

| المن قاريخ الحكامل) *                                                     | و (فهرست الجز الخيام                  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| طفيح                                                                      | عينة                                  |
| الرجن من عبدالله                                                          | ۲ سنةستوتسين)                         |
| ه م ذكرابتدا الدعوة العباسية                                              | ٢ ذ كرفي قتلية مدينة كاشغر            |
| ۲۷ ذکرعدة حوادث                                                           |                                       |
| ۲۷ (سنة احدى ومائة)                                                       |                                       |
| ۲۷ د در هرب ما ۱۹۰۰ م                                                     | و ذ كرخلافة المانين عبدالماك          |
| ۲۷ ذکروفاة <b>عربن</b> عبدالعزیز                                          | •••                                   |
| ۲۸ قر کر دهض سیرته<br>دست کرک که نشان در سوی ۱۱۹۱۱ در ا                   |                                       |
| ا س فر كرخلافة من مدين عبد الملك                                          |                                       |
| ۳۲ ذکرمقتل شوذب الخارجی ا                                                 |                                       |
| ۴۴ د ترهوی کی بروان هم د کردخول بروان هم د کردخول بر بید بن المهلب البصرة | ١٠ ذُ كرمقتلَ عبدالْه زيز مِن موسى    |
| وخلعه ريدين عبد الملك                                                     |                                       |
| ۳۷ ذکرعدة حوادث                                                           | ۱۰۱ ذكر ولاية يزيد بن المهلب خراسان ا |
| ۳۷ (سنة انتين ومائة)                                                      |                                       |
| ۳۷ د کرمقتلیزیدبنالمهلب                                                   |                                       |
| ع و كراسته المسلم على العراق                                              |                                       |
| وخراسان                                                                   | ا د كرفتم حرجان الفتح الثاني          |
| ع و كراسته مال سعيد خذينة على                                             |                                       |
| خراسان لمسلمة                                                             | ۱۷ (سنة تشع وتسعين)                   |
| ٤٤ ذكر البيعة بولاية العهد لمشام والولية                                  | 1, , ,                                |
|                                                                           | ١٨ ذ كرخلافة عربن عبدالعزيز ر         |
| وي <b>ذ</b> نرغزوالتر <b>ك</b> و الترك                                    |                                       |
| ه٤ ذكرغزوالصغد                                                            |                                       |
| ٤٦ ذكر موت حيان النبطى                                                    | ۲۰ د کرعدة حوادث                      |
| ٤٦ ذكرعزل مسلقعن العراق وخراسان                                           | (4. [cdim) + 71                       |
| وولاية ابن هميرة                                                          | ۲۱ ذ کرخ وج شودب اکخارجی              |
| ١٤ ذكر بعض الدعاة للدولة العماسية                                         | ٢٣ ذ كرالقبض على يريد بن المهاب       |
| ٤١ ذ كرقة ل يريد بن أبي م-لم                                              | • واستعمال الجراح على حاسان           |
|                                                                           | ٢٠٤ ذكرعزل الجراح واستعمال عبدد       |
| ٤٠ (سنة ثلاث ومائة)                                                       | الرجن بن نعديم الغشيرى وعبيداه        |

٣

وع د كرانستعمال سمعيدالحرشي على ١٣١ د كرملك الجنيد بعض بلادالسند وقدلصاحمهحسة خراسان ا ٤٤ ذ كرغزه اعنسماافر تج بالاندلس ه د کرعدة حوادث الم د كرحال الدعاة لبي العماس ٠٠ (سنة أر بنع ومائة) عه ذكرالخدعن مخروة النور ه ، ذ كر الوقعة بن الحرشي والصغد ٦٤ ذكرعدة حوادث ٢٥ ذ كرظفرا الخزر بالسلين ٢٠ ذكرولاية الجراح ارمينية وفتح بلحراه (سنة عمان ومائة) ٢٥ ذ كرغزوة الختل والغور ٥٠ ذ كرعد ول عبد الرجن بن الضعال ٥٠ ذ كرعدة حوادت ٢٦ (سنةنسح ومانة) عن للدينة ومكة ١٦ د كرعزل خالد وأخيره اسدعن ع ف كرولادة أفي العباس السفاح . خراسان وولاية اشرس ٥٥ ذكرعزل سعيدالحرشي ٧٠ ذ كردعاة بي العباس ه و كرعدة حوادث ۲۸ ذ کرعدة حوادث وه (سنة خسومائة) ٨٦ (سنةعشرومائة) ٢٥ ذ كرخروج عقنان مه ذ كرماجرى لاشرس مع أهل سمر قند ۲٥ ذ كرخروج مستود العبدى وغيرها ۲۰ ذ کرمصعب من محدالوالی ٧٠ ذكروقعة كرجه ٧٥ د كرموت بزيدين عبدالملك ٧٢ ذ كرردة أهل كردر ۸ه د کر بعض سیریه ۷۲ ف کرعدة حوادث ٥٠ ذ كرخلافة هشام بن عبد الملك ٧٢ (سنة احدى عشرة ومانة) و د كرولاية خالدالة سرى العراق ٧٢ ذُكرء ـزلاشرس عن خراسان وه ذ كردعاة بني العباس واستعمال الحنيد ٩٥ ذكرعدة حوادث ٧٢ ذكرعدة حوادث ١٠ (سنةستومانة) ٢٠ ذ كراوقعة بين مضروالين بحراسان ٧٤ (سنة اثنى عشرة ومائة) ٧٤ ذُ كرقتل الحراح الحمكمي ١١ ذ كرغزوةمما الترك ٧٥ ذكروقعة الجنيد بالشعب ۲۲ ذ كرج هشام بن عبد الملك ٧٧ ذ كرمقتلسورة بن انحر ۲۲ ذ كرولاية أسدخراسان ۸۱ ذ کرعدة حوادث 7r ذكر استعمال الحرعلي الموصل ٨١ (سنة الاتعثرة ومائة) ۲۳ ذ کرعدة حوادث . ٨١ ذ كرقتل عبدالوهاب ٦٢ (سنةسبع ومائه)

١٠٠ ذ كرعدة موادث ۸۲ ذ کرغزوه سله وعودهٔ ٨٢ ف كرقتل عبد الرجن أمير الانداس ١٠١ (سنة عشر بن وماثة) ١٠١ د كروفاة أسدين عبدالله وولاية عبدالملك بن قطن ١٠٢ ذ كرشيعة بني العباس بخراسان ۸۲ ذ کرعدة حوادث ١٠٢ ذ كرعزل خالدين عبدالله القسرى ٨٣ (سنة أردع عشرة وماثة) ٨٣ ذكرولاية مروان بن محدارمينية وولاية يوسف بن عراالثقني ١٠١ ذكرولانة نصر بنسيار الملغاني وأذر بيحان وادر بیجان ۸۱ ف کرعدة حوادث خراسان ۸۰ (سنة جس عشرة ومائة) ۱۰۷ ذكرعدة حوادث ٥٨ (سنة ستَعشرة ومائة) ١٠٧ (سنة احدى وعشر ين ومائة) ٥٨ د كرعـزل الجنيد ووفاته وولاية ١٠٧ د كرظهورز يدبن على بن الحسين ا ۱۱۱ ذ كرغزوات نصر بن سـمارماورا عاصم خواسان ٨٥ ذ كرخلع الحرث بن سريج بخراسان النهر ۸۲ ذکرعدة حوادث ۱۱۲ د کرغزومروان من محدبن مروان ۸۱ د ترنیمه حوادت ۸۷ (سنه سبع عشرة ومائة) ۱۱۳ ف کرعدةحوادث ٨٧ ف كرعزل عاصم عن خراسان وولاية الما (سنة اثنتين وعشرين ومائة) ۱۱۳ فَرَكُوهِ هَمَّلُ زِيدِ مِنْ عَلَى مِنْ الْحُسِينَ ٨٨ ذكرحال دعاة بني العباس ا**ين**ءلىين أ**ى**طالب ٨٩ ذكرولاية عبيدالله بن الحجاب ١١٦ في كرفيل البطال افريقية والانداس ١١٧ ذكرعمدة حوادث ۹۱ مذ کرعد، حوادث ١١٧١ (سنة ثلاث وعشر بن ومائة) ۹۲ (سنة ثمان عشرة ومائه) ١١٧ ذ كرصلج نصر بن سيارم ع الصغد ٩٢ ذ كردعاة بي العباس ١١٧ ذ كروفاة عقبة بن الحاج ودخول ۹۲ ذ كرما كان من الحرث واصابه يلج الاتدلس ۹۲ ف کرعده حوادث ١١٨ ذ كرعدة حوادث ٩٢ (سنة تسع - شرة ومائة) ١١٩ (سنة أربيع وعشرين ومائة) ا ١١٩ دُ كرابِهِ ١٠١ أمرابي مسلم الخراساني ٩٣ ذ كرقتل خاقان ٩٧ ف كرقتل الغيرة بن سعيدو بيان ١٢١ فكرامحرب بين الجوابني عبد الملك ٩٨ ذكرخبر الخوارج هذه السنة ووفاة بلج وولاية تعلبة بنسلامة ١٠٠ ذ كرخرو ج العماري من شبب الاندلس ا ١٠٠ ذ كرغزوة أسد الحتل ١٢٢ ذ كرعدة حوادث

د کرخلافه ابراهیم بن الولید بن عبد 150/-(سنة جسر وعشرين ومائة) 111 ١١٢ ذكروفاة هشام بن صبدالملك د كراستيلا عبدا**ر**جن بن حبيد IEV ۱۲۲ ذکر بعض سيريه على افريقية ١٢٣ ذكر سعة الوليدين يزيدين عبد ذ كراخراج ورفخومة من القيروان ف كرولاية نصر بن سيار خراسان ١٥١ ف كرعدة جوادث ١٥٢ (سنة سبع وعشر بن ومائة) ذ كرمسيرمروان الى الشاموخلم ١٢٧ ف كرقتل يحيى بن زيدبن على بن ١٠٢ ا ۱۰۲۷ د کرولایه حنظه آفریه پیده وایی ۱۰۵۳ د کر بیمه مروان بن مجدین مروان الخطأ رالانداس مه و ذكرظهورعبدالهين معاوية بن عبد ۱۲۸ ذ کرعمة حوادث الدبن حدفر ۱۲۹ (سنة ستوعشرين ومائه) ١٥٥ ذ كررجوع الحرث بن السريج الى ١٢٩ ف كرقتل خالدين عبدالله القسرى ذكر قَتْل الوليدين بزيدين عبد الملك ما ذكر انتقاض أهل حص 181 ١٣٦ ذ ارنسب الوليدو بعض سيرته ٢٥١ ذكر خلاف إهل الغوطة ذ كربيعة ربدين الوليد الناقص ١٥٦ ذ كرخلاف أهل فليطين 177 ۱۵۷ د کرخلعسلهان بر هشام بن عبد ١٣٨ فكراضطراب الريني أمية ۱۳۸ ذ کرخلاف اهل جص الملك مروان بن مجد ١٣٩ ذ كرخلاف أهل فاسطين ١٠٩ ذ كرخروج الضعال محكما ذ كرهزل يوسف بن هرعن العراق ١٦٠ ذكر خلع أبي الخطار أمير الانداس 189 وامارة أوالة ذكرامتناع نصرين سيارعلى منصور 18. ذ كرا كرب بن أهل العامة وعاملهم ١٦١ ذكر شيعة بني العياس 131 ذكرعزل منصورعن العراق وولايه ا ١٦١ ذ كرعددة حوادث 127 ۱۹۲ (سنة ثمان وعشر بن ومائة) عبدالله ينعربن عبدالعزيز فكرالاخت النفيين أهل خواسان ١٦٢ ف كرفتل الحرث بن سر يجوعلية ذ كرحـ براكـ رث بن سر يج وامانه البكرماني على مرو ١٦٥ ذ كرشيعة بني العياس ه ۱۱۶ د کرشیعه بی العباس ذ كر بيعة ابراهيم بن الوليد بالعهد ١٦٥ ذكرقتل الضعالة الخياري د كرمخالفة مروان بن مجد ١٦٦ ذكرقتل الخيبرى وولاية شباق ذ كروفاة ريد ن الوليد بن عبد الملك ١٦٦ ذ كرخبراني حزة الخارجي مع

طالساكيق ١٨٦ ف كر قبل ابن عطية ١٦٧ ذكرعدة حوادث ١٨٧ ذ كرايقاع قعطبة ماهل حرجان ۱ (سنة تسع وعشر ين وماقة) ١٨٧ ذ كعدة حوادث ١٦٧ خُرِكُرشيبان الحروري الى ال قتل ۱۸۸ (سنة احدى وثلاثين ومائة) ١٦٩ د كراه هار لدعوة العباسية ۱۸۸ ف کرموتنصرین سیار مخراسان . ١٨٨ ذ كردخول قعطية الرى ۱۷۲ ذ كرمقال الكرماني ١٨٩ ذكر قتل عام بنضبارة ١٧٤ ذكرتعاقدأهل تراسان على ودخول قعطية اصمان ١٩٠ ذ كرمحارية فيمطية أهدل ١٧١ ذ كرغلبة عبد دالله بن معانية نهاوندودخولها على فارس وقدله ۱۹۱ د کرفنی شهرزور ١٩١ ذ كرسير قعطية الى ابن هبيرة ۱۷۷ ذ کرایی مزة الخارجی وطالب بالعراق ١٧٨ ذڪرولاية بوسف بنءبد ١٩١ ذ كرعدة حوادث ١٩٢ (سنة اثنتين وثلاثين ومائة) الرجن الفهرى مالاندلس ذكرهلال قعطية وهزيمة ان ١٧٩ ذ كرعدة حوادث 195 ١٧٩ (سنة ثلاثين ومائة) ١٩٢ ذ كرخو جعدبن حالد بالمكوفة ١٧٩ د كردخول أبي مـــلم مرووالبيعة ١٨١٠ و كرهرب نصر بن سيار من مرو ١٩٤ ذ كرابتدا الدولة العماسية ۱۸۱ فاکرقتلشیبان انجروری و سعة إلى العداس ١٨٢ فرقتل ابني المكرماني ١٩٩ ذ كرهزية روان بالزاب ١٨٣ ف كرقدوم تعطية من عند الامام ٠٠٠ ذ كرقته ل ابراهيم بن محدين علىالامام ١٨٣ ذ كرمسم قعطمة الى بسابور ۲۰۲ ذكرقتىل مروانىن محمد بن ١٨٤ ف كرفتل نباتة بن حنظلة. مروان بن الحريكم ١٨٥ ذ كروقعة أبي جزة الخارجي ٢٠٤ فرون قالمن بي امية ۲۰۶ ذ كرندل حديبين مرة المرى ۲۰۶ د كرخلع أبي الورد و أهل دمشق ١٨٥ ذ كردخول أبي جزة المدينة ۱۸۲ د کرفتل ای جزة الخارجی ٧٠٧ ذكرتبيض أهل الجزيرة وحلمهم ١٨٦ د كرقتل عبدالله من محيى

۲۲۲ ذكرفتل ابي مسلم الخراساني ٢.٨ ذكر قتل أبي سلمة الخلال. ۲۲۹ د کرخروجسداد خراسان وسليمان بن كثير ٢٠٩ ذ كر عاصرة ان هديرة بواسط ٢٢٩ ذ كر خروج مليد بن حرملة ٢١١ ذكر قتال عال أي مسلمة ۲۳۰ ذ کرعدة حوادث ٢٣٠ (سنة غمان وثلاثين وماثة) يفارس ٣٣٠ ذ كرخلع جهور بن مرارالعملي ۲۱۲ فر ولاية يحيى بن مجدا اوصل ۲۲۰ ذكر قتل مليد الخارجي وماقيل فيها ۲۳۱ ذ کرعدةخوادث ۲۱۲ ذكرعدة حوادث ٢٣١ (سمنة تسع وثلاثين وماثن) ٢١٣ (سنة ثلاث وثلاثين وماثة) ٢٣١ ذكرغزوالروم والفداء معهم ٣١٣ ذ كرَّملكُ الروم ملطية ٢٣٣ ذ كردخول عبد الرحنين ٢١٣ ذ كرعدة حوادث. معاوية الى الائداس ٢١٤ (سنةأربع وللانين ومالة) ٢٣٦ د كرحيس عبدالله نعلي ٢١٤ ذكرخلع بسامين ابواهيم ٢١٥ ذكر أمر الخوارج وفتل شامان ۲۳۲ ذ کرعدة حوادث ۲۳۲ (سنة اربعين ومائة) ا**ين**عيدالعز بر ٢٣٦ د كرهـ لاك ابي داودعامـل ۲۱٦ ذ كرغزوة كش حراسان وولاستعبدا كيار ۲۱۷ ذ كرحال منصورين جهور ۲۲۷ ذ كرقتل بوسف انفهرى ٢١٦ ذ كرعدة حوادث ۲۳۷ ذکرعدة حوادث ٢١٧ (سنة جس و ثلاثين ومائة) ۲۳۸ (سنة احدى وار بعن ومائة) ٢١٧ ذُ كُرْخُوجُ رِيَادِينَ صَالِحُ ٢١٧ ذ كرغزوجر برة صقلية ۲۳۸ ذ کر خرو جالراوندية ٢٣٩ ذ كرخلع عبدالجباريخ إسان ۲۱۷ ذکرعدة حوادث ومسيرالهدى اليه ٢١٨ (سانة ست وثلاثين ومائة) ٢٤٠ ذ ك فقع طبرستان ۲۱۸ ذکر ج ابی جعفروانی مسلم ٢١٨ فكرموت السفاح ۲٤١ ذ كرعدة حوادث ٢٤٥ (سنةائتينوار بعينومائة) ٢١٩ فرخلافة المنصور ۲٤١ ذ كرخلع عيينية بن موسى بن ٢٢. ذكر الفتنة بالاندلس ٠٢٠ ذ كرعدة حوادث ٢٤١ ذكر تكث الاصهاد ٢٢٠ (سنةسبعوالاننومائة) ۲٤٢ ذ كرعدة حوادث ۲۲۰ ذکرخروج عبدالله بنء لی وهز علم . ٢٤٢ (سنة ثلاث واربعين ومائة)

| äi 🛩                             | 'da.se                          |
|----------------------------------|---------------------------------|
| و ۲۷ د کرموت عبدالله بن علی      | ٢٤٢ (سنة أر بعو أر بعين ومائة)  |
| ۲۷۶ د کرعده حوادث                | ۲٤٣ ذ كراستهمال ياحبن عثمان     |
| ۲۷۷ (سنة عمان واربدين ومائة)     | المرى على المدينة والرمجدين     |
| ٢٧٦ د كرخوج حسان معالد           | عبدالله بن الحسن                |
| ٢٧٧ ذكراستعمال خالدين برمك       | ۲٤٧ ذ كرحيس أولادا كسين         |
| ٢٧٧ ذ كرولاية الاغلب بنسالم      | ۲٤٧ ذ كرجلهم الى العراق         |
| افريقية                          | ۲٤٩ ذكرعدة حوادث                |
| ۲۷۸ د کرالفتن بالانداس           | ٠٠٠ (سنة خسوأر بعين ومائة)      |
| ٢٧٩ ذكرعدة حوادث                 | ٢٥٠ د كرظهور محدين عبدالله بن   |
| ٢٧٩ (سننة سع وأر زمين ومائة)     | الحسن                           |
| ۲۷۹ (سنة حسين وماثة)             | ۲۵۷ د کرمسیرعسی بن موسی انی     |
| ۲۷۹ ذکرخرو <b>جاستانس</b> یس     | مجدين عبدالله وقتله             |
| ۲۸۱ ذکرعدة حوادث                 | ٢٦١ في كر يعض المشهورين عن      |
| ۲۸۱ (سنة احدى وخمه ينومانة)      | كان معه                         |
| ۲۸۱ ذ کرعزل عربن حفصعن           | ٢٢٧ ه كرصفة مجدوالاخبار بقتله   |
| السندوولاية هشامين عرو           | ۲۶۳ ذكروثوب السودان<br>بالمدينة |
| ۲۸۳ ذ كرولاية أبي جعة رعر بن     | ٢٦٤ ذكر بناء مدينة بغداد        |
| حفصافر يقية                      | ٢٦٥ ذ كرظهورابراهيم بن عبدالله  |
| ٢٨٤ ذكرولاية بريدين حاتم افريقية | این الحسن الحی مجد              |
| وقتال الخوارج                    | ۲۶۷ د کرمسیرابراهیم وقتله       |
| ٢٨٠ ذكر بنا • الرصافة الهدى      | ٢٧١ ذ كرعدة خوادت               |
| ۲۸۲ ذكرقت لسليمان بن حكيم        | ٢٧١ (سنة ستوار بعينومانة)       |
| العبدى                           | و ۲۷۱ ف كرانتقال المنصور        |
| ۲۸۲ ذكرابتدا أمرشقنا وخروجه      | الى بغدادوكيفية بنائها          |
| بالاندلس                         | ٢٧٢ فكرخوج العلا بالانداس       |
| ۲۸۷ ذ كرفتل معن بن زائدة         | ۲۷۳ د گرعدة حوادث               |
| ۲۸۷ ذکرهدهٔ حوادث                | ۲۷۴ (سنة سبع وأر بعين رمائة)    |
| ٢٨٨ (سنة اثنة بن وخسين وماثة)    | ٢٧٣ ذ كرقة ل حرب معدالله        |
| ۲۸۸ (سنة ثلاث و خسيين وماثة)     | ۲۷۳ ذ کرالبیعمقلهمدی وخلع       |
| ۲۸۹ (سنة اربيع و خسين وماثة)     | عسىسموسى                        |
| •                                | (2°)                            |

| (فهرست الجزف الخامس من عجائب الاتمار)                                                                                  |                                    |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--|--|
| عينه                                                                                                                   | عفع                                |  |  |  |
| ١١ الشيخ هجدبن عدلي المووف                                                                                             | ٣ الشريخ احدة السعيمي الحنوفي      |  |  |  |
| بالشآفعي المغربي                                                                                                       | القلعاوي                           |  |  |  |
| ٤٦ الديدابراهيم المعروف بقلفة                                                                                          | ٣ السمد الشريف عبدالخالق           |  |  |  |
| الشهو                                                                                                                  | المنتهى نسبه الى سيدى عبد          |  |  |  |
| ٨٤ الامير أحد أفندى الروزنامجي                                                                                         | القادرانجيلي رضي الله عنه          |  |  |  |
| المعروف بالصفائى                                                                                                       | ع الامر الحمد جاو بشار ود          |  |  |  |
| وع محدافندى كاتب الرزق                                                                                                 | باش اختيار وجاني التفكميه          |  |  |  |
| الاحباسية                                                                                                              | ع الامير احد كشيدا المعروف         |  |  |  |
| ن م السيدسرورأميرمكة                                                                                                   |                                    |  |  |  |
| <ul> <li>ه (سنة ثلاث وماثنين وألف)</li> </ul>                                                                          | ه الامرمجد ما الماوردي             |  |  |  |
| ٥٠ شهرالله المحرم                                                                                                      | المنة المنتين وماثنين والف)        |  |  |  |
| ۲ه شهرصفر                                                                                                              | ٢ شهرالله المحرم                   |  |  |  |
| ٣٥ شهرربي- الاول                                                                                                       | ۸ شهرصفر                           |  |  |  |
| ۲۰ شهررست الثاني                                                                                                       | ١٣ شهرر بيدع الاوّل                |  |  |  |
| ٥٨ شهر حادي الاولى                                                                                                     | ه ۱ شهرر سیعالثانی                 |  |  |  |
| ۹۰ شهرجادي الاتخرة                                                                                                     | ١٧ شهر جمادي الاولى                |  |  |  |
| ٢١ شهررجب الفرد الحرام                                                                                                 | ١٩ شهر جمادي الثمانية              |  |  |  |
| ٦٣ شهرشعبان المكرم                                                                                                     | ۲۲ شهر رجب                         |  |  |  |
| ٦٤ شهررمضان وشوال                                                                                                      | ۲۷ شهرشعبان                        |  |  |  |
| ٢٩ عن مات في هده السنة الشيخ                                                                                           | ۲۷ شهررمضان                        |  |  |  |
| مصطفى الخياط                                                                                                           | ۲۹ شهرشوال                         |  |  |  |
| ٧١ وفاة الملطان عبد الجيد خان                                                                                          | ۳۱ شهرالفعدة                       |  |  |  |
| وتولية ابن أخيسه السلطان سليم                                                                                          | ٣٣ شهرانحة                         |  |  |  |
| <b>نما</b> ن العمد عدد العمد عدد العمد عدد العمد عدد العمد | و كرمن مات في هذه السنة عن له      |  |  |  |
| ٧١ (سنة أربع ومانتين وألف)                                                                                             | <b>ذ</b> کر)                       |  |  |  |
|                                                                                                                        | ه الشيخ حسن الجداوي المالكي ا      |  |  |  |
|                                                                                                                        | ٣٦ الشيخ حسن الكفراوى الشافعي      |  |  |  |
|                                                                                                                        | و الشيخ ابوالعياس المغربي          |  |  |  |
| ٧ الاديبقاسم بن عطا الله المصرى                                                                                        | و ع الشيخ موسى العشبيشي الشافعي ال |  |  |  |

| 4i                                                  | صويا  | [                                                           | ع فه         |
|-----------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| الاميرع ثما <b>ن بن عبد اقدمه</b> توق               | ۳٥    | الخواجا العظم الحاج احدثفا إبن                              | <b>^ ^</b> 1 |
| المرحوم محدجر بحي                                   |       | ,                                                           |              |
| الامبررضوان مهرأ حمدجلي                             | 170   | الدكاتب المذائي حسين معدد                                   | ۸۲           |
| المذ كور                                            |       | المعروف بدرب الشمسى                                         | ·            |
| إبراهيم جلبي من أحدا غاالبارودي                     |       | الشيخ عبدالجوادين محمد لانصاري                              | 17           |
| اخوه بيدىعلى                                        |       | الجرجاوى .                                                  |              |
| عبد دار جن افد دی آبن آجد                           | 141   | الاميرالمصل صالح افتدى كأقب                                 | ۸۳           |
| المعروف بالهلواني                                   |       | و ماق المف كعية                                             |              |
| الاميرالمجلوالنبيه المفضل على                       | 180   | (سقح وماثنينوألف)                                           | 1            |
| این عبدالله الرومی<br>مجدین انحسن مین عبدالله الطیب | 1 & 1 | (ذكرمن مات في هـ ذه السنة من الدرات الم                     | 43           |
| الفاصل سيدى عمان بناجد                              |       | الاعبان) العمدة الفهامة والرحلة النسابة                     |              |
| الصفائى المصرى                                      |       | الشر أبوالفيض السيد محمد                                    |              |
| الخواجا المعظم السيدأ حمدابن                        | 1 & 0 | l                                                           |              |
| الديدعبد السلام المغربي                             |       | العلامة الشيخ عرا أبأ بلى الشافعي                           | 1 T V.       |
| الفامي                                              |       | الازهرى                                                     |              |
| الاميراسمعول بك                                     | 187   | العمدة الفاضل الواعظ عبد                                    | 171          |
| الاسر رضوان بذابن أختعلى                            | 1 2 9 | الوهاب بناكسن البوسنوى                                      |              |
| مك المكبير                                          |       | المعروف ببشناق افندى                                        | •            |
| الاميررضوان بك ابن خليد لبن                         | 10.   | الامير فسدن افندى ابن عبدالله                               | 14.          |
| امراهيم مك بلغيا                                    |       | الملغب بالرشيدي                                             | ,            |
| الزمير سليمان بك المعدروف                           | 101   | الأديب المناهر والنده البناهر                               | 141          |
| بالسابورى<br>الاميرعبدالرحن دل عمان                 |       | عمان من هجد بن حدين المهدى                                  |              |
| ولد، حسن مك                                         |       | الشيء عبد الرحن شيخ سعادة جده  <br>سيدى عبد الوهاب الشعراني | 188          |
| الاميرسلم بكالاسماعيلي                              |       | العيب الصاح والاريب الناج                                   | 188          |
| الامبرعة لي مك المعروف محركس                        |       | سیدی امراهم بن محدالغزالی                                   |              |
| الاميرغة طاس مك                                     | 105   | \\                                                          | :            |
| الامرعلى مك الحسنى                                  | 10:   | الاحل المركم أجدجلي بن الامير                               | 140          |
| الامبررضوان كتفدا                                   | 101   | •                                                           |              |

| ન હે. ક્લ્લ                          | <b>عر</b> فه                         |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| أبوذا كراكخلوتى الحنفي               | الاميرعمان أغامس تعفظان الجلني       |
| ۲۰۳ الشيخ مصطفى المرحومي الشافعي     | ه ١٥ الاميرحسن افندي شقبون           |
| ٢٠٠ الشيخ على الشهر بالطعان الازهرى  | ١٠٠١ الاميرمجد أغاالبارودي           |
| ٢٠٤ الشيخ يوسيف بن عبد الله          | ۱۰۸ هجد افندی این سلیمان افندی       |
| السنبلام يني الشهير مرزة الشافعي     | كمكلويان                             |
| ٠٠٠ الشيخ عدالرجن بن على البشيشي     | -                                    |
| ۲۰۶ السيدعلى البكرى                  | ١٥٩ الاميرامععيك الخذدى الخلوتي      |
| ۲۰۷ المكرم مصطفى بن صادق افتدى       | ١٥٩ مجدافندي بأشقرافه                |
| اللاز جي الينفي                      |                                      |
| ٩٠٠ الشيخ أجدبن الامام سالم النفراوي | ١٦٠ (سنة ست ومانتين والف)            |
| الممالكي                             | ١٦٤ (دُ كرمن مات في هذه السنة)       |
| ٢١٠ (سنة ثمان وماثنين وألف)          | المعالم الفعربر أبوا العرفان الشيخ   |
| ٢١٣ (ذ كرمن مات في هذه السنه من      | مجد أبن على الصبان                   |
| الاعيان)                             | ١٧٥ الشيخ مجرخليل                    |
| ٢١٣ السيدمحدافندي البكري             | ١٨٢ الشيخ انحسين من النور على من عبد |
| الصديقي شيخ سجادة البكرية            | الشكورا لمنفي                        |
| ٢١٥ العلامية الشيخ أجد بن موسى       | ١٨٦ (سنة سبع وماثمين وألف)           |
| العروسي الشاذمي                      | ١٩١ (ذكرمن مات في هذه السنة من       |
| ۲۲۰ الحاج مجود بن محرم               | \~                                   |
| ٢٢٤ الاميرحسن كاشف المعمار           | ١٩١ القطب عفيصالدين أبوالسيادة       |
| ۲۲۶ الاميرشاهين دك انحسني            | 1                                    |
| ٢٢٥ (سنة تسعوما نتين وألف)           | ١٩٣ الشيخ الفاض ل أحدين يوس في ا     |
| ۲۲۸ (ذ کرمن مات فی هذه السنة)        | الشنواني                             |
| ٢٢٨ ألشيخ شهاب الدين أحدين محدد      | ١٩٤ الشيخ أبوعبدالله مجدبن الطالب    |
| السنودي المحلي                       | ابن سودة المرى                       |
| ٢٢٩ العدلامة الشيخ أحدرين يونس       | ١٩٩ الشيخ اجدين مجدين حادالله بز     |
| الخذنى                               | مجداكناني المالكي                    |
| ٢٣٠ السيده بدالرجن بن بكار           | ٢٠٠ الشيخ محدين داود بن سليمان       |
| الصفاقسي                             | الخر بناوى                           |
| ٢٣١ الملامة النيخ أحد بن أحدد        | ٢٠٣ الشبخ محمد بنء بندا لجافظ إغدى   |

|                                 | صرما         |                                  | عنيف  |
|---------------------------------|--------------|----------------------------------|-------|
| الدبذابراهيم بنقاسم الحسني      | 780          | العماليجي الشافعي                |       |
| اسععبل افتدى ابن خليل الشهبر    | 727          | I A.                             | ۲۳۳   |
| <b>با</b> اظهوري                |              | بدربالشمسي                       |       |
|                                 |              | الامبرعمد أغاابن مجد كتخد        |       |
| العلامةالسيدحسين بنعبد          | 107          | أباطه                            |       |
| الرحن المنزلاوي الشافعي         |              | الورع الصوفي الشيخ محدد السقاط   | 24.8  |
| (سنة اللاث عشرة ومانديس وألف)   | 7 <b>0</b> A | الخلوتي                          |       |
| فكردخول الفرنساوية بالاسكندرية  | 709          | (سنةعشرة وماثتين وألف)           | 740   |
| صورة المكترب العادر من          | 777          | (ذكرمن مات في هذه السنة)         | 740   |
| الفرنساوية الحالبلاد الى يقدمون |              | العسلامة الشيخ عبد الرجن         | 740   |
| lale                            |              | الفراوى الاجهوري                 |       |
| _                               | 770          | الشبخ حسن بنسالم الموارى المالكي | 777   |
| ذكر محاربة الفرنسيس مع          | 170          |                                  | ۲۳۷   |
| المصريين وماوقع                 | Ī            | الشهيخ شمس الدينين عبدالله       | 727   |
| تقليد برطاين النصراني الرومي    | 749          | الفرغلي                          |       |
| الذي تسمية العامة فرط الرمان    |              | (سنة احدى عشرة واثنثى عشرة       | 711   |
| كتخدامستعفظان                   |              | وماثتين وألف)                    |       |
|                                 | 3            | (ذكرهن مات في هذين العسامين      |       |
| ذ كرة فليدالشيخ خليك البكرى     | ۲۸۸          |                                  |       |
| نقابة الاشراف                   |              | العلامة الشيخ على من محد الاشمول | 7 8 0 |
|                                 | ت(ت.         | · (2                             | •     |

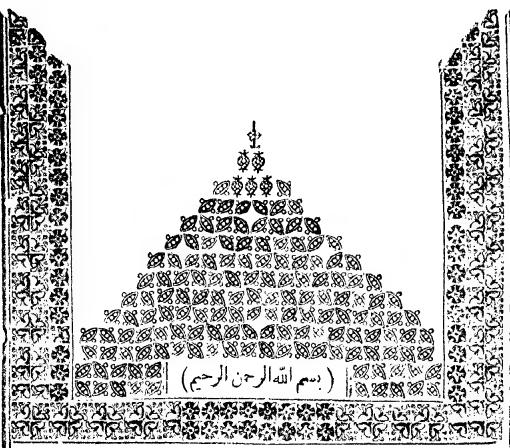

» (مُرخلت سنة ست وتسعين) « (ذ كرفت وتبيبة دينة كاشغر)»

وفي هذه السنة غزاقتيبة كشغرفسار وحل مع الناس عيالاتهم ليضعهم سهر قندفها عبرالنهراس تعمل رجلاعلى مبرالنهراء عمن برجع الانجوازمنه ومضى الى فرغانة وارسدل الم شعب عصام من يسهل الداريق الى كاشغر وهي أدنى مداش الصين و بعث جيشامع كبير بن فلان الى كشغر فعنم وسي سبيا فيم أعناقهم وأوغل حتى بلسح قر بسااه من فيكتب المهملات العين از ابعث الى رجلاشريفا مخبر في عند مورد ومن و دين و مناز ابعث الى رجلاشريفا مخبر في عند منه و مناز و باس وعقل وصلاح فام لهم و مناز و مناز و باس وعقل وصلاح فام لهم و مناز و مناز و باس وعقل وصلاح فام لهم و مناز و المناز و مناز و باس وعقل وصلاح فام لهم و مناز و المناز و مناز و باس وعقل وصلاح فام لهم و مناز و بالناز و مناز و بالناز و ب

ولماوردمصركان على هذاالثان لابدلاداخل عليهمن تقديم ما كول بن مديه وهادية ا كام الامرا والْحَدَار بهداما فاخرة سنية وحكان الدس احسن الملابس ورعالس أكر والمقصب يقطعهمها أوأما واسعة الاكام فيلدسها ويظهرفى كل طورق مانس آخرغيرالذى لدسه اولاورعا أحضر بين مديد آلات الشرب وانكبت عليه اساء البلد فتوجه اليمه بعموع ذلك نوعملام الاان اهل الفضل كانوا محـترمونه و يقرون بفضله وينقلون عنهاخمارا حسنة وكان فيه فصاحة زائدة وحفظ اكالرمالة وم وذوق للفهم ومناسبات للعاس، وله اشراف عالى الخوا طأر فيسكام عليها فيصادف الواقع مم عادالي الامكندر رةومكث هناك الى ان ورد - سن باشا فقدم

كه في ضحبت طائفة من عسكر المعاربة وأسادخل مر أنبات عليه الاعيان وعلث كلتة وزادت في اهته واتته الهدايا وكانت شفاعته لاترد عند الوزراء ولما كان آخر جنادى الاولى من سه هذه السنة توجه الى كرداسة لا يقاع صلم

بن العرب وبين جماعة من الرجال من المن فلما كان اليرم الثالث دعاهم فشدواس الحهم وابسوا البيض القافلة المتوجهة الىطرابلس والمغافرواخذ واالميوف والرماح والقسى وركبوا فنظراايه مملك الصين فراىمثل فكت مندهم فالعزائم الجبال فلمادنوا ركروارماحهم وأقبلوامتسرين فقيل اهما رجعوا فركبواخيولهم والا كرامات مدةمن الايام وأخذوارماحهمود فعواخيلهم كأنهم يتطاردون فقال الملك لاصحابه كيف ترونهم مقالوا شمرجة وكان وقتاشد مدالحر مارأ ينامنل هؤلا فلاأدسى بعث اليهمأن ابعثوا الى زعيكم فبعوا اليههبيرة بنمشمرج نفام أيامه فاخدده الميرد فقالله قدرأ يتمعظم مدكي وانهليس احددينعكم مني وأنت في يدى بمنزلة البيضة والرعدة فيالحال ومرضعو فى كفى وافى سأناكم عن أمرفان لم تصدُّوني قتلتك قال سلقال لم صنعتم بزيكم الاوِّل عمانية ايام حدى توفى نهار اليوم الاوّل والثاني والثالث مأصنعتم قال امازينا اليوم الاوّل فلباس فافي الحلنا وإما الثلاثا والتجادي الثافية اليوم الثانى فزينا اذا إعناأم اونا واما الثالث فزينا اعدونا قال ماأحس ماديرتم دهركم وجهزوكفن وصلىعليمه فقولوالصاحبكم ينصرف فانى قدعرفت تلاأصانه والابعثت اليكرمن بهالكرأم فالوا عثمدمافسل مالازهرودفن كيف يكون قليمل الاصحاب ن أوّل خيله في بلادك وآخرها في منابت الزيتون واما تحت جدارة بقالامام الشافعي تخو يفك اياناما اقتل فان الما آحالا اذاحضرت فاكرمها الفتل واسدنا المرهه ولا يخافه في مدافن الرزازين وحزنت وقدحاف الاينصرف حتى يطاأرضكم ونختم ملوككم وتعطوا الحز يهفقال فانا عليه الناس كنمرا وقدرآء فخرجه من يمينه ونبعث تراب أرضنا فيواؤه ونبعث اليه ببعض أبنا ثنا فيحتمهم ونبعث اصحامه بعددموته في منامات اليه بجز بة برضاها فبعث اليهبم ـ درة وأربعة غلمان من ابناء ملو كهم ثم اجازهم عدة تدلعلى حسن ماله في فاحسن فقدمواعلى قتيبة فقبل قتيبة الجزية وختم الغالن وردهم ووطئ التراب البرزخرجهالله \* (ومات) فقال سوادة من عيد الملك الملولي الامام العلامة والفاضل لاعيم في الوفد الذين معتم المسلم على المستأن سلكواطريق المنهج الفهامة صفرة الندلاء كسر والمحفون على القذى خوف الردى \* حاشى المكريم دبيرة بن مشرح ونتجة الفضلاء الشيخ إحدبن أدى رسالتك التي استدعيته مه فأتاك من حنث الين بخرج احد بنعدالسعيمى الحنفي فا وفدقتيبة هبيرة الى الولود فسات بقر مدون فارس فرثاه سوادة نقال انقلعاوى تفقه على والده لله در هبديرة بن مشمرج \* ماذا نضمن من ندي و حمال وعلى الشيخ اجد اكجافى و مديهة تعنى بماأ بناؤها ي عنداحتفال مشاهدالاقوال وحضر معناعلى شيخناالشيخ كأن الربسع اذا السنون المابعت، والليث عند تمكمكم الايطال مصطفى الطائى الهدامة وانحب فه قي بقدر بدحيث المسى قبره يد غدر برحن عسبل هطمال ودرس في فقه المدهب بكت الجياد الصافنات لفقده يه و بكاه كل مثقف عسال والمعقول مع الحسمة والديانة وبكته شعث لم يجدن مواسيا يه في العام ذي السنوات والاعال

ووصل الخد برالى قتيبة في هدفه الغزاة بموت الوليدوكان فتدبة اذار جمع من غزاته كل سمنة اشترى الني عشر فرساوا ألى عشره عينافة درالى وقت الغزوفاذا تاهب للغرزو ضمرها وجل عليما الطلائع وكان يجعل الطلائع فرسان الناس واشرافهم ومعهم من العبم من يستنعمه واذا بعث طليعة أمر بلوح فنقش شمشقه نصفين وجعل شقه عنده

الخالق بناحد بن عبد اللطيف بن عدناج العارفين المنته عن فسبه الحسيدى عبد القادر المسنى الجيلى المصرى و يعرف ما من بنت المرى وهو أخوا السيد مجذا خيرى المتوفى قبل ذلك من بيت المروة والعز والسيادة تولى بعد اخير والحكمانة

ومكارم الأخلاق والصيالة

توفىسادس عشرشوال ودفن

عندوالده بساب الوزير

» (ومات) الإجل العمدة

أ الشريف الصائح السيدعبد

بيت النقامة ومشيخة القادر به واحسن السير والدلك مع الوقاروا عشمة وكان انسانا حسنا كثيراكيا و في معاعن النامن مقبلا على شانه وفيه ع رقة طبع مع الاخلاق المهذبة والتراضع للناس والانكسار مهالله ه (ومات) و الامير المسلمة المسلم

و يعطى نصفه الطليعة و يام همان يدفنوه في موضى صفه الهممن شعرة أوضاضة أوغيرهم ما تم يبعث بعد الطليعة من يستغرجه إيعلم اصدقت الطليعة أم لاوفيها غزا ابشر من الوليد الشاقية ورجم وقدمات الوليد

### مرموت الوايدبن عبد الملك) م

وفى النصف من جمادى الا آخرة من هذه السنة مات الوليد بن عبد المال في قول جريعهم وكانت خلافته تسع سنين وسيمة اشهر وقيل تسع سنين وهمانية الشهر وقيل واحد عشر شهر اوكانت وفاته بديرم ان ودفن خار جالباب الصغير وصلى عليه عزب عبد النبز يروكان عره اثنته وأر بعين سنة وستة أشهر وقيل كان عره خما وار بعين سنة و فيل سنة و فيل ستاوأ ربعين سمتة وأشهر الإفيل تسعلوا ربعين وخلف تسعة عشرا بناوكان دهيما يتبختر في مشيته وكان سائل الانف جدافقيل قيه

فقدت الوايد وأنفاله ع كمثل القصيل بداان يبولا

ولمادنى فرجنازته جعت رصيب بتاه الدعنة مفال ابنسه أعاش أبي فقال ادعر بن عبد العزيز وكان فين دفنه عوجل والله أبوك واتعظ يهعر

### ت (ذكر بهض سيرة الوليد) \*

كان الوايد عند أهدل الشام من أفضل خلفاتهم بني المساجد مستبدد مشق ومسجد المدينة علىما كماالصلاة والملام والمعد دالاقصى ووضع المنابر واعطى المحدمين ومنعهم منسؤال النامر واعطى كل مقعد خادما وكل ضر رقائدا وفتح في ولا يته فتوط عفامامن الاندلس وكاشغر والهندوكاذير مالبقال فيقف عليهو ماخذمنه خرمة بقل فيقرل بكرهده فيقول بفاس فيقرل زدفيها وصكان صاحب بناء واتخذالمانع والصياع فمكان الناس يلتقون في زمانه فيسأل بعضهم بعضاعن المناء وكانساءان صاحب طعام ونكاح فكان الناس يسال بعضهم بعضاعن النكاح والطعام وكان عمر ابن عبدالغز برصاحب عمادة فكان الناس يسال بعضهم بعضاعن الخديرماوردك الليلة وكم تحفظ من القرآن وكم تصوم من الشهروم من الوليدم صفة قبل وفائه واغمى عايه فبني نومه ذلك كانه ميت فبكواءايه وسارت البردعوته فاسترجع الحجاج وشد فيدهجبلاالى اسطوانة وقال اللهمم لاتسلط على من لارحة لد فقد طال مأسالتك ان تجعل منيتى قبله فبيغاه وكذلك مدهواذ قدم عليه مالعريد بافاقته ولماأفاق الوليدقال ماأحد أشدسر ورابعافيتي من الحجاج ثم لم عِتْ حتى تفل أنج اج عليه وكان الوايد أراد ان يخلع أحاه سليمان و يبايع لولده عبد العزيز فاف سليمان فكتب الى عاله ودعا الناس الى ذلك فلم يجبه الاالحكم الج وقميمة وخواص من الناس فحكمت الوليدالي اسليمان يامره بالقذوم عليه فابطاقه زم الوليدعلى المدير اليسه المخلمه وأخرج خمه فسات

الصالح المجل أحد عاويش أرنؤدباش اختيار وماق التفكعية وكانمن أهلاالخبر والدمن والصلاح عظيم اللحية منورالسيبة مجلاعند أعاظم الدولة يندفع في نصرة الحق والامربالمروف والنهىءن ألمنكر ويسمعون القولد وينصدون لكالامه ويتقونه ويحترمونه كحلالتهونزهتهعن الأغراض وكان يحيأهل القضائل وعوذم دروس العلاء ويزورهم ويقتدس من أنوار عد لومهم و بذهب كشيرا الىسوق الكتبيين ويشبترى الكثب ويوتفنا على طلبة العلم وأفتني كنبا تفسة ووقفها جيعها فيحال حياته ووضعها بخزانة الكتب بعامع شيغون العمرى بالصليبة تحتيد الشيخ موسني الشيخوني الجنسني وسمعء لى شيخنا السيدمرتضى ليحيم البخارى ومملم وأشميا كثيرة والشمائل وألثلاثيات وغير ذلك و ما كجل فكان من خيار من أدر كنا من جنساولم يخلف بعدهمنله توفي فأهن شوال من السنة وقدناهز السعين \* (ومات) الامير المجيل أحد كتخدا المعروف

ما لمجنون أحد الامراء المعروفين وألفران صقالم شهورين وهومن بماليك اليمان جاويس قبل المجنون أحد الامراء المعروفين وألفران كقداوانتسب اليه وعرف به وادرك الحوادث والفتن التليدة والطارفة

ونى معمن نفى فى امارة على مل الغزاوى في سنة ثلاث وسبعين الى بعرى ثم الى الحب ازواقام بالمدينة المنورة نخوا ثننى عشرة سنة وقادا بالحرم المدنى ثم رجيع الى الشام وأحضره محديث أبو الذهب الى مصروا كرمه ورد اليه الاده وأحبه

قبل ان يسسيراليه ولما أرادان يني مسجد دمشق كان فيده كنيسة فهدمها و بناها مسجدا فلما ولى عربي عبدالعز برشكوا اليه ذلك فقال الهدم عران ما كان خارج المدينة فتح عنوة وفعن نردعليكم كنيسة توما و كنيسة توما فالم الفقعت عنوة وفينها مسجدا فقالوا بل ندعلكم هذا ودعوا كنيسة توما وكان الوليد كانالا يحسن المحود خل عليه اعرابي فت اليده بصهر بينه و بين قرابته فقال له الوليسد من ختنك بفتح النون وظن الاعرابي المعربية و بين قرابته فقال له الما الماريد أمير المؤمنين من ختنك وفي النون فقال الاعرابي في فلان وذكر ختنه ما تبه أبوه على ذلك وقال العرب الامن يحسن كلامهم في من المعرب الامن يحسن كلامهم في من المعرب الله المعرب الامن المارية وكان يقرأ في رمضان كل يوم ختمة وخطب وما فقال كان يحتم القرآن في كل ثلاث وكان يقرأ في رمضان كل يوم ختمة وخطب وما فقال باليتها كانت القاضية وضم النا فقال عربن عبد العز برعله المارا حتنامنات

\* (د كرخلافة ساعان بن عبدالم للناو بيعته)

وفي هذه السنة بو بسليمان بن عبد الملائ في الدي توفى فيه الوابدور و بالرماة وفيما عزل سايمان بن عبد الملائ عثمان بن حيان عن المدينة السبع بقين من رمضان واستعمل عليها أبا بكر بن مجد بن عروب خرم وكان عثمان قد عزم على أن يجادا با بكر و يعلق كيمة من الغد فلما كان الليمل جأ البريد الى الى بكر بتماميره و عزل عثمان وحده وان يقيد و فيها عزل سليمان بن مدبن أبي مسلم عن المعراق واستعمل بن مدبن المهاب وجعل صالح بن عبد الرحن على الخراج وأمره بقتل بني عقيل و بسط العذاب عليم وهم أهل الحياج ف كان يعذبهم و يلى عذا بهم عبد الملائب المهاب وكان بن يد ابن المهاب وكان بن يد ابن المهاب قداسة عمل أخاه زيادا على حرب عثمان

\*(ذ كرمقتل قتيبة)\*

قيل وفي هذه السنة قبل قتيمة بن مسلم الباهلي بخراسان وكان سدب قبله ان الوليدين عبدالملك أرادان بنزع الخاء سأيه ان من ولاية العهدو يجعد ل بدله ابنه عبدالعزيز فاجابه الى ذلك المحياج وقتيمة على ما تقدم الممامات الوليد وولى سلميان خافه قتيمة وخاف أن يولى سلممان بزيد بن المهلب خراسان فركتب قتيمة الى سلميان كتابليمنته ما كلافة ويذكر بلاه وطاعت العبد الملا والوليد وانه له على مشل ذلك ان لم يعزله عن خراسان وكتب اليه كتابا آخر يعلم فيه بفتو حهون كايته وعظم قدره عنده لول العموه ينته أهدا المهلب و يحلف بالله المن يدعلى خراسان ليخلعنه وكتب كتابا النافا فيه خلعه و بعث الكتب مع استعمل بزيد على خراسان ليخلعنه وكتب كتابا المافية فعم و بعث الكتب مع استعمل بزيد على خراسان ليخلعنه وكتب كتابا المافية فيهم و بعث الكتب مع رحل من باهلة فقي الله ادفع المكتب المول المهلفان كان بزيد حاضرا فقراه شم القاه رحل من باهلة فقي الله المواحد المكتب مع المحلمة فقي المحلمة في المكتب المول المهلفان كان بزيد حاضرا فقراه شم القاه

واختص مه و کان پسامره وبانس محديثه ونكاته فانه كان يخلط الهزن مالحدو ماتى بالمضدكات في خلال المقبضات فلنذلك سمى بالمحنون وكان بلدترساما كحيرة حاربة فى الترامه وعربهاقصر اوأنشا محانيك ستا فاعظيما زرع فيه أصناف الاشجاروالفيلوالرماحين وهلم من عاره الى مصر للبيدح والهداياو برغب فيها الناس تجودتهاوحسنهاعن غديرهاوك ذلك أنشاب تالا بحز مرة المقياس في غاية الحسن وبني بحانبه تصرابانها اليه في بعض الاحيان والماحضر حسن باشاالى مصروراى هذا الساان اعبه فأخذه انفسه واضائه الى اوقانه وبى المرجم ايضاداره الى بالقريءن الموسكي داخه لدرب سعادة وداراعلى الخايج المرخم أسكن فيه بعض سراريه وكان له عزوة وعاليك ومقددمون وانباح وابراهم يمبك اوده باشهمن عماليكه ورنوان كتخدا الذى تولى بعده كتخدا الباب وكان مقدمه فىالدد السابقة يقال له المقدم فوده لهشان وصواة عمروشهرة في القضايا والدعاوى ولمرل طول المدد المابقة جأو يشافلها كان

آخره د، حسن باشافل دوه كفد امستعفظان ولميزل معر وقامشه ورافي اعيان مصرالي ان توي في خامس شعبان من السينة به (ومات) ما الاميرائج الميل محدّ بال الماوردي وهوم ماوك سايمان اغا كفد البحاويث يه ية زوج ام عبد الرحن

كتفداو شداشينه خسن بك الاز بكاوى الذى قتل بالساطب كاتقدم وحسن بك المعر وف بابى كرش ف كان التلاثة امراه يجاسون بديوان الباشا ٢٠٠٠ وسيدهم كتفدا الجاويشية واقف فى جدمته على أقدامه ورت له محن فى

امراهیجاسون مدیوان الباشا تنقلانه ورحلاته الى البدلاد عندماغلات على بلت وخرج المترجم منفياوهار بامن مصر معمن خرج و باشم الحروب باسيوط وذهب الى الشام وغيرهالسكن لم الحقق وقائعه وغيرهالسكن لم الحقق وقائعه ولم يزل حتى حضر الحمصر في أيام الى الذهب وقد صار ذاشيب في وترقح بننت الشيخ العنافي واقام بيئة مبسوق العنافي واقام بيئة مبسوق السنة وكان لاباس به وتفلد في المدد السابقة اغاو ية مستعفظ ان شم الصنعقية ونظارة المجامع الازهر

﴿ الحير يدفاد فع اليه هدذا الثاني فان قرأه ودفعه الحريد فادفع اليه هذا الثالث فان قرأ المكتاب الاول ولميد فعه الى تزيد فاحدس المكتابين الاتخرين فقدم رسول قتيبة فدخل على سليمان وعنده يزيد بن المهاب فدفع اليه والكتاب فقراه والقاه الي يزيد فدفع اليسه الكتاب الاخرفقرأه وألقاه الى يريدفاعطاه المكتاب النالث فقرأه فتغير الونه وخمه وامد التبيده وقبرل كان فالكتاب الثالث المنام تقرفى على ما كنت عليمه وتؤمنني لاخلعنك ولاملانماعليك رجالاوخيلاهم أمسليم أنبرسول قتيبة فانزل م احضرهايدا فاعطاه دنانير حائزته واعطاه عهدقتية على مراسان وسيرمعه رسولا بذلات فلا كانا بحملوان بلغهما خاع قتيبهة فرجع رسول سليمان وكان قتيبة لماهم يخلع سليمان استشاراخوته فقال له أخوه عبد دالرجن افطع بعثا فوجه فيه كلمن تنافه ووجه قوماالى مرووسرحتى تنزل معرقند وقللن معلامن احسالمقام فدله المراسلة ومن أراد الانصراف فغيرم ستكره فلايقيم عندك الامناصح ولا يختلف عليات وقال له أخوه عيدالله اخلعه مكانك فلا يحتلف عليك رحلان فقلع سليمان مكانه ردعاالناس الى خلعهوذ كر أثره فيهم وسو اثر من تقدمه فلم يجب مأحد فغضب وقال لاأعزالله من نصرتم ثم والله لواجمعتم على منزما كسرتم قرنه آيا أهل السافلة ولاأقول ما أهل العالية أو ماش الصدقة جعتاكم كاقرمع ابل الصدقة من كل أوب يامعشر بكر آبنوانل بالهلاالنفخ والكذب والعفل باى يوميكم تفخرون بيوم حربكم أوبيوم سلمكم الما أجراب مسيطة يابني ذميم ولاأقول عميم باأهل الجوروالقصف كنتم تممون الغدر فالحاها يستمايسا نأيا أصحاب سجاح يامعشم عبدالتيس القساة تبدلتم بتابيرالنخل اعنداكيل بامعشرالآزد تبدلتم بقلوس السفن اعنة الخيل ان هدد أبدعة في الاسلام الاعراب وماالاعراب العندة الله عليهم اكاسة المصرين جعتكم من منابت الشبح والقيصوم تركبون البقروالجرفل اجعته كقلتم كيت وكميت أماواله إفي لابن أبيسة واخواخيمه والله لاعضبنكم عضب السلم أنحول الصلمان لزعزمة ياأهل خراسان إ تنسدرون من وايكر بر مدين مروان كافى بأميرجا مكم فعلبكم على فيشكم وظلاا مرارموا أغرضه كمااتصى حتى وتى يتبطع أهل الشام بافنية مكم باأهل خراسان انسبوني تحدوني عراقى الأم والمولدوالراى والهرى والدين وقداص بحتم فيماتر ون من الامن والعافية قدفت الدلكم البلاد وآون سماكم فالفاعينة تخريم منم والى بلغ بغيرجواز فاحدوا الله على العافية واسالوه الشكر والزيد شم بزل فدخل بيته فاتاه أهله وقالوامارا يناك كاليوم قط ولاموه فقال الماتكامت فالمجبني احدغضبت فالمرماقات وغضب المأس وكره واخلع سليمان فاجعواهلى خلع قتيبة وخلافه وكأن اؤلمن تكام الازد فاتواحضين بالمنذر بضادمهمة فقالواان هذا قددعاالى خلع الخليفية وفيمه فساد الدين والدنيا وقدشة ناهاترى فقال ان مضر بخراسان كثيرة وبيم اكثرها وهم فرسان

سانة النبز ومائلين والف استهل المحرم بيوم السدت وفيه عرزلالمتسب وتولى آخر يسمى بوسف أغاالخربتاوي وتولى عثمان بك طبسل الاسماعيدلي عدلي دبروا (وفيها) انفرداسه عيل بك المكبدير في امارة مصروصار بيده المقدواكيل والارام والنقض واستوزر مجداغا المارودي واجعمله كتحمداه واستمراسهميل كتخسداحين ماشاء صرلقيص بواقى المطوبات وسكن ببيت حسن كتفدا المحربان بباد اللوق (وفيه) قبص اسمعيل بك على الحاج سليمان بنساسي وحيسته

ببیت مجد اغالبارودی و صادر دق خسین کیسا (وفی خامسه) طلب اسم میل بلد دراهم قرصة براسان میلغا کیبرا فوز عوامنها جانباه لی تخار السین والی او و جانباه لی الذین بقرضون الین با در ایجة المضطرین و جانباه لی قصارى القبط وعلى الاروام والشوام وعلى طوا ثف المغار بة طولون والغور به وعلى المتسبد برئى الغدلال بالسواحل والرقع وكذلك بياء ونالقطن والبطانة والقماش والمتحدون واليهود وعرداك وغيرداك فانزج الناس

وأغلقواو كأثل الشوالغورية ودكا كين الميذان (وفي وم السبت السيعشرة) اجتمع جلة من الطوائف المذكورة وحضروا الىالجامع الازهر وضعواواستغاثوا منهدا النازل وحضراك يخالعروسي فقاموا في وجهه وأراد واقفل أبواب الحامع فنعهم من ذلك فصاحراعليه وسبوه وسعبوه بدنو-مالىجهة رواق الشرام فنزعنه المحاورون وأدخلوه الى الرواق ودافعواعنه الذاس وقف لواعليه بايالرواق وصعبته طائفة من المتعممين وكتبوا عرضاالي اسمعيال بكسب ذلك وأرسلو عبة الشيخ سليمان الفيومى وانتظروه حتى رجدح العدم ومعه تذكرةمن اسمعيل لل مضمونها الامان والعفوعن الطوالف المذ كورة (وفيها) ان مدا المطلوب الماهوعلى سديل القرض والسلفةمن القادرعلى ذلك فلماقرثت عليهـمالنا كره فالواهـده عادعة وعندما ينفض الجدع وتفخرالد كاكن باخـ ذونا واحدابهدواحدثمقام الشيخ وركب وحوله الجم النفسير والغوغاء وبعض المحاورين يدفع الناسعنه بالعص

خراسان ولامرضون ان يصيرالامرف غيرمضرفان اخرجة وهممنسه اعانوا قتيبة فاجابوه الىذ لكوقالوامن ترى منتم قاللاارى غيروك يبع فقيال حيان النبطى مولى بني شيبان ان احدايتولى هذا فيروكيد عليصل بحره ويبذل دمه ويتعرض للفتل فان قدم اميراخذه بماجني فانه لاينظرفي عاقبة وله عشرة تطيعه وهومو توريطلب قتيبة سرياسته اذصرفها عنه وصيرها لضراربن حصين الضي فشى الناس بعضهم الى بعض سراوقيل اقتهبة ليس يفسدا مرالناس الاحيان فارادان يغتاله وكان جيان يألاطف خدم الولاة فدعاقتيية رجلافام وبقتل حيان وسعع بعض الحدم فائى حيان فاخسره فلالعا ورسوله يدهوه عارض واتى الناس وكيعا وسألوه ان يلى امرهم ففعل ويخراسان بومتدمن اهدل البصرة والمالية من المقاتلة تسعة آلاف ومن بكرسيعة آلاف ورايسهم حضين ابنالمنذرومن تميم عشرة آلاف وعليهم ضراربن حصين ومن عبدالقيس اربعة آلاف وعليهم عبدالله بنء لوان ومن الازدعة برة آلاف وعليهم عبدالله بن حوذان ومن اهـلالكوفةسبعة آلاف وعايهمجهما بنزحر والموافى سبعة آلاف عايهم حيان وهومن الديلم وقدل من حراسان واعاقيل له نبطى للمنته فارسل حيان الى وكيدع ان انا كففت عنك واعنتك المجعل لى الجانب الشرق من نهر بالخراجه مادمت حيآ ومادست اميراقال نع فقال حيان العم ه ولا على غيردن فدعوهم يقتل بعضهم بعضا ففعلوا فبايع واوكيعا سراوقيل المتيبة ان الناس يبايعون وكمعافدس ضرار بن سنان الضي الى وكيرع فبايعه سرافظه راقتيبة امره فارسل يدعوه فوجده قد طلى رجليمه عفرة وعلق على رأسهم زا وعنده رجلان يرقيان رجله فقال الرسول قد ترى مابر -لى فرجع فاخبرقتيبة فاعاده اليه يقول له لتاتيني محولاقال لااستطياح فقال قتيبة اصاحب شرطته انطاق الى وكيع فاتنى به فان ابى فاضرب عنقه ووجهمه خدالا وقيال ارسل اليه شعبة بن ظهير التميى فقال له وكيام ما ابن ظهير البث قليلا تلحق الدكتاتب وليس سلاحه ونادى في الناس فاتوه وركب فرسه وخرب فتلفاء رجل فقال منانت قالمن بني اسد قال مااسمك قال ضرغامة قال ابن من قال ابن ليث فاعطاه رايته وقيل كانتمع عقبة بنشهاب المازني واتاه الناس ارسالامن كل وجه فمقدم ابهموهو يقول

قرم اذا حلى مكروهة عنه شدالشرى سيف الهاوا يحزيم واجتمع الى قتيبة اهل بيته و خواص اصحابه و تقاله منهم اياس بن بهس بن عمره يره وابن عمرة تقديدة المرفقية و حلافنا دى إين بنوعا برفقال له محقر بن جزء العدلائى وهوقده مى ايضا و كان قتيبة قد جفاه منادهم حيث وضعتم مقال قتيبة ناداذ كركم الله والرحم قال محقر الاافاء لذا الله اذن فقال قتيبة عندذلك قال محقر الاافاء لذا الله اذن فقال قتيبة عندذلك يانفس صبر اعلى ما كان من الم عنه اذلم أجد لفضول العيش افرانا

والعامة يصيعون عليه و يسمع ونه السكالم الغير اللائق الى الوصل الى باب زو يله فنزل بعامع المؤيد وأرسل الى اسمعيد لي يخبره بهذا المحال فنق اسمعيل بل وفان أنهام فتعله من الشيخ واله هو الذي أغراه معلى هذه الافعال

واجابه الرسل وحلفواله ببرائه من ذلك وليس قصده الااتخلاص منهم فقال انا ارسلت اليم بالامان ودعوهم ينفضوا وما أحديط البهم شي فانفضوا وتفرقوا له ومضى على ذلك بومان فارسلوا الى أهل الصاغة والجواهر جية

ودعا بردون اد مدرب ابركبه فعلى عنعه حتى اعيافاما رأى ذلك عادالى سر سر فلس عليه وقال دعومان هذا أمرراد وجا حيان النبطى في العم وقتيبة وإجد عليه فقال عبدالله أخونتيهة كيان احل عليهم فقال حيان لميان بعد فقال عبدالله ناولني قوسي فقال حيان ليس هذا بيوم قوس وقال حيان لابنها ذارأيتني قد حوات قلنسوقي ومضيت نحرعسكر وكبع فلعن معلمن العجم الى فلما حول حيان قلنسوته ماات الاعاجمالى عسكر وكيم وكبروافيعث قتيبة اخاءص الحاالى الناس فرماه رجالمن بني ضبية وقيل ون بلع قاصاب رأسه فيمل الى قتيد ورأسه مائل فوعنع في مصلاه م حاس قتيب قونده ساعة وتهايم الناس واقبل عبدالرحن اخوقتيب فحوهدم فرماء أهل السوق والغوغا فقتلوه وآحرق الناس مرضما كانت فيه مابل افتيبة ودوابه ودنوامنه فقاتل عنه رجل من ماهل فقال له قتيبة انج بنفسك فقال بشس مأنز يتك اذن وقدد اطعمتني الجردق والبستني الندرق وطاا انآس حستي بلغوا فسطاط مفتطعوا اطنامه وحرم متبية عرحات كثيرة فقال جهمين زحرن قيس اسعدانول عذراسه فنزل معد فشق الفسطاط واحتزراسه وقتل معهون اهله اخوته عبدالرجن وعبدالله وصالح وحصين وعبدالكريم ومسلم وقتل كثيرابنه وقيل متسل عبددالكريم بقزوين وكان عدة من قفل م قليبة من اهل بيقه احد عشر رجلا ونحاعر بن مسلم اخوقتيبة نحاواخواله وكانت امه الغبرا بنت ضرارب القعفاع بن معبدين زوارة الفيسية فلما قتل تتدية صعد وكيب المنبرفهال منلى ومنل تتيبن كهال الاول همن ينك العير ينك نا كاهار ادقتدية قدلي واناقدال

قد بوبونی مربونی منفلوتین و منالئین حتی اذا شبت و شیبونی می خلواعنانی و تنکبونی

اناأ بومطرف شمطل

آزالن خندف عنيني قبائلها م بالصاكات وعي قيس عيلانا مُ أَخذ بلحية وفقال

شيخ اذاحل مكروهة يه شدالشرى سيف الهاوا كوزم

والله لا قتان ثم لا قتلن ولا صابن ثم لا صابن ان مرزبانكم هذا ابن الزائية فداغلا اسعاركم والله ليضربن التفيز بار بعقد راهم أولا صابغه مداوا على نعييكم ثم زل و طلب رأس قتيبة وخاعه فعيل له ان الازد أخد ته فروج و كيم شهر اوقال والله الذي لا اله الاهولا أبر حتى أوتى بالرأس او يذهب رأسى معمه فقال له حضين اسكن يا أبامطرف فا نك تأوتى به وذهب حضين الى الازد وهوسيدهم فامرهم بتسليم الرأس الى وكيم فسلموه اليه فسيره الى سابيمان وحن فرايس فيهم تميمى ووفى وكيم محيان النبطى بها كان ضعن له فلم التي سابيمان برأس قتيبة ورؤس الاله كان عنده الهذين بن زفر بن الحرث فقى ال

والعاسين وطالبوهم بالقرز والموزعمام مفليحدوالدا من الدَّف عَمْ طالْمُوا وَكُالَة الحلامة وتطرق الحالاالي باقى الناس حتى بماءين الفسيم ومج وعذاك نحواننين وسيسين مرفة (وق منتصفه) حفرعلي كاشف منجهية تبلى وتدكان سأفر بعدسفر حسدن بإشام سازالى الامراء ااعدالي وأخبرأم مستقرون في إما كنم ولم يتحركوا (وفي ورم الخيس سادس عشرينه) وأفرأ ويرالقازم والافاة الحاج وكان من عادته السفر في أولاالتهرول يحضرني هدده السنة نحاب إبل وأخذوا من بلاد امديراليم بلدين وأخذوا أيضابيته الذي كان سكن به قلما السنةر يحيى ملءمر اخده وسكنه لكونه زوج بنشصالح مل وهو بيت إيها وهوأحق

به (شماستهل شهر صفرا تحير) به (فيه) كدات القيسار بدالني محرها اسمهيد في ملاحيانب السبيل الذي الدي ويتقلاحين فانشا بهدا حسدي وعشر بن حانو تا وقهوة وجعلها مراحدة الاركان وهدا السبيل من انشا عسديد وامراهدم كتخدا والما تعانقل البهاسوق درب والما تعانقل البهاسوق درب

المجاميز بعد العصر وانتقل اليه لدلالون والناس والقماشون في عصرية يوم الثلاثا وثانية وبطل له رق درب الجهام يزمن ذلك اليوم وليس لا معيل بك بن الحساس الانقل هذا السوق من تلك الجهة وومنعه في هذا الجهة

. كالا يخفي (وفيه) اشتداله سف في الرعية بشدب طلب السلفة وتعدى الحال الى بياعين الخلل والصوفات . وتضر والفقراء من ذلك (وفي سابعه) سافر مجد بنشاوالى جدة الى السويس (وفي

وم السنت الشعشره) طلع اسم ويل مك والامرا والى الديوان بالقلعة وأحرج قوائم مزاد الدلادالي تأخرعه ليملزمها المبرى فتصدرانه ائها كتعداه مجداغاالسارودى فأشترى نحوسه معبن بلدا وفي الحقيقة هى راجعة الى مخدومه بفرقها على و نشاء من اغراضه فشرع أولافي طلب الشبترى وزاد على من أخذ البلاد سنة ونصفا تمادعى انحسن باشاأخذ سنةمن الحلوان ودخلت في حمايه وطلب سنة ونصف أخرى وطاب المال الصيفي أيضافعورت الملتزمون فقعل هـ ذه الفعلة وأخرج قواتم مزادهم الى الديوان وأستخلصها من ملتزميها (وفي الثاليات) حضرت جماعة من كشاف النواحي القيليلة وأخبرواأن الامراء القبالي حضروا الى اسيوط وأوائلهم تعدى منفلوط فهرب من كان هناك من الكشاف وغديرهم وحضرواالى مصرفل انحققت هذه الأخبارطاع فيصعها اسمعيال بك الىالدوان واحتمع الامراء والوعاقليمة وانشآيخ فتكلماسه عيل بك وفال ما أسياد ما مامشا يخ ما أراء ماوحا فليةان الجاعة القبلين

له هلسان هذا باهدنيل فقال لوشان في اسان قوما كثيرافقال سليمان ما اردت هذا كله واقتاقال سليمان هذا للهذيل لانه هو وقتيبة من قيس عيد لان مم امرال ؤس فدفنت ولما قتل قتيبة قال رجل من اهدل خواسان بامعشم العرب ققلم قتيبة والله لو كان منا في الديمة في تابوت في كنان شقي به و نسته عيه اذا في وناوما صنع احد مخراسان قط ماصنع فقيبة الاانه غدروذلك ان انجاب كمب اليه ان اختلهم واقتلهم فا في لله وقال الاصبيد فقال لو كان قتيبة باقصى حرفى الغرب مكبلا و يزيد معنافى بلادنا والعليما الفرزدق في ذلك والعليما الفرزدق في ذلك والعليما الله ورحلى في المدينة وقعة على الال عيم أقعدت كل قائم

وقال عبد الرحن بن جمانة الباهلي برقى قتيبة

كان اباحفض قليمة آيسر به محيش الى جيش ولم بعسل منه برا ولم تحفق الرايات والجيش حراه م وقوف ولم بشهداد الناس عسكرا دعته المنايا فاستجاب لربه به وراح الى المنات عفوا مطهرا فسارئ الاسدلام بعده في عثل الى حفص فبه عبرا وعبرام ولدله قيل وقال شيوخ من غسان كناب ثنية العقاب اذا نحن برجل معه عصا وحراب فقلنا من الن قالمن خراسان قلناهل كان بهامن خبرقال مع قتل بها فتيمة بن مسلم المس فحمنا القوله فالمارأى انسكارنا فال اين ترونى الليدلة من افريقية وتركنا ومضى فا تبعناه على خولنا فاذا هو يسبق الطرف

## ه (د کرعدة حوادث) م .

قيل وفي هذه السنة مات فرة بن شريك القديم امير مصرفي صفر وقيل ماتسنة خس وتسعير في الشهر الذي مات فيه الحاج وحج بالناس هذه السنة أبو بكر بن عبد بن عرو ابن حرم وهو أمير المدينة وكان على مكة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن اسيد (بفتح الهمزة وكسر السين) وعلى حزب العراق وصلاتها بن يدبن المهلب وعلى خراجها صالح ابن عبد الرحن وعلى البصرة سفيان بن عبد الله الكند دى من قبل بن بدبن المهلب وعلى قضاء الدكوفة ابو بكر بن ابي موسى وعلى حرب وعلى قضاء الدكوفة ابو بكر بن ابي موسى وعلى حرب وعلى قضاء الدكوفة ابو بكر بن ابي موسى وعلى حرب وعلى قضاء الدكوفة ابو بكر بن ابي موسى وعلى حرب وعشرون سنة وفي المسود وفيها مات شريع الفاضى وقيل سنة سبرى كان يسكن المقابر ولاية الوليد مات عبد الله بن عير بن قبل له صعبة وابوسعيد المقسيرى كان يسكن المقابر ولاية الوليد مات عبد الله بن عير بن زيد الفعى الفقية وابراهيم بن عبد الرحن بن عوف وله خس وسبعون سنة وفيما توفي عبد الله بن عبد الله بن عبد السامة بن زيد بن حارة وعباس بن سهل بن سعد الساعدى عدد المالي وقي عبد الله بن عبد الساعدى عبد المالي وعباس بن سعد الساعدى المدالة المناب عبد الله بن عبد المالوليد بن عبد المالي وقي عبد الله بن عبد الله بن سعد الساعدى عبد المالي وعباس بن سعد الساعدى عبد المالية بن عبد الله بن سعد الساعدى المالية بن عبد الله بن عبد الساعدى عبد المالية بن عبد الله بن عبد الساعدى الماله الماله بن سعد الساعدى الماله الماله بن سعد الساعدى الماله الماله بن سعد الساعدى الماله بن سعد الساعدى المالوليد بن عبد الماله بن سعد الساعدى الماله بن سعد الساعدى على مدر الماله بن سعد الساعدى الماله بن سعد ا

تقضواعهد العلطان وانتقلوامن أما كنهم وزحفواعلى البلادتهل الواجب قتالهم ودفعهم فقالوانم فقال ان

والمعرود المعصواعهدالسلطان ولزم الحال الى قدّالهم وصرف على المقاللين من العسكر من خرينه السلطان وليس هنا من سنة والما منكرية الله عندنا حتى نصرفه وقد من سنة والمناسكين المناسكين المناسك

# ه (شمدخلت سنة سبع وتب عين) \* \* (ذ كرمة تل عبد العزيز بن موسى بن نصير) \*

وكانسب قتله اناباه استعمله على الانداس كإذ كرناعند عوده الى الشام فضبطها وسددامور داوجى تغورها وافتتح ف امارته مدائن بقيت بعدابيه وكان خيرا فاضلا وتزوج ارأة رذر بق فظيت عند أوغلبت عليه فملته على ان ياخد اصابه ورعيته بالمحودل اذادخ لواعليه كاكان يفعل ازوجهارذريق فقال انذلك ليسف ديننا فلم ترل مه حتى ام دفقت باب قصير لهلسه الذي كان بجلس فيه ف كان احدهم اذا دخلمنه طاطأراسه فيصير كالراكع فرضيت بهوصار كالمجود عندها فقالتله الاتن المعتم الملوك وبق اناعل التاباء اعندى من الذهب واللؤاؤ فالع فلمتزل به حنى فعل فانكشف ذلك للمين فقيل تنصرو فطنواللماب فدارواعليه فقتلوه في آخرسنة سبع وتسعين وقيل انسليمان بنء دالملك بعث الى الجندف قتله عند سخطه عسلى والدهموسى من نصير فدخلوا عليه وهوفي الهراب فصلى الصبح وقد قرأا الفائحة وسورة الواقعة فضربوه بالمدوف ضربة واحدة واخذواراسه فسيروه الىسليمان فعرضه مليمان على أبيه فتجلد للصديبة وعلهنية الدبالشها دة وقد قتلتموه والله صواما فواما وكنوايه دونهامن زلات سليمان وكان قتله على هدد الروادة سنة عمان وتسعين في آخرها تم انسليمان ولى الانداس الحرث بن عبد الرسن النقق فاقام والماعليما الى ان أستفاف عربن عبد دالعزيز فعزله هددا آخرها أردنا فكره من قتل عبد العزيزعلى سديل الاختصارى وفيهاءزلسايمان بنعبدالماك عبدالله بنموسى بن نصيرعن افريقية واستعمل عليها مجدبن بريدالقرشي فلم برل عليها حنى مات سليمان فعزل فاسنعمل عربن عبدالعز يزمكانه اسعديل بن عبيدالله سنة مائة وكان حسن السيرة فاسلمالم برفى امامه جيعهم

### »(ذ كرولاية يز مدين المهاب خراسان)»

كان السبب في ذلك ان سليمان من عبد الملك لما ولى من بدا اعراق فوض اليه حربها والصلاة بها وخراجها فنظر من بدلنفسه وقال ان العراق قدا خربها الحاج وأنا اليوم رجل أهل العراق ومى قدمتها وأخدت الناس بالخراج وعذبتهم على ذلك صرت مثل الحياج واعدت عليهم السعون وما عافاهم القدمنه ومنى لم آت سليمان عثل ما كان الحاج اتى به لم يقبل منى فاتى من بدسليمان وقال ادلك على رجسل بصربا نحز اجتوليه أماه قال تعمقال صالح من عبد الرجن مولى تميم فولاه الخراج وسيره قبدل من يدفين له واسطاوا قبل من يدفين الما مناه ولم يحرج صالح حتى قرب من يدفير حصالح في الدراعة بين يديوا وما تهما تهمن أهل الشام فلقي من يدوسا مره فنزل من يدوضيق عليه في الدراعة بين يديوا ومعمالة من أهل الشام فلقي من يدوسا مره فنزل من يدوضيق عليه في الدراعة بين يديوا ومعمالة من أهل الشام فلقي من يدوسا مره فنزل من يدوضيق عليه المناه في الدراعة بين يديوا ومعمالة من أهل الشام فلقي من يدوسا مره فنزل من يدوضيق عليه والمناه في الدراعة بين يديوا ومناه من أهل الشام فلقي من يدوسا من فنزل من يدوضيق عليه والمناه في المناه في المناه في المناه في المناه في مناه في مناه في المناه في مناه في الدراعة بين يديوا والمناه في المناه في المناه في المناه في في الدراعة بين يديوا والمناه في المناه في مناه في المناه في ا

صرفا كالماشعة البن لاغلك شدا فقالله الباشاهذا الكلام لايناسب ولاينهني افك تسكسر قلوب العسكر عندل هددا الكلام والاولى ان تقول لمم أناوأنتمشئ واحدان جعت جوع وامعى وانشبعت اشبعوا ومى شمانحط الراى يدنهم على ان يحكتموا عرضاللدولة والاخبارعن تقضهم وعرضا الهمااتحذيروقال الباشانرسل نعملالدواة وننظرما يكون الجواب فانزحفوافيل بجيء انجواب خجنا الهم وقاتلناهم مُم كتبوا فرمامات ثم يبه بالغز ' والاجنادالغائبين بالارياف با<sup>ئ</sup>ے ضورو بکی اسمعیہ ل مل مالهاس وعنهفى بكاثه فقالله الاختيارية لاتبك بامكتم سبوامكا تبةمن الماشاوم الوجا قلية والمشايخ وأرسلوها صحبة واحد من طرف الماشا وسراج من طرف المعميل مك وأرسلوا الى محدباشاالما فر الىجدة بالربيوع من السؤيس الى مصر بامرمن الدولة (وفي ذلك اليوم) أعنى يوم الاحد رابيع عشره حضر حاويش الحاجمن العقبة (وفي وم الاربيع سابع عشره) نبه وأعلى مماليك آلانراء القيليمن وكشافهم الكاثنين عصر

بالاجنماع والحضور فارسل كل من كان مستخد ماعنده جماعة من الامرا والصناحق وغيرهم صائح بعدهم على عام المحتمد ماعنده الده وأحضر وه فلما تدكاملوا أخذ واخيولهم وأسلعتهم وأبقوهم

فى الترسيم والماه لى مال الدوتردار فانه لم يسلم في نعنده وكار منقطعا في الحريم اصداع براسه و وجع في عيده من مده شهرين (وقي موم المجمعة) كان نزول الحياج و دخولهم الى مصروكانو الفلقوا ١١ أبواب مصروا جدا مواعليها وسعية

فلم يدخل اكحاج الامن بأب النصر فقط فتضرر الناسمن الازدحام في ذلك الباب وأرتاح الحاجف هذا العام ولمعصل لهـم تعب وزاروا المدينة الشريفة (وفيسه) نزل الاغا وصعبته كتخدا الباشا وأمامهما المناداة على كل من كان مختفيا من أبياع الامراء القماميين وماليكهم بالظهور وبطاعوا يقابلوا الباشا وكل منظهر عنده أحدبعد ثلاثة أيام فانه يستاهل الذي يحرى عليه (وفي صبيها يوم الديث) دخل أمير اكحاج غيطاس لل ومحيته المحمل (وفيه)قال اسمعيل بك للشاج كتبواللدونة برسلوا اناعسا كرفقال الشيخ العروسي لا يعتاج الى ذلك فأن العساكر الرومية لاتنفع بمن العساكر المصرية والأولى أستعلاب خواطرا يحندبالاحسان اليهم والذى تعطوه الأغراب أعطوه لاهل الادكم أولى (وفيه) شريع اسمع لى مل في طلب تفريد من اللادوالقرى فعلواعلى كل بلامائة د بنا روعشر ةخلاف ماية بدع ذاك من الكلف وحق الطرق وغميرذاك وعمين القبضهاخازنداره وغيره (وف تاسع عشره) ببضواعلى جاعة من الماليك والاحنادوهم

ماع فلم عكنه من عن واتحد الف خوان يطعم الناس عليها فاخذ هاصالح فقال يريد اكتب فانهاهلى وأشترى يزيدمتاعا وكتب صكابقنه الى صالح فلم يقبله وقال ايريد ان الإراج لايقوم عاتر يدولا يرضى بهدذا أمير المؤمنين وتؤخذيه فضاحكه يزيد وقال اح هذا السال هذه المرة ولا أعود فقعل صالح وكان سليمان لم يجول خراسان الى يزيد وُ مَعر بريد من العراق المديق صالح عليه فدعاء بدالله بن الاهم فقال له الى الدلة لامرقداهمني فاحب أنته كمفينيه قال أفعل قال انافعاترى من الضيق وقد ضعرت منه وخواسان شاغرة برجلها نهل نحيدلة قال نعمسر حنى الى أمير المؤمنين قال فا كتم ماأخرتك وكتب الحسليمان يحبره بحال العراق وأنى على ابن الاهم وذكر علمها وسيرابن الاهم على البريدفاقي سليمان واجتمع مدفقال له سليمان ان يريد كتب الى مذ كرعلك بالمراق وخراسان فكيف علك بماقال أنا أعلم الناس بها بها ولدت وبها تدات ولى بهاو باهلها جبر وعلم قال فاشره لى برجل أوليه خراسان قال أمير المؤمنين إعلم عن يد فان ذكر منهم أحدا أخبرته برأيي فيه مقدى رجلاه ن قريش فقال ايس من رجال خراسان قال فعبد الملك بن المهلب قال لا يصلح فأنه يصر بوعن هذا فليس له مرابيه ولا شجاعة إخيه حتى عدد رجالا وكان آخر من ذكر وكبر عبن أبي ودفقال بااميرا اؤمنين وكيعرجل شجاع صارم رئيس مقدام وماأحد أوجب شكر اولاأعظم عندى مدامن وكميع لقداد رك بمارى وشفانى من عدوى واكن أميرا لمؤمنين أعظهم حفاوالنصيحة له تلزمني الوكيعالم تبتمع له مائة عنان قط الاحدث نفسه بغدره خامل في الجماعة ثابت في الفتندة قال ما هومن تسسمة عين به فن لها ويحك قال رجل اعلمله وما مرااؤمني قال فنهو قاللااذ كره حي يضمن لي اميرالمؤمنين مترذلك وازجيرنى مندان علمقال ام وليزيد بنالهلب قال العراق احب اليهمن خراسان قال أبن الاهم قدعلت ولكن أسكرهه فيستفلف على العراق ويسدير قال اصبناالراى فكتبعهد يزيد على خراسان وسيره معابن الاهم فاتى يزيد به فام بالجها زالسيرساعته وتدم ابنه مخلدا الى خراسان من يومه تم ساريز بديعده واستخلف هلي واسط الجراح بن عبد الله الحمكمي واستعمل عملي البصرة عبد الله بن هلال الكادبي وجعل آخاه مروان بن المهلب على حواجه واموره بالبصرة وكان او نق اخوته عنده واستخاف بالكوفة حرملة بنعيراللخمي أشهرا ممعزله وولى بشير بنحيان الهدى وكانت قيس تزعمان قتيبة إيخلع فلماسار يزيدالي خراسان امره سليمان ان يسال عن قتيبة فان اقامت قيس البينة أن قتيبة لم يخلع قيد وكيعامه ولما وصل مخلد ابنيز يدمروا حذه وكيع فنسه وعديه واخذاصابه وعذبهدم قبل قدوم اسه وكانت ولاية وكيم خراسان تسدعة اشهرا وعشرة اشهرهم قدم يزيد في هدده السنة خراسان فا تنى اهل الشام وقومامن اهل خراسان فقال نهار بن توسمة في ذلك

الذين كانواف الترسيم وأنزلوهم في مرا كب وأرسلوهم الى تغراسكندرية وحدوهم بالبرج ومنهم جاعة بالى قيروكان عنى بال توقف في تسليم المنتسبين الم مفلم يزل به المجميل مل حتى سلم فيهم (وفي عشر بنيه) قيضواعلى بواتيهم وأنزلوهم

وما كنانؤه لمن امير ، كما كنا نؤمل من يزيد فاخطاط ننافيه وقد ما ، زهدنا في معاشرة الزهيد اذالم يعطنا اصدة المدير ، مشينا نحوه مشى الاسود فهدلا يا يزيدان الينا ، ودعنامن معاشرة العبيد نحيب ولا ترى الأصدودا ، عدلى انانسلم من بعيد وترجع خاتبين بلانوال ، فا بال الجهم والصدود

#### \* (ذ كرعدة حوادث)

قهده السنة جهزسلى ان بعد الملك الجهوش الى القسطنطينية واستعمل ابنه دارد على الصائفة فالحسن المرأة وفي اغزامساة أرض الوضاحية ففي الحصن الذى فقد الوضاح صاحب الوضاحية وفيها غزاهر بن هديرة أرض الروم في البحر فشي فيها وفيها عزل داود بن طلحة الحضر مى عن مكة وكان على عليها سبقة الله وولى عبد العزيز بن عبد الله بن عالم الدوكان عمال الامصاره ن تقدم ذكرهم وفيها مات عطامين سار وقيل سنة ثلاث وما تة وفيها مات موسى بن تصرالذى فيم الاندلس وكان موت بطريق مكة مع سليمان ابن عبد الملاث موسى بن تصرالذى فيم المنافرة وقيل من قيم كة مع سليمان ابن عبد الملاث وقيمات وفيها توفي قيس بن أفي حازم المجلى وقد حاوز ما ته سنة و جا الى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم فرآه قد توفي وروى عن العشرة وقيل لم روعن عبد الرحن بن عوف وذهب عبد الحد مولى المجمع واسم الحالم المحادة والزاى المجمع واسم الحالم المحددة والناك المجمع واسم الحالم المحددة والناك المجمع واسم الحالم المحددة والناك المجمع واسم الحالم المحددة والمالك المحددة واسم الحالم المحددة والمالك المحددة والمالك المحددة والمالك المحددة والمالك المحددة والسم الحالم المحددة والمالك والمالك المحددة والمالك والمالك المحددة والمالك وال

## \* (ثم دخلت سنة ثمان وتسعين) \* (د كرمحاصرة القسطنطينية) \*

في هذه السنة سارسليمان بن عبد الملك الى دابق وجهز حيشا مع أخير مسلة بن عبد الملك السرير الى القسطنطينية ومات ملك الوم فاقاه أليون من اذر بيجان فاخره فط فاند فق الروم فوجه وسلمة معه فسلم الى القسطنطينية فلما دنامنها المركل فارس أن يحمل معه مدين من طعام على عز فرسله الى القسطنطينية فعلم افلالها المام الم المعالم فالتي أمقال المجبال وقال للسلمين لاتا كوامنسه شيئا وأغير وافي الطعام في وازرع واجهل بيوتامن خشب فشي فيها وصاف وزرع الناس و بقي الطعام في المحما المحمرا والناس ما كنون ما أصابوا من الغارات ومن الزرع وأقام وسلمة قاهر اللروم معه المعالم في المحملة وغيرهم فارسل الروم الحسلمة يعطونه عن كل رأس دينا رافل يقبل فقال له ان الروم قد لا أيون ان صرفت عنا المسلمين ما كذاك فاستوثق منهم فاقي مسلمة فقال له ان الروم قد

والمتسيبين والفلاحين الواردن من القدرى بالحدين والسعن والتمن ونحوذلك وكلمن أزاد العيور من بأب منعوه من الدخول حتى باخدذوا منه دراهـمولو كان بنفسه (وفي وم الاحدثامن عشريمه ) نول ألاغاوا مامه الوالي وأوده بأشة الموالة وأمامهم مالمناداةعلى جيع الالضاشات المنتسبين الى الرجاقات مانهم ماخذوا الهم أوراقامن أبوابه-م وكل منوجد ولسمهه ورقة بعد ثلاثة أيام يحصل له مردد الضرروبيدالمنادى فرمادمن الماشا (وقيه) ركب اسمعيل بك وترن الى ولاق ايتفرج على شركفلك الذى صنعه وتم شغله وقدزادفي صنعته عمأ فعله حسن باشابان ركبهعلى عدل يعروه وزادفي اتفاله وسيمن جلا كثيرة للدافع فلمارآه أعبه وشرعأيضاق عل شركفا - كمن اثنين وجهز ذخمرة عظيمة من بقسماط وغديره (وفي ومالا تسين) حضر الرسول الذي كان توجه فالرسالة للامرا والقلميين وهو الذىمن طرف الباشا وصيبته آخرمن طرف اسمعيسل بك وعلى مدهسما

جرابان أحدهما خطاب الماشاوالدانى خطاب الشايخ فاجتمعوا بالدوان في صبيها علموا وم الثلاثا وقرؤ الحوابات وملخصها انهم سبتونا إنقض المهد والحسال ان النقض حصل منكم بتسفيرا خواننا الرهائن وذهابهم مع قبطان باشاالى الروم ومافعلتم في بيوتناوح بمناوا الحصل ذلك احتدالبعض مناوز حفوا الي بحرى فركبنا

علموا انك لاتصدقهم القدال وانك تطاولهم مادام الطعام عندلة فلو احرقته أعطوا الطاعمة بايديم فامرية فاحرق فقوى الموم واصابوا المسلمين حتى كادوايه الكون وبقواعلى ذلك حتى ماتسليمان وقيل الفاخدع اليون مسلمة بان ساله أن يدخل من الطعام الى الروم عقد دارما يعيشون به ليلة واحده ليصدقوا ان امره وامر مسلمة واحد وانهم في امان من السبي والخروج من بلادهم فاذن له وكان اليون قداعدالسفن والمرحل فنقد لمواقع الله الله الله الطعام فلم يتركوا في تلال المطائر الامالان كر واصبح اليون محار با وقد خدد عصلة خديعة وكانت لامرأة لعبدت بها ولتى الحندما ليله جيس أحرحتى ان كان الرجل ليخاف ان يخرج من العسكر وحده وأكاوا الدواب والجدود وأصول الشجر والورق وكل شئ غير التراب وسايمان وقد يميدان قداعا رعلى مالمة بقدران يدهم حتى مات وفي هذه السنة بالاجرب سليمان لابنه أيوب بولاية العهدف ان يقدران يدهم وفي هذه السنة وهرف قلة فيكتب الى سايمان يستده فا مده كرت بهما اصقاليسة م انهزموا وفيها غزا الوليد بهناه وهرو بن قيس فاصيب ناس من أهل انطاكية وأصاب الوليد ناسامن ضواحى الروم وأسرم نهم شراكثيرا

### ه (د کرفتے جرجان وطبرسمان) م

في هدذه السنة غزايز ردبن المهاب حرجاد وطبرستان لما قدم خراسان وسبب غزوهما واهتمامه بهماانه لماكان عندسليمان بن عبدالملك بالشام فكأن سليمان كلافت فتيبة فتحايقول ايزيد الاترى الى مايفتح الله على قتدبية فيقول يزيد ما فعلت بريان التى قطعت الطريق وافسدت قومس ونيسابورو يقول هدده الفتو الست بشئ الشانهى جرجان فلماولاه سليمان خراسان لم يكن له همة عدير حرحان فسارالهافى مائة الف من أهل الشام والمراق وخراسان سوى الموالى والمتطوعة ولم تمكن جرجان يومنذمدينة انماهي جبال ومخارم وأبواب يقوم الرجل على ياب منها فلايق ذم عليه أحدفا بتدأبقه ستان فحاصرها وكان أهلهاطا ئفة من الترك وأقام عليها وكان أهلها يخرجون ويقاتلون فيهزمهم المسلمون في كل ذلك فاذ اهزموا دخلوا الحصن لارحوا ذات يوم وخرج الهما لناس فاقتتلوا قتالا شديد الخمل مجدد بن أبي سبرة على تركي قد صدالناس عنه فاختلفاض بتين فثيت سيف التركى في بيضة الن الى سيبرة وضر مداين أى سبرة فقتله ورجيع وسيفه يقطردما وسيف التركى في بيضته فنظر الناس الى أحسن منظررا وهوخو جهز بديع د فلائ يوما ينظ رمكانا بدخل منه عليهم وكان في اربعما ثة من وجوه الناس وفرسانهم فلم يشعر واحتى هيم عليهما الرك في نجو أربعة آلاف فقاتلوهم ساعة وقاتل ريد قتالا شديداف لمواوا أصرفوا وكانوا قد عطشوافا نتموا الي، الماءفشر بواور سبع عنهم العدوتم أنيز يدأع عليهم في القمال وقطع عنهـ مالموادحتي

النصارى فامرعدمها وبالمناداة عليهم بالمنع من ركوب المحير فسعوا في الصالحة وقت على خسة و دلا ثين ألف ريال منهاعلى الشوام سبعة عشر ألفا و باقيم اعلى المكتبة (وفي يوم الا تنين تامن عشرينه) بحضر السيخ أحد يونس والذي توجه صحبته

لجع اقتضى الرأى كنابة راسلة الجرى من الباشيا والمشياع وفيما الملاطفة في الخطاب والاعتذار وأرسلوه اوأخذوا في الاهتمام والتشهيل (واستهمل شهر ربيع الاول

بيوم الاربعام) (في ثانيه) ركب الاغاوشق الاسواق وصاريقف على الوكاثل والخانات ويفتش على الالضاشات ودخل سوى خان الخليلي ونبه على افرادهم وقال الهم في عد احضرفي التبديل وكلمن وجدتهمن غسرورقة حدك فعلته وفعلت وقطعت أذنيه أوانفه (وقيمه عزل أحمدافندي الصفيائي الروزناجيي مـن الروزنامه ارضه وتقادا -د افندى المعروف بالى كليمة قلفة الانمارروزنامحي عوضا عند ١٠ وفي سادسه) أرساوا محوامأت الرسالة الشيئ أحد أبن ونس وكتبوالهم أيضا سهود و بردیس زیاده علی مابايديهم من البلاد والحالان الجميع بايديهم (وفي وم الثلاثام) حضرعاندي باشاوا سععيل بك الى بدت الشيخ البرى باستدعا بسدي المولدالنبوى فلما استقربهما كحلوس المغت الباشاالىجهة حارة النصارى وسالعنها فقيل ادانها سوت

ضعفواوعزوافارسل صول دهقان قهستان الىس مديطاب منمان يصاكه ويؤمنه على نفسه وأدله وماله ليدفع اليه المدينة بما فها فصالحه ووفي له ودخل المدينة فأخذ مماكان فيهامن الاموال والكنو زوالسي مالا بعصى وقتل أربعة عشر ألف تركى صبراوكتب الىسليمان بنء بدالملك مذلك مخرج حتى أقى حرجان وكان أهل جرحان قدصالحهم سعيدبن العاص وكانو ايجبون احيانا ماثة ألف واحياناماثني ألف واحيانا تلثمانة الفهور بمااعطواذاك وربمامنعوه تم امتنعوا وكفر وافهم بعطوا خراجا ولميات جرحان بعد سعيد أحد ومنعواذ للسااطريق فلم يكن يسلك طريق خراسان أحدالاعلى فارس وكرمان وأؤل من صيرالطريق من قومس قتدبة بن مسلم حين ولى خراسان و بقى أمر حرجان كذلك حتى ولى ريد وأتاهم فاستقلوه بالصلخ و زادوه وهابوه فاجابهم الى ذلك وصالحهم فلمافيح قهستان وحرجان طمع في طبرسة انان يفتحها فعزم على ان يديرا ايها فاستعمل عبد الله بن المعمر اليشدكري على الساسان وتهستان وخلف معه أربعة آلاف تم أقبل الى اداني مرجان عمايل طبرسة ان فاستعمل على الزوساراشدين عرووجه له في اربعة آلاف ودخل الاد طبرسةان فارسل اليه الاصمدصاحبها ياله الصلح وان مخر حمن طبرستان فابي بزيدورجاان يفتقها ووجهاخاه اباعيينة من وجمه وأبنه خالدبن بزيدمن وجهوابا ألجهم الكلى من وجه وقال اذا اجتمعتم فالوعيينة على الناس فسار الوعمينة واقام مزيدمع مكراواستجاش الاصبهداهل جيلان والديلم فاتوه فالتقوافي سفح جبل فانهزم ألمتركون فحالجبل فاتبعهم المسامون حتى انتهوا ألى فم الشعب فد حسله المسلمون وصعدالم سركون في الجبل وأتبعهم المسلمون يرومون الصعود فرماهم العدوبالنشاب والحارة فأنهزم الوعيينة والمسامون يركب بعضهم بعضايتسا قطون في الجبالحتى انتهوا الحصكر يزيد وكفءدوهم عن أتباعهم وخافهم الاصبيدف كانتاهل حرجان ومقدمهم الرزبان يسالهم اليبية وامن عندهممن المسلمين وال يقطعواعن بزيد المادة والطريق فهابينه وبين الاذالاسلام ويعدهمان يكافئهم على ذلك فثاروا بالسلمين فقتلوهم أجعين وهم غارون في اينة وقتل عبد الله بن المعمر وجيح من معه فلم ينج منهم احدوكتبوا الى الاصبهد باخذ المضايق والطرق و بلغ ذلك بزيد وأصابه فعظم عليهم وهالهم وفزع يزيدالى حيان النبطى وقال له لاعنعكما كان مني اليكءن ند يصدة المسلمين وقدما فاعن جرجان ماجا فنا فاعدل في الصلح فقال نعم فأتى حيان الاصببد فقال أنارجل منكم والكان الدين فرق يدنى و ينكم فانالكم ناصح فانت أحبالى من يزيدوقد بعث يستمد وامداده منهقر يبقواغا أصابوامنه طرفاولت آمنان ياتيكمن لاتقوم لدفارح نفسك وصالحه فانصائحته صيرحده على أهل إجرجان بغدرهم وتتاهم أصحابه فصاكمه على سبعه المة الف وقيل خسمالة الف

مخدمهم أمامن كان ثم أن الشيخ أحدونس فالالباشا المولانا ملخص الكلام المحكم لو أعطيتموهم من الاسكندرية إلى اسدوان مارضيه-مالا دخول مصرفة آل الباشأ أنا عندى فتوى من شيخ الاسلام باسلامبول على جوازفتالهم وكذاك أرمد فترى منعلا وصرعوجب ذلك واحرج المم وافاتاهم والذل نفسى ومالى فوعددوه مذلك فلما كان وم الاربعاء حضرااتيخ المروسي الحالجامع الازهر وكتبواسة والأمضونه ماقدولكم دام فضلكم في جاعة أمرا • وكذاف تغلبوا على الملادالمرية وحصل منهم الفساد والافساد ومنعوا خراج السلطان وأكاوا حقوق الفسقراء واكحرمس ومنعوازيارة النيءليه الصلاة والسلام وقطعوا عملوفات الفقراء وحماكي المستعقن والانباروأرسل اهما اسلطان بامرهمو ينهاهم فليطيعواولم عتثلوا وكررعلم مأوام وفلم ينتهوا فعن عليهم عساكره واخرجهم من البلادممان فاتبه صالحهم وفرض لهمم اما كنوعاهدهم علىانلا وتعدوها حقناللاماء وقطعا

للنزاع وسكونا للفتنواخدمنهم رهائن على ذلك ورجع لمخدومه فعند ذلك تحركوا واربعمائة النزاع وسكونا للفتنواخدمنهم رهائن على الفساد وقطعوا الطرق ونقضوا المهود فهول يجوز إنسائب السلطان دفعهم

وقشالهم بشرط عدّم اولة الضرربالضررام كيف الحال وكتب والمحوزة الهم ودفعهم ويجب على كل مسلم المساعدة وطلعوا بهاالى الباشا (واستهل شهر زبيد ع النباني بيوم الجعة) (فيه) كتب الباشا من فرمانا على موجب النبوى ونزل به

اغات مهد تحفظان ونادى به جهارا وكذلك النفيه عملى جيع الوجاقلية بانبياع ابوابهم وحضور الغائبين منهم والاستعدادللير ويح (وفي فالله) الفق اسعديل بلك على الامراء الصناجق وأرسل الهم الترحيلة فارسلالي حسن مل الحدادي عمانية عشرالف رمال فغصب عليها و ردهاوو بنعدا كفدا البارودي وركب مغضبا وخرج الى نواحى العادلية فرك المهفى صبعها اسمعيل مل وعدلى مل الدف تردار وصاعاه وزاداله في الدراهم حقى رضى وتمكلم مع المعيل مك في تشديده على الرعية والالصاشآت وقال له لاى شي يتعصب هؤلاء الناس ازكنت تريد تخرجهم سخترة ومن غير الهقة فاحديقاتل سنخرة وانكنت تعطيهم نفقة فالذئ تعطيه اهم اعطيه للفرسان المقاتل واما الوجاقات فليس عليهمم الادرك البلدوالقلعة (وفي موم الجنيس ثامنه) سافر أمام آلداشاوعلى كاشف من طرف اسمعيل مل محوامات للزمراء القيليين حاصلها اماالرجوع الى اماكنى موحب

ا وأربعهائة وقرزعفران أوقعتهمن العبن وأربعها تقرحل على كل رجلمم مرس وطيلان ومع كل رجل جام من فضة وحرقة حرير وكسوة ثم رجع حيان الى يريد فقال ابعث من بحمل صلحهم فقال من عندهم أومن عند دناقال من عندهم وكان ير بدقد طابت نفسه ان يعطيهم ماسالواو برجيع الى حرجان فارسل بريدمن يقبض ماصالحهم عليه حيان وافصرف الى مرجان وكانيز بدقد أغرم حيان ما أتى ألف درهم وسبب فاكان حيان كتب الى علدين يزيد فبدأ ينفسه فقال له ابنه مقاتل بن حيان تكتب الى مخلدوتبدا بنفسك قال نعموان لم يرض لقى ما لقى قتيبة فبعث مخاد الكتاب الى ابيه يزيدفا غرمه مائني الف درهم وقيل انسب مسيريز يدالى جرجان ان صولا التركى كان يغزل قهمستان والمحديرة وهيجز برقف البحر بينه أوبين قهمستان خمة فراسخ وهمامن جرجان ممايلي خوارزم وكان يغيرعلى فيروزة ول مرزبان جربان فيصيب من بلاده عافه فيروز فسارالى ر ربغراسان وقدم عليه فساله عنسب قدومه فقالخفت صولافهربت منه وآخذ صول جرجان فقال يزيد الفيروزهل من حيلة لفتاله قال نع شي واحدان ظفرتبه قتلته وأعطى بيده قال ماه وقال مكتب الى الاصبهبد كتابا تساله فيهان يحتال اصول حتى يقيم بحرجان واجعل له على ذلك جعلا فانه يبعث كتابك الى صول يتقرب اليه فيتحول عن حرجان فينزل المحيرة وان تحول عنجر جان وحاصرته ظفرت به ففعل يزيد ذلك وضمن للاصبه بدخمين الف دينا ران هوحبس صولاعن الجديرة لعاصره بحرجان فارسل الاصبهبدا لمكتابالى صول فلا أناه الكتابرحل الى المعيرة ليتعصن بهاو بلغ ربدمسيره فرج الى جرجان ومعه فيروز واستعمل على ح اسان ابنه مخالد اوعلى سمر قند وكش و نسف و مخاراً ابنه معاوية وعلى ملخارسة ان حاتم بن قبيصة بن المهلب واقبل حتى أتى جرجان فدخلها ولم إعنعه منااحد وساومناالى العيرة فصرصولابها فكان عفر جاليه صول فيقاتله ثم يرجع فك وابذلك ستة اشهر فاصلم مرض وموت فارسل صول يطلب الصلح على نفسه وماله وثأنها القمن اهله وخاصته ويسلم اليه العيرة فأجابه يزيد خرجماله وثلثمائة من احب وقد ليز يدمن الانراك اربعة عدر الفاص براواطلق الباقين وطلب الجنددارزاقهم فقال لادريس ابن حنظلة العمى احصاله العمرة حتى نعطى الجند فدحلها ادريس فلم يقدرعلى احصاءما فيها فقال ليزيد أأسستطيع ذلك وهوفى ظروف فتعصى الجواليق وبعلم مافيها ويعطى انجند فن اخذ شيئاء رفناما اخذ من الحنطة والشعير والارز والسميم والعسل ففعلوا ذلك واخذ واشيئا كشيرا وكان شهر بن حوشب على خرائن يد بن المهاب فرفع وا اليه انه اخذ خر يطة فساله يز مد عنهافأتاه بهافاعطاهاشهرافقال يعضهم القدباع شهرد ينه بخر بطة ، فن يأمن القرا بعدل باشهر

الاتفاق والصلح بشرط النفاف واميرى البلادالتي تعديم عليها والافتحن ايضا ننقض الصلح بيننا وبينسكم ثم وصل الخبرمان ابراهيم بك ارتحل من طحطا غرقا الشهر وحضرالى المنبية عند قسيه مراديك وان مراد بك ورق البلادمن بحرى

المنية على الساعه والساع الامرا الذين بعيبته م وقع التراخي في الماليجريدة وحصل التوانى والاحسال والترك وخرجت الخيول الحاراى (وفي وم المحمة ١٦ سادس عشره) نرل عابدى باشا الى يولاق وركب اليه المعيل مل و بقية

وقال مرة الحنني

ياآبن المهلب ما اردت الى ام ئ يه لولاك كان كصالح القراء

واصاديز مديجرجان المعافية جوهرفقال الرون احدايزهدف هذا قالوالافد عاجدين واسع الازدى فقال خدهذا التاج قال لاماجة لى فيه قال عزمت على لا قاخذه فامريز مد رجلا ينظر ما يصنع به فاتى سائلا فدفعه اليه فاخذ الرجل السائل وأتى بهيز مدفاخيره فاخذ بز مدالتا جوعوض السائل مالا كثيرا

\*(ذ كرفت جرجان الفتح الثاني)\*

قدذ كرنا فضح جاز وقهستال وغدراهل جرجان فلااصالح يزيداص بمدط برستان سارالي حرجان وعاهدالله المائن ففرجم الايرفع السيق حتى يطعن مدمائهم و ماكل من ذلك الطعدين فاتاهاو حصر اهاها محصدن في اة ومن يكون بمالا يحتاج إلى عدة من طعام وشراب فصرهم مر مدفيها سعة أشهر وهم يحرجون المه في الايام فيقاقلونه وبرجعون فبيناهم على ذلك اذخرج رجل من عم خراسان يتصيدوقيل رجلمن طي فابصر وعلافي الحبل فتبعه ولم يشعر عنى هجم على عسكرهم فرجع كانه بر مدات اله وجد ل يخرق قباءه و يعقد على الشعر علامات فاقى ر مدفا خبرة ففهن له بزيددية أن دلهم على الحصن فانة معه تلشما ثقرجل واستعمل عليهم ابنه فعالد بن ير دوواله ان غابت عدلي الحياة فلا تعلن عن الموت واياك أن أراك عندى مهزوماوضم اليهجهم بنزحر وفال لار جلمي تصلون قال غدا العصرقال بزيدنناجدعلى مناهضتم عندالظهر فساروا فلماكان الغدوقت الظهراكرق يزيدكل حطب كان عندهم فصادم ألب الجبال من النيران فنظر العدوالى النيران قهاالهم ذلك فرجوا اليهم وتقدمين يداليهم فاقتتلوا وهجم اسعابين يدالذين سادوا على عسكوا أمرك قبل العصر وهم آسون من ذلك الوجه ويزيد يقاتلهم من هذا الوجه فاشعروا الابالتكمير من ورائهم فانقطعواجيعاالى حصمموركم المسلمون فاعما وابايديهم ونزلوا على حكم يزيد فسي ذراريهم وقتل مقاتلتهم وصلبهم فرسعين الحيم ين الطريق و يساره وقادم مما أي عشر الفال وادى حر مان وقال من طلبهم بثارفليقتل فكان الرجل من المسامين يقتل الاربعة والمخسمة وأجى الماءعلى الدم وعليه ارحا اليطن بعمائهم ليبر عينه فطهن وخبروا كل وقيل قتل منهم أربعين ألفا وبى مدينة جرجان ولم تكن بنيت قبل ذلك مدينة ورجيع الى خراسان واستعمل على جرجان جهم بن زحرا مجعنى وقيال بلقال يزيد لاصابه لماساروا اذاوصلتم الى الحصن انتظروا فاذاكان السحر كبروا واقصدوا الباب فستعدونني قدنهضت بالذاس اليه فلما دخل ابن زحرامهل حتى كانت الساعة الني أمره يزيد ان ينهض فيها فمكير ففزع أهل الحصن وكان اصحابير يدلايلة وناحدا الاقتلوه ودهش الترك فبقوا

الامرا وامامه مدافع الزنبالك على الإسال فتفريج هدلي الثم كفلكات وسيروا امامه النلات غدلايين الحمصر القديمة وضر بوأمدافعها شم عادوطلع الى القامــة (وفي وم التـ لاناه) عزل أحدد أفندى أبوكابة من الروزنامه وتقادهما عثمان افندي العباسىء على رشوة دفعها وضاع على أحددافنددى مادفعه من الرشوة (وفي وم الاربعام طادى عشرينه) حضر امام الساشا وعمل كاشف وأخربرا أن ابراهيم مل حضرعندمرادمك بالمنية وانحامة منصناحقهم وأمرائهم وصلوا إلى بي سويف و بحريها وانهم قالوا في الجواب انشاتر كنالهم الجهة العربة وأخذناا عه انقبايمة فأن قاتلونا عليها فاتلناهم وانانكفواعننا فلسنا واصابن اليهمولا طالبيزمنهم مصرونعقدالصلح عدلى ذلك فيرسلوا لناسص الشاي والاختيار سنتوافق معهم على أمرية سن المكوت عليه فعملوا دنوانا احتمعه الجيمع وتتمالفوا واقفقوا هلى ارسال جواب صية قاصد منطرف الباشا مضونه

انهمير الون من جهتهم أميرين كبيرين فيهما المكفاءة الفصل الخطاب ليحصل معهما التوافق لايدرون وترسل مجمهة ما أشاروابه (وفي يوم الاثنين) حضروا حدب الى يدهمكا تبات من حسن باشاخطا باالى إلباشا

لايدر ونأين يتوجهون وسمع بزندالتكبير فسارق الناس الى الباب فلم يجمع المحداية على وهم مشغولون بالمساحة بن فدخل الحصن من ساعته وأخرج من فيده وصلبهم أوبعة فراسيخ وسبى اهلها وغيم ما فيها وكتب الى سليمان بالفتح به فاهه و مخبره انه قد حصل عنده من الحسسة ما ثة الف الف فقال له كاتبه المغيرة بن أبى قرة مولى بنى سدوس لا تكتب تسمية المال فانك من ذلك بين ام بن اما استمكر و فام لا يحمله واماسيت فقسه لك به فاعطاكه فت كلف الهدية فلا با نيه من قبلات شيء الااستقله في بل قد است غرقت ما سيت ولم يقع منه موقعا ويتم فان ولى وال بعده اخذك به وان ولى من ويتو المال الذي سيت مناحبت فهو يتمام عايد تم منه والم كان المراع المنه والمن المناع المنه والمنه والمن المناع والمنه والمناع والمنه والمن

#### \*(ذكرعدة حوادث)

فهذوالسنة توفى الوب بنسليمان بن عبد الملائوهوولى عهد وفيها فتحت مدينة الصقالبة وقيل غيرة للدوقة وقيها فزادا ودبن سليمان أرض الروم ففتح حصن المرأة عما يلى ملطبة وفيها كانت الزلازل فى الدنيا كثيرة ودامت متة أشهر وفيها مات عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الرحن بن عرف و بعرف عولى ابن أزهر وعبد الرحن بن زيدس حارثه الانصارى وسعيد بن برجانة مولى قريش وهى أمه واسم أبيه عبد الله وحج بالناس عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن استعمل الميدوهو أمير على حكم الاالمصرة فان يزيد استعمل عليه اسفيان بن عبد الله الدكندى

## ، (ثم دخلت سنة تسعو تسعين) ها در موت سليمان بن عبد الملاك) ه

فى هذه السنة توفى سليمان من عبد الملك بن مروان لعشر بقين من صفر ف كانت خلافته سنتين و خدة اشهر و خسة ايام وقيدل توفى فيها لعشر صفين من صفر فتدكون ولايته سنتين و هانية أشهر الا خسة أيام وصلى عليه عمر بن عبد العزيز وكان الناس يقولون سليمان مفتاح الخيرد هب عنهم الحجاج وولى سليمان فاطلق آلاسرى و الحلى السعون واحدن الى الناس واستخلف عربن عبد العزيز وكان موته بدا بق من ادنى قنسرين ليس يوما حلة خضر الموهامة خضراً و ونظر في المرآة فقال انا الملك الفتى ها عاش جعة ونظرت اليه جارية فقال ما تنظر من فقالت

أنت نع المتاع لو كنت تبق م غيران لابقاء للإنسان ليس فيماع آمة م فيك عيب و كان في الناس غير أنك فان

منجهة النققة فقالقاسم مكأماأنا فلايكفيني خسون ألفر بالفقال له اسمعيل رك فعلى هذا إما الكويحة اج حدن بكورضوان بكوعلى مل كلواحدمائة الف فلازم أنتانرسل الىالسلطان رسل ا کرنے ائنہ حی سکفیکر فرد عليه على مكوقال أناصرفت على المجريدة الاولى وشهلت أربع باشاوات والامراء رالاحنادوانت من جلم-م وماسادرت إحدافي نصف فضية فاغتاظ اسمعيل بل وقال اعل كبرالباد وافعل منسل مافعلت وأنا اعطيك المالالذي تحت مدى الذي جعتهمن الناس خذء واصرفه ععرفتك وقام من المحلس منتورافرده الباشا واختلى مه وبعدلي بك وحسن بك ورضوان بك ساعة زمانية وتشاوروامع بعضهم ثمقاموا

ه (واستهل شهرجادی الاولی بیوم السبت) \* (فیه) حضرططری ویده مرسومات فاجتمه وابالدیوان وقر وهااحدها بطلب مشاق و بدل والشانی بسدب الجماعة القبلینان کانوا مقیمی بالاما کن النی عینها

٣ يخ مل خا لهم حسن باشافلات عرضوالهموان كانواز حفواو تعدوا و نقضوا فاخر حوااليهم وقاتلوهم وان احديم عساكر أرسلنا الم والثالث مقرراه ايدى باشاعلى السنة الجديدة والرابع بالوصية على الفقراء وغلال الحرمين

والانساروالجاهكية وأمثال ذلك من الكلام الفارغ (وفيه) وردا لخبر عوت عدباشا يكن المنفصل من ولاية مصر (وفي أتجهة القيلية وعبيته صالح اغاالوالى بحوابات حاصله أانهم يطابون يوم الا ثنين ثالثه ) حضر المرسل من

وقيل وشهدسليمان جنازة بدابق فدونت في حقل عدل سليمان باخذمن تلك التربة ويقول مااحدن هدده واطيبها فالقعليه معتدى دفن الى جنب القبرقيل عج اسليمان وج الشعراء فلما كان بالدينة قافلا تلقوه بفعوار بعمائه اسيرمن الروم فقعد اسليمان وافر بهممنه عاساعبدالله بن الحسن بن الحسن بن على بن الى طالب فقدم إبطريقهم فقال باعبدالله اضرب عنقه فاخذسيفامن عسى فضربه فابان الراس وأطنا الماعدورعض الغلودفع البقية الى الوجوه يقتلونهم ودفع الى حرير حلامنهم فاعطادينوعبس سيفاجيدافضر بهفابان رأسهودفعالى الفرزدق اسيرافاعطوهسيفا رديث الا يقطع قضرب به الاسيرضر بات فلم يصنع شيثًا فضحك سليمان والقوم وشعتت به بنوعيس اخوالسليمان فالق السبف وانشأ يقول

وان يك سيف خان اوقدراني ، بتاخيرنه س حقهاغير شاهد فديف بي عيس وقد ضربوابه اله فابدى ورقاء عن رأس خالد كذاك سيوف الهند تنبوط ماتها م وتقطع أحيانا مناط القلائد ورقا ه وورقا من زهيرين جذيمة المدسى ضرب خالد بن جعفرين كالأب وخالد قداكب على زهير وضر يه بالسيف فصرعه فاقبل ورقا فضرب خالداضر بات فلم بصنع شدينا افقال ورقاء بن زهير

رأيت وهيراقيت كالحل خالد ، فاقبلت اسعى كالعجول ابادر فشاتيمني يرم اضرب خالدا ع و ينعه مني المحديد المظاهر

### \*(ذ كرخـ لاقة عربن عبد العزيز)\*

في هذوالمنة استخلف عربن عبدالعزيز وسد ذلك انسليمان بن عبدالملك كان مدابق ومرض على ماوصفنا فلما ثقل عهدفى كتاب كتبه لبعض بنيه وهوغلام لم يملغ فتال له رما عين حيوة ماتصنع باأمير المؤمنين ان عما يحفظ الخليفة في قيره ان يستخلف على الناش الرجل الصالح فقال سليمان انا استخير الله وأنظر ولم أعزم فكت سليمان بوما أوبوسين مخرقه ودعارجا فقال ماسرى فروادى داود فقال رجا هوغائب عند آلة مطنطيفية ولاتدرى أحى ام لاقال فن ترى قال رجا ورأيك قال ف كيف ترى في هـر ابن عبدالعز بزقال رجا فقات أعله والله خيرافا ضلاسليما قال سليمان هوعلى ذلك والنواية هولمأول أحداسواه المرتز ونن فتنة ولايتركونه أبدايلي عليهم الاان يعول المدهم بعده وكان عبدالملك قدعه دالى الوايدوسايمان أن يجعد الأخاهما يرولى عهدفامرسليمان انجعليز مدين عبدالملك بعدهم وكان يدغانبا في الموسم قال رجا وفلت رأيك ف كتب يسم الله الرحن الرحم هذا كتاب من عبسد الله سليمان أمير المؤمنين العدمر بن عبسد العزيز الى قدولية ف الحلافة بعسدى ومن بعد لله يزيد بن عبدالملك فاسمعواله وأطيعوا واتقوا الله ولانختلفوا فيطمع فيكم وختم الكتابثم

من طحطا الى قبلى و يطلبون حريمهم وان بردوالهن ماأخذوه من الادهن والذلك سلاون أنباعهم والم الكهم الذين أرسلوه مالى الاستكندرية فان أحييهوا الى ذلك لا يتعدون بعدها على شي أصلا ولمافرات المكاتبة بحضرة الجعف الدوان قال اسمعيل مك للماشالاء كن ذلك ولا يتصدورأمدا والاافعدلواما مدالك ولاعلاقة لى ولا أكتب قرمانافاني اخاف عدلي ففسي ان زدتهم عدلي ما أعطاهم حسن باشاولامد من دفعهم م المديرى ثم كتبوالهدم حواما وسافر مه صائح اغالله فركور و آخرمن طرف اسمه يل مك (وفي يوم السبت تامنه) وقع بينأ هل بولاق و بمز ألعسكر معركة بسبب أفسادهم وتعديهم وفسقهم معالنسا وأذبه السوقمة وأسحماب اكوانيت وخطفهم الاشياء بدون عن فاجتمع حدممن اهل يولاق وترجواالى خارج اليالدة رمدون الذهاي الى الباشايد كونمائول يهدم من الملافل أعلى عد القليونجيمة ذلك اجتمعوا باسلحتهم وحضروا الهرم وقاتلوهموانهزم القليرنجية فتزل الاغاوتلافى الامرو أخد فيخاطر العامة وسكن الفتنة وخاطب العسكروو يخهم على أفعالهم ارسل

فقالواله وكيلات فلان وفلان هما للذان يسلطانناعلى «ذه الافعال فاحضر أحدهما وقتله وفرالا بحر (وفي وم الاثنين

سابع عشره) حضرصا على اغابجواب وأخبر بصلح الامراء القبليين على ان يكون الهممن أسيوط ومافوقها ويقوم وابداع ميرى البلاد وغلالها ولا يتعدو ابعد ذلك وانهم بطلبون أناسامن المسلح

بايديه-م فعمل الباشاديوانا وأحضر الامرام والمشايخ واتفقواعلى ارسال الشيخ محد الاميرواسعيل افندى الخلوق، وآخرين وسافروا في يوم الاربعا اتاسع عشره (وفي خامس عشرينه) هبت رياح عاصفة جنوبية حارة واسترن اثنى عشريوما

\*(واسـملشـهر جادى الثانية سوم الاحد) (فيه) ورداكيريان جاعمة من الأمراء القبليسين حضروا الى بنى مويف (وفى مالمه) وصل الخبر مان مرادمك حضر أيضا الىبنى سويف فينحو الاربعين فشرع المعربون في التشهيل والاهتمام وأخرجوا خيامهم ووطاقهم الحاماحية الدساتين (وفي يوم المخيس) طلع الامراء ألى الباشاو تكلموا معهواخروه عاثبت عندهم من رحف انجاعة الى مرى وطلبوه للغزول صحبتهم فقال ابه حى ترجيع السل بالجوار أونرسل اهم حوابا آخرونظر جوابهم فامتشاوا الىرأمه فكتب مكتو بامضعونه انكم طابتم الصلح مرارا واجبنا كم عاطابتم وأعطينا كمماسالتم تم بالدنأ الدكم زحفتم ورجعتم الى بى سويف فاغرفنا أي

ارسل الى كعب بن جابرالعدسى صاحب شرطته فقال ادع اهل بدى فيهم كعب ثم قالسليمان لرجا بعداجة عهم اذهب بكتابي البهم وأخبرهم بحكتابي ومهم فليما يعوامن وليت فيه ففعل رجا فقالواندخل ونسلم على اميرا لمؤمنين قال نعم فدخلوا فقال الهمسليمان في هددا الكتاب الذى في درجا من حيوة عهدى فاسمعوا واطبعوا النسمية فيه فبايعوه رجد لارجلا وتفرقوا قال وجاء فاناني عربن عبدا لعز بزفقال احشى ان يكون هذا استدالى سمنامن هدا الامرفانشدك الله وعرمتى ومودتى الا اعلمتى ان كان ذلك حى استعفيه الآن قبل ان تاتى حال لا قدر في اعلى ذلك قال رجاعما نابخ برك قال فذهب عرعني غضبان قال رجا واقيني هشام بن عبد الملك وقالان لى مك رمة ومودة قديمة وعندى شدكر فاعلني بهذا الارفان كان الح غديرى تكامت ولله على ان لااذ كرشيه امن ذلك الداقال رجاء فاليت ان أخبره حرفافا نصرف هشام وهويضرب باحدى مديه على الا حرى ويقول فالى من اذا نحيث عنى أقفر جمن بنى عبدالمال قال رجا ودخلت على سليمان فاذا هو يموت فعلت اذا اخذته سكرة من مكرات الموت حرفته الى القبلة فيقول حين يفيق لميان بعد ففعلت ذلك رتين أوثلاثا فلما كانت المالمة قال من الآن بارجاء ان كنت تريد شيئا أشدهد ان لا الد الاالله وأشهدان محدارسول الله فرفته فآت فلماغضته وسجيته واغلقت الباب أرسلت الى زوجته فقالت كيف أصبح فقلت هونائم قد تغطى ونظر المده الرسول متغطيا فرجع فاخبرها فنلنت الهناغم قال فاجلت على الباب من اثق به واوصيته ان لا يبرح ولايترك احدايدخل على الخليفة قال فرجت فارسلت الى كعب بن جابر فمع اهل بيت سليمان فاجتمعوا في مسهدد ابق فقلت بايد وافقالوا قد بايعنا برة قلت وأخرى هذاعهداميرالمؤمنين فبايعوا الثانية فلمابا بعوابعد وتهرأ بتاني قداحكت الام فقلت قوموا الى صاحبكم فقدمات قالوا انالله وانااليه واجعون رقرات المكتاب فلماانتميت الىذكرهر بنعبدالعزيرفال هشام لانبايعه والله ابداقات أضرب والله عنقل قم قبايع فقام معررجليه قال رحاففا خددت بضبعي عر بن عبدالعزيز فاحاسته على المنبروهو يسترجع لماوقع فيده وهدام يسترجع لمأاخطاه فما يعوه وغسل سليمان وكفن وصلى عليه عربن عبدالهزيز ودفن فلمادفن أتى عرجراكب الخلافة ولمكل داية مائس فقال ماهذا فقيل مراكب الخلاقة قال دابتي اوفق في وركب دابته وصرفت المالدواب م اقبل سائرافقيل المنزل الحلافة فقال قيمه عيال أبي أيوب يعنى سليمان وفي فسطاطي كفاية حستى بعولوا فاقام في منزله حسى فرغوه قال رجاع فاعبني ماصدنع في الدواب ومنزلسليمان م دعا كاتبافاملى عليه كتابا واحداوام وان يسفه و يسيره آلى كل بادو بلغ عبدالعزيز بن الوليد وكان غائر اموت سليمان ولم يعملم بييعة عرفع قدلوا ودعاالى نفسه فباغه بيعة عر بعدسا يمان فأقبل

شئ هذا الحال والتصد إنكم تعرفونا عن قصد كم وكيفية حضوركم أن كنتم نقضتم الصلح والالافترجعوا الى ماحددناه لحكم وما وقع عليه الاتفاق وأرسله عيبة مرسل من طرفه (وفي يوم انجمة) عدم واالشركما بكات من بولاق وذهبرا بها الى

الوطاق وشرع امع على لك في علمناريس عند طراوالمعصرة وكذلك في رائح يرة وجع البنائين والفعلة والربال وأمن بعفر خندق و بني أبراجا من جروح يطانا ، ٢ انصب المداف والمتاريس في البرين (وفي يوم الا ننين فاسعه) مكامل

حى دخل عليه فقال له عرباغى انكباب تمن قبلك واردت دخول دمشق فقال قد كان ذاك وذاك اله بلغى انسليمان لم كن عهد الاحد فقت على الاموال ان تنهب فقال عراوبا يعت وقت بالام لم أنازعك فيه ولقعدت في بنى فقال عبد العزيز ما أحب اله ولى هذا الام غيرك و با يعه وكان يرجى اسليمان بتوليم هجر بن عبد العزيز والده فلما استقرت البيعة لعمر بن عبد العزيز قال الام أنه فاطمة بنت عبد الماك ان ولاه فلما استقرت البيعة لعمر بن عبد العزيز قال الام أنه فاطمة بنت عبد الماك ان اردت صعبي فردى ما معلك من مال وخلى وجود رالى بيت مال المسلمين فأنه الهم وانى الاجتمال أنا وأنت وهوفي بيت واحد فردته جيعه فلماتوفي عروولى اخوه الريد رده عليها وقال انا أعلم ان عرضا ملك قالت كذا والله وامتنعت من أخذه وفالت ما كنت المنع عليها وقال انا أعلم ان عرضا ما كنت المنع عليها وقال انا أعلم ان عرضا ما كنت المنع من المناه عليها وقال انا أعلم ان عرضا ما كنت المنع مع ما واعد مع من المناه و مناه و المناه و المناه و مناه و المناه و مناه و م

### م (ذ كرترك ساميرالمؤمن على عليه السلام) ه

كان بهوامية سبون اميرالمؤمندين على بن أفي طالب عليه السلام الحان ولى عربن عبد العزيز الخد الأفتات الم وكنب الحالف الا فاق بتركه وكان سب عبته عليا انه قال كنت بالمدينة أنعلم العلم وكنت الزم عميد الله بن عبد أن المنظم فراغه في أخل فرغ من صلاته المنف المن قال لى متى علمت ان الله غضب على أهل بدرو بعمة الرضوان بعد ان رضى عنه معد ردالى الله واليث وتركت ما كنت عليه وكان أبى اذا خصب فنال من على رضى الله عنه الحلم فقال با بنى ان الذي حولنالو يعلمون من عدل عرفت منك عنه الحلم المناه قال المناه المناه المناه المناه المناه في الدنيا المناه والمناه في الدنيا المناه والمناه والمناه في الدنيا المناه والمناه والمناه ولمناه ولمناه ولمناه ولمناه والمناه والمناه ولمناه ولمناه ولمناه ولمناه ولمناه ولمناه ولمناه والمناه والمناه ولمناه ولم

وليت فسلم تسمة عليا ولم تخف مريا ولم تنبيع مقالة مجرم تدكاه من بالحق المبين واغما من تبدين آيات الهدى بالتسكام وصدقت معروف الذى قات بالذى من فعلت فاضحى راضيا كل مسلم الااغما يكفى الفرقي بعد زيغه من الاود البادى ثقاف المقوم فقال عرجين أنشده هذا الشعر أفلحنا اذا

»(ذ كرعد، حوادث)»

وق عذوالسنة وجهم بنعبدالعزيزالى مسامة وهو بارض الروم مام ومالفه ول منها

مال وضيق قالمسايش وانقطاع المطرق وعدم أمز ووقوف العربان ومنع السبل وتعطيل عن عن أسباب وعسر فى الاسفار براو بحرافا ققضى رأى الشيخ العروسي أنه بجتمع من المشايخ و يركبون الى الباشاو يتكلمون

خروج الامراء (وفي تلك الايلة) هرب بعض الأجنادوا اسكنواف الى قبلى فارشل اسمعيل لك اغات متعفظان فاحاط مدورهم وأخرج حرعهم ماوجهاعن آ زهاوا كثره متاع الساء (وفريوم الاربعاء حآدى عشره نولالاغا ونادى ه-لىجيرح الااضاشات والانفار بالطلوع الى الفلمة وياخذكل شخص ألف فضة (وفي يوم الخيس نانىعشره)خضرالشيخ عمد لامرومن بعصبته واختيروا انهمتركوا ابراهم لك ومراد بك في بني سريف وأربعة من ألامرا وهمسليمان بكالاغا واراهم بدالوالي وأيوب مَكُ الصَّغَـُ يُرِ وَعَمَّـا نَ بَكَ الشرقاوى تزاوية المصلوب واصلحوابهمان بكن صلح فليكن كاملا ونقعدد معهمتم بالبلدء ندعيالناو نصمركانا اخوة و نقيم ثارنا في ثارهـم ودمنافى دمه م وعقاالله عما سلف فان لم رضوا بذلك فليستعدوا للقاه وهددا أخر اكحواب والملام وأرسملوا جوابات عنى ذاك الى المشايخ وعلى المم يسعون في الصلح أو يخرجوالهم عدلى الخيدل كا هي عادة المصريين في الحروب (وفهدهالامام)حصلودف

معه في شان هذا الحسال فاستشعر المعيل بل بذلك قديم أبرا وصور حضور ططرى من الدولة وعلى بده ترهوم فارسل الباشا فعصر يوم الجمعسة للشايخ والوجاقاية وجعهم وقرق اعليهم ذلك الفرمان ٢٦ . ومضعونه الحش والامروالتشديد

على محاربة الامراء القيسالي وطردهم وابعادهم فلما فرغوامن ذلك تسكلم الشيخ العروسي وقال اخبروناعز حادل هدذا الكلامظة لانعرف بالتركى فأخسره فقال ومنالمانع لدكمم انخروج وقدد صاق الحسال بالناس ولايقدرأحمدمز من النياس أن يصل الى يحر النيلوقرية الما يخمسةعب نصف فضة وحضرة اسمعيل مل مد منعل بدناء حيمان ومتاريس وهده لست طريقة المصريين في الحروب بل طريقتهم المصادمة وانفصال الحسرب فحساعة اماغالساو غلوب وأماهذا الحال فأنه يستدعى طولا وذلك يقتضى الخراب والتعطيدل ووقف المال فقال الماشا اناماقلت لكم هدذا الكلام أولاونانسا هياشهلوا أحوالهم ونبهوا على الخروج يوم الاننس وانا قياركم (وفي ليلة الانسين) حضر شخصان من الططر ودخلامن بالمالنصر واظهرا انهماوصرمن الدمار الرومية على طريق النام وعدلي بدهم امرسومات ماصلها ألاخبار بحضورعسا كربرية

اعزمهه من المسلمين ووجهله خيلاء تاقاوط ما كندير اوحث الناس على معونتهم وفيهااغارت الترك على اذر بيجان فقتملوا من المسلمين جماعة فوجمه عرطاتم بن المعمان الباهلى فقتل أوائك الترك ولم فاتمنهم الااليم وقدم على عرمنهم المغمسين اسيرا وفيهاعزل يزيدبن المهلبءن العراق ووجه الى البصرة عدى بن اوطاة أافزاري وعلى المكوفة عبد الجيدبن عبدالرجن بويدبن الفطاب العدوى القرشي وضم اليه ابا الزنادوكان كاتبه و بعث عدى في اثر ير يدين المهاب وسى بن الوجيه الحبرى وحج بالناس هذه المنفابوبكربن عدبن عروبن حرموكان عامل المدينة وكان العامل على مكة عبد العزيز بن عبد الله بن خادوعلى الدكروفة عبد الجيدوعلى القضاء بهاعام الشعبي وكان على البصرة عدى بن ارطاة وعلى القضا الحسن بن أبي الحسن البصرى م أستعنى عد يافاعفاه واستقضى اياس بن معاوية وقيدل الشكاالحسن فعزله عدى واستقضى ايانساواستعملهم بنعبدالعز يزعل حراسان الجراح بنعبد الله الحمكمي وفي هذه السنة مات نافع من جبير بن مطع بن عدى بالمدينمة ومجود بن الر بيع ولدعلى عدرسول الله صلى الله عليه وسلم والوظبيان ب حصين بن جندب الجنى والدقابوس (خبيان بالفا المعمة وفيها توفي أبوها شم عبدالله بن محدب على ابن أبي طالب من سُم سقيه عندعوده من الشام وضع عايه مليدان بن عبدالملات من سقاه فلمااحس بذلك عادانى محدين على بن عبدالله بن عباس وهوبا تحيمة فعرفه طاله واعلمان الخلافة صائرة الى ولده واعلم كيف يصفح ممات عنده وفى ايام ساءان توفى عبيد الله بنسر يج المغنى المشهور وعبد الرحدن بن كعب بن ما لك أبوالخاب

ه (ثم دخلت سنة ماثه) ه ه (ذ كرخروج شوذب الخارجي) ه

قى هذه السن خرج شوذبوا سه بسطام من بنى يشكر في جونى وكان في هما ين رجلا في كتب عربين عبد العربيد عامله بالسكوفة ان لا يحركهم حرى يسفيكم المحمد عبد المحمد على المحمد عبد المحمد المحمد عبد المحمد المح

وعليهم باشاكبيروذلك يضالا أصلله ونودى فى ذلات اليوم باكثروج الى المتأريس وكل من خرج يطلع أولاً الى المتاريس القلمة وماخذ نفيقة من باب مستجيفظ إن وقدره المستجيفة وربالا فطلع منهم جاة واخذ وانفقاتهم وخرج والى المتاريس

قيامك بهدذا الامراعن رضامن الماسومشورة اما بتززتم أمرهم فقال عرماسا انهدم الولاية عليهم ولاغلبتهم عليها وعهدالى رجل كأن قبلي فقمت ولم ينسكره على أحدولم يكرهة غير كم وانتم ترون الرصا بكل من عدل وانصف من كان من الناس فاتر كوفى فللالرجل فانخالف الحقورغبتء عفلاطاعة لى عليكم فقالابيننا وبينت ام واحدقال ماهوقالارأ يناكخا افت اعمال أهر بيتك وسميتما مظالمفان كنت على هدى وهمعلى الصلالة فالعمم وابرأهم مقال عرقد علت انكم لمخرج واطلباللدنيا والكنكم أردتم الاخرة فأخطاتم طريقها ان الله عزوجل لم يبعث رسواه صلى الله عليه وسلم لعانا وقال امراهيم فن تبعني فانه عني ومن عصاني فانك غفوررحم وقال الله عز وجل أوائدت الذين هدى الله فبهداه ماقتده وقد عيت أعام مظ أما وكفي بذلك ذماونقصا وليس لعن إهل الذنوب فريضة لايدمنم افان قلتم انهافر يصة فاخبرنى متى لعنت فرعون قالماأذ كرمتى لعنته قال افيد عدا أن لا تلدن فرعون وهواخبث الخلق وأشره مولا يسعني أنلا ألعن أهل بيتى وهم مصلون صاغون قال أماهم كفار بظلمهم قاللالأن رسول الله صلى الشعليه وسلم دعا الناس الى الاعان ف- كان من أقرب وبشرائعه قب لمنه فان أحدث حدثا أقيم عليه الحدفة ال الارجى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دها الناس الى توحيد ألله والاقرار عائرل من عنده قال حرفليس أحدمنهم يقول لا أعل بسنة رسول الله والكن القوم أسرفواعلى أنفسهم على علممنم انه محرم عليهم ولكن غلب عليهم الشقا وقال عاصم فابرأ ماخالف علا ورداحكامهم قال عراخبرنى عن أى بكر وعراليساعلى حققالا بلى قال المعلمان ان أما بكر حين قاتل أهل الردة سفك ما فهم وسدى الذرارى وأخد الاموال قالا بلى قال العلمون ان عر رداا وسبايا بعده الى عشائرهم بقدية قالانعم قال فهل مرى عرمن أبي بكر قالالاقال افتبرؤن أنتمن واحدمهما قالالاقال فأخبرانى عن أهل الهروان وهم اسلافكم هل تعلمانان أهل المكوفة خرجوافلم يسفكوادما ولمياخذوامالا وانمن خرج أليهم من أهل البضرة قتلواعبد الله بن خباب وجاريته وهي حامل قالانم قال فهال برئ مناميقتل من قتل واستعرض قالالاقال افتبرؤن أنتم من احدمن الطائفتين قالالاقال افيسعكمان تتولواابا بكروهرواه لاالبصرة واهلاك كوفة وقدعلتم اختلاف اعمالمم ولايسمعنى الاالبرا ومن اهمل بيتى والدين واحمد فاتقواالله فانكم جهال تقبلون من الناسماردعليه مرسول الله صلى الله عليه وسلم وتردون عليهم ماقبل ويامن عندكم منخاف عندده و يخاف عندكم من أمن عنده فأنكم يخاف عندكم من يشهد أن لااله الاالله وان محدا عبده ورسوله وكان من فعل ذلك عندرسول الله آمنه وحقن دمه وماله وانتم تقتلونه و يامن عند كمسائراهل الاديان فتعرمون دما همواموالهم فقال اليشبكرى ارأيت رجلاولى قوماواموالهم فعمدل فيهاشم صميرها بعده الى رجل غير

مكاتبات من الديار الحبارية واخبروا فيها بوفاة الشريف مكة و ولاية اخيه الشريف عالب (وفي المية الاحد تاسع عشرينه) مات ابراهم بيل قشطة مات ابراهم بيل قشطة المعلم يوفي كساب المجرك وفيل المعنوان بولاق ونفاه الى بلاد النيل وقالد مكنه مخاييل النيل وقالد مكنه مخاييل دفعها

\* (واستهل شهررجب بيوم الذلافاء)\*

(وقىكل يوم) ينادى المنادى بالخروج ويهدرمن تحلف والمثروامترسين بالبرين وبعض الامراءناحية طراو بعضهه عصرالقدية فيخلاعاتهم و معضهم بالحيرة كذلك إلى أن ضاق الحال بالناس وتعطلت الاسفاروانقطع الحالب من قبه لي و محري وارسل اسمعيل مك الى عرب البحديرة والهنادي فخضروا يجمعهم واخلاطهم والشروا في الجهة الغربية من رشيد الى الحديزة ينبون البدلاد وماكاون الرروعات ويضربون المراكب في البحرو يقتلون

الناسحى قتلوافي يوم واحدمن باد البحيلة نيفا وثلثما ثقانسان وكذلك فعل عرب الشرق ماموم والجرزيرة بالبرالشرق وكذلك رسلان وباشا التجار بالمنوفية فتعطل السير براوج را ولوبا تخفارة حتى ان الانسان بخاف

ان يذهب من المدينة الى بولاق اوخارج باب النصر (وفي يوم السبت خامسه) نهب سوق انبابة (وفيم) قتل حزة كاشف المعروف بالدويد اررجلا نصرانيا روميا صائغا المهمه عربيه ٢٢ فقبض عليه وعذبه أياما وقلع

ماموم اتراه ادى الحق الذى الزمه الدعر وجل اوتراه قدسلم قال عرلا قال افتسلم هدا الارالى يريد من بعدل وانت تعرف الدلاية وم فيه بالحق قال الحافيدي والمسلمون اولى عايد وانت تعرف الدلاية وم فيه بعدى قال افترى ذلك من صنع من ولاه حقافيلي عروقال انظر الى ثلاثا لخر حامن عنده مم عاداليه فقال عاصم اشهدا نك على حق فقال عرف عليه ما تقول انت قال ما احدن ما وصفت و لمكنى لا افتات على المسلمين بابر اعرض عليهم ما فلت واعلم ما هجتهم فاما عاصم فاقام عنده مرفام له عربالعظام فتوفى العد خسة عشر يوماف كان عربن عبد العزيز يقول الها - لأنى الريز يدوخ صمت فيه فاستغفر الته خاف بنوا ميدة ان يغرب ما بايد يهدم من الاموال وان يخلي يريد من ولاية العهد فوضعوا على عرم من الاموال وان يخلي يريد من ولاية العهد فوضعوا على عرم من العرب والم المناه من الاموال المناه من عند عرب من العرب والا يتعرض الم من ولاية عرم ولاية عرم ولاية عرم والا مناه والا مناه والام على ذلك

» (ذكر الغبض على يزيد بن المهلب واستعمال الحراح على خراسان) »

قيل وفي هده السنة كتب عرب عبد دالعز بزالي عدى بن ارطاة يام ه بانفاذ تريد بن المهلس اليهمو نوقا وكان عرقد كتب اليدان يستخلف على عله ويقبل اليه فأستخلف مخلدا ابنه وقدم من حراسان ونزل واسطام ركب السفن و مدالبصرة فبعث عدى من ارطاة موسى بن الوجيه الحيرى فلحقه في تهرمعة ل عند الحسر فاو ثقه و بعث مه الى عر ابن عبد العز رفدعا به عروكان يبغض يزيدواهل بيتهوية ول هؤلا عبارة ولااحب مثلهم وكان بزيد يبغض عروية ول المرافى فلا ولى عرعرف بزيداله بعيد من الرياء ولمادعاهر ترندساله عن الاموال التي كتب بهاالى سليمان فقيال كنت من سليمان بالمكان الذي قدرايت واغا كتبت الحسليمان لاسمع الناسه وقدعلت ان سليمان لم يكن لياخذ في وقال له لااجد في امرك الآحبسة فأتق الله وادما قبلك فانهاحقوق المسلمين ولايسعني تركها وحبسه بحصن حلب وبعث انجرائ بنعبد الله الحميم فسرحه الى خراسان اميراعليها واقبل مخلدين ير مدمن خراسان يعطى الناس ففرق اموالاعظيمة مقدم على عرففال لدياا ميرالمؤمني ان الله مذه هذه الامة بولايتك وقدا بتلينايك فلانكن نحن اشفي الناس بولايتك علام تحيس همذا الشيم انااتجهل ماعليه فصائحني على ماتسال فقال عرلاالاان تعمل الجميع فقال مااميرالمؤمنىنان كاقت لك بينه نخذبها والافصدق مقالة مزيدوا متحلفه فان فم يفعل قصالحه فقال عرما آخذه الاجميد عالما لغرج خلدمن عنده فقال عرهذاخيرمن اسمتم لم يلبث مخاد الاقليلا حتى مات فصلى عليه عمر بن عبد العزير وقال اليوم مات أفتى العرب وانشد

بكواحذيقة لم يبكوامثله يه حى تبيدخلا أق لم تخلق

بيارق واعلام وخلفهم الناء يندبن و بصرخن و ينعين وحضروا الح انجامع الازهر و بعد حصة طابوا الى العرضى خارج مصر فارح وافاظهر اسمعيل مِن الغيظ والتاسف واخذ بخاطرهم ووعدهم باخذ الثار عن تسدب في قتله وامرباحضار النظرون

فقبض عليه وعذبه أماما وقلع عينيه واستانه وقطع أنفسه وشفتيه وأطرافه حتىمات بعدان استاذن فيهم سن بك الحداوى وعندما قبضعليه ارسلحسن بكوم باقى مانوته منجوه مرومصاغ ومتاع الناس وغير ذلك وطأق الزوجة بعدان ارادقتلها فهربت عندالست نفسة زوجة مرادىك (وفيه) تشاجر شخصمن اولاد البلديقال له ابن السطى يبيع الصديني مع رجل نطرونی فشکاه النطروني الي مجد كاشف تأبع احدكتندا المحيون إفارسل المه يطلمه فامتنع علمهم فارادوا القيضعليه قهرا فغلب عليهموض بهموطردهم فارسلله آخرين ففعل بهمم كذلك فدركب الكاشف والنطروني معمه الى الوالي وأرشوه وذهب معهم الى اسمعيل مل واخد ذوامعهم اشخاصا شهدواءلى ذلك

الشاب انه فاحروقاطع طريق

ومؤذكح يرانه واسناذنه في قدله

فذهب اليه الوالى يحماعة

كثيرة وقبض عليه وقتله تحت

شباك داره وأمه تنظراليه

فلما كانف صعها احتمع

اهل حارة الشاب بياب

المعرية وجرحواومعهم

قتعیب فام بالتفتیش علیه وانفض الجع و بردت القضیة وراحت علی من راح والا مرتقه وحده (وقی یوم الاحد) اخذ اسمعیل بك فرمانا من الباشا ۲۶ فردة علی البلاد اسلیم بك امیرا کم اج ایسته بن به اعلی الحج و قرر

فلما الحين بدان ودى الحجر شيئا السهجية صوف وجله على جل وقال سيروايه الى دهلات فلما لن ومروايه على الناس أخد يقول أمالى عشيرة أغما يذهب الى دهلات الفاسق واللص فدخل سلامة بن نعم الخولاني على عمر فقال بالميرا لمؤمند بن اردد بزيد الى عبسه فانى أخاف ان أمضيته أن ينتزعه قومه فانهم قدع صد بواله فرده الى مجبسه فيق فيه حتى بلغه مرض عر

، (ذكرعزل المجراح واستعمال عبد الرحن بن نعيم القشيرى وعبد الرحن بن عبدالله)

قيل في هذه المنة عزل عرائج راح بن عبدالله الحكمي عن غراسان واستعمل عليها عبدالرجن بن نعيم القشديري وكان عزل الجراح في رمضان وكان سبب ذلك ان يزيد الماعزل عن خاسان أرسل عامل العراق عاملاعلى حرجان فاحذه جهمين زحرا لجعفى وكانعلى جرمانعاملاليرىدبنالمهاب فسهوقيده وحبس رهطاقدموامعه تمخرج اليائجرا - بخراسان فاطاق أهل جرجان عاملهم وقال أنجراح بجهم لولاانك ابنعى لمأسوعك هذا فقال جهم لولاادك ابنعى لماأمنتك وكانجهم سلف الحراح من قبل ابنتى الحصير بناكرث وأماكونه ابنعه فلان الحك وجعفة ابناسعد العشيرة فقال له الجراح خالفت امامك فاغز العلك تنافر فيصلح الرك عنده فوجهه الى الختل فغنم منهم ورجع واوف دالجراح الى عمروفد ارجلين من العرب ورجلامن الموالي يكني ابأ الصديد فتمكلم العربيان والولح ساحست تفقال عرما انتمن الوقدقال بلى قال فا عنمكمن الكلام فقال بالميرالمؤمنين عشرون الفامن الموالى يغزون بلاعطاء ولارزق وصلهم قدأسلوامن الذمة يؤخم ذون بالخراج فاميرناعصى خاف يقوم على منبرنا فيقول المتمكم خفياوان اليوم عصيى والله لرجل من قدوى احب الى من مائة من غيرهم وهو بمدسيف منسيوف الخباج قدعل بالظلم والعدوان قال عراحي عثلك الإيوفدفكتب عرالى الجراح انظرمن صلى قبلك فضع عنه الجزية فسارع الناس الى آلاسدالم فقيدل الجراح أن الناس فددسارعوا الى الاسدالم نفوراس آلجوزية فامتعنهم بالحتان في كتب الحراح بذلك الى عرف كتب عراليه ان الله بعث محداصلي المعايمه وسلمداء ياولم يبعثه خاتنا وقال ائتونى برجل صدوق اسالدعن خراسان فقيلله عليمك بابي مجلز فسكتب الى الجراج إن أقسل واحل أبامجلز وخلف على حرب خراسان عبددالرجن بن نعيم القشيرى خطب الجراح وقال ما اهدل خراسان جنتكم في ثماني هذه الى على وعلى فرسى لم اصب من ما لكم الاحلية سيفي ولم يكن عنده الاقرس وبغلة فسارعم م الماقدم على عرقال متى خرجت قال في شهررمضان قال صدق من وصنات بالجفاء هلااةت حتى تفطرهم تخرج وكان الجراح كتب الى عرانى قدمت إخراسان فوجدت قوماقد أبطرتهم الفتنة فاحب الاموراليهمان يعودوالمنعواحق

على كل بلدة مائة ريال وجلا (وفي يوم النلامان) اجتمع ألامرأ والوجاقلية والمشايح بقصرا لعبني فأظهر لهما معيل بكا لفرمان وعرفهم احتياج أكاللذ لك فقام الاختيارية وأغلظواعليه ومانعوافي ذلك (وفي يوم السمات الى عشره الموافق لشانى عشتر مرموده وامن بسان الروى) المطرت السماءصبح ذلك اليوم (وفي مِوم الاحدثا لشعشره) هبت رياح جنوبية باردة أوية واثارت غبارا كئيرا واسترت الى نانى بوم (وفى بوم المخيس سابع عشره) وعل تعوالالف من عسكر الارزؤد الىساحل بولاق وعليهم كميريسى اسمعيل ماشا نخرج اسمعيل مكوحسن يك وعلى بل ورضوان مك للإقاته ومدواله سماطاعنا مكان الحلى القديم (وفي يوم الجعمة المنعشرة) المطرت السماءمن بعسد الشحرالي العشا وأطبق الغميم قبسل الغروب وارعدرع فذا قوابا وامرق برقاساطعما تمخرجت فرتونة نكما • شرقية شما لية واستراابرق والمطريتسلسل غالب الليل وكان ذلك سابع عشر مرمدوده وخامس عشر ئىسا**ن** وخامس درجة من برج

الثورفسيمان الفعال لما يرمد (وفي يوم الاجدعشرينه) كان عيد النصارى وفيه تقررت الفردة الله الله الله الله الله كورة وسافر لقبضها سليم بلئ اميرا كحج ولم يفدمن قيام الوجاقلية وسعيهم في ابطالها شئ فاتهم الحارضوا في ذلك فتح

عليهم طلب المساعدة وايس بايدى الماتزمين شئ يدفعونه فقال اذا كان كذلك فاننا نقبضها من البالد وفلم يسمهم الا الاجابة (وفي يوم الاثنين) حضرالى أغر بولاق أغالسه يدوعلى ٢٥ يدهمة را ما بدى بأشاو خلعة

الله عليم فليس يكفهم الاالسيف والسوط فكرهت الاقدام على ذلك الاباذيك فيكتب اليه هريا ابن أم الجراح انت أحر بعلى الفتنة منم الانفرب مؤمناه معاهدا سوطا الافي الحق واحد رافق على فانك صائر الى من يعلم غائدة الاعدين وما تحقيق الصدورة تقرآ كتا بالا يعادر صدفيرة ولا كبيرة الاأحصاها فلاقدم الجراح على هروقدم أبو مجلز قال له هراخ برفى عن عبد الرحن بن عبدالله فقال يمكافى الاكفاء و يعادى الاعداء وهوامير يفعل مايشاء ويقدم ان وجدمن يساعد قال فعبد الرحن ابن نعيم قال يحسب العافية و التانى قال هواحب الى فولاه الصدلاة والحرب وولى عبد الرحن القشيرى الخراج وكتب الى الهواحب الى فولاه الصدلاة والحرب وولى عبد الرحن القشيرى الخراج وكتب اليه مايام هما بالمعروف و الاحسان فلم يزل عبد الرحن بن نعيم على خراسان حى مات عرو بعد ذلك حى قشل يزيد بن المهاب ووجه المحن بن نعيم على خراسان حى مات عرو بعد ذلك حى قشل يزيد بن المهاب ووجه مسلة بن عبد العزير الحرث بن الحكم فكانت ولايت المرمن سنة و فصف المحد بن على بن عبد الله بن عبد اله بن عبد الله بن الله بن عبد الله بن الله بن الله

ان محدد كان ينزل أرض الشراة من أعال البلقاء بالشام فسارأ بوها عمد الله بن محد ان الحنفية الى الشام الى سليمان بن عبد الملك فاجتمع مع خدبن على فاحسن صحبته واحتمع الوهاشم بسليمان فاكرمه وقضى حوايجه ورأى منعله وفصاحته ماحسده عليه وخافه فوضع عليه من وقف على طريقه فعمه في لن فلا أحس الوهاشم بالشر قصدالجيمة من أرس الشراة وبها مجدفنزل عليه واعله انهذا الامرصائر الى ولد، وعرفهما يعمل وكانابوهاشم قداعلم شيعتهمن اهل خراسان والعراق عندتر ددهم اليه إن الامرصائر الى ولد مهدبن على وأمرهم بقصده بعده فلا مات ابوهاشم قصدوا عجداو بايعوه وعادوافدعواالناس اليه فاجابوهم وكان الذبن سيرهم الى الأخاق جاهة فوجه ميسرة الى الدرات ووجه عدبن خنيس وأباء كرمة السراج وهوا يومجد الصادق وحيان العطار خال ابراهيم بنسله الى راسان وعليم الجراح الكرمي وأمرهم مالدعا اليه والى اهل سيته فلقوامن لقوا غمانصر فوابكتب من استعاب لهم الى عهدبن على فدفعوها الى ميسرة فبعث بهاميسرة الى محدين على بن عبد الله س عباس فاحتار انوجحدالصادق لمجدب على اثنى عشر رجلانقباء منهم مسليمان بن كثيرا لخزاعى ولاهز ابن قريظ التميى وقعطبة بنشيب النائى وموسى بن كعب التميى وخالدبن ابراهم أبوداودمن بني شيبان بن ذهل والقاسم بن عجاشع التميى وعران بن اسمعيل ابوالنيم مولى آل الى معيط ومالك بن الهيثم الخزاعى ومالحة بنزر يق الخزاعى وعرو بن أعين أبوح ـزةمولى خراعة وسبل بن طهمان ابوعلى الهروى مولى لبني حنيفة وعيدى بن اعينمولى خزاعة واخنارسيوين رجالاو كتب اليهم محدين على كتابا ليكون أهم مثالا

يدهمقرر لعايدى بأشاوخلعة لشريف مكة فطلع عامدى باشاالي القلعة وعلد دوانافي نوم انتـ لانا واجتع الامراء والمشايخ والفاضي وقرؤا المقرر ووصال صعبة الاغا المد كورأاف قرش رومى أرسلها حضرة الشلطان تفرق على طلبة العلم بالازهر ويقرؤنله صحيح البغارى وردعون له بالنصر (وفي وم الآر بعام) سافرسملم لل ورن الى القليوبية (وفيه) قتل اسمعيل بأشاحك بير الاراؤدرايس عسكره وكان هنشاه و بخاف من سطوته قيرانه أرادان ماخدالعسكر وبذهب بهم الى الاراء القبليين رغبة في كثرة عطائهم فطالبه بنفقة وأعجعليه وقال إ ان لم تعطه موالاهر بوا حيث شاؤا فخضر عنداه وفاوضه في ذلك فلاطفه وأكرمه واختلى بهواغتاله وقطع رأسيه والقاها من النبأنة مجماءته (وفيوم الجعة) كتبوافاء ـ أاسماء الماورن واللهة وأخرروا الماشا ان الالف قرش لاته كني طائفة من المحاور سن فزادها الله آلافة آلاف قرش منعند المفوزعوها بحسب الحالاعلى واوسط وادني

ع يخ مل خا هصالاعلى عشرون قرشاوالاوسط عشرة والادنى أربعة وكذلك طوائف الاروقة بحسب المكثرة والقدلة ثم أحضر والخراء المجارى وقرؤه وصادف ذاا: يادة إمراك اعون والكروب

المختلفة (وقريوم الأثنين عامن عشرينه) توفى صاحبنا حسن أفندى قلفة الغربة وتفاذع وضه صهره مصطفى أفندى مسوكاتب المومية (واستهل شهر شعبان بيوم

وسيرة بسير ونجا (الحيمة بضم الحاء المهدلة والشراة بالشين المجة)

## ه(د کرعدة حوادث) \*

في هذه انسنه ام عربن عبد العزيز اهل طرندة بالقفول عنها الى ملطية وطرندة واغله في البلادالرومية من ملطية بثلاث مراحل وكان عبدالله بن عبد الملائ قدأسكم االمسلمين بعدان غزاهاسنة الاتوعمانين وملطية يومئذ زاب وكان ياتهم مجندمن الحزيرة يفيمون عندهم الحان ينزل الثلج ويعودون الى ولادهم فلم يزالوا كذلك الحانولى عرفام هم بالعود الى ملطية واخلى طرندة خوفاعلى المسلمين من العدو وأخرب طرندة واستعمل على ملطية جعونة بن الحرث أحدين عام بن صفصعة وفيها كتبعر ابن عبدالعزيز الح ملوك السنديدعوهم الى الاسلام على ان علم ولادهم ولهم ماللمسلين وعليه مماعلى المسلمين وقدكانتس يرته بلغتم فاسلم حيشبة بنزاهر والملوك تسمواله باسماءا امرب وكان عرقد استعمل على ذلك الثفر عروبن مسلم أخا قتيبة بن مسلم فغز إبعض الهند فظفرو بقى ملوك السندمسلين على الادهم أيامعر وبر مدين عبد الملك فلما كان أيام هشام ارتدواعن الاسلام وكان سببه ماند كره ان شاء الله تمالى وفيها اغزى عرب عبد العزيز الوليد بن هشام المعيطى وعروب فيس المكندى الصائفة وفيهااستعمل عربن عبدالعز بزعرين هبيرة الفزارى على الجز برة عاملا عليها وجبالناس هذه السنة أبو بكرين مجدبن عرو وكان العمال من تقدم ذكرهم الاعامل خراسان وكانعلى حربهاعبد الرحن بن نعيم وعلى خراجها عبدالرحن بنعبدالله في حرها وفيها استعمل عمر بنعبدالعز والمعيل بنعبدالله مولى بني مغزوم على افريقية واستعمل السمين مالك الخولاني على الاندلس وكان قدراى مندامانة وديانة عندالوليدين عبدالملأ فاستعمله وفحده السنة ماتأنو الطغيان عام بن وأثلا عكه وهوآ خرمن ماتمن الصابة وفيها ماتشهر بن حوشف وقيل سنها تذي عشرة ومائة وفيها توفي القاسم بن مخمرة الهداني وعيم أتوفى مسلمين يسارالفقيه وقيل سنقاحدى ومائة رفيم الوفئ أبوا مامة اسمدين سهل بن حنيف وكأن ولدعلى عهددالنى صلى الله عليه وسلم فسعاء وكذاه بجده لامه أيى امامة اسعد بنزرارة وكان قدمات قبل بدر وفيهانوفى بسر بنسد مولى المحضرميين (بسر بضم الباء الموددة و بالسمين المهملة) وعدى من ظلمة بن عبدالله التي وعدد برجمير من مطعم ور بعي بن حراش ألحكوني (حراش بكسر الحساء المهملة وبالراء المهملة) وقيل سسنة أربع ومائة وحنش بنعبدالله الصفاني كان من اسحاب على فلما قتل التقدل الى مصر وهوأول من اختط جامع سرقسطة بالانداس (حنش بالحادالمه مالة والنون االفتوحة بن والشين المعمة)

الار بعاء)\* (فيمه) عدى بعض الامراء مخيامهمالي البرالغربي رجهوافئ أنسه شمعدى البعض ورجمع البعض وكل ذلك أيبها آمات مااسهفر وتمويهات من اسمعيل مك وفالحقيقة قصدهعدم الحـركة وضاقت أنفس المقيمين بالمتاريس وقلقوا منطول المدة وتفروغالبهم ودخلواالمدينة(وفىخامه) حضرالي مصرر حلهندي قيل الهوز برسلطان الهند حبيدر مل وكان تددهب الى اسدالا مبول بهدية إلى السلطان عبداعجيد ومن حلتها منبروقيدلة مصنوعان من العود الفاقيلي صنعة مديعة وهماقطع مفصلات يجمعها شاكل وأغرية من فصة وذهب وسربريس مة أنفار وطائر ان يتكلمان باللغةالهندية خسلاف المبغا الشهوا وأرهطلب منعامدادا يستعين به على حرب أعسدائه الانكليز المجاور من أملاده فأعطاه مرسومات الحالجهات مالاذنان يسيرمعه فسارالي الاسكندرية ثم حضرالي مصر وسحان برولاق وهورجل كالمقديجاس على كرسيمن

فضة ويحمل على الاعساق وقد ما تت العساكر التي كانت معه ويريد اتخاذ غيرها من أى جنس ورثم كان وكل من وخلس كان وكل من وخل الماس الافر يج كان وكل من وخل فيهم برسم الخدمة وسعوه بعلامة في جهته لاتزول فنفرت الناس من ذلك وملا بسهم مثل ملا بس الافر يج

وا كثرهامن شيف هندى مقمطة على أجسامهم وعلى راسهم شقات افر نجية (وفي سابعه) رجيع الامرا والوجا قلية الخ بيرتهم وأشاعوا أن الامرا القبليين رجلوا ورجعوا القهقرى ٢٧ الح. قبلي (وفي عاشره) خرجوا ثاني

# \*(مُردَخَلَتُسنَةَ احدى ومائة) \* د كر هرب إبن المهلب) \*

قدد كرنا - بس يز مدين المهاب وانه لم يزل محبوسا حتى اشتدم من عربي عبد العزيز فعمل فالمرب فاف بزيدب عبدالملك لانه تدعذب اصهاره آل أبي عقيل وكانت أم الحاج بنت محدين وسف وهي ابنه أني الحاج زوجة يزيدين عبد الماك وكان سيب تعذيبهمان سليمان برعبدالملك الحاولى الخلافة طالب آلافيعقيل فاخذهم وسلمهم الى تريد بن المهلب ليخاص اموالهم ويعذبهم ويعث ابن المهاب الى الداقاء من اعال دمشق و بهاخراش اكاج بنوسف وعيال فنقلهم ومامعه-م اليه وكان فهن أقدمه أم الحاجرو جهر مدين عبد الملآن وقيل لأخت لها فعذبها فافى را مدين عبد الملاك الحاين آلمهلب في منزله فشفع فيها فلم يشفعه فقال الذي قررتم عليم الأأجله فلم يتبل منه فقال لابن المهاب أماوالله النوليت من الامر شيئا لاقطعن منك عضوا فقال آبن المهاب واناوالله التن كان ذلك لارمينك بانة الفسيف فحليز يدبن عبد المائما كان عليها وكان مائة ألف دينلو وقيل أكثرهن ذلك فلما الشدر صعرين عبدالعز برخاف ابن المهاب من مد بن عبد دالملك فارسل الى مواليه وفاعدواله ابلا وخيلا وواعدهم مكناياتهم مفيه فأرسل الىعامل حلب مالاوالى الحرس الذبن يحفظونه وقال الأميرا المؤمنين تدثقل وليسر برجا والدولى يزيد يسفل دمى فاخرجوه فهربالى المكان الذى واعدا صابه فيسه فركب الدواب وقصدا ابصرة وكتب الى عربند مدالعزير كتاباية ولانى والدلووثقت بحياتكم أخرج من عبسك وألكني وخفت أن يلى يزيد في فتلني شرقتلة فوردالكتاب وبهرمق فقال اللهم ال كان بريد بالمسلمين وافاكحة مه وهضمه فقدهاضي ومرزيد في طريقه بالهد فيل بن زفرين الحرث وكان يخافه فلم يشعرالهذيل الاوقددخل بزيدمنزا ودعا بابن فشر به فاستعيا منه الهذيل وعرض عليه وغيرها فلم ياخذ منه شيئا وقيدل في سبحوف ابن المهاب من يريد بن عبد الملك ما ياتى ذكره ان شا الله تعالى

#### • (ذ كروفاة عربن عبد العزيز ) •

قيدل توفي عربن عبد العزير في رجب سنة احدى وما تقوكانت شكواه عشرين بوما ولما مرض قيد له لوتداويت قال لو كان دوائى في مسح أذنى ما مسحتها نعم المذه و باليه ربي وكان موته بدير سعمان وقيل بخناصرة ودفن بدير سعمان وكانت علافته سنتين وجمعة اشهر وكان عرمة أربعين سنة وأشهر اوقيل كان عرم أربعين سنة وشهر اوكانت كنيته أباحفص وكان يقال له أشج بني أمية وكان قدر محته دابة من دواب أبيه في عبته وهو خلام فدخل على أمه فضمته اليما وعذلت أباه ولامتسه حين لم

وأشيدع حضورهمالي الشمو (وفي لمله الجعة سانيع عشره حرج الامراء بعدد الغروب وأسيدع وصول القبليس وهدومهم على المتاريس (وقي صحيها) حصات رعة وضعمة وهربالناسمن القرافتين وتودىبالخروج فلم يخرج أحدثم مردهذاالآمر (وَفَى ثَلَاتُ اللهِ اللهِ) ضريوا أعناق خمسة أشخاص من اتباع الشرطة يقاللهم البصاصون وسدب ذلك انهم أخدذواعملة وأخفوهامن ما كه-م واختصوابهادونه ولميشركوهمعهم (وفيسابح عشرینه) مات محداغا مستحفظان المعروف بالمتم (وفى يوم الاربعــا ماســع عشرينه) كسفت الشمس وتتالفعوة الكبرى وكان المنكسف منهانحوالثلاثة أرباع وأظلم الجوالا يسيراتم انحلي ذلك عندالزوال

ه (واستهل شهر رمضان بوم انجعة )

و وافق ذلك أوّل بؤنة القبطى (وفى الله) قلدوا اسمعيد بل في الله والسمعيد بل الذي كان زوّجه باحدى زوجات المحتون أغات مستعقظان وقلدوا خازندار

حسن بل الجداوى والياعوضاعن المعيل أغا الجزاير لى لعزله (وفي مانى عشره) حضر أبراهيم كاشف من اسلام، ولوكان إسمعيل بنا المراكي ال

يجهل معه حاصنا فقال لهاعبد العزيز اسكنى بالمعاصم فطوى للثان كان أشيبنى أمية قال معون بن مهران قال عربن عبد العزيز لما وضعت الوليد في حفرته نظرت فاذا وجهه قد السود فاذا مت ودفعت فا كشف عن وجهي ففعات فرايته أحسن عما كان أيام تنعمه وقيل كان ابن عرية ول باليت شعرى من هذا الذى من ولد عرفى وجهه علا مة علا وكانت أم عربن عبد العزيز أم عاصم بنت عاصم بن عربن المخطاب وهو عربين أميد العزيز من من مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أميدة ورثاه الشعراء فا كثروافة ال كثير عزة

أقول الماأتاني عُمهاكه و لاتبعدن قوام الحقوالدين قدغاد روافي ضريح اللهدمنجدلان بدير سمعان قسطاس الموازين ورثاه جريروالفرزدق وغيرهما

ه (د کر بعض سرته)

قير لا العالى الخلافة كتب الى و مدين المهلب أما بعد فان سليمان كان عبدامن عبادالله أنع الله عليه مح قبضه وأستخلفني و بزيدين عبد المك من معدى ان كانوان الذى ولانى الله ون ذلك وقدولى وليس على بهين ولوكانت رغبتى في اتحاذ أزواج او اعتقال أموال لكرز في الذي اعطافي من ذلك ما قد بلغ في أفضل ما بلغ باحد من خلافة وأناأخاف فياابتايت به حساباتديد اومسئلة غليظة الاماعفاالله ورحموقد دباسع من قملنا فمايد من قبلك فلا قرأ الكتاب قيل له لد من عالد لان كالمعليس ككلام من من من أهل فدعار بدالناس الى البيعة فيا يعواقال مقاتل بن سيان كتبعر الحود الرحن بناقيم أمابع دفاهل علمن يعدلمان الله لايصلحك المفسدين قال طفيل بن مرداس كتب عرالي سليمان بن الى السرى ان اعد آخانات فنمر تلامن المسامير فاقروه يوما وليلة وتعهدوا دوابهم ومن كانت به عله فاقروه مومن وأيلتين وان كأن منقطعايه فابلغه بلده فلما إناه كتاب عرقال له اهل مرقند قتسة ظلمنآ وذدر بنافا خذيلادناو تداظهرالهالمدل والانصاف فاذن لنافليقدم مناوف دعل اميرالمؤمنين فادن الهم فوجهوا وفدا الى عرف كتب لهم الى سليمازان اهل سمر قندشكوا طلماوت املامن قميه عليهم حى احرجهم من ارضهم فاذا اتاك كتابى فاجاس الهماالقاضى فلينظرفي الرهم فان قضى الهم فاخرج العرب الى معسكرهم كا كانواقيه-لان بظهر عليهم قتيبة قال فاجلس لمسليم ان جيره ن حاضر القاضى فقضى ان يخرب عرب معرقندالى معسكرهم وينابذهم على سواه فيكون صلا جديدا اوظفراعنوة فغال إهمل الصغد بلي نرضى عما كان ولانحدث عر باوتراضوا بذلا قال داود بن سليمان الجهني كتب عرالى عبد الحيد أما بعد فان أهل الكوفة أُ وداصابه-م بلا عوشدة وجور في احد كام الله وسنة خبينة سنها عليهـم على السوعوان

بالأدخ لأالى مصر ولوج من فيها وحصل هذاك هرج عظيم سبب ذلك فلم وصل ابراهيم كأشدف هذا بالهدية حصال عندهم اطمئنان وتعتقوا منهءدم معةذاك الخير ( وفي رابع عشرينه) نهب المر بقافلة القبار وانحباج الواصدلة من السويس وفيها شي كثيرجد امن أموال التجار والحجاج ونهب فيماللتحارخاصة ستة آلاف حل ما بن قاش وبهاروين وأقشةو بضائع وذلك خلاف أمتعة انحاج وسلموهم حتى ملابس أبدائهم وأسروا النساء وأخدذوامآ علين مرباءوهن لاصحابن عرايا وحصل لكثميرمن الناس وغالب العبارا لضرر الزالد ومهم من كان جيع ماله بمداه الفافلة فذهب جيعه ورجيءر باناأوقتل وترك مرمياً (وف خامس عشريفه) وفي بينطائفة المغاربة اكحاب النازان **بشاطئ النيل ببولاق و بين** عسكر القليونحيية مقياتلة وسيب ذلكان المغاربة فطروابالقرب سترجم جماعة من القليونجيسة المتقيدس بقليون اسمعيل بال ومعهم نساء يتعماطون المنكرات

الشرعية فكلمهم المغارية ونهوهم عن فعل القبيع وخصوصافي مثل هذاالشهر آوانهم يتباعدون قوام عنهم فضر بواعليهم طبلحات فثارعا يهم المغاربة فهرب الغليونجية إلى مرآكيم فنط المغاربة فهم واشتبكوا

معهم ومسكوامن مسكوه وذبحوامن ذبحوه ورموه الى العروقط واحبال المراكب ورمواصواريها وعملت زعمة في بولاق تلك الله الدكاكين وقتل من القليونجية نحوالعشرين ٢٦ ومن المغاربة دون ذلك فلما بلغ اسمعيل

مك ذلك اغتاظ وأرسل الى المغاربة بامرهم بالانتقبال من مكانهم فانتف لوا الى القاهرة وسكنوا بالخانات فلما كان انى يوم نزل الاغا والوالى ونادما في الاسرواق على المغاربة أكحاب بالخروج من المدينة الى ناحية العاداية ولايقيموا بالملدوكل من آواهم يستاهل مايحرى عليه فامتنموا من الخروج وقالوا وغوت فيهاعطشا وذهب منمم طأثفة الى الهديـ ل كتخدا حسن ماشافارسل الى اسمعيل مك مالروضة يترجى عندده فيهم فامتنع ولم يقبل الشفاعة وحلف أن كلمن مكث منهم بعد ثلاثة أيام قتله فتجمعوا أخزاما واشتروا أسلمة وذهب وندم طائفة الى السيخ العروسى والشيخ محدين البحوهري فتكاحوام اسمعيل مل فنادى عليم بالأمان (وفي أواخره) وردخبر من دمياط مان النصارى أحدوامن على تغردمياط اثني عشرمركبا \* (واستهل شهر شوّال بيوم السدت) \*

(فررابعه) حضرسايم بك منسرحته (وفي خامسه) أرسل الاغابعض أتباعه قوام الدين العدل والاحسان قلايكون شئ اهم اليك من نفسك فلا تعملها قليلامن الائم ولاتحمل جاباعلى عام وخذمنه مااطاق واصلحه حسى يعمرولا يؤخدذنمن العامرالاوظيفة الخراجي وفق وتسكين لاهل الارض ولاتا خذن اجو رالضرابيرولا هدية النوروزوالهر حآن ولاغن الصف ولااجو رالفتوح ولااجورا ليوت ولادرهم النكاح ولاخواج على من اسلم من اهل الارس فا تبدح في ذلك امرى فاني قد وليتكمن فللتماولاني الله ولا تعدل دوني بعظع ولاصلب حتى تراجعني فيه وانظر من ارادمن الذرية ان يجيع فعلله مائة العيم بهاوا اسلام قال عمان بن عبد المحيد حدثني اليقال قالتفاطمة ونتعبدالملك رجهاالله امراة عرلمام ضعراشتد قلقه ليله فسهرنا معه فلما أصبحنا ابرت وصيفاله يقال له بر أد ليكون عنده فان كانت له حاجة كنت قريبامنسه مم غنافلماا نتفخ الهاراستية نلت فوجهت اليسه فرأيت مر ثداخا رجامن البيت ناعيا فقلت له ما احرجات قال هواخرجني وقال لراني الدي شينا ما هوبانس ولاجن فخرجت فمعته يتلوتاك الدارالا خرة نجعلها للذين لاريدون عهوافي الارض ولا فساداوالهاقبةللمتفين فالت فدخلت فوحدته بعدمادخلت قدوجه فنفسه للقبالة وهوميت المسلة بنعبدالملك دخلت على عراعوده فاذاعلبه قيص وسخ فقلت لامرأته فأطمة وكانت أخت مسلمة اغسلوا ثياب أميرا لمسلمن فقالت نفعل شم عدت فاذا القصيص على حاله فقلت الم آمركم ان تغسلوا قيصه فقالت والقدماله غيره قيل وكانت ففقته كل يوم درهمين قبل وكان عبد العز برقد بعث ابنه إلى المدينة للتادب بها فكتب الى صالح بن كيسان ان يتعاهده فابطاعر توماعن الصلاة فقال مأحيسك فقال كانت مرجلتى تصلي شعرى فكنب الى أبيه يذ لك فارسل أبوء رسولافلير ل-ى حلق شعره وقال محدابن على الباقران أحكل قوم نجيبة وان نجيبة بني أمية عربن عبد العزيز وانه يبعث يوم القيامة أمة وحده وقال جاهدأ تيناهر نعله فلمنبر حدى تعلنامنه وقال معون كانت العلام عند عرة لامذة وقيل العصرما كان بد الابتك قال أردت ضرب غلام لى فقال اذكرليلة صبيحتم ابوم القيامة وقال عرما كذبت منذعلت ان المكذب يضرأهه وقال رياح بنعبيدة نرجع ربن عبدالعز يزوشيخ متوكئ على يده فلافرغ ودخل قات اصلح الله الامير من الشيخ الذي كان متوكة اعلى بدك قال أرايته قلت نعم قال ذاك أخى الخضراعلني أنى سالى أمرهذه الامة وإنى ساعد لفيها قال واتا وأحاب مراكب الخدلافة يطلبون علفها فامر بهافبيعت وجعدل اغمانها في بيت المال وقال سكفيتي بغلتى هذهقال والمارجيع منجنا زةسليمان بنعبدالملك رآدمولى لدمغتما فساله فقال ليس أحدمن أمة مجد في شرق الارض ولاغر بها الاوانا أرمدان اؤدى اليه حقهمن غيرطلب منه قال والولى الخلافة قال لا مرأته وجواريدانه تدشغل عافى عنقه عن النساء وخيرهن بين ان يقمن عنده أو يفارقنه فبكين واخترن المقام معه قال ولما

بطلب شخصين من عسكر القليونجية من ناحية بين السورين بسبب تسكوى رفعت اليه فيهما فضرب أحدهما أحد العبنين فقتله فقيض واعليه ورمواعنقه أيضا بحانبه (وفيه) حضرطا نفة العديان الناب فيموالقا فله الى معروهم

ولىعر بنعبدالعز يزصد المنبر فمداللهوا شيءايه وكانت أول خطبة خطبها مقال أيهاالناس من صبنافليحبنا بخمس والافلايقر بنايرفع اليناحاجة من لايستطيع رفعهاو يعيننا على الحير عهده و بدلنامن الخيرعلى مام تدى اليه ولا يعتاب أحداولا يعترض فعالا يعنيه فأنقشع الشعرا والخطبا وثبت عنده الفقها والزهاد وقالوا مايسه منانفارق هذا الرجل حتى يخالف قوله فعله قال فلا ولى الخلافة أحضرقريشا روجوه الناس فقال لممان فدلك كانت بيدرسول الله صلى الله عليه وسلفكان يضعها حيث أراه الله مم وايها أبو بكر كذلا وعركذ لك ثم انطعهام وان ثم انها صارت الى ولم تكنون مانى أعوده فرأعلى وانى اللهدكم انى قدردد تهاعلى ماكأنت عليسه في عهد رسول الدصلى الله عليه وسلم قال فانقطعت نله ورالناس ويتسوامن الظلم قال وقال عربن عبدالعز وبلولاه مزاحمان أهلى اقطعوف مالم يكن لى ان آخذه ولالهمان يعطونه وانى تدهممت برده عالى أربابه قال تكيف نصنع بولدك فرتدموعه وقال ا کهم الی الله قال وجد دلولده ما محد الناس خرج راحم حتی دخدل علی عبد الملك بنعرفة الدان أميرا الومني قدعزم على كذاو كذاوهذا أمريض كموقدنهيته عند مفعّال عبدالماك بتسر وز برا الخلّيفة أنت ثم قام فدخل على أبيه وقال له أن والحا أخبرنى بكذاوكذاف رايك قال في أريدان أقوم به العشية قال عله فايؤمنكان محدث التحدث أو يحدث بقابل حدث فرفع عر مديه وقال المحددة الذى جعل من دريتى من يعيننى عدلى ديني ثم قام به من ساعته في الناس وردها قال ولما ولي عر الخلافة أخذمن اهله مابالديهم وسعى ذلك مظالم ففزع بنوامية الحقه فاطمة بنت مروان فأتته فقالتله تكلم أنت يا أمير المؤمندين فقال ان الله بعث مجداصلي الله عليه وسارحة ولميبعثه عذا باالى الناسكانة ماختارله ماعنده وترك للناس عراشر بهم منه أوا مُمولى أبو بكر فنرك النهر على حاله مُ ولى عرفه مل عله ما مم لم رل النهر يستقى منهر مدوم وان وعبدالملك ابنه والوليد وسليمان ابناعبدالملك حتى افضى الأبرالي وقد يبس النهرالاعظم فلمير وأصحابه حنى يعودالى ما كان عليه فقالت حسبات قد أردت كالرمك فامااذا كأنت مقاليدك هذ هفلااذ كرشينا أيدافرجعت الهم فاخبرتهم كلامه وقدقيل انهاقا اتله أنني أمية يقولون كذا وكذا فطاقال لهاهذا الكلام قالته انهم يحذرونك ومامن أيامهم فغضب وقال كل بوم أخافه غدير بوم القيامة فلأ امنت سره فرجعت اليهم فاحبرتهم وقا لت أنتم فعلم هذا بانفسكم تزوجم اولادعرين الخطاب فيسا يشبه جدده فسكتواقال وقال سفيان الثورى الخلفا خسة أبو بكروهر وعثمان وعلى وعمر بزعبد العز بزوما كان سواهم فهم منتزون قال وقال الشافعي مناهقال وكان يكتب الح عاله يخلال فهي تدور بينهم باحيا مسنة أواطفا وبدعة أو قسم في مسكنة أورد مظامة قال وكانت فاطمة بنت الحسين بن على تثني عليه وتقول لو

فويخهم وأظهر الشمالتة فيهم وقال لهم أنتمناس أكابر أفا إطاب العرب اشمل الذحيرة وأنتم تحجز ونه-م لانفسكم وترغبونهم بزيادة الاحرة لاجل أغراضكم ومتاحركم وتعطلوا اشمال الدولة ولأ تستاذنوا أحدا إزاؤكم ماحل بكم شمذهبواالى الماشا أيضا وكأوه فقال الهم منل ذلك وقال أيضاانه بالغنى أنكم تختلسون الكثير سالحزوم والبضاعة وتأتون بهامن غير جرك ولا عشورفوقع الكهذلك تصاصا ببركة جددي لاني شريف وأنتمأ كتمحقي فاجامه بعضهم وهو السيد باكسيروة لله يامولانا الوزير جرت العبادة أن التجاريف ملون ذلك و يقولون ماأمكم موعلى الحاكم التفتش والفحص فاغتاظ منجوامه وقال انظروا هذاكيف يجاو بني ويشافهني و رد على الكلام والخطاب مارأيت مال أهل هذه الله ولا أقل حياء منهم وصارت مده ترتعش من الغيظ وخرجوا من بين يديه آيسين والحاضرون يلطقونلة القولوياخذون يخاطره وهولا فعلى عنه الغيظ وهويقول كيفان مثلهذا العامى السوقى بردعلى هـذا

الجواب ولولاخوق من الدافعات به وفعات فلوقال له ان حقلهذا الذى تدعيه مكس وظلم كان أرفع وذلك القالم المعينة المحديدة والمحددة والفيل المرعد المحديدة والمحديدة والمحددة والمحدد

ون القلعة الى المشهد الحديني على العادة (وفي اليلة الثلاثا وبادى عشره في ثالث سناعة من الليل) مصلت زعة عظيمة وركب حديم اللامرا وفر جوالى المتاريس وأشيع ان الامرا والقبليين ٢٠١ عدوا الحجمة المبرق وركب

كانبق لناعر بنعبدالعزبزمااحتجنابعده الى أحد قالت فاطمة امرأته دخلت عليه وهوفى مصلاه ودموعه تخرى على لحيته فقلت أحدث شئ فقال انى تقلدت أم أمة مجد فتفكرت في الفقير الحائع والمريض الضائع والغازى والمالد لوم المقهور والغريب الاسير والشيخ الكبير وذوى العيال الكذير والمال القليل وأشباههم في اقطار الارص فعلت أن ربي سيسالى عنهم بوم الفيامة وانخصمى دونهم محدصلى ألله عليه وسلمالى الله فشيت ان لاتندت عنى عندالخ صومة فرحت نفسى فبكيت قيدل ولما مرص ابنه عبد الملك مرض موته وكان من أشداع واله على العدل دخل عليه عمر فقال له يابني كيف قيدك قال أجدني في الحق قال يابني ان تركون في مريزاني أحب الى من ان أكون في ميزانك فقال ابند عاليا، لان يكون ما قيب أحد الى من ان يكون ماأحب فيات فيمرضه ولدسيب عشرة سنة قيل وقال عبد فالملائلا بيه عمر ياامير المؤمن مناتفول لرماذا أتيته وقدتر كتحة المقعيه وباط الالمقته فقال بأبى ان أجدادك قددعوا الناس عن الحق فانتهت الالورالى وقدأ قبل شرها وادبر خميرها ولكن أليس حسنا وجيلاأن لاتسلع الشمس علف يوم الاأحييت فيه حقاوأ مت فيه باطلاحي باتبني الموت فاناعلى ذلات وقال له أيضا بالمراسد يرا لمؤمنين انقد لا رالله وان جاشت مي و مِكَ القدورفة ال يا بني ان بادهت الناس بما تقول الحوجوني الى السيف ولاخير فيخيرالا يجياالا بالسيف فسكر وذلك قبسل كتبعر ين عبدااءز زالى عاله سخة واحدة أماسدفان الله عزوجل أكرم بالاسلام أهله وشرعهم وأعزهم موضرب الذنةوا اصغارعلى منخالفهم وجعلهم خيرأمة أخرجت الناس فلانولين امورالمساسس احدامن أهل ذمتهم وخراجهم فتتسط عليهم أيديهم وألسنتهم فنذلهم بعدان أعزهم الله ونهينهم بعدان اكرمهم الله تعالى ونعرضهم لكيدهم والاستطالة عليهم ومعهذا فلايؤمن غشهم اياهمفان الله عز وجل فوللا تخدوا بطالة من دونك لايالوسكم خبالاودواماعنم ولاتخددوا البهود والنصارى أوليا بعضهم أوليا وبعض والسلام فهذا القدر كاف ف التنبيه على فضله وعدل وفي هذه السنة مات مجدين مروان ف قول وأ وصالحذ كوان

ت (ذ كرخلافة يزيد بن عبد الملات) \*

وفيها تولى ريد من عبد الملك من مروان آنخالا فهو كنيته أبوخ الديعهد من أخيه سليمان العديم من عبد المال من مروان آنخاله اكتب الى بريد فاوصه بالامة فالربحا أوصيه الهمن بن عبد الملكثم كتب اليه أما بعد فا تق بالزيد الصرعة بعد الغفلة حين لا تقال العثرة ولا تقدر على الرجعة أنك تترك ما تترك لمن لا يحدك وتصرالى من لا يعذرك والدلام فلم اولى ريد نزع أبا يكر من عدد ومن خرم عن المدينة واستعمل عبد الرجن بن النه الذين قيس الفهرى عليها واستقضى عبد الرجن ساة

الوالى والاغاوصاروا يفقون الدروب مالعنالات ويخرجون الاحنادمن سوتهمالي العرضي وباتوابقية الليل في كركبة عظيمةواصبح الناسهايجين والمناداة متتابعة على الناس والالضاشات والاجناد والعسكر بالخروج وظن الناس هجوم القرايين ودخولهم المدنة فلماكان أواخرالهار حصلت سكتية وأصحت القضية باردة وظهران بعضهم عدى الحالشرق وقصدوا الهموم عسلي المتساريس في غفلة من الليل فسيق العبن بالخبرفوقعماذ كرفلماحصل ذلك رجعوا إلى ساضة وشرعوافي بناء متاريس ثم تركواذلك وترفعوا الى فوق ولمتزل المصربون مقيمين بطرا ماندى اسمعيل بكفائه رجع بعد يومين لاحل تشهيل الحابح (وفي روم السبت نافي عشرينه) خرج سأيم مَلُ أمهرا كحاج عوكب المحمل وكان مثل العام الماضى في قلة بل أنل بسبب افامة الافراء بالمتاريس عه (شم استهل شهر القعدة بيوم الاتنين)\*

فى ذلك البوم رسموا بندى سليمان بك الشابورى الى المنصورة وتقاسموا بدلاده

(وفيه) رجع الامراءمن المتاريس الى مصر القديمة كما كانواولم به قل الاالمرابطون قبل ذلك (وفي يوم النلاما) ثار جماعة الشوام و بعض المغاربة بالازهر على الشيخ العروسي بسدب الجراية وقفلوا في وجهه باب الجامع وهوخار جر مد

الذهاب بقد كالم وصياح ومنعود من الخروج ورجع الى رواق المفارية وجلس به الى الغروب م تخلص منهم وركب الى يته ولم يقتموا الحامع ٢٠ واصعوا فرجوا الى السوق وأمروا الناس بغلق الدكاكين وذهب

ابن عبدالله بن عبدالاسدالخزومى وأراد معارضة ابن خرم فلم يحد عليه مسه يلاحتى شكاع مان بن حيان الى برين عبد الملك من ابن خرم وانه ضربه حدين وطلب منه ان يقيده منه في كتب بن يدالى عبدالرجن بن الفحاك كا با أما بعد فا فظر في اخرب ابن خرم بن حيان فان كان ضربه في أمرين أو أمر يختلف فيه فلا تلقفت اليه فارسل ابن الفحاك فاحضر ابن خرم وضر به حدين في مقام واحدولم بساله عن شي و حدير بدالى كل ماصنعه عربين عبد العزيز على الحاج المحافظة في المن العاملة عاد العربية ولا أي الماحدة في المن المحدين بوسف أخال كا مامة على المن العربية والماحدة في المن المحدين بوسف أخال كا مامة عامره بالاقتصار على العشر و الماحدة في الماحدة عددا فلما ولي عربين بوسف وقال لان يا تنى من المن حصة فرة احت الى من المن حصة فرة احت الى من حرضا والسلام

## \*(ذكرمة لشوذ الخارجي)

قدد كرناخروجه ومراسلته عربن عبدااء زير لتناظرته فلمامات عراجيد البرعبدا لرجن بن مدين الخطاب وهوالا ميرعلى الكوفة ان يمظى عنديز يدبن عبد الملك فكتب الحرب عربر يامره عناجرة شوذب واسه بسطام ولم يرجع رسولا شوذب ولم يعلم وتعرفها الواقت السبحة المولان فارسل السبحة وفيما المحلم قبل انتضاء المدة اليس قد تراهد االح أن يرجع الرسولان فارسل عدانه لا يسعناتر كم على هذه الحال الفائد المحالة المولان فارسل عدانه لا يسعناتر كم فاصيب من الموارب فقر وقتل الكثير من أهل الكوفة والمهزم واوجر محدين جرير فاصيب من الموارب فقر وقتل الكثير من أهل الكوفة والمهزم واوجر محدين برير وأفام شوف بنتظر صاحبيه فقد ما عليه واخبراه عوت عر ووجه بني يدمن عنديم وأفام شوف بنتظر صاحبيه فقد ما عليه واخبراه عوت عر ووجه بني يدمن عنديم المناكب في الفين قد أرساهم واجبرهم ان يزيد لا يفارقهم على مافارقهم عليه والمناه والمناه فوجه المحالة يزيد فارسس المهم يزيد المناه وقد الهن فقد الهن فقد الموقوم والمعابه وقد لمنام المعابه وقد لمنام هدية بن عمشوذ بن فقال أنوب بن خولى مرتبهم

تركناغيمافى انعبارمليسا عه تمكى عليه عرسه وقرائيه ودداسات قسر غيما ومالكا على الشعاج امس أقاربه واقبل من حران عمل راية عليه يغياب أرابه والله غالبه فياهد بالهجاويا هدب الندى و واهدب المخصم الالديجانية وياهد يكم من المحم ودابه وقد اسلمه الرماح جوالبه

انشيخ الحاسمعيل بكوتبكام معه وعاله إنت الذي ما مرهم مذلك وتريدون مذلا تحريك ألفتن علينا ومنكم أناس مذهبون الى أخصامناو يعودور فتبرأمن ذلك فليقبل وذهب أيضا وصيبته بعض المعدهان الى الماشا محضرة اسمعيل من فقال المأشام فلذ لك وملأب الذين يثيرون الفتن من المحاورين ايؤدبهم وينفيهم فانعواني ذلك تمذهبوا الى عدلى بك الدفترداروهوالناظرنيلي انج امه وتلافى القضية وصالح اسمعيل بل وأحروالهم الاخباز بعد من قة وكالرم منجنس ما تقدم وامتنع الشيخ العروسي من دخول انحامة أياماو قرأدرسه بالصاكية (وفي وم الاحد رابع عشره الموافق لثالث عشرمامرى القبطى) أوفى النيل أذرعه وركب الباشا في صحها وكسم سد الحايم (وفي عشرينه) انفتح سدترعة مويس فاحضر اسمعيليك عركاشف الشعراوي وهو الذي كان شكفل بهالانه كاشف الشرقية ولامهونسبه التقصير في تكينها والزميه يسده افاعتذر بعدم الامكان وخصوصا وقددعدزل ن المنصب وأعوانه صاروامع

الكائمة ف الجديد فاغتاظ منه وأمر بقتله فاستجار برضوان كتخدامستعفظان فشفع فيه وكان وكان وأخذه عنده وسعى في جريمته وصالح عليه (وفي حادى عشرينه) أحضر واسليمان بك الشابوري من المنصورة

وكان ابوشبان خديرمقاتل م يرجى ويخشى حربه من يحاربه ففازولاقى الله في الخديركله و جذبه بالسديف في الله ضاربه ترود من دنياه درعار مغفرا و وعضب أحسامالم من المساولة واحد يحبوك السراة كانه واذا انقض وافي الريش جن عالبه

وأقام الخواد بكانهم حقى دخل سلة بن عبد الملك الحكوفة فشكا اليه أهل المكوفة مكان شوف وخوف ومنسه فارسل اليه مسلة سعيد بن هروا لحرشى وكان فارسا في عثرة آلاف فا تاه و و عكنه فرأى شوذب وأصعابه ما لاقبل لهم به فنال لاصحابه من كان ير بدالدنيا فقد ذهبت في كسر والمحابه من كان ير بدالدنيا فقد ذهبت في كسر والمحابه من كان ير بدالدنيا فقد ذهبت في كسر والمحابه من كان ير بدالدنيا فقد ذهبت في كسر والمحابه موادا حتى خاف سعيد الفضيحة فو بحاله المعابة وقال من هذه المرقمة لاأب المحتم فرينا أهل الشام يوما كايام محملوا عليهم فطيف وهم الماه و شوف والمحابه فطيف وهم المحتمد المحتمدة وقد والمحابة وهم المحتمدة وقد محلمة المحتمدة والمحتمدة والمحتمدة والمحتم المحتمدة والمحتمدة والمحتمدة

## »(ذ کرمزت محدبن مروان)»

وقى هدده السه توفى عدين مروان بن الحديم اخوعدد الملك وكان قدولى الجزيرة وارمينية واذربيدان وغزا الروم وأهل ارمينية عدة دقعات وكان شجاعا فويا وكان عبد الملك يحدد الملك يحدد المائل عبد الملك يحدد المائل الموراء بدا المائل المهارة فالمائل الموراء بدا المائل المهارة فقال عبد الملك المعاردة عبد الملك ساله عن سد مديره فقال

وانك لاترى طرد الحريد كالصاقب بعض الهوان فلو كناء فراد جيعا عجريت وأنت مضطرب العنان

فقال له عبد دا اللائد أقسمت عليد لل لتقيم ن فوالله لا رأيت منى ما تسكره وصلح له ولما أراد الوليد عزله طلب من يسدم كانه فلم يقدم أحد عليه الامسلم بن عبد اللك

# \*(ذ كردخوليز بدين المهل البصرة وخلعه يزيد بن عبد الملك)

قبلوق هذه السنة هربين بدين المهاب من حدس عرب معدد العزير على ما تقدم فلمات عروبوي عين بدين عبد المائك كتب الى عبد المجيد دين عبد الرحن والى عبدى بن ارطاة بامره ما بالتحرز من يزيد و يعرفه ماهر به وأم عد باأن باخد دمن بالبصرة من آل المهاب فاخذهم وحده هم قيم مالمفضل وحبيب ومروان بنوالمهاب وأقبل بريد حتى ارتفع على القطقطانة و بعث عبد المجيد جند اليم عليم هشام بن مساحق العامى عام بنى اوى فساروا حتى نزلوا العدد بسوم يزيد قريب امنم فلم بقد مواعليه ومضى بزيد في فساروا حتى نزلوا العدد بسوم يزيد قريب امنم فلم بقد مواعليه ومضى بزيد في المعامرة وقد جمع عدى بن ارطاة أهل البصرة وخدد في عليما وما يزيد في أصابه عليم النه ومنا من المنام وحدد في عليما ومنا المنام ومنام و منام ومنام ومنام

التن بسميانة طاع الجالب (وفرابع عشره) على الماشا دوانا بقصر الديني وتشاوروا في خروج بحر مدة وشاع الخدير ىزىدف القبليدين (وفيوم الاربعادسادسعشره)عل الماشاد يوانا بقصرا اعبى جوع مدسائر الامراء والوجاقلية والشايخ سيب شخص الجي حضر عكاتبات مدنقوال الموسقووكحضرره نبا ينبسغي ذ كره كانقل اليناوهوان فرال الموسقو لمابلغه محركة العثنلى في ابتدا الامرعالي مصرارسل مكاتبة الى امراء مصرعالي يدالقنصال المقيم بتغرسكندرية يحذرهم ذلك ومحضهم على تحصين الثغرومنع حسن باشامن العبور فخضر القنصال الى مصر واختلى بهم واطلعهم على ذلك فاهماوه ولمبلتة توا اليمه ورجعمن غير ردجراب وورد حسن باشاوهند ددلك اندعوا وطلموا القنصل فلم يجدره وحرى ماحرى وخرواالى قملى وكانموا القنصل فاعاد الرسالة الى قراله وركب همانا واحتمع بهمورجي وصادف وقوع الواقعة فالنسية في السنة الماضية وكانت الهزية على المصريين وشاع الخيرفي الجهات بعوده موقدكان

ه يخ مل خا ارسل لنجدتهم عسكر امن قبله ومراكب ومكاتبات عبة هذا الالحي فضرالي نغرر دمياط في أواخره ضان فراى انعكاس الامرفعربد بالثغر وأخذ عدة نقاير كاذ كرورجيع الى مرساه أقام بها وكاتب قراله

وعرفه صورة الحال والدمن عصر الاسن من جنسهم أيضاوان العنفى لم يرل مقهور امعهم فاجع وأيه على مكاتبة المستقرين والمدادهم فكتب اليم وأرسلها صحبة ٢٥ هذا الانجى وحضراتى دمياط وأنفذ الخبرسر ابوصوله ووالمب المحضور

عدى على كل جسر من الجاس البصرة رجلاف عن على الازدالمغيرة ابن و يادين عرو العتدى و بعث على عرز بن جران السعدى وعلى جس بكر مغر ج بن شيبان بن ما مالك بن معيم وعلى عبد القيس مالك بن المنذر بن الجار و دوعلى أهل العالمية عبد الاعلى بن عبد الله بن عام واهل العالمية قر بش و كنانة والازد و بحيلة وخنم وقيس عبلان كنها و بزينة واهل العالمية والمكوفة يقال الهسمر بسح اهل المدينة فاقبل بزيد على الا يم يخيل من خيلهم ولا قبيلة من قبائله م الا تتحواله عن طريقه واقبل بزيد حتى نزل داره فاختلف الناس اليه فارسل الى عدى أن ابعث الى اخوتى وانى اصالحك على البصرة واخليلة والماها حتى آخذ المقسى من يزيد ما أحب فلم يقبل منه فسار حيد بن عبد الملك عالما القسرى عبد الملك عالما القسرى و عبد الملك المناس اليه و كان عدى لا يعطى الادره من دره مين و يتول لا يحل لى ان أعطيكم من بهت المالد رهما الأمام يزيد بن عبد الملك والكن و يتول لا يحل لى ان أعطيكم من بهت المالد و الفردة ق

أظن رجال الدرهمين تقودهم ع الحالموت آجال الهم ومصارع وأكيسهم من قر في قعر بيته ع وأيقن ان الموت لابد واقع

وحرجت نوعرو برغيم من اصاب عدى فنزلوا المربد و ومث اليه ممزيد بالمهاب مول له يقال له دارس فيمل عليهم فهزمهم وخر جيز يدحين اجتمع الناس له حتى مزلجانة بنى يشكر وهى النصف فهابينه وببن القصر فلقيه قيس وغيم واهل الشام واقتتلواهنيمة وحل عليهم أصحاب يزيد فاجزموا وتبعهم ابن المهلب حتى دنامن القصرفر جاليهم عدى بنفسه فقتل من أصحابه موسى بن الوجيه الجيرى والحرث بن المصرف الأودى وكأن من فرسان الحجاج واشراف اهل الشام وانهزم اصحاب عدى ومع اخوة يزيدوهم في مجلس عدى الأصرات تدنو والنشاب تقع في القصرفق اللهم عبدالماك انى أرى أن يزيدة دظهر ولا آمن من مع عدى من مضروالسام أن ماتورا فيقتلونا قبل أن يصل آلينابز يدفاغلقوا الباب والقواعليه الرجل ففعلوا فلم يلبثوا أن العاءهم عبدالله بندينا رمولى بيعام وكان على حسعدى فيا عيد تدالى الماب هو وأصمابه واخذوا بعالجون الماب فلم يطيقوا قلعه وأعجلهم الناس فحلواء نهم وساء يز مدين المهاب حيى نزل دارالسليمان بنر بادبن أبيه الىجنب القصروأتي بالسلالم وفق القصروأقى بعد دى بن ارطاة فيسه وقال له لولاحيسك اخوتى لماح بستك فلما ظهر من مدهرب رؤس اهدل البصرة من عم وقيس ومالك بن المنذر فلحة وابالكوفة وكق بعضهم بالشام وخرج المغمرة بنزياد بنعمر والعتكي نحوالسام فلقي خالدا القسرى وعروبن يريداك كمى ومعهما جيدبن عبدالملك بنالملب قدأق الوابامان

انفسه فاعلموا الداشا مذلك الراوأرسلوا اليسه بالخضور الماوصل الىشاقان حراليه اسمعيل مك في تطريدة كان لم يشعربه إحد وأعدد له منزلا بولاق وحضر مهايلاوأنزله بذلك الفناق مماجتمع مه صعبدةعلى مك وحسن بك ورضوان بكوقرؤا المكاتمات بينهم فوصل اليهم عند ذلك جامة من المباع الباشا وطلبوا ذلك الانجى متدالباشاوذلك باشارة خفية يدعم وبس الباشا فركبوامعه الىقصرالهيدي وأرسل الباشا فى ثلث الليلة التنابد محضورالديوان في صبحها فلمات كاملوا أخرج الباشا تلك المراسلات وقرثت في المحاس والترجيان يفسرها بالعربي وملحصها خطابالي الامرا المصرية انه بلغناصنع ابنء ثمان الخاش الغدار معكم ووقوع الهتنافيكم وقصدهان بعضكم يقتسل بعضائم لايبني على من قي منحكم و الت بلادكم ويغمل بماعوائده ون اللم والجوروا لخراب فانه لايضع تلمه في قطرالاو يعمه الدمآراكخراب فتيفظوالانفسكم واطردوا منحسل ببلادكم من العثمانية وارفعوا بندرتنا واختساروالكم رؤساه منكم

وحصنوا ثغوركم وامنعوامن يصل اليكرمهم الامن كان بسبب التعبارة ولاتخشوه فى شئ يزيد فعن ناهم وانصبواه ن طرف كاما بالبلاد الشامية كاكانت فى السابق يكون لناأم بلاد الساحل والواصل

ير يدين المهاب وكل شي أراده فسالاه عن الخبر فلاجماس امن جيد وأخبرهما وقال اين تريدان فاخبراه بامان يزيد فقال ان يزيد قدظهر على البصرة وقتل القتلى وحدس عديا فارجعافر جعا وأخدا جيدامه هما فقال الهسماجيد انشد كالله أن يخالفا ما بعثتمايه فان ابن المهاب قابل منسكا وان هذا وأهل بيته لم يزالوالنا أعدا فلا تدء عامقالته فلم قبلا قوله ورجعامه واخد عبدالحيد بن عبدالرحن بالكوفة خالد بن يزيد ابن المهاب وحال بن زحرولم بكونا في شي من الامرفاو ثقهما وسيرهما الى الشام فن عبدالملك فلم يقارفا السحن حتى هلكافيه فارسل يزيد بن عبدالملك فلم يفارفا السحن حتى هلكافيه فارسل يزيد بن عبدالملك والمنام المي الدين عبدالملك والمنام المي المنام والمجزيرة وجهزانا وسيرهما المالك والمنام المي المنام والمجزيرة وحمداله السام والمجزيرة وقيما المنام والمجزيرة المناه المنام والمجزيرة وقيما المناه والمجزيرة المناه المناه والمجزيرة وقيما المناه والمجزيرة والمناه والمجزيرة والمناه والمحرورة والمناه والمجزيرة والمناه والمحرورة والمناه والمحرورة والمناه والمحرورة والمناه والمحرورة والمحرو

ألا نفسى فدال إباسه عد وتنصر عن ملاحاتى وعذلى فلولا ان أصلات حين يمى و فرعل منته مى فرعى وأصلى وانى ان رميتك هفت عظمى و واللتنى اذا نالتك نبه لى القدانكر تنى انكار خوف و يقصر منك عن شمى وأكلى كقول المراعرو في القواف و أر مدحياته و بريد قد لى

قبل انهد فره الاسات العباس وقبل الما عنال بها قبال مسلمة است هدف الماروني يعنى المهما وأصلح بين ما وقدما الكوفة ووتر البالغيلة فقال مسلمة است هدف المزوفي يعنى ابن المهاب لا كفذا المباس المالكوفة ووتر البالغيلة فقال المباس الماض الله العباس الأم المثان الماض الله العباس الأم المثان المائنة بالمنطقة المعرمة المباس المائنة المنافة المعرفة والمائة المعرفة المعرفة والمعرفة والمائة المائة المائة المائة المائة المائة المائة والمائة والمائة والمائة والمائة والمائة والمائة المائة والمائة وا

وانزلواذلك الالجي فيمكان ما لفاهةم كرما (وفيوم الانسين) وجهوالحمةمن المرأكب الرومية الى جهمة قبلى وابقوا اثنين وارسلوا بهاعمان مل طمل الاسماعدلي وعسا كررومية والله أعالم وانقضت هذه السنة ، (واما من مان في هد والسنة عن له ذكر )همات الامام العلامة احد أأتصدر بن واوحد العلماء المتجر من حملال المشكلات وصاحب التحقيقات الشيخ حسنين غالسائحـداوى المالكي الازهرى ولدبا كحدية فيسنة شمان وعشرين ومانة والف وهي قرية قرب رشيدو بها نشاوتدم الحامع الازهر فتنقه على بلدره الشيخ شعس الدن محدد الحداوي وعلى افقه المالكية فيعصره السيد مجدين عدالساه ونى وحضر عملى الشيخ عملى خضر العمروسي وعلى السيدمجد البليدى والشبخ عدلى الصعيدى اخذعنهم الفنون مالاتفان ومهرفهاحتى عد من الاعيان ودرس في حياة شيوخه وأفتى وهو شيخ بهمى الصورة طاهر السررة حسن الديرة فصيم

اللهدة شديد العارضة بفيد الناس بتقر بره الفائق و يحل المشكلات بذهنه الراثق وحلقة درسه عليها الخفر وما يلقيه وكانه نتارج والهر ودرر وله مؤلفيات وتقييد إت وحواش وكان له وظيفة الخطابة بعامع مرزه جريجي

و بلغ الازد مخراسان ذلك فخرج منهم محوأ الفي فارس فلقوا مدركا على رأس المفازة فقالوا له انك أحب الناس اليناوقد ترج أخوك فان يظهر فاعدا ذلك لناونحن أسرع الناس اليكم وأحقهم بذلك وانتكن الاخرى فاللفي ان تغشينا البلا واحقفا نصرف عنهم فلمااستجمع أهل البصرة ايزيدخطهم وأخبرهم الديدعوهم الى كتاب الله وسنةنييه و يحتهم على الجهاد ومزعمان جواد أهل الشام أعظم ثوابامن جهاد المترك والديلم وكان انحسن البصرى يسمع فرفع صوته يقول والله اقدرأ يذاك والما ومواليا عليك فاينبغى اث ذلك وو أب أصحابه فاحذوا بغمه واجلسوه مخرجوامن السجدوعلى باب المستبد النضر بن أنس بن مالك يقول ما عماد الله ما منق من ان تحييوا الى كتاب الله وسنة نبيه فوالله مارأيناذ لك مذولواعلمنا الاأيام عربن عبدالعز بزفقال الحسن والنضر أيضافدشه ومرائح سنبالناس وقدنصبوا الرايات وهم ينتظرون خروج يز مدوههم يتولون تدعونا الى سنة العمر بن فقيال الحسن كان يز مديالامس يضرب آءناق هؤلا الذين ترون ممرساها الى بني مروان يرىدرضاهم فلا غضب نصب قصبا مُ وصن عليما خرق مم قال انى قُدَّ خالفتهم فالنوهم فقال هؤلا ونم مم قال انى ادعوهما لى سنة المحرين وانمن سنة العمرين ان يوضع في رجله قيد تم ردالي محدسه فقال ناس من أصابه أدكانك راض عن أهدل الشام فقال أناراض عن اهل الشام تجهم الله وبرحهم اليس هم الذين احلواح مرسول الله صلى الله عليه وسلم يقتلون اهله ثلاثا قد الماحوهالانباطهم مواقباطهم يحملون الحرائرة واتالدين لاينتهون عن انتهاك ومة مُحزجواالح مال بيت الله الح-رام فهدموا الحكعبة واوقد هوا النيران بين اجرارها واسمارها عليهم ماعنة الله وسواالدارهم ان بريد سارمن البصرة واستعمل عليها أخاء مروان نزالهاب وأتى واسطا وكان تداستشارمن اصحابه حين توجه تحوواسط فقال له اخره خديم وغديره نرى ان نخرج و ننزل بفارس فذاخذ بالشعاب والعقاب وندنومن خراسار ونطاول اهل الشام فان اهل الجبسال ياتون اليك وفي يدك القلاع والحصون فقال ايس هذا مرأى تريدون ان قيع اوفى طائر اعلى رأس جبل فقال خبيب ان الراي الذى كان ينبغى أن يكون أول الامرقد فأت قد أمر ما حيث ظهرت على البصرة ان توجه خيلا عليها بعض اهلا الحالكوفة واعلبها عبدا كيدمررت به في سبعين رجلا فعزعنك فهومن خيلك أعجز فسبق اليهااهل الشاموا كثراهلها يرون وأيك ولائن تلى عليهم احب اليهم من ان يلى عليهم اهل الشام فلم تطعني والماشير الاتن برأى سرح مع بعض اهلات خيلا كنيرة من خيلات عناتي الجزيرة ويسيروا البهاحتى ينزلوا حصنامن حصونهم وسمير في أثر هم فاذا أقبل أهل الشامير يدونك لم يدعوهم جندك بالجزيرة بقبلون اليك فيقيه واعليهم فيعبسوهم عنكحي تا تيهم ويا تيكمن بالموصل من ومنوينفض اليك اهل العراق واهل النغور وتقاتلهم في أرض رخيصة المعروقد

الحادثة بطول السنة الي حضوره ولايثقون الابقوله ممرجع الىمصر عااجتمع الديه من الارز والسمن والعسل والقمع وغميرذلك مايكني عياله آلى قابل مع الحشمة والعدفة توفيعد أن نعال اشهرا فيأواحشهرذى انحة وجهزوصليعليه الازهر عشهدمافل ودفنءندشيخه الشيخ مجدالجداوى في قدير أعدء لنفسه رجه الله تعالى \*(ومات) الامام العالم العلامة الفقيه المدث النحوى الشيخ حسن الكفراوي الشافعي الازهريو**لد** ببا**د.** كفرالشيخ حازى مالقرب من الهاة الكرى فقرأالقرآن وحفظ المتون بالحاة محصر الىمصروحضرشيوخ الوقت مثدل الشيخ أجدالتعاعى والشيع عرالط علاوى والشيخ مجددا فحفنى والشيخ عدلي الصعيدى ومهر فحاافقه والمعقول وتصدر ودرس وأفتى واشتهرد كره ولازم الاستناذاكحفنى وتداخسل في القضايا والدعاوى وفصل الخصومات بن المننا زعمن وأقبل عليهالناس بالهدايا والجمالات وغاام وراش جناحه وتجمدل بالمدلابس

وركوب البغال وأحددق به الاتباع واشترى بيت الشيخ عرالطعلاوى بحارة الشنواني جعلت جعلت بعدم وتاينه سيدى فل فزادت شهرته ووفدت عليه الناس وأطع الطعام واستعمل مكارم الاخلاق في تزوج بينت

المعلمدر عائجزا ربائح سينية وسكن بها فيس عليه وأهل لناحية وأولوا لفدة والزعارة والشطارة وصارله بهم نجدة ومنعة على من يخالفه أو يعانده ولومن الحكام وتردد الى الامير مجد بالأبي الذهب ٧٧ قبل استقلاله بالاما رة وأحبه وحضر

جعلت العراق كله ورا وظهرك قال كره ان أقطع جيشى فلمانزل واسطااقام بهااياما يسيرةوخر جتالسنة

## ه(ذكرعدة-وادث)»

ج بالناس عبد الرحن بن الضعال بن قيس وكان عامل المدينة وكان على مكة عبد العزيز بنعبدالله بنخالدبن اسيد وكانعلى الكوفة عبد الحيدوعلى قضائها الشعبي وكانت ألبصرة قدغاب عليهاا بنالمهاب وكانعلى خراسان عبدالرحن بننسم وفيها عزل اسمعيل بن عبيد الله عن افريقية واستعمل مكانه بزيد بن الحمد لم كاتب الحجاج فبقى عليها الى الأقتل على مانذ كره انشاء الله تعلى وقيه أتوفى نجاهد برجبروقيل سنة ثلاثوقيل سنةأربيع وقيل سبع وماثه وله ثلاث وتمانون سنه وفيها توفي عمار ابن جبرقيل وفيها توفى أبوصالح ذكوان وفيها توفي عامربن اكته اللبني وابوصائح المعان وقيله الزيات أيضالانه كان يبيعهما وابوعمروس عيدبن اياس الشيباتي وكان عروسبعا وعشر ين ومائة سنة وليست اصعبه قرف خلافة عرتوفى عبيدة بن أبي لمامة الوالفاسم العامري

#### المرخلت سنة الفتين وماقة) \* ( دُ كرمة مل يزيد بن المهلب ) \*

ثمازيز يدبن المهلب سارعن واسطواسة لفء ليهاابنه معاوية وجعل عندهبيت المال والاسراء وسارعلى فم النول حتى نزل العقر وقدم اخاه، قد الملائب المهلب نحو المكوفة فاستقبله العباس بن الوليد بسورافا فتتلوا فسل عليهم اصحاب عبدالملائ حلة كشفوهم فيها ومعهم ناسمن غيم وقيس من اهل البصرة فذا دوايا اهل الشام الله الله ان تسلمونا وقد اصطرهم اصحاب عبدالملك الى المرفقال اهل الشام لاباس عليكمان اناجولة فىأول الفتال ثم كرواعليهم فانكشف اصماب عبد دا لملك فأنهزم واوعادوا الى يز يدواقبل مسلة يسيرعلى شاطئ الفرات الى الانسار وعقد عليها الجسر فعبروسار حتى نزل على بن المهلب واتى الى ابن المهلب ناسمن اهما، الكوفة كثيرومن الثغور فبعث على من خرج اليهمن إهل المكوفة وربيع اهل المدينة عبد الله بن سعفيان بن ير يدبن المغد فل الازدى وعلى ربع مذجع واسدالنعمان بن ابراهم بن الاشد تروعل كندة وربيعة محد بناسحق بن الاشعث وعلى عمم وهمدان حنظان بنعتاب بن ورقاه التميى وجعهم جيعا المفضل بنالمهلب وأحصى دنوان ابن المهلب مأثقالف وعشرين ألفافق اللوددت ان في بهمن بخراسان من قومي ثم قام في العمايه فرضهم على الغيّال وكان عبد المجيد بن عبد الرحن قد عسكر بالنخيلة وشق المياء وجول على اهل أمكوفة الارصادالملا يخرجوا الى ابن المهلب وبعث بعثا الى مسلة معسبرة بن

مجا اس دروسه في شهر رمضان بالمشهد الحسيني فلماستبد بالامرام راعيله حق العصبة ويقبل شدفاعته في المهمات ويدخل عليهمن غيراستنذان في أي وقت أراد فرادت شهرته ونفدنت أحكامه وقضاماه واتخذسكناءلي مركة حناق أيضا ولمابني مجدبك جامعه كان هوالمتعمن فيه بوظيفة رآسة التدريس والافتاء ومذيخة الشافعية وثالث ثلاثةالمفتين الذين قررهم الاميرالمذكوروقصر علم مالافتاء وهمااشيخ أحدالدردبرال لكيوالج عبدالرجن المريثى الحنق والمترجم وفرض لهم أمكنة يجلدون فيما انشاهالهم بظاهرا لميضا أبحوار الذكية التي جعلهالطابة الاتراك بالجامع المذكور حصةمن أأنهارقى ضعوة كل يوم للافتاء بعدالقائهمدروس الفقه ورتب الهممايكافيه-موشرط عليهم عدم قبول الرشيا والح مالات فاسترواعلى ذلك أيام حياة الامير واجتمع المترجم بالشيخ صادومة المشعوذ الذي تقدمذ كره في في ترجمة بوسف بك ونوء بشانه عندالا راء والناس وأبرزه الهم في قا أب الولاد، ويجهل شعودته وسيمياه من قبيل الخوارق والكرامات الى أن اتضح أمره ليوسف بك في المراف المرافق الم صادومة وألقاه في بحرالنيل وعزل المترجم من وظيفة المحمدية والافتاء وقلدذلك الشيخ أحد بن يونس الخليفي وانكسف باله وخدمت هال ظهوره بين أقرابه ٨٠٠ الاتليلاحتي هلك وضدمت التباكول ونسيت القضية و بطل امر

ع: دالرجن بن مخنف وبعث مسلمة فعزل عبد المجيد عن الكوفة واستعمل عليها مجد ابزعرو بنالوليد بنعقبة وهوذوالشامة فخمع يزيدرؤس اصحابه فقال قدرأيتان أجدعا أنى عشرااف فابعثهم مع انى عدب المهام حتى يديتوا مسلمة و يحمل معهدم البرآذع والاكفوالز بلادفن خندقهم فيقاتاهم على خندقه م بقية ليلته وامده بالرجال حتى اصبع فاذا صعت مضت اليهم في الناس فانا يزهم فاني ارجو عندذلك ان ينصر في الشعايم فقال السعيدع الما قد دعوناهم الى كتأب الله وسنة نديه صلى الله عليه وسلم وتدزع وأانم مقبلوا هذامنافايس اناان فكرولانعدر حيىرد واعليناوقال أبورؤية وهورأس الطائفة المرجئة ومعه بصحابله صدق هكذا ينبغى فقال بريد ويحكم انصد قور بني أمية أنهم معملون بالكتاب والسنة وقدضية واذاك منذ كانوا انهم يخادعونكم اعكر وابكر فلايسبقوكم اليهاني لقيت بيروان فالميتمهم امكر ولاابعد غدرا ونهذه الجرادة الصغرا ويعنى مسلمة فالوالانفه لذلك حتى يردوا علينا مازعوا انهم قابلوه منا وكان مروان بنالهلب بالبصرة يحث الناس على حرب أهل الشام والحسن البصرى يتبطهم فلما بلغ ذلك روان قام فى الناس يام هم بالجد والاحتشادم قال بلغني أن هذا الشيخ القال المراقى ولم يسمه يثبط الناس والله لوأن حَارِهُ نَزْعُمَنْ خُصُودًا رَهُ قَصَّابَةً لَفُلُ لِرَعْفَ أَنْفُهُ وَالْحَالِمُةُ لِنَا كُونَا وَعَنْ جَعْهُ اليه سيقاط الابلة وعلوج فرات البصرة أولا نحمن عليه مر بداخشه فلما بلغ ذلك المحسن ذل والله ابكر في الله بهوانه فقال ناس من أصحابه لوأرادك شمشت لمنعناك فقال الهم فقد خالفتكم أذذاك مانهيا كعنه آمركم الالايقتل بعضكم بعضامع غيرى وآمركان فتل بعض كم بمضادون فبلغ ذلك مروان فاشتدعام موطام مو تفرقواوكف عن الحسن وكان اجتساع بزند بن المهاب ووسلمة بن عبد الملك بن مروان عمانية أيام فاحاكان ومامجمة لاربع عشرة مضت من صفر بعث مسلمة الى الوضاح أن يخرج بالسفن حتى يحرق الجسرففع لوخرج وسلمة فعي جنود أهل الشام ثم قرب من ابن المهاب وجول على مينته جول بن مغرمة الكندى وعلى ميسرته المديل بن زفر بن الحرث المكالف وجعمل العباسين الوليد على مهنئه سيف بن هافئ الهمداني وعلى ميسرته سويد بن القعة اع التميى وكان مسلمة على الناس وخرج ريدبن المهلب وقد جعل على معنته حبيب بن المهاب وعلى ميدرته المفضل بن المهاب فرب رجل من أهل الشام فدعا الحالميا رزة فبرزاليه عندين المهلب فضر مه مجدفاتها والرجل بيده وعلى كفه كف من حديد فضريه عدفقطع الدكف الحدد وأمرع السيف فى كفه واعتنق فرسمه فانهزم فلماد فاالوضاح من الجمرالهب فيمه الذا رفسطع دخانه وقد أقبل الناس ونشدت انحرب ولم يشتدا لفنال فاحارأى الناس الدخان وقيل لهما حرق الجسر انهزموا فقيل ايزيد قدانهزم الناس فقال مم انهزه واهل كان قتال ينهزم من مثله فقيل الدقالوا

الوظيفة والتكية وتراجع الدلا كالاول ووافاه المحآم بعدأن تمرض شهورا وتعلل ودلك في عشر بن شعبان من المنةوصلى عليه بالازهرق مشهد حافيل ودفن بترية المحاورين ومن مؤلفاته اعراب الآج ومية وهرمؤاف نافع مشمه وربين الطلبسة وكأن قوى الباس شديد المراس عظيم الهمة والشكيمة مايت الجنان عند العظام يغلبءلى طبعه حب الرماسة والحكم والسياسة ويحب ا الحركة بالليل والنهارو عل السكون والقرار وذلك مما يورث الحلل و يوقع في الزال فأن العملم أذالم يقرن مالعمل ويصاحبه الخرف والوجل وبجمل بالتقوى وبرس بالمفاف ويحلى باتداع أتحق والانصاف أوقع صاحبه فى الخذلان وصد برهمثلة بين الاقران كإقال البدراكحارى رجه الله تعالى

اذاسيد أرار الدنائية

أعطاء ماشاء من علم بلاجل مده لاصطياد المال مصدة يعدونه عدوم مدود من الحمل مشل المجار الذي الاستفار بحملها

ومااستفادسوى الاجهاد والمال

يقول بالامس عندالقاضي كنت كذا هاعندالاميروقد أبدى الشاشة لى هوقام لى و بقدرى قام أطعمني احق ملوي و السنى الحسال المي ومن حكانى والحكم الموع يدى و وأين مثلى ومافى الحكون من مثلى

أجيد فقها وتفسيرا ومنظق مع على على الحديث وعلم التعووا كحدل في وغيرها من علوم ليس من احدة على المنام منها عير منحذل في فصال المسارم المقل على المنام صيال الصارم المقل

له يد اراذاماساروهوعلى ركوب عاب سمين في الدواب على يقال هذا فلان والمحاب به قدا حدقت ملاثت كفيه بالقبل

يصفح الذارام يقريهم بهمته صياح شخص عن المعقول في عقل

ية ول ذامذهبي اومافهمت وذا بالردعندي اولى ليس ذايحلي كانه في الورى قدصا رمجتمدا كالشافعي وابي ثورا والذهلي فتاه في تيسه وادى العجب لدس له

الى هداه سبيل مّا من السبل وصارمنع دلا فى المقت ميت هوى

انوابه كفناعات بلاجدل فيالداهية دهيا وقد نزات به وزل بها في هو الزال اذا عقبته عقا بالاعقب له وعلة ماعلاها فطمن عال في حلت ولا على المناب حلت والمناب على متون جيادا لعزم وارتحل اذ ذلك الشخص ابليس المتعدس ومن

له بابلیس بالله اس من قبل الیک یاملحا الح افی محاحسن هوا محمازی الذی قد جال فی الوحل أحق الحسرة لم يستأحد فقال قعهم الله بق دخن عليه فطارتم خرج ومعه أصحابه فقال اضربوا وجوه المفرمين فق علواذلك مم حتى كثر واعليه واستقبله أمثال الحبال فقال دعوهم فوالله انى لارجوان لا يجمعنى واباهم مكان أبداد عوهم مير جهم الله غنم عسد افى نواحيم الله ثب وكان يريد لا يحدث نفسه بالفرار وكان قد أتاه يزيد بن الحدكم بن الما الله عليه العاص صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بدعو بين الحدكم بن أبي العاص وادم وان فسب وهو بواسط فقال له ان بنى مروان قد بادم لم كم فان كنت لم تشعر بذلا فالسعر فقال ما شعر تفقال ابن الحدكم من الما تسعر بذلا فالسعرة فقال ما المنافرة فقال ابن الحديم وان قد بادم لم كلهم فان كنت لم تشعر بذلا فالسعرة فقال ما شعرة فقال ابن الحديدة المروان قد بادم لم كلهم فان كنت لم تشعر بذلا فاله عليه المنافرة فقال ابن المساود و المرافقة المنافقة الم

فعشما كاأومت كريمافان تمت 😹 وسيفك مشهور بكفك تعذر فقال أماهذا فعسى فلماراى بزيدانهزام أصابه قال ياسميذع أرابي اجودام رايك ألم إعلك ماير يدالهوم قال بلي فنزل سميذع ونزل بزيد في أصحابه مآ و قيدل كان على فرس أشهب فأتاه آتفة ال اناخاك حبيبآقد قتل فقال لاخير في العيش بعده قد كنت والله أبغض الجياة بعدالهزيمة وقدازدت لهابغضا امضواقد مافعلموا انه قداستقتل فتسلل عنمه من يكره العتسال وبقى دعه جماعة جنسه وهو يتقدم فسكلها مربخيل كشفها أوجماعة من أهل الشام فدلواءنه وأقبل نحرم المقلاير يدغ يره فلمادنا منه أدنى مسلمة فرسه ليركب فعطف عليه خيول أهل الشام وعلى أصحابه فقتل يزيد والسعيد فدعوم عدين المهلب وكان رجل من كنب يقال له القيدل بن عياش فلمانظر الى بزيدقال هدذا والله مزيدوالله لاقتلنه فأوليقتاني فن يحمل مدى يكفيني أصحابه حتى أصل اليه عمل معمناس فاقتتلوا ماعة وانفر جالفر يقان عن ردقته الاوعن القعل بالخررمقه فاوماالى أصحابه يريهم كان يريدوانه هوقاتله وانيز يدقت لهوأتى برأس يريد مولى لبني م ة فقيل له أنت قتلته قال لافلما أفي مسلمة سيره الى مريد بن عبد الملك مع خالد بن الوليد بن عقب قابن أبي معيط وقيل بل قدّل الهدديل بن زفر بن انحرث الكاربي ولميغزل باخذ رأسه انفة ولماقتل بزيدكان المفضل بن المهلب يقاتل أهل الشام ومايدرى بقتل مزيد ولاجهز عية الناس وسكان كلاحل وليالناس انكشفوا ثم مجمل حتى يخالطهم وكان معهمام بن الجميثل الازدى يضرب بسيفه

قدعلمت أم الصى المولود به انى بنصل السيف غيره ليد فاقتتلواساعة فانهزمت ربيعة فاستغبلهم المفضل بناديهم بامعشر وبيعة السكرة السكرة والقدما كنم بكشف ولا لثام ولالسكرة بده بعادة ولل يؤة بن أهدل العراق من قبلكم فدته من نفسى فرجعوا اليه يريدون الحاة فاتى وقيدل له ما تصنع ههذا و قدقت ليزيد وحبيب ومعدوا نهزم الناس منذطويل فتغرق الناس عنه ومضى المفضل الى واسط في كان من العرب إضرب بسيفه ولاأحسن نعبية للعرب ولااغشى للناس منه وقبل في المناس منه وقبل

من الدعا • الذي لانقع فيه ومن يو في المقال وسو الحال والحل يه وصل رب وسلم ما استنار ضعي على الدعا • الذي لانقع فيه ومن على والمتعب والا تباعمن كدلوا عن ما أوجد الله من عال ومستغل

دخدل مصر صغيرا فضر دروس الشيخ على الصعيد ذى فتفقه عليه ولازمه ومهرفي الاآ لاتوالفنون وأذناله في المدريس فصاريقري الطلبة في رواقهم وراج اره الفصاحته وجودة حفظه وعبز في الفضائل وحج سنة ا ثنتين وثمانيز وماثة والفوجاور بالحرمين سنة واحتسموا شيخ الى الحسن السندى ولازمه قىدروسە و باحثمه وعادالى مصر وكان يحسن النناءعلى المشار اليه واشتهرامره وصارته في الرواق كلية واحترمه عااءمذهبه افضله وسلاما قاسانه وبعدموت شيخه عظم امره حتى اشيرله بالشيخة في الرواق وتعصب لهجاءة فلم يتمله الامرو نزل لهالسيد عر افتدى الاسيوطى عن نظرا كح وهرية وقطع معالم المستعقين وكان محتآجاء علميم المراس يتقي شره ي توفى ايلة الار بعاء حادى مشرين شعبا ن غفر الله انسا وله د (ومات) م الامام الفقيه العلامة القموى المنطق الفرضي الحيسوب الشيم موسى الشبيشي الشافعي الازهرى نشابالجامع الازهر منصغره

بل اتاه اخود عبد الملك وكره ان يخبره بقتل يزيد فيستقتل فقال له ان الاميرقد انحذر الحواسط فلحاعلم بقتل يزيد حلف الله الله واسط فلحاعلم بقتل يزيد حلف الله لا يكلم عبد الملك ابد الف كله حتى قتل بقند أبيل وكانت عين اصيبت في الحرب فقال فضعنى عبد الملائ ماء ذرى اذار آنى الناس فقالوا شيخ اعورم هزوم ألا صدقنى فقالت شمقال

ولاخير في طعن الصناديد بالقنا علا ولافي لقاء الحرب بعديزيد فامافارق المفضل المعركة جاءعسكر الشام الىعسكر يزيد فقاتلهم ابورؤ بقصاحب المرجئة ساعة من الهارواسرم المه نحوثلثمائة اسير فسرحهم الى الكوفة فيسوا بهاف كتاب و بدر عبدالملك الى معدين عروب الوايديا مره بضرب رقاب الاسرى فامرالمريان من الهيثم وكان على شرطته ان يخرجهم عشر من عشر من و ثلاثين ثلاثين فقام نحوقلا ثين رجلان عم فقالوانحن الهزمنا بالناس فابدؤا بناقبل الناس فاخرجهم العريان فضرب رفاجهم وهم يقولون انهزمنا بالناس فكانهذ اخرا عنافلمافرغوامهم جاورسول بكتاب من عندمسامة بامره بترك قتل الاسرى وا قبدل مسلمة حتى نزل الحيرة والماات هزية تريدا لى واسط اخرج ابنه معاوية اثنين وثلاثين أسيرا كانوا عنده فضرب اعنافهم منهم عدى بن ارطاة ومحدين عدى بن ارطاة ومالك وعبد الملك ابناه سمع وغيرهم ثم أقبل حى الى اليصرة ومعدالمال والخزائن وجاء المفضل بن المذلب واجتمع اهدل المهام بالبصرة فاعدوا السفن وقبهز واللركوب في المجروكان يز بدين المهلب بعث ودّاع بن حمد الازدى على قندابيل اميرا وقال له الى سائر الى هـ ذا العدة ولوقداقيتهم لم ابرح العرضة حتى يكون لى اولهم فان فلفرت ا كرمة لكوان كانت الاخرى كنت بفند دابيل حتى يقدم عليك أهل بيتى فيتحصنوا بهاحتى باخد فوا أمانا وتداختراك الهممن بين توحى فسكن عندأحسن ظني وأخذعليه العهود ليناصف أهل بيته از هم بجؤا اليه فاما اجتمع آلالهاب بالبصرة جلواعيالاتهـم وأموالهـم ف السفن البحرية مم عدوافي البحر حي اذا كانوا يحيال كرمان خرجوامن سفنهم وحلوا عيالاتهم واموالهم على الدواب وكان المقدم عليه مالمفضل بن المهلب وكان بعرمان فلول كنيرة فاجتمعوا الى المفضل وبعث مسلمة بن عبد الملك مدرا ينضب الكلي فى طلم موفى أثر الفل فادرك مدرك المفضل ومعه الفلول في عقبة نعطفوا عليه وقاتاً م واشتد قدالهم فقتل من اصحاب المفضل النعمان بن ابراهيم بن الاشتر النعي ومحدبن اسعقبن مجدين الاشعث واخذابن صول ملائة قهستان أسيراوبر عمانين اسعق ابنع ـ د بن الاشمث وهرب حتى انتهى الى حلوان فدل عليه فقتل وحل رأسه الى مسلمة بالحيرة ورجع تاسمن إصاب ابن المهلب فطلبوا الامان فامنوامنهم مالكبن ابراهيم بنالاشتر والوردبن عبدالله بنحبيب السعدى التميى ومضى آل المعلب ومن

وحفظالقرآن والمتون وحضره روس الاشياخ كالصعيدى والدرديروالمصيلحسى والصبان ومهم والشنريهي ومهروانحب وصارمن الغضلا المعدودين ودرس في الفقيه والمعقول واستفادوا فادولازم حضورشيخا

العروسى فى غالب الكتب فبعضرو يملى و يستفيدو يفيد وكان مهذبا فى نفسه متواضعا مقتصدا فى ملبسه وما كالمعفوفا قانعا خفيف الموجود المقبلا على شائع المعلى المعلى

معهم الى قندابيل و بعث مسلمة الى مدرك بن ضب فرده وسير في أثرهم هلال بن احوز التميى فلعقهم بقندابيل فاراد أهل المهلب دخولها فنعهم وداع بنحيد وكان هلال ابنا-وزلم يمان آلالهاب فلماالتقواكان وداع على المنة وعبد الملك بن هدلال على السرة وكالاهما أزدى فرفع هلال بن أحوزر آية أمان فالالمهوداع بن حيد وعبدالملك بن هلال وتفرق الناسعن آلالهلت فلمارأى ذلك مروان بن المهلب أرادأن ينصرف الى النساء في هملهن لئلا يصرن الى أولئك فهاه المفضل عن ذلك وقال الالنخاف عليهن من هؤلا فقركهن وتقدمواباسيافهم فقاتلوا حتى قتلوا من عند آخره موهم المفضل وعبد الملات وزيادوم وان بنوالمهاب ومعاويد بنير يدين المهاب والمهال بنابى عبينة بنالهاب وعرووالمغيرة ابناقسيصة بنالهاب وحان رؤسهم وفأذن كلواحد رقعمة فيهااسمه الااماعيينة بنالمهلب وعربن يريدبن المهلب وعمان بنالمفضل بن المهلب فانهم محقوا برتبيل و بعث هـ لال بن احوز بنسائهـ م ورؤسهم والاسرى من آل المهلب الح مسلمة بالحيرة فيعنهم مسلمة الى يزيذبن عبداللك فسيرهدم يزيدالى العماس بن الوليد وهوعدلى حلب فنصب الرؤس وأراد مسلمة أن يبيع الذرية فاشتراهم منه الجراح بن عبدالله الحركمي عبائة إلف وخلى سميلهم ولمياخذمسلمة من الجراح شيثا والماباح بزيد بن عبد الملائ الحبر بقتل بزيد سره لانتصاره ولماف نفسه منه قبل الخلافة وكأن سب العداوة بينهما ان ابن المهاب خرج من الحام ايام سمايمانين عبد الملائه وقد تضميز بالغاايسة فاجتاز بيزمدين عبد الملك وهوالى مانب عمر بنعبد العز بزدقال قيم الله الدنيالوددت انمتقال غالية بالفدينارفلاينا لها الاكلشريف قدع ابن المهاب فقال له بلوددتان العالية لو كانت في جبهة الاسد فلايناله الامثل فقال له يز يدبن عبد الملك والله لئن وايت يومالا فتلفك فقال لد ابن المهاب والقدار أن وايتهدا الامرواناحى لاضربن وجهت بخمسين الفسيف فهذا كانسب البغض بينه الوقيل غيرذلك وقد تقدم ذكره وأماالاسرى فكانوا ثلا أعشررجلا فلما فدم عمعل يزيد بن عبدالملا وعنده كثبرعزة أنشد

حليم اذا مانال عاقب مجملا م أسدالعقاب أوعفا لم يترب فعفوا أمير المؤمنين وحسبة م فاتاته من صالح لل يكتب اساؤافان تصفح قانك قادر وأفضل حلم حسبة حلم مغضب

فقال يزيد بن عبد الملك هم آت ما أما صخرطف دل الرحم لاسبيل الى ذكاف ان الله عز و جل أفاد نهم ما عمالهم الخبيثة ثم أم بهم فقتلوا و بقى غلام صغر برفقال اقتلوبي في ا الما بصغير فقال أنظروا أنه ت فقال المأجل بنفسى قد احتمات ووطئت النساع فام به يزيد ففتل واسماء الاسرى الذين قتلوا المعارك وعبد الله والمغيرة والمفضل ومنجاب أولاد

حتى توفيرجه الله تعالى حادى عشر شعبان مظعرفا \* (ومات) العلامة الاديب والأرذعي اللبيب المتقن المتفتن الشيخ هجمد بنءلى بن عبدالله مناجد المعروف بالشافعي المغربي التونسي نزيل مصرولد بتونسسنة ائنتين وخمس وماثة والف ونشافي قراءة القرآن وطلب العدلم وقدم الى مصرسينة احدى وسيعين وجاور بالازهر برواق المعارية وحضرعاما العصرف الفقه والمعقولات ولازم دروس الشيخ عدلى الصعيدى وابي الحسن القامي التونسي شيخ الرواق وعاشر اللطفآء والغيباءمن اهل مصروتعلق باخلاقهم وطالع كتب التاريخ والادب وصارله ماحكة في استعضار المناسبات الغريسة والنكات وتروس وتز يابزى اولاد البلدوتعلى مذرقهم ونظم الشعرائحسن فن ذلك مااشد في لنفسه عدج الرسول صلى الله عليه

هذا الجي وعبين المتعطر فدلام دمعك من جفونك علم والتجميل التي الوصلتها التي الوسلتها الاحهام عبرها اذته من

مل یخ خا فلیم قطعت بها بساط مفاوز و و فقطت اسطره النی تتعذر و دفعتمافی کل خرن شامخ هدامی السری عنه البراة تفصر دخی آت با قدرافضا ، دسا. مع فلما علیا نا فضا الا الاتنکار دخیما الله فلما علیا نا فضا الله فضا

بريد بن المهاب ودريدوا تحباج وغسان وشبيب والفضل أولادا لمفضل بن المهاب والمفضل بن المهاب والمفضل بن المهاب والمفضل بن المهاب والمفضل بن المهاب وقال ما بت قطعة بن المهاب وقال ما بت وقال ما بت قطعة بن المهاب وقال ما بت وقطعة بن المهاب وقال ما بت وقطعة بن المهاب والمهاب وقطعة بن المهاب والمهاب وقطعة بن المهاب وقطعة بن المهاب والمهاب وقطعة بن المهاب والمهاب و

أياطول هذا الليل ان يتصرما ، وها برلك الهم الفواد المتيما أرقت ولم تارق معى أمخالد ﴿ وقد أرقت عيناى حولا محرما على هالك هدا العشيرة فقده ، دعته المنايا فاستعاب وسلما على ملك بالعقر ياصاح جبنت ، كتا ثبه واستورد الموت معلما أصس ولم اشهدولو كنتشاهدام اسلبت ان لم صمح الحي ماءً وفى غديرالايام ياهندفاعلى مع لطالب وترنظرة انتسلوما فعلى ازماات ق الريج ميالة عد عسل ابن أبي ذبان أن يتندما امدلم ان تقدر عليك رماحنا م ندتك بهاقي الاساودمسلا وان ناق للعباس في الدهر عثرة م تكافئه باليوم الذي كان دما قصاصاولم نعدالذي كان قدأتى هاليناوان كان ابن مروان اظلما ستعلمان رات مل النعمل زالة ع وأنلهر أقوام حماء مجمعما من الظَّالم الحانى على أهل بيته ، اذااحضرت اسباب ارواجما وافالعطاف وزبا كحمل بعددما عنرى الجهل من فرطاللتم تمكرما والمائح الالون بالتغسرلانري يه يدسا كناالا الخيس أأعرمها نرى إن المحدران حقاودمة عاذا الناس لمرعوالذى الجارمجرما واغالنةرى الضيف من قع الذرى يد اذا كان وفد الوافدين فيشما

ولد قيه مر ثيات كمديرة وأما أموعيدة بن المهلب فارسات هند بنت المهلب الى يز رد ابن عبد الله القسرى ابن عبد الله فامنه و بقي عمر وعمان حتى ولى اسد بن عبد الله القسرى خراسان فكذب اليه بامانه ما فقد ما خراسان (قطنه قبالنون وهو تابت بن كعب بن بارانع تمكى الازدى اصيبت عيد مخراسان فعدل عليها قطنه فعرف بذلك وهو يشتبه بنابت بن قطبة بالبا الموحدة وهو نزاعى وذالة عدى)

ع (ذكر اسمة مال مسلمة على المراق وخراسات) ع

ولما وغمسه مقين عبد الملك من حرب ابن المهلب جمع المخود و يدبن عبد الملك ولاية المكوفة والمصرة وخواسان فاقر معد بن عروب الوايد على السكوفة وكان قد مقام با مراا بصرة بعد آل المهلب شبيب بن الحرث التحيى فبعث عليها مسلمة عبد الرحن ابن سليمان المكلي وعلى شرطتها واحدا فها عروب بزيد التحيى فا وادعبد الرحن ان يستدرض اهل البصرة في قتلهم فنها وعروواست مهله عشرة إمام وكتب الى مسلمة بالخبر فه زله وولى البصرة عبد الملك بن بشر بن مروان وأفر عروبن يزيد على الشرطة والاحداث

ارای السوی المولی بعین أبضر اوله عدم الشریف مساعد شریف مکه سدنه سسبت وسیعین بغوله المحلمال المحلمال المحلمال و تعدو منقلات رحالها و تعدو منقلات رحالها اذا توج الحادی عدمال ادا توج الحادی عدمال المحلمال المحلمال المحلمال المحلم المحلمال المحلم

من المكر مات المستطاب نوالها وقت لدين الله خير معاصده فاقلاد داك الغداة نكالها عروله مضمنا بيت المتنبي على وقالوانا حيمن كنت مغرى بحبه ه

وتزهمخلاونمخلیل ولوکانخلامانا تی عندگ ساعة د

ولم برض فى شرع الهوى بدديل فقلت دعونى لاتهجوا بلا بلى بقال على مانا بنى و بقيل وان رحة و رشدى فقولوا واقبلوا في يهدى بغير دايل فقالوا افتر سحب باعليه اواليكا فقلت البكا أشفى اذا اغليلى

و(وله) و أيد الحق بجدم ملحافي كل شده يه فكفي بالمراها ، ه (ذكر أن ضيع الدي عند، ه (وله) أطال اشتياقي قرقف الشفة اللعما يه وايقظ وجدى معرمقلته النعما

## ٠(د كراستهمالسعيدخذينةعلىخراسانلسلمة) و

استعمل مساحة على خواسان معيدين عبد دالعزيزين الحرشين المحتمين الى العاص ابن أمية وهوالذى يقالله سعيد خدينة واغالقب بذلك لانه كان رجد لالينامتنعما فذخل عليهماك ابفروسعيدي ثياب مصبغة وحوله مرافق مصبغة فلماخر جمن عنده قالوا كيف رأيت الاميرفال خذينة فلقب خذينة وخدذينة هي لدهة انه رية البيت وكان سعيد تزوج ابنة مسلمة فلهذا استعمله على خراسان فلما استعمل مسلمة سعيدا على خراسان سآرالها فاستعمل شعبة بن ظهيرا لنرشد لى على سعر قند فسار اليها فقدم الصغد وكانأ المها كغرواف ولاية عبدالرجن بناميم معادوا الى الصل فطب شعبة أهلاالصغدوو بصسكانهامن العرب وغيره بالجبن وقالما أرى فيكم وريحاولااسمع أنةفاعتد ذروا اليد عانهم جبنهم أميرهم علماء برحبيب العبدى وأخدده يدعمال عبدالرجن بنعبدالسالذن ولواأيام عربن عبدالعز بزهيسهم شماطلقهم شرفع الحسعيدان جهم بن زرائحه في وعبد دالعز يزب هروبن الحجاب الربيدي والمنتعب ابن عبدالرجن الازدى ولواليزيد بنالمهاب في عالية ففروع ندهم اموال قداخفوها فبسهم بقهند زمرووحل جهم بنز حوعلى حارواطاف به فضر به مائتى سوط وامربه وبالتمانية الذن حيسوامعه فسلوا الى ورقام بن نصر البأهلي فاستعفاه فاعفاه فسلهم الى عبد الحيد بن ديا روع بدالملائر بن ديا روالزبر بن شيط مولى ماهلة فقتلوافي العذاب جهمين زحر وعبدالعز بزوالنجع وعذبوا القعقاع وقوماحى اشفواعلى الموتفلم بزالوافي السحن حتى غزاهه ماالترك والصغدفا مرسعيد بأخراجهم وكان يقول قبحالله الربير فأنه قتل حهما

## ع(ذ كرالبيعة بولاية العهدايشام والوليد)\*

لما وجهر مدين عبد الملك الجيوش الى ريدبن المهلب على ماذ كرناه واستعمل على الجيش مسلمة من عبد دالملائ أخاه والعباش بن الوليد بن عبد الملاث وهوابن أخيه قالوا له يا أمير المؤمنين ان اهل العراق اهل غدروا رجاف، وقد توحهذا محاربين والحوادث تحدث ولانامن أن مرجف اهدل المراق ويقولوا مات أمير المؤمنين فيفت ذلك في اعضادنا فلوعهدت آلى عبدالعز يزين الوابدل كان رأياص وابا فبلغ ذلك مسلمة بنعبد الملائ فاتى أخاه برمد فقال يا أميراً أومنهن ايا حب اليك أخوك أم ابن أخيل فقال ول انعى فقال فأخول أحق بالخلافة فقيال مز مداد الم تسكن في ولدى فاخى احق بهامن ابنانى كاذكرت قال فابنك لم يبلغ فبايدع كمشام بن عبداللك مم بعده لابنك الوليد وكان الوليد يومنذابن احدى عشرة سنة فبآيد ولاية العهداهشام بن عبد المائا أخيه و بعده لا بنه الوليد بن يز يدم عاش يز يدحى بلغ ابنه الوليد فكان اذارآه يقول الله

مداعد السهاماله واللغزفي اسم مجدوله غيرذلك تو في رجمه الله في يوم الحمية ثالث شعبان من السنة (ومأت) صاحبناالساب الصالح العقيف الموفق الشيخ مصطفى من حادولد عصرونها بأحجراء بعسمارة السلطان قايتباى ورغب فحصناعة تحايدالكتب وتذهيها فعمانى ذلك ومارسه عنسد الاسطى احد الدقدوسي حتى مهرفيها وفاق استاذه وادرك دفائق الصنعة والتذهبيات والنقوشات بالذهب المحلول والغضة والاصماع الماؤنة و الرسم والجداول والاطباع وغدير ذلك وانفرد مدقيق الصديمة بعدموت الصدناع الكمارمنل الدقدوسي وغثان افندى ابن عبدالله عتيق المرحوم الوالد والشيخ مجـد الشناوى وكان اطيف الذات خفيف الروح محبوب الطباع مالوف الاوضاع ودودا مشافقاء فوفاصاكا ملازماعلي الاذكاروالاوراد مواظيا على استعمال اسم اطيف العدة المكبرى في كل ليلة على الدوام صيفاوشتاه سفرا وحضرا حتى لاحت عليمه انوارالاسم الشريف

وظهرت فيه اسراره ورومانيته وصارله ذوق صيح وكشف صريح ومرا وانعة وأخذعلى شيخناا اشيخ محودالكردى طريق السادة الخلوتية وتلقن عنه الذكروالا تم الاوّل وواظب على ورد العصر أيام حياة الاساذ ولم يزل مقبلاعلى

شانه قانعابصناعته ويستنسخ بعض الملتب وبديعها ايرج فيها الى انوافاه المجام وتوفى سابع شهر القعدة من السنة بعد أن تعلل أشهر ارجه الله وعوضنا فيه ٤٤ خيرافانه كان في رؤفا وعلى شفوقا ولا يصبر عني يوما كاملامع حسن

## إبيني وبين من جعل هشا مابيني وبينك

## \*(ذ كرغزوالترك)

الماولى سعيد خراسان استضعفه أأناس وسموه خدينة وكان قداستعمل شعبةعلى معرقند تم عزله فطمعت الترك في معهم خاقان ووجههم الى الصفدوعلى الترك كور صول فاقبلواحي نزلوا بقصر الباهلي وقيل أرادعظيم من عظما الد اقين أن يتروج امرأة من باهلة كانت في ذلك القصر فابت فاستجاش ورجوا أن يدبوامن في القصر فاقبل كورصول حى حصر أهل القصر وفيدهمائة أهل بيت بذرار يهدم وكانعلى سمرة الدعمان بن عبدالله بن مطرف بن الشغير قداستعمله سميد بعد شعبة فكتبوا اليه وخافوا ان يبطئ عنه - ماللدد فصاكوا الترك على أر بعين الفيا واعطوهم سبعة عشر رجلارهينة وندب عثمال الناس فانتدب المسيب بن شرال ياحى وانتدب معه أربعة آلاف من جيم القب اللوفيهم شعبة بن ظهير وثابت قطية وغيرهمامن الفرسان فالمعسكروا قال الممالمسيب أنكم تفدمون على حلمة الترك عليهم ماقان والعوض ان صبرتم الجنة والمقاب ان فررتم النار فن أراد الغزوء الصبر فليقدم فرجع عنه الفوثلثهائة فلاسارفرسخار جع عنل مقالته الاولى فاعتزاد الفه سارفرسيخا آخرفقال الهممثل ذلك فاعتزله ألف غمسارفلا كانعلى فرسعين منهمزل فأتاهم ترك خاقان ملك في فقال إبني ههنا دهقان الاوقد بايدم الترك غيرى وأنافي النمائةمقاتل فهممعل وعندى أخبرقد كانواصالح وهموا عطوهم سبعةعشررجلا مكونون رهينة في أيديم-محنى ماخذواصله هم فلما بالعهم مديركم المم قتلوا الرهائن وميعادهمان يقا تأواغداو يفتحوالهم القصر فبعث المسيب رجلين رجلامن العرب ورجلامن العمم ليعلما علم القوم فأقبلا في الما مظلمة وقد أخذت المرك الما فونواحى القصر فليس يصل اليه احد ودنوا من القصر فصاح بهما الربيئة فقالالد اسكت وادع العبدالملائين دنا رفدعاه فاعلماه بقرب المسيب منم وقالاهل عند كم امتناع الليلة وغداقالواقداجه ناعلى تقديم نسائناللوت إمامناحي غوت جيعاغدافر جعاالى المسعب فاخبراه فقال لمن معه انى سائر الى هذا العدقة فن أحب أن مذهب فليدهب فلم يفارقه احدد وبايعوه على الموت فأصب وساروة دازداد القصر تحصينا بالما الذي أجراه الترك فلماصاربينه وبين النرك نصف فرسخ نزل وقداج على ساتهم فلما امسى امرأ صحامه بالصبروح شهم عليه وقال الكنشعاركم يامحدولا تتبعواموليا وعليكم بالدواب فاعقروهافانها إذاعقرت كانتات دعايهم منكم وليست بكرقلة فانسبعمائة سيف لايضر ببها في عسكر الاأوهنوه وانكثراه له وجعل على مينته كثيرا الدبوسى وعلى ميسرته نابت قطنة وهومن الازد فلمادنوامهم كبرواوذال فالمجر ونارالترك وخااطهم المسامون فعقروالدواب وترجل المسيدى رجال معه فقاتلوا

العشرة والمودة والحبة لالغرض من الاغراض ولم أربعد ممثله وخلف بعدء أولاده النلاثة وهمالسيخ صالحوهوالكبير وأحدومدوى والشخصالح المذكور هوالآن عدة مباشر ين الاوقاف عصروحاى اهاسبة ولاشهرة ووعاهة فالناس وحسن حال وعشرة وسير حسن وفقه الله واعانه على وقته \* (ومات) ايضا الصنو الفريد واللوذعي الوحيدوالمكاتب الجيد والنادرة المفيد أخونافي الله خليل أفندى المغدادى ولد بيغداددارالسلاموتر فيفي حروالده ونشابها فينعمة ورفأهية وكان والدهمن أعيان بغداد وعظمائه اذامال وتروةعظيمة ويدنه وبين مكها عممان باشامعاشرة وخلطة ومعاملة فلا وصل الطافية طهما زالى تلك الناحية وحصل منهما حصل في بغداد وفرمنهما كها المذكور قبض على والد المترجم واتهمه باموال الباشا وذخائره ونهب داره واستصفي أمواله ونواله وأهلك تحت عقو بمهوخرج أهله وعياله وأولاده فارس من مندادعلي وجوههم وفيهم المترجم وكان

اذذاك أصغرا خوته فتفرقوافي الملاد وحضر المترجم بعدمة من الواقعة مع بعض المحارا في مصر قتالا واستوطنها رعاشم أهلها وأحبه الناس العاقه ومراياه وجود الخطعلى الاندس والضيافي والشركري ومهرفيه وكان مجيد

لعب الشطر في ولا يمار يه فيه أحدم عالحفة والسرعة وقل من يقناقل معه فيه بالكامل بل كان يناقل غالب الحذاق بدون الفرزان أواحد الرحين ولم أرمن ناقله بالكامل الاالشيخ سلامة السكتي ويذلك رغب في صعبته الاعيان

قتالاشديداوانقطعت عن البخترى المراقى فاخذ السيف شماله فقطعت فعليذب بسديد حتى اشتشهد وضرب ثابت قطنة عظيمامن عنما والترك فقته وانهزمت الترك ونادى منادى المسيب لا تتبعوهم فانهم لايدرون من الرعب اتبعتموه مام لا واقصدوا القصر ولا تحدملوا الاالما ولا تحملوا الامن يقدر على المشى ومن حل ام أة اوصديا أوضعيفا حسبة فاحره على الله ومن الى فله اربعون درهماوان كان فى القصر احدمن اهل عهد كم فاحلوه فيملوامن فى القصر وأتى ترك خاقات فانزلهم قصره وأتاهم بطعام ثم ساروا الى معرقندور جعت الترك من الغدفا يروافى القصر احدا ورأو اقتلاهم فقالوا لم يكن الذي جاءنامن الانس فقال ثابت قطنة

فلدت نفسي فوارس من على المعداد في رهم الفتام فذت نفسي فوارس أكنفوق الله على الاعداد في رهم الفتام بقصر البله على وقلد أوفى المامي حيث ضربه المحامى الرع ندما المامي المحموم الرع ندما المامي المناسب المحموم المحموم

وعورتلك الليلة معاوية بن المخاج الطاقى وشلت يده وكان قدولى ولاية من قبل سعيد فاخذه سعيد بشئ بق عليه فدفعه الى شد ادبن خليدا لباهلى ليستأديه فضيه في عليه شداد فقال معاويه يامه شرقيس سرت الى قصر الباهلى وأناشديد البطش حديدا لبصر فعق رت وشلت يدى وقا تلت حتى استنقذناهم بعد ماأشر فواعلى القتل والاسروالسي وهدد اصاحبكم يصنع في مايصنع في كفوه عنى في المناف بعض من كان بالقصرال التقو الخنا ان القيامة قد قامت السمعنا من هدماهم القوم ووقع الحديد وصهيل الخيل

\*(ذكرغزوالصغد)

وفي هذه السنة عبرسعيد خذينها لنهروغزاا لصغدوكانوا قد نقضوا العهدواعانوا الترك على المسلمين فقال الناس اسعيد انك قدتر كت الغزووة د أغاد الترك واعانه م أهل الصغد فقطع النهر وقصد الصغد فالقيه الترك وطائفة من الصغد فهزمهم المسلمون فقال سعيد لا تقبعوهم فان الصغد بستان أميرا لمؤمنين وقده زمة وهم أفتريدون بوادهم وقد قائلتم با اهل العرف أن الخنفا عيرمة فهل أبادوكم وقال سورة بن الحركميان النبطى ارجع عنهم باحيارا قالحقيرة الله لا أدعها قال انصرف با نبطى قال أنبط الله

الوخرالم كتو به عن وقتها ينها كان و يزورا اصلحا والعلما و بعضر في بعض الاحيان دروسهم و يتلقى عنهم المسائل الفهية ويحب عاع الانجان واجتماع الاخوان و يعرف اللسان التركي و دخل بيت اليارودي كعادته فاصب بالطاعون

والاكام وأكرموه وواسوه مثل عبد الرجن مل عقان وسليمان مل الشابوري وسليمان حريحي البرديسي وكان غالب مبيته عنده ولم بزل ينتقل عندالاعيان بأستدعا ورغبة منهم فيهمن الخفة واطراح الكلفة وحسن العشرة و ماوى الىطبقته ولم يتاهل ويغسل ثيامه عند رفيقه السيدحسن ألعطار بالاشرفية وبالآخرة عاشر الامير وادبك واختصبه وأحسه فكان محقودله الخط وينافله فيالشطريم واغدق عليمه ووالاه بالبرقراج حاله واشترى كتباوواسى آخوانه وكان كريم النفس جدا يجود ومالدمه قليل ولايمق على درهم ولادينا رولاخرج مراديك من مصرح ن الفقده و بعده و باعمااقتناهمن الكنب وغيرها وصرف غمافيره ولوازمهوعيهداعا ملاتنبالما كلا كجافة مثل التمروالكعك والغاكهية باكل منهاو يغرق في مروره عملى الاطفال والفقراء والبكلاب وكان بشوشا ضحرك السنداعا مشرط يسلى المحرزون ويخفك المغبون ويحب الجالولا

أدركمننا وجهل في منظره

افاه بله فهسي من جوهره

فلاتهمدن سوى عضره

بها يورف الندل ون مخبره

وكل يعردالي عنصره

فأزلم منالك فانظرالي ع

فأن لم يس لله من ذاوذا م

فأن المحاضر زين الرحال اله

باوت الرجل وعاشرتهم

\* (ومات) هائجناب الاوحد

والنجيب المقدرد الفصديح

اللبيب والنادرة الأريت

السيدابراهيم بنأحسدبن

ووسد فسابن مصطفى بن محدد

أمين الدين بن على سعد الدين

نيز محدامين الدس الحسني

الشافعي المعروف بقافة الشهر

تفقه على شيخ والده السميد

عبدالرجن أنشينونى اذكان

امام والده وتدرج في معرفة

الاقلزم والكتامة فلماترف

والددتولى مكنه أخره الأكبر

موسف في كتامة قلمانشديدر

قَلْمُ الشَّانِ وَكُبْرِسَالُهُ الَّى

اخيه المترجم فسأرفيه احسن

سيرواقنى كتبانفيسة وعهر

في فسرائب الفنون واخدا

طريق الدادايم والاحراب

والاذكارع ليااشيخ محد

كشك وكان يبرهو يلاحظه

عراعاته وانتسب اليه وحضر

الصيح وغيره على شيخة االسيد

وجهك وسارالمسلمون فأنتهوا انى وادبينهمو بمنالمرج فقطعه بعضهم وقداكن لهم الترك فلاحاءهم المسلمون وحواعلهم فأعزم المسلمون حي انتواالى الوادى نصبرواحتى انكشفوالهم وقيدل بلكا كان المهزمون مسلحة للسلمين فسأسعروا الا والترك قد نرجواعليهم من غيضة وعلى الخيل شعبة من طهير فاعجلهم الترك عن الركوب فقاتلهم شعبة فقت ل وقتل نحومن خسين رجلاوانه زم أهل المسلحة وأتى المسدلمين الخير فركب الخليسل من أوس العبشمى احدبني ظالم ونادى يابني تميم الى أنا الخليل قاجدت معه جماعة في مرام على العدوة وكفوهم حتى ما الأميروالناس فانززم العدة فصار الخايل على خبل بني تميم حتى ولى نصر بن سايار مم صارت و باستهم الاخيه المحكم بن أوس فلما كن العام المقبل بعث رجالا من عيم الى و زغيش فقالواليقنا ناقى العدوقفنظاردهم وكان سعيداذابعث سرية فاصابوا وغنم واوسبواردالسي وعاقب السربة فقال الهجري الشاعر

سريتال الاعداء تلهو بلعة عد والرك مسلول وسيفك مغمد وأنتلن غاديت عرس خفية عد وأنت علينا كالحسام المهند فثفل سعيد على الناس وضعفوه وكان رجل من بني أسديقال له اسعه يــ ل منقطعا الى م وان ين مجد فذ كرا سمعيل عند حذينة ومن دله الروان فقال خذينة وماذاك السلط

فقال اسعديل

زعت خذينية انتى سلط يه كاذينية المرآة والمشط ومجامروه كاحلجملت م ومعارف وطسدهانقط أفذاك أمرفف مضاعفة ومهند منشانه القط لمتسرس ذكرأنبي ثقدة يه لم يغد فمالتانيث واللغط

فأبيات فبرها

#### »(ذ كرموت حيان النباك)»

وقدذ كرمن أمرحيان فيما تقدم عندقتل قتيب فوانه سادو تقدم بخراسان فلم اقال الدسورة بن انحر يانبطى وأجابه حيان فقال انبط الله وجهات عملى ماتقدم آنفا حقدهاعليه مورة ففال لمعيد خذينة انهذاالعبد أعدى الناس للعرب والوالى وهوافسد خراسان على قنيبة وهروا ثب بكيفسد عليك خراسان مي يتحصن في بعض ﴿ هذه التذعفقال سميد لااسمعن هداأحدام دعافي بالسهبلين وتدأم يذهب فسحق وألتى فى اللبن الذى فى انا حيان فشر به حيان ثركض سعيدوا لناسمعه أربعة فراسخ ثمرجع فعاشحيان أربعة أيام ومات وقيل انعلميت هذه السنة وسيرد ذ كره في المدآن شاء الله تمالى

م ( ف كرعزل مسلم عن العراق وخراسان وولاية ابن هميرة ) ه

مرتضى وسقع هليه كثيرامن الاجزاء أنحد يثية في منزله بالر كبيين وبالاز بكية في مواسم النيل وكان مهيبا وجيها ذاشهامة ومرواة وكرم مغرط وتجمل فاخرعه فوق همته سهوحا بالعطا ممتوكلا توفي صبح يوم الاربعاء غاية شهر شعبان بعدان تعلل سبعة ايام وجهز وصلى عليه يم صلى شيخون و دفن على والده قرب المديدة نفيسة وخلف ولديه النجيبين المفردين حسن افندى وقاسم افندى ابقاهما الله وأحيابهما الما تر ٧٤ وحفظ عليهما أولادهما واصلح لنا

ولهم الايام (ومات) الامام العلامة والحبهذ الفهامة الفقيمه النبيه الاصولى المعقولى الورع الصالح الثيخ محدالفيومي الشهير بالعقاد احداعيان العلماء العيماء الفضلاء تفقه على أشياخ المصرولازم الشيخ الصعيدى المالكي ومهروأنح باودرس وانتف بهالطابة في المقول والمنقول وألفوافاد وكان انساناحسدناجيل الاخلاق مهيذب النفس متواضعا مديهورابالعملم والفضل والصلا مرل مقلاعلى شانه محيو باللنفوس حتى تعلل بالبرقوقيمة بالعدراء وتوفي جاودفن هناك وصية مندرجهالله ٥ (ومات) صاحبنا الجناب المحكرم والملافذالمفغم أبدس الحلدس والنادرة الرئيس حسن الاندريان مجدد أفنسدى المعروف بالزامك قلفة الغربية ومناه فأبناه حسه أحسن منقبة ومرستري فحروالده ومهرفي ضدناءته والماتوفي والده خافهمن بعد، وفاقعني هزاد وجده وعاشرار ماب الفضائل واللطفاء وصارمنزله منهلا الواردين ومريعا الوافدي فيتمايي منهرد اليمهاليشر

وكانسب ذلك انه ولى العراق وخراسان فلم يدفع من الخراج شيئا واستحيابر يدبن عبد الملك ان يعزله فكتب المهاسخة على عال وادبل وقيل ان مسلة شا ورعب العزيز بن حاتم بن النعب مان في الشخوس الى يزيد ليزوره قال أمن شوق الميه العزيز بن حاتم بن النعب مان ذلك قال اذن لا مُعرب من علائد حى تلق الوالى عليه فسار مسلة فلقيه عرب هبيرة الفزارى بالعراق على دواب العربد فساله عن مقدمه فقال عروجهني أمير المؤمنين في حيازة أموال بني المهلب فلما خرج من عنده أحضر مسلة عبد العزيز بن حاتم وأخبره خبرابن هبيرة فقال قد قلت المنظمة فانها عيازة أموال آل المهلب قال هذا أغب من الاولى يكتب معده اليث كتاب فلم يلبث في عزل عنها و يبعث كيازة أموال بني المهلب ولم يكتب معده اليث كتاب فلم يلبث في قال عزل ابن ميرة عمل و الغلالة عليم فقال القرزد ق

راحت عمله البغال عشمية و فارعى فزارة لاهناك المرتع عزل ابن شروا بن عروق باله وأتو هرأة الملها يترق

يعني مامن مشرعبد الملائبين بشربن روان وبابن عرومحداذا الشامة وبانجي هراه سيعيد خدِّينَةُ وأمالبتدا الرابي هبيرة حتى ولحا لعراق فالمقدم من البادية من بني فزادة فافترض مع بعض ولاقالحرب وكان يقول لارجوأن لاتنقضى الامام حي ألى العراق وسارم عمرو بن معاوية العقبل الى غزوالروم فانى بغرس رائع الاأله لايستماع ركوية فقالمن وكبه فهوله فقام عرين هبديرة وتفعى عن الفرس وأقبدل حتى اذا كان بحيث تناله رجلا الفرساذ ارجهو ثب فصارعل سرجه فاخذ الفرس فللخلع مطرف بن المغيرة بن شعبة الحياج سارعر بن هبديرة في الجيش الذي حار يوءمن الري فلماالتق العسكران التحق أبن هبيرة عطرف مناهرااله معه فلماجال الماس كان عن قتله وأخذراسه وقبل قتله غيره وأخذه ورأسه وأنى معديا فاعطاه مالا وأوقده الى الحجاج الراس فسيره الحجاج الى عبدالملك فأق لعديبرزة وهي قرية دشق وعادالي الخياج فوجهه ألى كردم بنم تداافزارى ليخلص منيه مالاناخذ ، منيه وهرب الى عبدالملك وقال أناعا تذبالله و ماميرا لمؤمنين من الحياج فانتي قتلت ابن عه م نرف من المغيرة واتدت أميرا لمؤمنين برأسه ثمرجعت فاراد فتآل وليت آمن أن ينسني الى أمر يكون فيه هلا كى فقال انت في حرارى فاقام عند فكتب فيه الحياج الى عبد الماك يذ كراخذه المالوهر به فقال له المسات عنه وتزوج بعض ولدعبد المالك بنتا للهاج فكانابن هبيرة بهدى اهاو يبرهاو يسرعلها فكتمت الحابيها تثني عليه فسكنت المها الحباج يامرهان يتزل به طاجاته وعظم شانه بالشام فلما استخلف عربن عبدالعزيز استعمله على الجزمرة فلمأولى مزيدين عبد الملك ورأى ابن هبيرة تحكم حبابة عليه تابيع هداياه المهاوالي يزيد بن عبدالملك فعملت له في ولاية العراق فولاه يزيد وكان

والطلاقة و يبدل جهده في قضا مطاجة مؤلديه أدنى والأنة فاشترد كره وعظم الرووود اليه الحاص والعام حتى امراء الالوف العظام فيواسى المجيدم ويسكرهم بكائس لطفه المريدم ما الحشمة والرياسة وحسن المسامرة والساسة قطما

معه اوقاتًا كانت في جبمة العمر غره ولعين الدهر مسرة وقره في هذا العام قصد الحج الى بيت الله الحرام وقضى بعض اللوازم والاشغال واشترى الخيش مع وادم إت الاحال فوافاه الحام وارتحل الحدار السلام بسلام وذلك

أبن هبعرة بينه و بين القعقاع بن خليد العبسي تع اسدفقال القعقاع من يطيق ابن هيرة حبابة بالليل وهداياه بالنهار فلما ماتت حبابة قال القعقاع

هلم فقد ما تت حبابة سامني ي بنفسات بقدمات آلذراوالكواهل اغرك أن كانت حبابة مرة على تعمل فانظر كيف ما انت فاعل

فى ابيات وكان بدنه و بين القعقاع بوما كلام فقال له القعقاع يا ابن الله نامن قدمك فقال قدمك انت وأهلك اعاز الغوانى وقدمنى صدور العوالى فسكت القعقاع يعنى ان عبد الملك قدمهم الماترق به اليهم فان ام الوليد وسليمان ابنى عبد الملك بن مروان عبسية

## \*(ذكر بعض الدعاة للدولة العباسية)

وفى هذوا لسنة وجهميسرة رسلا من العراق الحنراسان فظهرام الدعاة بها فا معرو ابن يحيربن ورقا والسعدى الحسفيد خذيت قفال لدان ههنا قوماقد ظهرمنهم كلام قبيم وأعله حاله م فيه سعيد البرم فاتى بهم فقال من أنتم قالواناس من التجارقال فاهذا الذي يحكى عندكم قالوالاندوى قال جثم دعاة فالواان لنافى أنفسنا وتجارتنا شغلا عن هذا فقال من يعرف هؤلا عنا والسمن أهل خراسان أكرهم من ربيعة والين فقالوا نحن نعرفهم وهم عليناان أتاك منهم شئ تدكر هه فالى سبيلهم

#### »(ذ كرقتل بزيدين الى مسلم)»

#### ه (ذ كرعدة حوادث)

فهذه السنة غزاهر بن هبيرة الروم من ناحية ارمينية وهوعلى الجزيرة قبل أن يلى العراق فهزمه مواً سرمنه مخلقا كثيراوة تلسبعما ثة أسيرونيها غزا عباس بن الوليد ابن عبد الملائ الروم فافتتح داسة وحي بالناس هذه السنة عبد الرحن بن الضعالة وهو عامل المدينة وكان على المكونة محد بن عامل المدينة وكان على المكونة محد بن

في اواخر رحب بالطَّاعون رح-هالله ومات) و ايضا الجنباب العالى واللوذعي الغالى ذوالرياستين والمزيتين والفضيلتين الامير احدد افندى الروزنامجي المعروف بالصفاقي تفلدوظ يفة الروزنامه مدنوان مصرعندما كفيصر أسعيل افندى فكان لما اهــلا وسارفيهاســيراحــ نا بشهامة ومرامة ورماسة وكان يحفظ القرآن جفظا حيداوحضرفي الفقه والمعقول على اشياخ الوقت قبل ذلك وكان يحفظ متن الالفية لابن مالك ويعرف معانيها ويحفظ كشيرامن المتون ويباحث ويناضل من غيير ادعاء للعرفة والعالمية فيراه اميراسع الامرا ورئيسامه الرؤساء وعالمامع العلماء وكالبوامع الكتاب وولداء سليمان افتسدى المتوفى سسنة غنان وتسعين وعثمان افندى المتوفى بعده في الفصل لسنة نحس ومأثتين ووالدتهدما المصونة خديحة من اقارب المرحوم الوالدوكانار يحانتين نحييين ذكيين مفردبن اعقب سليمان مجد افندى وتوفى في سنة ست عثم ة وهو مقتبل الشبيبة وحسن افندى

بلوجودالاتن واعقب عمان احد وهوموجودايضا الاانه بعيدالشبه من ابيه وعهه واولادعه وهرو ورود وجده وجدة والماني عدو وجده وجدة والماني عدن النزول والركوب

وحضورالدوا وین قادوا عوضه احدافندی المعروف بابی کلبه علی مال دفعه قاقام فی المنصب دون الشهرین و مات احدافندی فسعی عنمان افندی العداسی علی المنصب و تفاده و علی علی رشوه له المنصب و تفاده و علی ماندی العداسی علی المنصب و تفاده و علی ماندی العداسی علی المنصب و تفاده و علی ماندی العداسی علی المنصب و تفاده و تفاده

عروذوالشامة وعلى قضائه االقياسم بن عبد الرحن بن عبد الله بن مسعود وعلى البصرة عبد الله بن بشر بن مردان الى أن عزله عربن هبيرة وعلى خراسان سعيد خذينة وعلى مصرأسامة بن زيد

» ( ئىمدخلتسنة ئلاتومائة ) ، « « (د كراستهمال سعيدانح رشى على خراسان ) «

فى هذه السنة عزل عرب هبيرة سعيد عدينة دن خراسار وكان سب عزله أن الحقر ابن مزاحم السلم وعبد الله بن عبيرالليثى قدماعد لى عرب هبيرة فشكواه فعزله واسم مل سعيد بن عروا كرشى (بالحام المهملة والشين المجة من بنى الحريش بن كعب بن و بيعة بن عام بن صعصمه) وكان خذينة به آب سعر قند فبلغه عزله وخلف بعرقنذ ألف رجل وقيل ال عربية كتب الحريث يدين عبد الملائبا سعامن أبلى يوم العدة رولم يذكر سعبد المكرشي فقال بن يدلم لم يذكر المحرشي وكتب الى عربين هبسيرة أن ول الحرشي خراسان فرلاه فقد دم بين يديد المحشر بن مزاسم السلمي فقال نها ولا المحرشي خراسان فرلاه فقد دم بين يديد المحشر بن مزاسم السلمي فقال

فهل من مبلغ فتيان قومى به بار النبل ريشت كل ريش وان الله المدن من سعيد به سعيد الاالحنث من قريش

وقدم سعيد الحرشي خراسان فلم يعرض لعمال خذيانة وقرار حل عَهده فلدن فيه فقال صهمهمه ما المحتم فهومن المكاتب والامير منسه برى ولما قدم الحرشي خراسان كان الناس بازا و العدوو كانواقد المكبو الخطيم وحثه معلى الجهاد وقال المكم لا تقاتلون بكثرة ولا بعدة ولمكن بنصر الله وعز الاملام فقولو الاحول ولا قوة الابالله العظيم وقال

فاست اعلم ان لم تروف به امام الحندل تعلم بالهوالى وأضرب هامة الجمارمنم به بعضب الحددود ثبالصقال فاأناف الحروب عسب كرن به ولا أخشى مصاوات الرجال. أبى لى والدى من كل ذم به وخالى في الحوادث خرير خال

فكماسم أهدل الصغدية دوم الحرشى خافوات لى نفوسهم لامم كانوا قداعانوا الترك أيام خدينة فاحتم عظماؤهم على الخروج من بلادهم فقد اللهم ملكهم لا تفعلوا أقعوا والمحلواخيات مامضى واضعنواله خراج ماياتي وعمارة الارض والغزومع مان أراد ذلك واعتذروا عما كان منكر واعطوه رهاش قالوا نخساف ان لارضى ولا يقبس المائذ منساولكناتي خعندة فنستغير ملكها و نرسل الى الامير فنسالد الصفيح عما كان منساونو تق انه لايرى أمرا يكره ه فقال أنارجل منكم والذى أشرت به عليكم خديرا مكم فابو اوخرجوا الى خعندة وأرسلوا الى ملاث فرغانة يسالونه ان عنعه موينزلهم مدينته فابو اوخرجوا الى خعندة وأرسلوا الى ملاث فرغانة يسالونه ان عنعه موينزلهم مدينته فابو اوخرجوا الى خوندة وأرسلوا الى ملاث فرغانة يسالونه ان عنعه موينزلهم مدينته فابو اوخرجوا الى خوندة وأرسلوا الى ملاث فرغانة يسالونه ان عنعه موينزلهم مدينته فابو اوخرجوا الى خوندة وأرسلوا الى ملاث فرغانة يسالونه ان عنعه الموينزلهم مدينته في الموينة وأبيرا و المنافقة و الموادد و المنافقة و ال

على رشوة لما قدروذه على اجدافندى الوكابة مادفعه فيالمبا وكانت وفاة احدد افندى الصفائي المترجمق عشر بن خلت من ربيد النانى من السنة و (ومات) العمدة المفرد والتجيب الاوحدمجد افندى كاتب الرزق الاحباسية وهـذه الوظوفة تلقاها بالوراثةعن اسموجده وعرفوا اصطلاحها واتقنواأمرها وكان محدافندى هـ ذالا يعزب غن ذهنه مثي يسللعنه مناداض الرزق سأليلاد القبلية والعريةمع اتساع دفاترها وكثرتها ويعرف مظناتها ومن انحلت عنده ومن انتقلت اليدهمع الصبط والتحرير والصيانة والرفق بالفسفراء في عوائد الكتابة وكان على قدم الحبر والصلاح مقتصدافي معيشته قانعا بوطيفتم لايتفاخرفي ملبس ولام كب ويركب دائما الجاروخلفه عادمه م ل له كيس الدفترا ذاطلع الى الديموان مع السنكون والحشمة وكأن يحيد حفظ القرآن بالقراآت العشرولم برلهذا حاله حسى تعالى الماما وتوفى الى رجة الله تعالى تامن ربيم الثانى وتقررفي الوظيفة عوضهابن ابنه الشاب الصاع

عادة الدنيا ف (ومات) ما الجنباب السامى والغيث الهامل الهامى ذوالمناقب السنية والافعال المرضية والسجايا المنبقة والاخلاق الشريقة السيد . . و السند على الاقطار الحبازية والبلاد التهامية والتجدية الشريف

فارادان بفعل فقالت امه لا يدخل هؤلا الشياطين مدينتك ولسكن فرغ لهم وسماقا يكونون فيه فارسل اليهم سموارستاقا تكونون فيه حتى افرغه لم واحلاف اربعين بوما وقيل عشرين بوما فاحتار واشعب عصام بن عبدالله الباهلي وكان قتيبة فدخلفه فيهم فقال نعم ولا آنا على عقد و جوارحتى تدخلوه وان الميتكم قبل ان تدخلوه لم أصنعكم فرضوا ففرغ لهم الشعب

#### ه (د كرعدة حوادث)

قيل وفي هذه السنة اغارت الترك على اللان وفيها غزاله باس بن الوليد دالروم فقتم مدينة يقال لها دسدلة وفيها جعت مكة والمدينة قهب دالرحن الضحاك وفيها ولى عبدالوا حدب عبد الله النصرى الطائف وعزل عبد دالعزيز من عبد الله بن خالد عنه وعن مكة وج بالنساس عبد دالرحن بن الضحاك وكان على الهراق عربي هبيرة وعلى خراسان الحيالة وكان عامل مكة والمدينة وكان على المحرف وعلى قضاء البصرة عبد الملك بن يعلى وفي هذه السنة مات الشعبي وقيد لسنة الرحي وقيد ل خسر وقيل سبيع وماثة وهوابن سبيع وسبعين سنة وفيها مات يزيد بن الاصم وهوابن اختم عون سبيع وماثة وهوابن سبيع وسبعين سنة وفيها مات يزيد بن الماص وهوابن اختم وفيها توفي عامات ابو بردة بن المي موسى الاشماري وفيها توفي عامات ابو بردة بن المي موسى الاشمال (يسار بالياء المناة من تحت و السين المهمات) وفيها توفي عامات وفيها توفي مصعب بن سميد بن سميد وقاص و يحيى بن وثاب الاسدى المنقرى وعبد دالعزيز بن من حاتم بن الماه لى وكان عامل عربين عبد العزيز على المناق من عبد المناق من عبد المناق من عبد العزيز على المناق من الناسان الماه لى وكان عامل عبر بن عبد العزيز على المناق من عبد المناق من عبد العزيز على المناق من عبد العزيز على المناق من المناق من عبد العزيز على المناق من عبد العزيز على المناق من عبد المناق من عبد العزيز على المناق من المناق من عبد المناق من المناق من عبد المناق من عبد المناق من عبد المناق من عبد المناق من

# ه (ثم دخلت سنة أر بع ومائة) ه ه (ذ كرالوقعة بين الحرشي والصغد) ه

قيل وفي هذه السنة غزا الحرشي فقط الهروسا رفنزل في قصرال يع على قرسخين من الدبوسية ولم يحتمع اليه جنده فام بالرحيل فقال له هلال بن علم الحنظلي باهناه انك وزيراً خيرمنك اميرالم يحتمى اليال جندك وقدام تبالرحيل فعادوام بالنزول واتا ابر عم ملات فرغانة فقال له ان اهل الصغد بخيف دقوا خبره بخبرهم وقال عاجلهم قبل ان يصلوا الح الشعب فليس لهم جوارعلينا حتى يمفى الأجل فوجه معه فيدالر حن القشيرى وزياد بن عبد الرحن في جاعة عمند م بعد مافصلوا وقال جانى عير لااعلم اصدق ام كذب فغررت بجند من المسلمين فارتحدل في الرهم حتى نزل اشروسنة فوم الحهم بشي يسير فبيناه و يتعشى اذ قيل له هذا عطاء الدبوسي و كان م عبد الرحن فوم الحهم بشي يسير فبيناه و يتعشى اذ قيل له هذا عطاء الدبوسي و كان م عبد الرحن

» (ثم دخلت سنة ثلاث وما ثنين وألف)» فمقطت

وفيهزاداجتهادا سيعيل بكفي البنا عند طراوانشاهناك قلعة بجافة المجروجعل

السيدسر ور أديرمكة تولى الاحكام وعره نحواحدي عشرة سنة وكانت مدة ولايته قريبا منأر بيع عشرة سنة وساس الاحكام أحسان سدياسة وسار فيهابعدالة ورآسة وأمن تلك الانطار امنالام بدعليه وماتوفي محيسه نيف وأر بعمالةمن العر مان الرهائنوكان لابغافل كحظاة عن النظر والتدبير في الكتهويب اشر الامور بنفسه ويتنكرويعس ويتفقد جيع الامورالكاية والجزئية ولآينام الليال قط فيدورثاني الليسل ويطوف حول المكعبة الثلث الاخير ولمرزل يتنقل ويطوف ختى يصلى الصبح تم يتوجه الى داره فينام الى الضعوة ثم محملس للنفارق الاحكام ولا تاخذ في الله لومة لام ويقيم الحدودولوعلى اقرب الناس السه فعمرت تلك النواحي وأمنت السبل وخافته العر مان وأولادا كحرام فحكان المسافر يسير عفرده الملافى خفارته وبالجملة فكانث افعاله حيدة وليامه سعيدة لم مات قبدله مثله فيمانعلم ولم يخآهده الامذم وآسامات تولى يعسده أخوه الشريفغالب وفقه ابد وأصلحشانه فكان ابتدا أالحرم ومامخيس

بهامساكن ومخسازن وجواصل وانشاحيطا ناوابراجا وكرانك وابنية عمدة من القلعة الى الجنل والحرج الها الجيخانة والذخيرة وغيرذ لا عارضي السام والذخيرة وغيرة للمام والمسام والذخيرة وعدر المسام والدخيرة والمسام والدخيرة والمسام والم والم والمسام والمسام والمسام والمسام والمسام والمسام والمسام والمسام والمسام و

مصاريف من الخزينة (وفي وأبع عشرينه)سافرا معمل باشاباش الاراؤد محماعته وكحقوا بالغلاس والجاعية القبليون متترسون بناحية الصول وعاملون سبعة متاريس والمراكب وصلت الى اول متراس فوجدوهم مالكمن مزم الحمدل فوقفوا عنداول متراس ومدانعهم تصيب المراكب ومدافع المراكب لاتصيبهم وهمم متمنعون مانهمهم الحافوق وانخرقت الراكدعدة مراروطلعمرة من أهل الراكب حاعة أرادواالكدس عــلىالمتراس الاول نخرج عانهم كيرمن خلف مزرعة الذرة المزروع فتتل من طاأف تمالغار مة -اعة وهرب الباقربزو نصبت رؤس القتلى على مزاريق ليراها اهـ ل المراكب (وقي سادس عثرينه) سأفرأيضاعمان بلك الحسنى وامتنع ذهاب السفار وايابهم الى الجهة الغبلية وانقطع للواودوشطع سعرالغها وبلغ النيل غايته فحالز بادة واسترعلى الاراضي من غير فقص الى آخرشهر باله القبطى وروى جيح الاراضى (وفي سابع عشر ينه) حضر سراج من عندالقبليين وعلى

فسقطت اللقمة من يده ودعاره طاء فقال ويلائقا تاتم أحداقال لاقال سمائح دونعثى واخبره بماقدم له فسأرمس طحتى لحق القشيرى بعد ثلاثة وسار فلاانتهسى الى خيندة قال له بعض اعدايه ماترى قال أرى العاجدة قال لاأرى ذلك انجر حرجدل فالى أين يرجيع أوقتل قتيل فالى مزيحمل واكنى أرى النزول والتأنى والاستعدادلله رب قَنْزِل فَاحْدُ فِي النَّاهِبِ فَلِم **بَخْرَ جَ أَ**حَدُمُنِ العَدُوِّ ثِينِ النَّاسِ الْحُرشي وقَالُوا كَانَ بِذُكر بثعامة ودمائة فأماصار بالعراق ماق فمل رجل من العرب فضرب ماب حيندة بعمود ففتح الباب وكنواحفرواق ربضهم وارااالباب الخار بخندقا وغطوه بغصب وتراب مكيدة وأرادوا اذا التقوا أن الهزموا كانواقد همرفواالطريق و يشكل على المسلمين ويسقطون في الخندق فلماخر جوقا تلوهم فانهز ، واوأخطاهم الطريق فسقطوا في الخندق واحرج منهم المسلمون أربعين رجلا وحصر هم الحرشي واصب عليهم الحانيق فارسلوا آلى ملك فرغانة ادك غدرت بناوسالوه ال ينصرهم فَقَالَقَدَ أَتُوكَمُ قُبِلُ انتَّضَا الاجل واستم في جوارئ فطلبوا الصلح وسالوا الامان وان يردهم الى الصغد واشترط عليم أن ردوامافي أبديهم من نسا العرب وفراريهموان يؤدواما كسروامن الحراج ولايغتالوا أحداولا يتنلف منم بخدد أحد فان أحدثوا حدثاحلت دماؤهم فرح الم-مالموك والقارمن الصندورك أهل خعندةعلى طلم ونزل عظماء الصفدة لي الجند الذين يعرفونهم ونزل كارزنج على الوب بن أبي حسان وبلغ الحرشي انهم قتلوا امرأة عن كان في أيد يهم فقال بلغني آن ثابتا قتل امرأة ودفنها في مندال فاذا الخبر صحيح فدعا بثابت الى خوته فقتله فلماسمع كارز نج بنتله خاف أنْ يَقْتُمُ لَى وَارْسُهُ لَى أَنْ أَخْيُهُ لِمَا تَيْهُ بِسُرَاوُ بِلَ ۗ وَكَانَ قَدْقُلَ لَا مِنَ أُخْيَهُ اذَا طلبت سراويل فاعلمانه الفتدل فبعشبه اليده وخرج واعترض الناس ففتل ناسا وتضعضع العسكر ولقوامنه مشرا وانتهنى الى ثابت بنعمان بنمه ووفقتله ثابت وفتل الصغد اسرى عندهم من المسلمين مائة وخسين رجلا فاخبرا فرشى بذلك فسال فرأى الخبرصيحافام بقتلهم وعزل التعارعتهم فقاتلهم الصغدبا لخشب ولميكن لهمسلا - فقتلوا عن آخرهم وكانوا ألا أله آلاف وقيل سبعة آلاف واصطفى أموال الصغدودراريهم وأخدمنه ماأعيم شردعامسلم بنبديل العدوى عدى الرباب وقال وليتك المقسم فقال بعدماعل فيهع الفليلة وله غيرى فولاه غيره وكتب الحرشى الى يرمد بن عبد الملك ولم يكتب الى عربن هبيرة ف كان هذا ما أوغرصدره عليده وقال المابت وطنة مذكرما اصابوامن عظمائهم

أقر العين مصرع كارزنج و وكشكير ومالاق باد وديوشى ومالاقى خلنج وبحصن خعندا ذدروا فبادوا

يقال ان ديوشى دهقان مرقند واسمه ديواشنج فاعر بوه وقيل عن انعلى اقباض

يده مكاتبات بطلب صلح وعلى انهم يرجه ون الى البلاد التى عينها لهم حدن باشا ويقومون بدفع المال والغلال لليرى و يطلقون السول للسافرين و التجارفان مرامن مول المدة ولهم مذة شهورمن تظرين اللفاء مع اخصامهم فلم يخرجوا

وصيبته واحدبشل من طرف الياشا

۵(شهرصفر)۵ في غرته حضر جاعة محاريح (وفى نانسه) حضرا لمرسال الذى توجمه بالرسالة وصعبته سليمان كاشف من حاءة القيلية من والبشه لي وأخرمن طرف اسمعيل باشا الار نؤدى وأخربروا اناكحاعة لمرضوا بارسال رهائن أرسلوا لهم على كاشف الحيزة وصحبته رضوان كتخداباب التفكعية وتاطفوا معهم على أن برسلوا عممان مل الشرقاوي وأبوب مَلُ فَأَمْتُنْ وَأَمْنُ ذَلِكُ وَفَالُوا من جملة كالرمهم الملكم تننون انطلبنا في الصلم عزاواننام صورون وتقولون يدنكم في مصر انهم ير يدون وطلب الصلم التحديل على المعددة الى البرالغربي حتى يملكوا الاتساع واذأ قصدنا ذلكأى شئ يمنعنا في أى وقت شثنا وحيث كإن الام كفاك فنين لانرضى الامن حدد اسيوط ولانرسل رهائن ولا تتجاوز محلنا فلمارجع الجوار،مذلك في سابعه أرسل البساشاف رماناالي اسمعيل باشابهار يتهم فيرز البهم

بعساكره وجيم العسكر

خجندة علما عبن اجراايشكرى فاشترى رجل منهم جونة بدرهمين فوجد فيهاسبانك فعب فرجع وقدوضع يده على وجهه كانه رمد فردا بحرنة فاخذ الدرهمين فطلب فلم يعرف وسرح الحرشي سليمان بن أفي السرى الى حصن يطيف مه وادى الصغد الاعن وجهواحدومعه خوارزمشاه وصاحب أجرون وشومان فسيرسليمانء ليمقدمته المسيب بن بشر الرياحي فتلقوه على فرسيخ فهزمهم حتى ردهم الى جصنهم فنصرهم فطلب الدنوشتي أن ينزل على حكم الحرشي فسيره اليه فاكرمه وطلب أهل القلعة الصلح على ان لا يتعرض لنسائهم وذرار بهم و يسلموا الفلعة فبعث سليمان الى الحرشي ليبعث الامناء لتبض مافى القلعة فبعث من قبضه و باعوروقسمو، وسار الحرشي الى كشر وصامح وهعل عشرة آلاف رأس وقبل ستة آلاف رأس وسارالي رزهج فوافاه كتاب ابن هبيرة باطلاف دوشنج نقتمله وصلبه وولى نصربن سيار قبض صلح كش واستعمل سليمان بن أفي السرى على كشرونسف حربها وحراجها وكانت خرائن منيعة فقال المجشر للحرشي الاأذلك عسلى من يفقحها الشبغسيرقة ال قال بلي قال المسر بلين الخريت بن راشد الناجي فوجهه اليها وكان صدية الملك كها واسم الملائس بغرى فاخبر الملائ بماصنع الحرتى باهدل خعندة وحوفه قال فعاترى قال ان تنزل بامان قال فعا اصنع عن محقى فالقِعلهم فأمانك فصائحهم فامنوه وبلاده ورجع الحرشي الى الادة ومعهسه فرى فقدل سبغرى وصاب ومعه الامان

## ه(د کر فراکخرربالماسین)ه

فه هذه السنة دخدل جيش السلمين بالادا الخزرمن أرمينية وعليم منيت النهراني فاجتمعت الخزرف جي حثير واعام م قفعاق وغيرهم من أنواع الترك فاقوا المسلمين في مكان يعرف عرب الحكارة فاقتلواها الله قتالا الله قتالا الله من المسلمين بشركتير واحتوت الخزرعلى عنكرهم وغفوا جيم مافيه وأقبل المنهزمون الى الشام فقد مواعلي واحتوت الخزرعلى عنكر مدين شبد الملك وفيهم م تبدت فوضحهم مربد على الحزيدة فقال بالميرالمؤمندين على من مدين واقدامة تاكيل الخيل والرحدل بالرجل واقد ما عند حتى انقطع سبقى غسيران الله تبارك وتعلى بفعل مامريد

# «اذ كرولاية الجراح ارمينية وفتح بالمجروغيرها)»

لماءت الهزيمة المذكورة على المسلمين عامع الخزرفي البلاد المهواو حددوا واستعمل الريد بن عبد المال المجراح بن عبد الله الحديد المحدد المدهد من الماعدا و بقصد بلاده من المحراح وتسام المخزر به فعادة المحتى تراوا بالمام والابواب ووصل المجراح الى برف عدة فاقام حى استراحه و

النى بالمراكب ومملواعليهم حل واحدة وذلك يوم الجمة المنه فاخلوالهم وما مكوامنهم متراسين ومن فرج عليهم كين بعدان أظهروا المزيمة فقتل من المسكرجلة كمرة مم وقع الحرب بدنهم يوم السبت ويوم الاحد

واستمرت المدافع تضر ببينه من الجهتين والحرب قائم بينه مسج الاوكل من الفريقين يعمل الحيل وينصب الشباك

بك في على أفر بدة عي البلاد فقر رواعلى الاعلى عشر بن ألف فضة والاوسط خسسة عشر والادنى خسة آلاف وذلك خلاف حق الطرق وما يتبعها من الحكاف وعسل ديوان ذلك في بيت على بك الدفترار دفاترها وأوراقها في مدة فلا ثقايام دفاترها وأوراقها في مدة والإستهل شهر ربيع الاول) وحضر مرسوم من الفياسين وحضر مرسوم من الفياسين

\*(واستهل شهرربيع الاول) والجال عملى ماهوعليمه وحضرمرسوم ماالفالين بالمالصلم ويطلبون من حداسيوط الى فوف شرقا وغربا ولا برسلون رهائن ووصل ساعمن تغراسكندرية بالبشارة لاسمعيل كتخسدا حسن باشا بولاية مصروان البرق والداقم وصل والمقيى والتكت داوأر بابالمناصب وصلوا الى الثغر فردهم الريم عندمافربوا من المرساة الى جهة قبرص فشر عمايدى باشا في نقل مناعه من القلعة ولماحضرالمرسدول بالمب الصلح زضى المصرلية فيذلك واعادو، بالجواب (وفي رابعه) حضراحد أغاغات الحلية المسروف بشو يجادلتقرير ذلك فعمل عابدى باشاد بوانا اجتمع فيه الامرا والمشايخ

أومن معه وسارنحوا كزرفعبر نهراالكر فسعع بان بعض من معهمن اهل تلك الحب ال قد كاتب ملك الخزر يخبره عدر الجرائ اليه فينند أمرا لجراح مناديه فنادى في النياس أن الأمير مقيم ههذا عدة أيام فاستحكر وامن الميرة فحكت ذلك الرجل الى ملك الخزر مخبره أن الحراج مقيم و يشيرعليه بترك الحركة لللايطم المسلمون فيه فلما كأن الليل أمرا كرام بالرحيل فسار مجداحتى انتهى الى مدينة الماب والانواب فلمر الخزر فدخل البادقيث سراماه في النهب والغارة على ما يجاوره فغنه واوعاد وامن الغدوسار الخزراليه وعايمهم ابن ملكهم فالتقواعند فهر الران واقتتلوا قتالاسديداو حرال الجراح أصابه واشتدالقتال فظفروا بالخزروهزموهم وتبعهم المسلمون يقتلون وياسر ون فقتل منهم خلق كثير وغنم المسلمونج يعمامه همم وسارواحي نزلواعلى حصن بعرف بالحصين فنزل اهله بالامان على مال يحملونه فاجابهم ونقلهم عنها تم مار الى مدينة يقال لهارغوا فاقام عليماستة أيام وهو مجدفي قتالهم فطاموا الامان فأمنهم وتسلم حصناهم ونقلهم منه غمسارا كرا-الى المجروه وحصن مشهور من حصونهم فنازله وكاناهل الحصن تدجعوا ثلثما تمعلة فشددوا بعضها الى بعضو جعلوها حولحصهم ليعتموابها وغنم المسلمين من الوصول الى الحصين وكانت تاك العدل أندشئ على المسلمين في قد الهم فلمارا واالضررالذي عليهم من الندب جاعة منهم نحوثلاثين رجلاوتعاهدواعلى المرت وكسرواجفون سيرفهم وحلواحله رحل واحد وتقدم وأنحوا لعبل وجداا كفارق قتالهم ورموامن اننشاب ماكن يحبب الثمس فلمرجح أولئك حىوصلوا الى العل وتعلقوا ببعضها وقطعوا الحمل الذي يمسكها وجذبوهافانحدرت وتبعها سائرالعل لان بعضها كان مشدودا الى بعض وانجدر الجيم الى المسلمين والتعم الفتال واشتدوعنام الامرعلى الجيع حتى باغت القلوب الحنائر شمان الخزرانهز مواواستولى الممون على الحصن عنوة وعنموا جيع مافيه فيربيع الاول فاصاب الفارس ثائما أقدينا روكانوا بصعة وثلاثين ألفائم الآكراح اخذا ولادصاحب المعروأهل وارسل اليه احضره ورداليه أمواله واهل وحصينه و جعله عينالهم يخبرهم على فعله الكفار غمسارعن بالحوفيزل على حصن الوبندرويه عوار بعن الفيدة من الترك فصالحوا الجراح على مال يؤدونه ثم ان اهل تلاف البلاد تحمدوا واخذواالطرق على المسلمن فكتب صاحب بلنجر الى الجراح بعلمه مذلك نعاد بحداحي وصلالى رستاق منى وأدركهم الشتاء فاقام المسلمون به وكتب الحرام الى مر مدين عبد الملك يحبره عيافته الله عليه وعيا اجتمع من الكفارويساله المندد ووعدة انفاذالمساكراليه فادركه أجله قبل انفاذا يمشفارسل هذامين عبدالملك الى الجراح أقره على عله ووعدة المدد » (ذ كرعزل عند الرجن بن الفعاك عن المدينة ومكة)»

والاختمار يدوت كلم احداغاوقال ناخدمن اسبوط الى قبلى شرقاوغر بابشرط أن ندفع ميرى البلاد من المال والغلال والغلال

مشرطأن ترسلوالنا الفرمان الذى ياتى بعينه نطلع عليه فاجيبوا الىذلان كلهورجع أجدأغا بالجواب صهيةذلك اليوم صحبة عبدالله حاويس وشهرحوالة والشيخدوي من طرف المشايخ وحضرفي أثرذلك مراكب غدلال وانعلت الاسعار وتواجدت الفدلال بالرقع وكثرت بعسد انقشاعها مروصلت الاخبار فان القبليد من شرعوافي عل جسرعمل البحرمن مراكمه مرصوصة عتدة من البراائيرقي الحالبرالغر فيوثبة وووسمروه عسام يرور باطات ونقالوه عراس واحار مركوزة بقرار العرواظهروا انذلك لاحل التعدية ورجعت المراكب وصيتهاااسكرالهاريون واسمعيل بأشا الارزؤدي وعمان بل الحسني والقليونحية وغيرهم وأشيع تقريرالصلى وصيمة (وفي عاشره) أخمير بعض الناس قاضي العسكرأن عدون السلطان الغورى مداخسل خزانة في القبة آثار الني ضلى الله عليه وسلم وهي قطعةمن قيصه وقطعةعصاوميل فاحضر مباشر الوقف وطلب منه احضار تلك الا آثار

وفهذه السنة عزل إبر مدبرين عبد الملائ عبد دالرجن بن المعال عن المدينة ومكة وكانعامله عليهم ماثلاث سنين وولى عبدالواجدالنفرى وكان سدد ذلا أنعبد الرجن خطب فاطمة بنت الحسين بنعلى فقالت ماار فيدالنه كاج واقد تعدت على بني هؤلا والمحام والنائم تفعلى لاجلدن كبرينيك في الخريعي عبد الله بن الحسن ابن الحسين بنعلى وكان على الدبوان بالمدينة ابن هرم رجل من اهل الشام وقدر فع حسابه وتريدأن يسيرالى يزيد فدخل على فاطمة يودعها فهالت تخبر أسيرا لمؤمنين عماأاتي من اين الفحال ومايتعرض مني وبعنت رسرلا بكتاب الى مزيد يخيره مذلك وقدم أبن هرمز على بزيد فاستخبره عن المدينة وقال هل من مغربة حبرف لميذ كرشان فاطمه فقال الحاجب أيز بدبالباب رسول من فاطمة بنت الحسين فقال ابن هرمزانها جلتني رسااد وأخبره بالخربر فنزل من فراشه وقال لاأم لك عندك هذاولا تخبر سيه فاعتذر بالنسيان وأذن ارسولها فادخله وأخذا الكتاب فقرأه وجعدل يضرب يخيز ران فيده ويقول اقداب تراابن الفعال هل ون رجل يعمى صوته في العدداب قيدله عبد الواحدين عبدالله النضرى فكتب سده الى عبدالواحد قدوايتك المدينة فاهبط اليها واعزل عماابن الفعالة وغرمه أربعين الفدينار وعدنه حتى أمعم صوته وانا على فراشى وسارالبر مد باله كمتاب ولم بدخل على بن الضعال فاخسر ابن الضعال فاحضرالم مد وأعطاه الفدينارليخبره حسيره فاخبره فسارابن العدال عدافنرلعل مسلقين عدد الملك فاستعاره فضرم المعندين مدفعالما المدعاجة عالة فقال كل طجمة فهي للشه الاابن الضحاك فقال هي والله النالف فقال والله لاأعفيه أمدا ورده الى المدينة الح عبد الواحدف له والقي شرائم أيس جبة صوف يال الناس وكأن قدوم النفرى في شور لسنة أربع ومائة وكأن اب الصعالة قد آذى الانصارطرا فهجاء الشعرا ووصه الصالحود ولماوليهم النضرى أحسن المعرة فاحموه وكان خديرا يستشير ويار يدفه له القاسم بن عدوسالم بن عدالله بنعر

## \* (ذكر ولادة أبي العماس السفاح)

قيل وفيها ولد أبوالعباس عهدالله بن محدين على بن خدين على فربيع الا خروهو السفاح ووصل الى أبيه محدين على أبو محدالصادق من خراسان في عدة من أصابه فاخرج البهم أبا العباس في خرقة وله خسة عشر يوما وقال لهم هذا صاحبهم الذي يتم الامرعل بده فقيد لموااطرافه وقال الهم والله لم تن الله هدذا الامرحي تدركوا تاركم من عدوكم

# »(ذ كرعزل سعيد الحرشي)»

وفي هذه السنة عزل عربن هبيرة سعيدا الحرشي عن خراسان وولاها مملم بن سعيد بن

ر وعل الماصندوقا ووضعها في داخل بقية وضمغها بالطيب ووضعها على كرسى ورفعها على الم الم واسبعض الا تبساع وركب القاضى والنائب ومعينه بعض المنعممين مشاة بين بديه بجهرون بالصلاة على النبي صلى

الله عليه وسلم ستى وصلوام الى المدفن ووضعوها في داخل الصدندوق ورفعوها في مكانها بالخزانة (وفي يوم الاثنين سابع عشره) حضر شهر حوالة وعبد الله جاويش وأخبر وابانهم وم ماوص أوالى المجاعة تركوهم ستة أيام

حتى تمموا شغل الحسر وعدوا عليه الى البرالغربي ثم طلبوهم فعدوا الهموتكلموامعهم وقالوالهم انعابدى باشاقرر معناالصلع على هدذه الصورة وتركفل أنابكامل الامور والكن بلغنافي هذء الامامانه معدزول من الولاية وكيف يكون معزولا ونعقدمعه صلحا هذالايكون الااذاحضراليه مقرر أوتولى غييره يكون الكلام معمه وكتبواله جوامات مذلك ورجت انجاءة المرسلون وأشييع عدم التمام فاضطربت الاموروار تفعت الغلال تانيا وغلاسعرها وشمح الخبرمن الاسواف وفيوم الاريعا وتاسح عشره)عل الباشاديواناجع فيهالامرأ والمشايخ والاختيارية والغاضى فتكام الباشاوقال انظر والماناس هؤلاء الحاعة ماعرفنالهم مالاولاد يناولا قاعدة ولاعهدا ولاعقدا انا رأيناا لنصارى اذاتعاقدواعلي شىلا ينقضوه ولاتختلواءنه مدقيقة وهؤلا الجماعة كل ومهم صلحونقضوتلاعب واننااجبنآهم الىماطلبوا وأعطيناهم هذه الملكة العظيمة وهي من ابسداء اسميوط إلى منتهى النيال

ا أسلمين زرء الكلابي وكان السبي في ذلك ما كان كتم ـ ه ابن هبيرة الى الحرشي باطلاق الديوشي فقتله وكان يستغف بابن هبيرة ويذكره بابي المثنى فمقول قال أبو المثنى وفعل أبو المتنى فبراخ ذلك ابن هبيرة فارسل جيل بن عران يعلم حال الحرشي وأظهرانه ينظرف الدواو س فل الحرشي قال كيف أبوالمثني فعيل ان حياللم بقدم الالمعلمعلك فسم بطبخة وبعث بهااليه فاكلهاومرض وسقط شعره ورجع الحابن هبيرة وقدوع بجفصح فقاله الام أعظم عا بلغك مارى الحرشي الاانك عامل له فغضب وعزله ونفغ في بطنه النمل وعد ذبه حتى أدى الأم وال ومعرايد الناس هميرة فغال مسيد قيس فقالوا الاميرقال دعواهذا سيدقيس المكوثر بن زفرلوثور بايل لوافاه عشرون الفا لايقولون لم دعوتناوفا رسهاه ـ ذا الجار الذى في انح بسوقد أمرت بقتله يعنى الحرشى فاماخ يرقيس لهافعسى ان أكونه فقال له اعرابي من بني فزارة لو كنت كاتقول ماأرت بقتل فارسها فارسل الى معقل بن عروة أن كف عن قله وكان قدسله اليه ايقتله وكان ابن هميرة لماولى مسلم بن سمعيد خراسان أم عباخذ الحرشى وتقييده وانفاذه اليه فقدم مسلمدا والامارة فرأى الباب مغلفا فقيل للحرشى قدم مملم فارسل اليه أقدمت أميرا أووز يراأوزائرا فقال مثلى لايقدم زائرا ولاوز يرافاتاه الحرشى فشقه وقيده وأمريحسه ممأم صاحب الحبس أنيز يده قيدافا خبراكرشي مذلك وقال لكاتبه كتب اليه ان صاحب معنف كرأ مَكُ أمرته أن يزيدني قيدا فان كان أمراعن فوقل فعمعا وطاعة وان كانرأيا رايته فسيرك الحقيقة وهي أشد السيروتمثل

فاما تنقفونى فاقته لونى م ومن ينقف فليس له خهود هم الاعدامان شهدوا وغابوا م أولوالا حقاد والا كبادسود فلها هر بابن هبرة عن العراق أرسل خالدالقسرى في طلب الحرشى فادركه على الفرات فقال ماظ نات بي قال خانى بك انك لا تدفع رج الامن قومك الى رجل من قيس فقال هوذاك

## م (ذ كرعدة حوادث) م

وجمالناسهذ،السنةعبدالواحدينعبدالله النضرى وعلى العراق والمشرق عمرين هبيرة وعلى قضا الحكوفة حسينين حسن الحندى وعلى قضا البصرة عبد المائاين يعلى وفيها مات أبو قلاية الجرمى وقيل سنة سبع وما ثة وعبد الرحن بن حسان بن ابت الانصارى وفيها توفي يحيى بن عبدالرحن بن طاطب بن أبى بلتعة وفيه امات عامر بن سعد ابن أبى وقاص وفيها توفى موسى بن طلحة بن عبيد الله وعالد بن معدان بن ابى كرب الكلاعى سكن الشام

شرقا وغربا ثم انهم نك واذلك وأرسلوا يحتجون بجعة بارد ، واذا كنت أنام عزولا فان الذي يتولى بعلى لا ينقض فعلى ولا يبطله و يقولون في جوابهم نحن عصاة و وطاع طريق وحيث اقروا على أنف هم بذلك وجب قتالهم أملا

فقال القاضى وللشايخ يجب قتالهم جبردع صيانهم وخروجهم عن طاعة السلطان فقال اذا كان الامر كذلك فانى أكتب لهم كاتبة وأقول لهم اماان تر جعواو تستقرواه لى ما وقع عليه الصلح واماان أجهزا لم 70 عدا كروانفقءايهم من

#### ه (م دخلت سنة جس وماثة) اذ كرخروج عقفان ع

فایام پر بدن عبدالمات م جروری اسمه هفان فی شانین رجد الافاراد بزیدان برسال اليهجندايقا تلونه فقرله ان تتأليم ذهاابلاد اتخذها الخوارج دارهجرة والراى انتبعث الى كل رجل من اصابه رجلامن قومه يكلمه و برده ففعل ذلك فقال المم الماله المنافع المنواديق عقفان وحده فبعث اليه بريداناه فاستعطفه فرده فطماولى هشام بنعبد دالملائ ولأه أمرا لعصاة فقدم ابنسه من تراسان عاصيا فشده وثافا وبعشمه الح هشام فاطلقه لابيه وقال لوخاننا عققان لكتم أمرابنه واستعمل عقفان على الصدقة فبفي عليهاالى ان توفى هشام

## \*(د کر خروج مسعود العبدى) \*

وخرج مسعودين فيرز ينب العبددي بالبعر بنعلى الاشعث عبدالله من الجارود دفارق الاشعث الجرين وسارمه ورالى المامة وعلماسفيان بزعروا لعقيل ولاه الماهاعربن هبيرة غربه اليدسفيان فاقتتلوا ما كخضرمة قتالاشدد افقت لمسعود وافام بامرا كنوارج بعدد هلال بن مدلج فف المهم يومه كاه فقدر ناس من الخوارج وقتلت زينب أتستم عودفل المسي هلال تفرق عنه الصابه وبتى في نفريسير إفدخل قصرافقصن به فنصبوا عليه السلاليم وصعدوا اليه فعتلوه واستامن اصحابه فامنم وقال الفرزدق في هذا اليوم

لعمرى القدسات حنيقة سلة و سيوفا ايت يوم الوغى أن تغيرا تركن لمسعود وزينب أخته و ردا وسر بالامن الموت أحرا أدين المحروديين يوم لغائههم 🚜 بيرفان يومائح على الموت أشترا

وقيلان مسمودا غلب على ألبحرين والمامة تسع عشرة سنة حتى قداد سفيان بنعرو العقيلي (الخضرقة بكسراكا وسكون الضادا العمتين وكسرالا)

#### \*(د کرمصمب بن مدانوالي) \*

كان مصعب من رؤما الخوارج وطلبه عرب هديرة وطلب معده مالك بن الصعب و جابربن سعد فرجواواجتمعواباكورنق وامرواعليم مصعباومع ماخته آمنة وسادواعنه فلماولى هشام بن عبدالملك واستعمل على العراق خالدا القسرى سير اليهم جيشا وكانوا قدصاروا بحزة من أعمال المرصل فالتقوا واقتتلوا فقتل الخوارج وقيل كان قتلهم آخرامام رمدبن عبد الملائ نقال فيهم بعض الشعراء

فتية تعرف النفشع فيهم \* كلهم أحكم القران اماما قدرى كحمالته عددي \* عاددادا مصفراوعظاما

وكتبوامج ضرا بذلك وختموا عليه وارسلوه صعبةمصطفى كعداباش اختيارعزبان وتحقق رفع الجسروورود بعص إلارا كسه وانمحات الاسعار قليلا

غادر وهم فيهدض شيخ السادات الى

\* (واستهل شهر ربيع الثاني)

أموالكم ولاأحدد يعارضني فعما أفعدله والاتركث المكم بلدتكم وسافرت مناولومن غيرامرألد ولة فقالواجيعانحن المضالف الام فقال أض القبض على نسائهم وأولادهم ودورهم وأسكن نساءهم وحريهم فى الوكائل وأبياع تعلقاتهم وبلادهم وماتملكه نساؤهم واجمع ذلك جيعه وانفقه على العسكر وانلم مِكف ذلك عمتهمن والى فقالوا معنا وأطعناو كتبوا مكاتبة حايالهم مذلك ونحتم عليهاالباشا والامرا وأرسلوها (وفي رم الاحدد ثالث عشر ينسه) مزل الاغاونادي فى الاسـواق بان كل من كان عنده وديمة الامراء القيلين مردها لار بأبهافان ظهر بعد ألانة أيام عند أحداق استنق العدةو بة وكل ذاك تدبير اسمعيل بك (وقى دوم الثلاثاء حضره ان و باش سر اجهان إبراهم بكوأخبران الجماعة

عزه واعلى الارتحال والرجوع

وفسك الجسرفعهسل الماشآ

د يوانا في صبح ها وذكر واللراسلة

وضمن الماشاغا ثلتهم وضمن

المثايخ غائسلة اسمعيساربك

بيت الذى غرة بجوارالمشهد الحسيني وشرع في على المولدوا على بذلك ونادوا على الهاس بفتى الحوانيث بالليل ووقود القناديل ون بالمالي القناديل ونباب زويلة الى بين القصرين وأحدثوا سيارات وأشاير ٥٠ ومواكب وإحمال قناديل ومشاعل

# غاد روهم بقاع حرة صرعى م فسقى الغيث أرضهم با اماما

#### »(ذ كرموت يز يدبن عبدالملك) «

فهذه السنة قوفى ريدن عبد الملائيس بقين من شعبان وادار بعون سنة وقيل خسس وقلا فون سنة وقيل غير خلك وكانت ولايتهار بعسنين وشهرا وايا ما و كنيته أبو خالد وكان وضه السل وقيل كان سبب موتد أن حبابة لما التا وجدعاما وحدا شديدا على مانذ كره ان شاء الله تعالى خر جمت عالجنا زنها ومعه أخود مسلة بن عبد الملك ليسليه و يعز يد فلم يجبه بكامة وقيل ان بريد لم يطق الركوب من الجزع وعبد الملك ليسليه و يعز يد فلم يعبه بكامة وقيل ان بريد لم يطق الركوب من الجزع وعبد الملك ليسليه و يعز يد فلم يعبه بكامة وقيل ان بريد لم يطق الركوب من الجزع من المناه وقيل المناه وقيل المناه به فلم الدفنة بن وعده المست عشر برما ومات ودفن الى جانبها وقيل الما يعده أخوه مسلة وقيل ابنه الوايدة وكان هذا من عبد المالة يجمع وقيل ابنه الوايدة وكان هذا من عبد المالة يجمع وقيل ابنه الوايدة وكان هذا من عبد المالة يجمع وقيل ابنه الوايدة وكان هذا من عبد المالة يجمع وقيل ابنه الوايدة وكان هذا من عبد المالة يجمع وقيل ابنه الوايدة وكان هذا من عبد المالة يجمع وقيل ابنه الوايدة وكان هذا من عبد المالة يحمد والمالة وكان هذا من عبد المالة وكان هذا المناه وكان هذا المناه المناه وكان هذا المناه وكان المن

#### ۵( ف کرد، صف سیرته )\*

كان يزيدم فتمانه فقال بوما وقد هطرب وعنده حبيابة وسلامة القس دعوني أطير قالت حبآبة على من تدع الامة قال عليك قيل وغنته رما

وبينالترافى واللهاة مرارة ، وماننه تشما بسوغ فتبردا

فاهوى ايطبر فقالت ما أميرا المؤمنين ان لذا في شحاحة فقال والله لآطبرن فقالت على من تخلف الامة والمان فالعالية والله وقبل مدها لخرج بعض خدمه وهو يقول سفنت عينك فا أسخفك وخرجت معه الحينة الاردن بمنزهان فرماها محبة عنب فدخلت حلقها فشرقت وبرضت وما تت فتركها ثلاثة أيام لم يدفنها حتى انتث وهو يشمها و يقبلها و ينظر اليها و يمكي فكام في أبرها حتى أذن في دفنها وعاد الى قصره مناوع ينارسم حاربة له تنامش وهدها

كفي خزنابالهائم العبانيري ، منازل منه وى معطى فقرا

فبكى و بقى تر مد بعد موتها سبعة أما ملايظه وللناس اشار عليه مسلمة بدلك خاف ان وخله منه ما يدفعه عندهم وكان برند قد جابام أخيه سليمان فاشترى حبابة ما وبده المحاف الما أخيه سليمان فاشترى حبابة ما وكان برند قد جابام أخيه سليمان فاشترى حبابة وقال سلمان الهده هم متان أجرع لي برند فردها من والدنيا شي تدمناه قال نع حبابة فارسلت فاشترتها في صيغتها وأتت بها بريد فاحلستها من ورا والستروقات ما أميرا مؤمند بنهل بق من الدنيا شي تتمناه قال قد أعلتك فرفعت الستروقالت هذه حبابة وقامت وتركتها عنده فظيت سعدة عنده وأكرمها وسعدة بنت عبدالله بن عمر و بن عمان ولما ماتين يدلم يعلم وته حتى ناحت سلامة وسعدة بنت عبدالله بن عمر و بن عمان ولما ماتين يدلم يعلم وته حتى ناحت سلامة وسعدة بنت عبدالله بن عمر و بن عمان ولما ماتين يدلم يعلم وتركيب

م يخ مل خا عابدة باشاعزال وحريمه الى القاعة (وق يوم المجعة الى عشره) رجم مصطفى كتندا من ناجية قبلى و بيده جوابات وأخبران ابراهيم بل المكبير ترفع الى قبلى وصبته ابراهيم بل الوالى وسايمان بل الاغا

وطبولا وزمورا واستمرذاك خسةعشر يوماوليلة (وفيوم الجدة) حضرعاندى باشا باستدعا الشيخ له فتغدى بيبت الشيخ وصلى الجعة بالمحدد وخلع على الشيخ وعلى الخطيب مركسالي قصرالعيني (وا ذلك اليوم) وصل ططرى من الديار الرومية وعلى مده مرسومات فعملوا فيصبحها دبوانا بقصر العيدي وقرئت المرسومات فكان مضمون أحددها تقرير العابدى باشا عدلى ولالة مصروانساني الامر والحثعلى حرب الامرا القيلين وايمادهم من القطر المصرى والشالث بطلب الافرنحي المرهون الى الدما والرومية فلأقرى ذلك عل عابدى باشا شنكا ومدافع من القصر والمراك والقاسة وانكدف اللهميل كتفدارمدان حضر اليسه المشر بالمنصب واظهرالشر والعظمة وانفذ المشرئ لملاك الأعمان ولم

يصرالي طاوع النهار جــي

اله أرسدل الى مجدد افتدن

البكرى المدشر في خامس ساعة

من اللبل واعطاءما لهدينار

وحضرا لهالاواه والعلماء

في صعها المنشقة والمتذلك

وا يوب بن وهنص انجوابات انهم طالبون من حدالمنية (وفي يوم الاحدراب عشره) عمل البـاشاديوانا حضره المشايخ والامر المفسلم يحصل سوى سفر ٨٠ الافرنجي (يوفي اواخره) حضر سراج باشا ابراهيم بكو بيده جوابات يطلبون مـن حـد منفكوط المستحدد

إفقالت

ولدقيها

لاتلنانخشونا و هممنا بخشوع قدلعمرى بتليل و كانى الداء الوجيع غبات الهرم في و دون من لى بضعيت للذى حل بنااليو و ممن الامر الفليع كلاا بصرت ربعا و خاليافات دموى قدخلامن سيدكا و نانا غير مضيح قدخلامن سيدكا و نانا غير مضيح

منادن وا أميرالمؤمنيناه فعلمواء وته والشعرابه صالانصار وأخبار يز يدمع سلامة وحيابة كثيرة ليس هذاء وضع فكرها واعاقيل لسلامة القس لان عبد الرحن بن عبدالله بن أبي عاراً حديني جشم بن معاوية بن بكيركان فقيها علدا عبر مدافى العبادة وكان يسمى القس لعبادته مر يوما عنزل مولاها فومي غناه ها فوقف يسمعه فرآه وكان يسمى القس لعبادته مر يوما عنزل مولاها فوقال انا أقعد ها عكان لاتراها وتسمع غناه ها فدخل معه فغنته فاعبه فناؤها أنام جهام ولاها اليه فشغف بها واحبها وأحبته هي أيضا وكان شام جيلافة الته يوماعلى خيلوة اناوالله أحبال فاناوالله واناوالله فالمت وأحب أن أضع بعنى عدلي طنك المرادة والموالة قالة والمنافقة والته فالته وأحب أن أضع بعنى عدلي طنك قال وأناوالله قالة والموالة قالة والته فالته وأحب أن أضع بعنى عدل الالمتة بن وأنا اكره أن تؤل خلتنا الى عداوة ثم قام وانه مرف عنها وعادالى عبادته وله فيما الشعارة بها

ألم ترهالا يبعد الله دارها عاد اطربت في صوتها كيف تصنع عد نظام القول مم ترده عد الى صلصل من صوتها يترجع

الإولى الهدا القاب هل انتمبصر و وهل أنت عن سلامة اليوم مقصر الاليت الى حيث صارت بها النوى و جايس اسلى حيك لماعج ترهر اذا اخذت في الصوت كادجليسها و يطير اليها قلمه حير ينظر فقيل لها سلامة التسريد للله (سلامة بتشديد الله موحبا به بتخفيف الباء الموحدة)

#### ع (ذكر خلافة هشام بن عبد الملاث) ع

فى هذه السنة استخلف هشام بن عبد الملك الميال بقين من شعبان وكان عره يوم استخلف أربه او ثلاثين سدنة وأشهرا وكانت ولادته عام قتل مصعب بن الزيرسدة اثنتين وسبعين فسماه عبد الملك منصر واوسعته المهباسم أبيها هشام بن اسمعيل بن هشام بن الوايد بن المغيرة الخزومى فلم ينكر عبد الملك فلك وكانت أمه عائشة بنت هشام جقاء فطاقها عبد الملك وكانت كنية هشام أبا الوايد وا تتم الجنلافة وهو بالرصافة اتاه البريد

جوابات بذلك وسافرالسراج (واستهلشهر جادى الاولى) فى غرته قلدواغيطاس بك امارة الحج (وفي ثالثه) وصل ططر بون من الرعلى طريق دمياط عكاتبات مفه وجاولانه اسعميل كفندا حسن باشاعلي مصر واخبروا ان حسن رباشا دخل الى اسلامبول في ربيع الاول ونقض ماأبرمه وكيل عامدى باشا والس فامحنى كفدا استعمل الذكور عكم سايته عنسه الفطان المنصل الشاني وتعدين فامحى الولاما وحرب من اسلاممول وهمد خروج الاطربيومين وجفرالططر فيمدة أللث وعشرين بومافل أوصل الناطر سراسعيل كتخدا سروراعظيم وانفلذ المبشرين الىبيوت الاعيان (وقيمه)ورداكير مانتقال الامراء القمليدس الى المنيـةوسافر رضوان بلأالى المنوفية وقاسم مل الى الشرقيمة وعلى بل الحسي الى الغربية (وني عشر ينه) جمع اسمعيل مل الامراء والوجاقلية وقال لهم ايااخ واننا انحسن باشا أرسل يطلب

فاجيبوا الحذلك وكتبت لهم

مى باقى الحلوان فن كان عنده بقية فليحضر بها ويدفعها فاحضروا حسن أفندى شقبون بالخاتم أغندى الديوان وحسبوا الذي طرف اسمعيل بلو جاعته فبلغ ثلثما ثة وخسين كيسا وطلع على طرف حسن بكواتباعه

نحوار بعمائة كيس وعلى طرف على بك الدفتر دارمائة وسنون كيساو كانوا أرسلوا الى على بك فلم بات فقال له محسن وسرس الليانة خلوانهم قليل وزاد بك أي وهذا العب والاغراض الادعلى بكفارسكورو بادنسال

## بالخاتم والقضيب وسلمعايه بالخلافة فركب منهاحتى الى دمشق ت(د كرولاية خالد النسرى العراق) ·

فيهاعزل هشامعر بنهبيرة عن العراق واستعمل عالدين عبدالله القسرى في شوال قال عمر بن بزيد بن عمير الاسيدى دخات على هشام وخالد عنده وهو مذكر طاعة اهل الين فنلت والدمارايت هكذاخطا وخطلا والدماؤة تنقق الاسلام الاياهل المن هم قتلواء عمان وهم خلعوا عبد الملك وانسيو فنا انقطر من دما الدل المهلب قال فَلِمَا قِتْ تَبِعِنِي رَجِلُ مِن آلُ مِرُوانِ فَقَالَ بِالْحَانِي تَمْيِرُورِتَ مِكُ زِنَا دِي قَدْ سِمِ \* تَ مَقَالَةً كُ واميرا المؤمنسين قدولى خالدا العراق وليست لك بدارف أرخالدالى العراق من يومه (الاسيدى بضم الممزة وتديد الياء هكذاية ولم المحدثون واما النعاة فانهم يخففون الياء وهي عندالجير نسبة الحاسيدبن عروبن تيم بضم المحزة وتشديداليان

#### \* (ذ كردعاة بني العباس)

قيل وفي هذه السنة قدم بكيرس ماهان من السند كان بهامم المسند بن عبد الرحن فلما عزل الجنيد قدم بكبرا لكوقة ومعه ارسع ابنات من فضة وآبنة من ذهب فاني اباعكرمة الصادق والغديرة ومحدين خنيس وسالماالاعدين وابايحيى مولى بني سلة فذكرواله امردعوة بني هاشم فقب لذلك ورضيه وانفق مامعه عليهم ودخل الي محدبن على ومات ميسرة فاقامهمقامه

#### \*(ذ كرعدة حوادث)

في هذه السنة غزاا بحراح الحدكمي اللاندي جازدلك الى مدائن وحصون ورا عبلنجر ففتح بعض ذلك واصآب غنائم كثيرة وفيها كأنت غزوة سعيدبن عبدالملا ارس الروم فبعثسر يدفي نحوالف مقاتل فاصيبوا جيعا وفيهاغزامسلم بن سعيد السكادبي امير خراسان الترك عماورا النهرف لميفتح شيئا وقف لفتبعه الترك فلفقوء والنماس يعيرون جيمون وعلى الساقية عبيدالله بنزهير بنحيان على حيل تم فالمواحتى عبرالناس وغزامه لم افشين فصالح الالمهاعلى ستة آلاف راس ودفع اليه القلعة وذلك لمام نعس وماثة بعدد موتيز يدبن عبدالماث وفيها غزام وانبن محددااصا فقاليني فافتح تونيه منارض الروم وكمغ وحي بالاس هذه المنة ابراهيم بنهشام خاله شام اين عبد الملك فارسل الحي عطاءمتى أخطب فال بعدا ظهر قبل التروية بيوم فينب قبل الفهر وقال أخبرف رسولى عن عطا وفقال عطامه أمرته الابعد الناهر فاستحياى كان هذه السنة على المدينة ومكة والطائف عبدالواحدا لنضرى وكان على العراق وخراسان عربن هبيرة وكانعلى قضاءالكوفة حمين بنحسن الكندى وعلى قضاءالبصرة [موسى بن أنس وقده السنة مات كثير عزة وعكر مة مولى ابن عباس وكان عكر مة زوج

وقرؤا المكاتبة وفيهاالام يحساب عابدى باشاو بعدانفضاض الديوان امرالرو زناجي والافندية بالذهاب الى عايدى

اللغط والكلام فقام من يدم ماسعيل بكويرل وركب الى غريرة الذهب وكذلك حسن ملّ خرج الى قبية العزب وعلى مل ذهب الىقصر الجاني بالشيخ قرواصبععلى بكوركب الى الباشائم رجع الىبيت مانعلى بكفال لاید من تحر برحسایی وما تعاطيته وماصر فتعمن أمام حسن باشا الى وقتنا وماصرفته عدلى أميرا تحج تلك السنة وإدعى أميرا محجالذى هومجد بكالمبدول ببواقى ووقاعلي الجداوى فاجتمعوا ببيت رضوان كتخدا تابع المجنون وحضر حسن كتخداعلى لك وكيلاءن مخدومه ومصطفى أغا الوكيال وكيالاعن اسمعيل مك وحرروا انحساب

\* (شهرجادي الانرة) فهم حضر فرمان من الدولة بنفى اربع اغوات وهمءريف اغاوء لى اغاوادر يساغا واسمعيدل اغا فنق لذلك جوهراغادارالسعادة وشرع في كماية مرافعة (وفي عاشره) وصل فرمان لاسمعيل كتعدا وخوطب فيه بلفظ الرزارة (وفي يوم الاحد)عل اسمعيل باشاالمذ كورديوانا في بيته مالاز بكية وحضر الامرا والمسايخ

فطلع على طرف على مك ثلاثة

وعشرون كيساوطلع لدبواق

فى البدلاد نيف واربعون

ماشاوتحر برحساب الستة اشهر من اول توت الى برمهات لانهامدة اسمعيل باشاوما اخدده زيادة عن عوائده واخذمنه الضريخانه وسلها الى خازنداره . وقطعوا را تبسه من المذبح (وفي عصريتها) ارسل الى الوجافلية والاختيارية

أمسد دن جبيروفيها مات خيدين عبد الرحن بن عوف وقيل سنة جس و سعين وهو ابن المن ثلاث وسيمين سنة وفيها توفي الفحالة بن تراحم وفيها توفي عبيدين حسين وهوا بن خسر وسبعين سنة وأبورجا العطاردي وأبوعبد الرحن السلي وله تسعون سنة واسمه عبد الله بن عبد المواجه من المنا المواجه عبد الله بن عبد الله بن عبد الله وفيها توفي المواجه عبد المالة ال

#### \*(تمدخلت الله الله وماثة)\* \*(د كرالوتعة بره مضروالين بخراسان)\*

قيل وفي هذه المنه كانت الوقعمة بين المضريد والعانية بالبرويان من أرس بلح وكان سبب ذلك المدلمين عبدين أسابن زرعة فازاقتيطا الناس عنه وكان عن تبطاعنه البغترى بندرهم فردمه لم نصر بنسياره بالعامين عاهد وغيرهما الى النام همان يخرجوا الناساليه فاحرق تصرباب الجفرار وزيادين طريف الباهل فنعهم عرو ابن مسلم أخوقتية دخول بلخوك ن عليها وقائع سلم بن سعيدا الهرونزل نصر بن سيار البروقان وأناه أهل الصغانيان وسطق قيمى ومسانبن خالد الاسدى وغسيرهما وفُرَّم عدّ ربيعة والازدبالبروقان عدلى نصف فرسخ من نمرو نرجت مضرالى اصر وخرجت رسعية والزدالى عروبن مسلم بزعروه السلت تغلب الحعروبين مسلمادك مناوانشدوه شعراقاله رجل من باهلقالى تغلب وكان بنوقتيم قمن باهلة فلم يقبل عرو ذلك وسفرا الخصاك بن راحم ويزيد والمفضل الحداني فى الصلح وكالما اصرافا اصرف فنهل اصحاب عروبن مسلم والمخترى على نصر وكرنصر عليهم فكان أول قتيل رجل من بادلة من أصحاب عربن مسلم في شمانية عشر رجلا وانهزم عروه أرسل يطلب الامان من نصرفامنه وقيدل اصابواهراني طاحونة فاتوابه نصراوفي عنقه حبل فامنه وضربه ماثة وضرب البخمترى وزيادين طريف مائة مائة وحلق رؤسهم وكحاهم والمسهم المسوح وقيل ان الهزيمة كانت أولاعلى نصر ومن مهدمن مضر فقال عرو بن مسلم لرجل معه من تمير كيف ترى استاه قره ك يا خاتم يعيره بذلك مم كرت تم فهزمت أسما بعرو فقالًا لتحيى العممروه فاستاه قومى وفيل كان سيباغ زام عروان ربيعة كانت مع هرو فقتل منهم ومن الازدجاعة فقالت ربيعة علام نقا تل اخواننا وأميرنا

ماشا بلغني انكرجعمتم شماءاته كيس فيماصنعتمها فقالوادفعناها الىعايدى ناشا وصرفها على العسكر فقال لاىشى قالوالقتل العدوقال والعدوقة لقالوالاقال حينتذ اذا احتماج الحمال ورجع العددة اطلب منكم كذلك قدرهاقالوا ومناين لناذلك قال اذا اطلبوها منهه واحفظوها عنسد كم فيباب مستعفظان لوقت الأحتياج (وفيه ) تواترت الاحمار مأستقراراراهم بك عنفلوط وبني له بهادارا وصعبته ارب بك وامام ادبك وبقيمة الصناحق فأنهم ترفعواالي وق (وفي **بوم الاثنين) حضر** حسن كتخدا الجربان من الروم وكان اسمعيل بالثارسال يتشفع فى حضوره بسده الله محداغاً المارودي وعلى الهلم يكنمن هذه القسالة لانه علوك حسن بڭابى كرش وحسىن بك علوك سليمان اغا كتفدا الحاويشية والمحضر اخبر ان الامراء الرهائن ارساوهم الحاشنق قلعة منفيان بسسيا مكاتبات وردت من الامراء القبالى الى بغض متكامين الدولة مثل القزلار وخلافه

فلماحضروا قال لهما معييل

بالسعى لهم في طلب العفو فل حذر حسن باشا و بلغه ذلك نفاهم واسقط رواتهم و كانوافي منزلة وقد والما على الما وقد واعزاز ولهم رواتب و جامكية له كل شفس خسمانة قرش في الشهر (وفي عشرينه) تحرر حساب عابدى باشا فطلع لاسمعيل

باشانجونسمائة كيس فتجاوزله عن نصفها ودفع له ثلثمائة كيس وطلع عليه لطرف المرى نحوها أخذوا بهاعليه وثيقة وسائحه العرامن حذابهم معه وهادوه وأكرموه وقدمواله تقنادم عدا وأخذفي أبهم ابالارتحال والسفروبرز

وقد تقربنا الى عروفانكر قرابتنافا عتزلوافانهزمت الازدوع روشم أمنهم نصر وأمرهم

\* ( فكرغز وةمسلم الترك ) \*

م قطع مدلم المروكي به من كومن اسعابه فلما بلغ بخارا أتاه كتاب خالد بن عبدالله مولايته العراق ويامره باغمام غزاته فساد الحفر غآنة علما وصلها بلغه ان خافان قد أقبل اليه وانه في موضع ذكر وه فارتحل فسار الاثراحل في وم واقبل اليهم خافان فلقي طائفة من المسلمين واصابد وابلسلم وقتل جماعة من المسلمين ونتل المسيب ابن بشرال ياحى والبرا • وكان من فرسان المهاب وقدل أخوغورك وارالناس في وجوههم فانر جوهممن العدكر ورحل مسلم بالناس فسارغما نية أيام وهم مايغون يهم قل عديانت التاسعة ارادوا النزول فشاوروا الناس فأشاروا مه وقالوا اذا إصعناوردناالما مناغير بعيد بزلوا ولميرفعوا بناعق العسكر واحرق الناس ما ثقل من الا نيه والامتعة فرقوا ماقعته أاف القراص والناس فساروا فورد واالنهرواهل فرغانة والشاشدونه فقال سلمين سعيداعزم على كل رجل الااخر ترط سيفه ففعلوا وصارت الدنيا كلهاسبوفائتركوا الما وعبروافاقام بوما مم قط من غدوانبعهم ابن أكناقان فارسل المهجيدين عبد الله وهوعلى الماتة قفف لدفان خلفي مائتي رجل من الترك حتى أقاتاهم وهومنة لرجاحة فوقف الناس وعاف عدل الترك فقاتا هم وأسر أهل الصغدوقا تددم وذائد الترك فيسبعة ومضى المدية ورجع حيسد فرمى بنشابة في وَكَمِنَّهُ فَادْ وَعَدَاشُ النَّاسُ وَكَانَ عَبِدَالُرِجِي الْعَامِرِي حَدَلَ عَشَرِينَ قَرَبِهُ عَدَ لَيَالِه فسقاهاالناس جعاجعا واستسقى مسلمين سعيد اتوه بانا فأخذه جاتروحارثة بن كثير اخوسليمان بن كثيرمن فيدفق ل مسلم دعوء فانازعني شر بتى الامن حرد خاله وأقوا خوندة وقداصا بمجاعة وجودفانتشر الناس فأذافارسان يالان عرعبدارجن ابن نعيم فاتياه بعهد، على تراسان من اسدين عبد الله أخي خالد فأقر أ عبد الرحن مسلما فقال مماوطاعة وكازع دالرجن أولمن اقدد الخيام فمفازة آمل قال المخزرج للنغلى قاتلنا الترك فأحاطواها حتى أيقنا بالهاك المصل حوثرة بن يزيد بن الحربن الخنيف على الترك في أربعة آلاف فعاتنهم سائنة ثم رجح وأقبل نصر بن سيار في ثلاثين فارسافقاتلهم حتى أزاله معن مواضعه مضمك ملعليهم الباس فانهزم الترك وحوثرة وهوابن أحى رقبة بناكر قيل وكانعم بنه يرة قال اسلم بن معيد حيز ولاه ليكن طجبت من صائح مواليث فانه اسانك والمعبر عناك وعليك بعمال المجرفال وما عمال العذر فالتام أهل كل بلدان يختاروالا نفسهم فان كان خيرا كان الثوان كان شراكان لهم دونك وكنت معذوراوكان على خاتم مسلم بن سعيد تو به بن ابي سعيد فليا ولى أسدين عبدالله خواسان جعله على خاتمه ايضا

خياهمهالى بركة الحج (وفى الواخرة) وردائخبر مع السعاة بوصول الاطواخ لامعميل باشا والميرق والداقم الى تغرالا سكندرية

\* (شهر رجب الفرد الحرام استهل بيوم السدت) (في الشهوم الانندين) سأفر عامدي باشا من البرعـ لي طريق الشام الى دماريك ليحمس العساكرالي قتسال الموسيةووذهب منمصر ماموال عنايمة وسافر صيبته أسعيل باشا الارنؤدى وابق اسععيل باشامن عسكر القليونجية والارنزدية من احتارهم كدمته واضافهم اليه (وفي عاشره) وصلت الالواح والداقم الحالماها فأبته ع لذلك وأمر بعدمل شنك وحراقة بركة الازبكية وحضر الامراءالي هناك ونصب واصوارى وتعاليق وعم لواحرانة ووقدة ليلتين تمركب الباشا فيصبح يوم الجعة وذهب الح مقام الأمام الشافعي فزاره ورجمت إلى قية العزب خادج باب النصر ونودى فى ليلتما على الموكب فلما كانصبح يوم السيت خامس عشره خرج الامراء والوجاقاية والعساكر الرومية

والمصرلية واجتمع الناس لافرجة وانتظم الموكب امامه وركب بالشعاد القديم وهلى رأسه النالخان والقفطان الاطلس وامامه السعاة والجاويشية والدلازمون وخلقه النوبة التركية وتركب امامه جياع الامرا بالشعار

والبيلشانات بزينتهم ونظامهم القديم العداد وشق القاهرة في موكب عظيم والطلع الى القلعة ضرب المدافع من الابراج وكان ذلك البوم متراركم الغيوم ٢٢ وسيم المطرمن وقت ركوبه الى وقت جلوسه بالقلعة حتى ابتلت ملابسه

ه (ذ كرحج هشامين عبدالملاث)ه

وحج بالناس هذه السفة هشام بن عبد الملك وكتب له ابو الرنادسين الحج قال ابو الرناد المستفاقة الفي المو كب اذلقيه سعيد بن عبد القد بن الوليد دبن عثمان بن عفان في الموجد بنه في في المولول بالمور المؤمنين الله الميزل ينهم على أهل بدت المير المؤمنين و ينصر خايفته المفلوم ولم يز الوا ياء نون في هده المواطن ابا تراب فانها مواطن صالحة وأمير المؤمنين ينبغى له ان ياه نه فيها فشق على هشام قوله وقال لا فدمنا الشتم احدولا للعنه قدمنا حالم قطيم كنار مهوا قبل على فسانى عن الحبح فاخبرته عما كتعت المقال وشق على سعيد الى سعيد الى سعيد الى المواطن المار آنى

#### \* (ذ كرولاية اسد خراسان) \*

قيل وفي هذه السنة استعمل خالدين عبد الله اخاه اسداعلى خراسان فقد عا وصلم السعيد بفرغانة فلما أتى اسدا المهرائية علمه منعه الاشهب بن عبيد التسمى وكان على السفر بالأسمر وقال قدميت عن ذلا فاعداه ولاطفه فا في قل فا في أمير فاذلا وقتال السداعر فواهذا حتى نشكر منى أمانتنا وأتى الصغد فترل بالمرج وعلى سمرقندها في بن السداعر فواهدا من قدر حقى الماس بلقى أسدافر آن لى مرفتفا الرائياس وقالواما عندهذا خيراسد وسالا عنه وسلما قدا الماس وقالواما عندهذا خيراسد وسالا عنه وسلما اليه الديد فاتى به مسلما فقال سهما وطادة وقفل عبد الرحن بالناس ومعة مسلم فقده واعلى السدسمر قند فعزل ها تناعم اواستعمل عليه الكسن بن الى الما من والمناهم وغليناهم وخليناهم ودعاها بهم من حرج الهم متناطئا فاغاروا ورجه واسالمين واستخلف على سمرقند فا بناهم وما وساله فقد صل في حدا وابنطق بكامة وقال

ان الم أكن فيكم خطيما فاتنى عد بسنة في اداجد الوغى كنطيب فقيل لدلوقلت هذاء لى المنبر لكنت أخطب الذاس فقيال حاجب الفيدل اليسكرى المعمرة

أباالعدلا الله لاقيت معضاة و بوم العروبة من كرب و تخفيق ملوى اللسان ا دارمت الكلاميه كاهوى زلق من شاهق النيق المارمتك عيون الناس صاحية و أنشات تحرص المقتبالي بق الما القرآن ولاتهدى الموقيق الما القرآن ولاتهدى الموقيق

ه (د کراستعمال انحرعلی الموصل)

وملابس الامراء والعسكر وحوائدهم وهم مستشرون مذلك وأن ذلك اليدوم خامس مرمردة القبطي (وفي وم النلامام) عمل الدنوان وطلع الامرأه والمشايخوطلع الحم الكنير من القعهاء طانين وطامعين في الحلم فلما قرئ التقريرفي الدوان الداخملخاع عملى الشيخ العروسى والشيخ البكرى والشيخ الحريرى والشيخ الامير والامراء المكمارفقط مُمان اسم عبل مل المفت الى الشايخ الحاضرين وقال تفضلوا ماأسادنا حصلت البركة فقامرا وحرجوا (وفي يوم الخيسءشرينه) أمرالباشا المحتسم بعسمل تسعيرة وتنقيص الاستعار فنقصوا سعراللهم نصف فصةوحعلوا الضاني بستة انصاف والحاموسى بخسسة فدهم وجوده بالاسواق وصاروا يديعونه حفية بالزيادة ونزل معرالاردب الغالمة الحائلاتة ريال ونصف بعدد تسعة ونصف (وفيومالخيس امن عشر ينه ) ورد مرسوم من الدولة فعسمل الساشا الدىوان فى ذلك اليوم وقرؤ. وفيسه الامر بقراءة صحيح ا

البخارى بالازهر والدعا بالنصر السلطان على الموسقوفا نهم تغلبوا واستولوا على قلاع ومدن عظيمة من مدن المسلمين وكذلك يدعون الدبعد إلاذان في كل وقت وأمرا ابساشا بنقر برعشرة من

المن اين من الذاهب الثلاثة بقرون البخارى في كل يوم ورتب لهم في كل يوم مائت بن نصف فضة لدكل مدرس عشرون نصف المن الفريخانه ووعدهم بتقريره الهم على الدوام بقرمان (وفيه) ٢٣ شرع الباشافي تبييض حيطان

ق هذه السنة استعمل هشام الحربن وسف بن يحيى بن الحكم بن العاص بن أمية على الموصل وهو الذي بنى المنقوشة دارا يسكم اواغ اسميت المنقوشة لانها كانت منقوشة بالساج والرخام والقصوص الماوّنة وماشا كلها وكانت عند سوق القتابين والشعار بن وسوق الاربعا والما الآن فه بي خوبة تجاور سوق الاربعا وهذا الحر الذي على المنه الذي على المناف الما وسدب ذلك انه رأى امرأة تحمل حقما وهي تحملها قليلا ثم تستريح قليلا لم مدالما وكرنت الى هشام بذلك فام محفر فه راى البلد فغره في كان أكثر شرب أهدل الملامنة وعليه كان الشارع المعروف بشارع المهروبي وسكان أكثر شرب أهدل الملامنة وعليه كان الشارع المعروف بشارع المهروبي العمل فيه عدة سنين ومات الحرسنة ثلاث عشرة ومائة

#### د رد کرعدة حوادث) د

فهذه السنة كم ابراهيم بن محدين طلحة هشام بنعبدالملك وهوفي الحرفقال اسالك بالله ويحرمة هذا البيت الذي خرجت معظماله الارددت على فالامتى قال أى ظلامة قال دارى قال فان كنت عن أمير المؤمنين عبد الملائة قال فالمواليد وسليمان قال علمانى قال فعمرقال رجمانه ردهاعلى قال فيزيدبن عدالملك قال علنى وقبضها مني بعد قبضي لهاوهي قى بدك فقال هذام لوكان فيك ضرب لضر بتك فغال في والله ضرب بالسيف والسوط فأنصرف هشام وقال كيف معمت هذا الانسان قالماأجوده قال هي قريش وأاستها ولالزال في الناس بقايامارا يتمثل هداه وفيها عزله شام عبدالواحدالنضرى عن مكة والمدينية والطائف ووفى ذاك خاله ابر اهمينهام بناسعيل فقدم المدينة في جادى الانم ة فيكانت ولاية النضرى سنةوتمانية أشهر وفيهاغز اسعيدبن عبدالماث الصائفة وفيهاغزا انجراب بتعبدالله اللان قصالح أهلهافادوا الجزية وفيهاولدع بدالعمد بنعلى بنعبد دالله بنعباس ف رجب وقيمااستقضى ابراهم بنهشام على المدينة محدين صفوان الجينى ثم عزله واستقضى الصات الكندى وكأن العامل على مكة والمدينة والطائف ابراهميم بن هشام المخزوى وكان على العراق وحراسان خالدين عبدالله القسرى البجلى وكأن عامل خالدعلى البصرة على صلاتها عقبة ين عبد الاعلى وعدني شرطة المالك بن المنذر بن المحارود وعلى قضائها عمامة بنعبد القين أنس وحبع بالناس هشام بن عبدالملك وفيهامات وسف بنمالك مولى الحضر ميين وبكر بن عبدالله المزف

\* (ثم دخلت سنة سبع ومائة) \* (ثم دخلت سنة سبع ومائة) \* (ذ كرملاث الجنيد بعض بلاد المندوقة ل صاحبه جيشبه) \*

فى هذه السنة استعمل خالد القسرى الجنيد بن عبد الرجن على السند فنزل شط مهران فنده جيشبه بن ذا هر العبور وقال اننامسلون فقد استعملني الرجل الصالح يعني عبر

الجامع الازهر بالنورة والمغرة (وفي يوم الاحد) حضرالشيخ العروسي والمشايخ و جلموا في القبيلة القديمة حياوسا عاماو قرؤا اجزائمن البخاري واستداموا على ذلك بقيسة واستداموا على ذلك بقيسة أيضا عشرة من الفقهاء أيضا عشرة من الفقهاء نظيرا لعثرة الاولى وحضر نظيرا لعثرة الاولى وحضر والدهان وحلاء الاعدد وبعل ذلك الترتدب

ور شهرشعبان المسكرم)، في السه تودى بابطال المعامل بالزيوف المعشوشة والذهب الناقص وان الصارفة يتخذون لهم مقصات يقطعون بهاالدراهم الفضة المحية وكذلك الذهب المغشوش الخسار جواذا كان الدينسار ينقص ثلاثة قراريط يكو**ن** بطهالا ولايتعامل بهواغا ساعلامود الموردين بسعر المصاغ الى دارا لضرب ليعاد جدمدافل عينل الناس لهذا الامرولم توافقوا عليه واستمروا على التعامل بذلك في المبيعات وغيرها لانغالب الذهب على هذا النقص واكثرواذا بدع على سعرالماغ خسروا فيه قريبا من النصف فلم

يسدهل بهم ذلك ومد واعلى ما هم عليه مصطلحون فيما بينهم (وفي أوائله) أيضاً تواترت الاخبار عوت السلطان عيد الجيد عادى عشر رحب وجلوس ان أخيه السلطان مصطفي مكانه وهو السلطان سلم خان وعر في في الثلاثن

سنة وورد ف اثر الاشاعة صبة التجار والمسافر بن دراهم وهام السعه وطرته ودعى له في الخطبة أول جعة في شعبان المذكور (وفي يوم الثلاثاء كاسعه) عدد حضر على مل الدفترد ارمن ناحية دجوة وسبب ذهابه المهاان

الناعبدا لعز يزعلى بلادى واست آمنك فاعطاه رهنا وأخذه نهرهنا على بلاده من الخراج ثمانهم ماترادا الرهن وكفر جدشه وحاربه وقيل المحاربه والكن الجنيد المختى عليه فاقى الهند فحم وأخدا السفن واستعد للجرب فسارا الجنيد اليه في السفن أيضا فالتقوا فاخذ جيشبه أسير اوقد جنعت سفينته فقتله وهرب أخوه صصه الى العراق ليشكو غدرا الجنيد فلاعه الجنيد حتى جاء اليه فقتله وغزا الجنيد الحرج وكانوا قد نقسوا فقتمها عنوة وقتح أزين والمالية وغيرهما من ذلك النغر

## \*(ذ كرغزوةعنسة الفرنج الانداس) \*

في هذه السنة غزاعندسة بن شعيم الكابي عامل الانداس بلد الفرنجى جمع كثير ونازل مدينة قرقد ونة وحصر أهله مافصا كوه على نصف أعلما وعلى جبع مافى المدينة من أسرى السلسين واسلاب موان يعطوا الحزيد ويلتزموا باسكام الذمة من عارية من حارية من حارية المدينة وقوفى في شعبان سمة عمارية أيضا وكانت ولايته أرب سنين وأربعة أشهر ولما مات استعمل عليم وشربن صفوان يحيى إنسلة الدكلي في ذرا القددة سنة سبح أيضا

#### (د رحال الدعاة لبني العباس اله

قبل وفيها وجه المرين ما ان أماعكر مقوا إلى دالصادق وعد دين خنيس وعدارا العبادى وزيادا خال الوايد الازرق وعددة من شيعتهم دعاة الى حراسان فيا وحل من كندة الى أسدين عبدالله فوشى بهم اليه فاقى بابى عكر مة و محدين خنيس وعامة أصحابه و فجاع ارفقط اسد أردى من نافر به منه وصابهم وأقبل عارالى الكير بن ماهان فاخبره في كنس الى محديث على مذلات فاجابه المحدلله الذى صدق دعوتكم ومقالتكم وقد بقيت منكرة فلى ستقتل به وفيها قدم مسلم بن سعيد الى خالدين عبدالله فيكان أسد يكرمه بحراسان ولم يعرض له فقدم مسلم واين هبيرة بريد الهرب فنها وعن الله وقال أن القوم فينا أحد نرأ بافيكم منهم وفيها غزا أسد حمال غرون ملك غرشتان في الحدة رون وأسلم ليده وهم يتولون الغر على المالية الله المالية الله والمالية والمالية

# ع (ذ كرا البرعن غروة الغور) \*

قيل وفي هذا السنة غزا أسدالغور وهوجوال هراة فعمد أهلها الى انقاله مفصروها في كهف ليس اليه مطريق فام أسد بالخاذ توابيت ووضع فيم الرجال ودلاها بسلاسل فاستخرجوا ماقد رواعليه

#### ه(د کرعد، حوادث)

فهدنه السنة عزله شأم الجراح بن عبد الله الحصي عن ارمينيدة واذر بيجان واستعمل علم الحام الحام والطائي

هُ (واستهلَ شهررمضان وشوّال) هو في رابعه وصل الى مصراعاً معين باجرا السكة والخطبة فافتتح ماسم السلطان سايم شاه فعمل الباشاد يوانا وقرأ المرسوم الوارد مذلك بحضرة المجمع والسعب في تاخيره لهذا الوقت

أولادحبيب فتلواعبدا لعلى ملعنية عقيف سبب حادثة هناك وكان ذلك العبدموصوفا بالشحماعة والفروسية فمز ذلك على على ملذ فاخذ فرمانا من الباشام كويه على أولاد حبيب وتخريب المدهم ونزل اليهم وصحبتها كبريك ومجد مك المبدول وعندماعه انحيايية بذلك وزعواستاعهم وارتعلوامن البلدوده بوااني الجز رة فلماوصل على بل ومن معه الى دجوة لم يحددا احدا ووجدوادورهم خالية فامروابهدمهافهدمواعجالسهم ومقاعدهم واوقد وافيزاالنار وعمالوا فردةعلى أهل البلد وماجواها من البلادوطلبوا منهم كافما وحق طرق وتغتصوا على ودائعهم وأمانتهم وغلالهم فحميرة البلاد مندل طعلة وغيرها فأخذوها وأحاطوابررعهم وماو جمدوه بالنواحي من بهاغهم ومواشيهم شرتدإركوا أمرهم وصائحوه بسعى الوسائط بدراهم ودفعوهما ورجعوا الحاوطتهم ولكن بعدخرابها وهدمها (وفيه) أرسل الماشا سلحداره مخطاب للامراء القبالي يطام متهم الغلال والمال المرى حكم الاتفاق

الاهتمام بام السفرواشتغال رجال الدولة بالعزل والتواية ووردا كنبر أيضا بعزل حسن باشاه ن رياسة ألبحر الى رياسة البر وتقلد الصدارة وتولى عوضه قبطان باشاحدين انجردلي وأخبروا أيضا ٥٠ بقتل بستعى باشا (وفي أوائله)

فافتهم الادالترك رستاقا وقرى كثيرة وأثر فيها أثر احسنا وفيها نقل أسدمن كان البروقان الى الح من الجند واقطع كل من كان له بالبر وقان بقد رمسكنه ومن لم كن له مسكن اقدامه مسكنا وأرادان ينزلهم على الاخماس فقيل النهم يته صبون في بينهم وتولى بنا المدينة مدينة الحيرم من البروقان فرسخان وحج بالناس هذه السنة المراهيم بن هشام وكن عمال الامصار من تقدم فكرهم في السنة قبالها وفيها مات سليمان بن ساروعره ثلاث وسم ون سنة وعطا من بزيد الله في وله عمان وتسعون سنة وعطا من بزيد الله في وله عمان وتسعون سنة وقد تقدم في كروفاته سنة نهس وما نة (يسار باليا المثناة من قدت و بالسين المهملة)

# (نم:خاتسنه ثمار وماثه) (د کرغزوة الخنل والعور)

قيل وفي هذه السنة قطع أسدالم روأتاه خاقان فلم يكن بينهم افتال في هده الغزوة وقيل عادمهز ومامن الخنل وكان اسد قدافاهر انهس مديثة وبسرخ دره فامرالناس فارتحلوا ووجهرالاته ومارق ابل مقالمة الحسرن دروف كبراناس فقال مالهم فقالواهده والامتهماذا قفلوا فقال للنادى نادان الاميرس يدالغور يين فضى اليهم فقاتلوهم بوما وصبرواهم وبرز وجل من الشركير بين الصفين فقال سالمبن احوز لنصر بن سيارانا حامل على هذا العلم فلعلى اقاله البرضي اسد فعمل عليه فطعنه فقاله ورجع سالم وقف مُ قال لنصر اناحامل على أخرى على لفقتل رجلا آخروجر حسالم فقال نصر اسالم قف حتى أحدل عامم عمل حقى خالط العدد وقصرع رجلين ورجع جريحا وقال أثرى ماصنعنا برضيه لأا رضاه الله قال لاوالله قال وأتاهما رسول أسد فقال يقول لكا الامير تدرأيت موتفكا وقلة عنائكا عن المسلمين لعنكما الله فقالا آمين انعند منالثل هذاوتحاجزوائم عادوامن الغدفافة لمواوانهزم المشركون وحوى المسلمون عسكرهم وظهرواعلى البلاد وأسر واوسبواوغنه واوتدكان أصاب الناسجوع شدندالخنل فبعث أسدبكمشين مع غد لام له وقال بعنهما بخمسم القدوه م فلما مضى الفلام قال أسدلايشتر عهدما الاآبن الشغير وكان في المسلحة فدخل حدين أمسى فرأى الشاتن في السوق فاشتراهم المخمسمان فذبح حدبهما وبعث الاخرى الى بعض اخواله فلما أخبرالغلام اسدابالتصة بمشاكى اين المنفير بالف دوهم وهوعمان ينعبداللمين الشخير أبومطرف

# ه (ذ كرعدة حوادث)

فهذه السنة غزامسامة بنعبد الملك الروم عما يلى الجزيرة ففقح قيسارية وهي مدينة مشهورة وفيها أيضاغرا ابراهيم بن هشام ففقح حصنا من حصون الروم وفيها وجه بكيز

حضرعمان كغداعز بان من الديار الرومية و سده أوام وفيها الحث على محاربة الامراء القيالي والخطاب للوحا قليمة و باقى الامرا وبان يكونوا مع اسمعيدل بك بالمساعدة والآذن اهم بصرف مايلزم صرفه من الحز ينسة مع تشهيل الخزينة الدولة (وفي عاشره) وصل ططرى وع-لىد أوام منهاحسن عيارالعاملة منالذهب والفضة وأن يكون عيار الذهب المصرى تساحةعشر قيراطاو يصرف بماثة وعشرس نصفا بنقص أربعة انصاف عن الواقع في الصرف بين الناس والاسلامبولي بماثة وأربعين وبنقض عشرة والفند قلى عائتين بنقص خمة والريال الفرانسة عمائة بنقص خمسة أيضاوا اغرى مخمسة وتسعس بنقص خسة ايضاوه والمعروف بالى دفع والبندق بمائتين وعشرة ينقص بحسبة عشر فنزل الاغا والوالى ونادى مذلك فحسر الناسحصة من أمواهم (وفي غایده) خرج امیرانکاج غيطاس مك بالمحمل وركب

أبضا فتحواميرى سنة نحسة

مقدمة عدلة (وفي أواخره)

و يخ مل خا الحاج (وفي منتصف شهر القعدة الموافق لعاشر مسرى القبطى) أوفي النيل المبارك اذرع الوفا ونزل الباشا الى فم الخاج وكسر المد يحضرته على العادة وانقضى هذا العام يحوادثه وحصل في هذه السنة

ابنماهان الى خراسان جاعةمن شيعة بني العباس منهم عارالعبادى فسى بهمم رجل الى أسدين عبدالله أمير خراسان فاخذه ارافقطع يدمه ورجليه وفيحا اصحابه فوصلوا الى مكرفاخيروه مذلك فكتسالى عدين على بنعبد الله بن عباس فأجابه المحد لله الذى صدق دعوتكم ونجي شيعتك وقد تقدم سنة سبح ومائة ذكرهد فه القصة وفيهاان عارانجا وفي هذه الروايدان عاراقطع فلهذا أعدناذ كرهاوالله أعلم هوفيها وقع الحريق مدابي فاحترق المرجى والدواب وآلرحال وفيها سارابن خاقان ملك الترك الحاذر بيمان غصر بعض مدنها فساراايده الحرث بنعر والطاق فالتقوافا قتتلوا فأنهزم الترك وتبعهم الحرث حتى عسيرنهرارس فعاداليسه اين خاقان فعاود الحرب أيضاه المزام ابن خاقان وقتل من الترك خاق كشير وفيها خرج عبادالرعيني بالين عكافقته أسيرها رسف بنعر وقتل أيحابه وكانوا تلثمائة وفيهاغز امعاوية بن هشام بن عبد الملك ومعهم ورين مهران على أهل الشام فقطعوا المحرالى قبرس وغزا في المرمسامة بن عبسدا لمات ينمروان وفيها كان بالشام طاعون شديد وحج بالناس هذه المنة إبراهم بنهشام وهوعمل الدينة ومكة والطائف وكان العمال من تقدم ذكرهم فى السنة قبالها وفيها مات مدين كعب الفرني وقيل سنة سبيع عشرة وقيل انه ولدعلى عددرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها مات موسى بن على بن عبد الله والدعيسي ببلا دالوم غازيا وكانعره سبعاوسبعين سنة وفيهامات ألقاسم بنعد ابنانى بهرااهديق وكانعروسم منسنة وقيل اثنتين وسبعين سنةوكان قدعى وقيل مانسنة احدى ومائة وفيها ترفى أبوالمتوكل على بن داود الناجى وأبوا اصديق الناجي أيضا واسمه بكر بن قيس الناجي (الناجي بالنون والجيم) وأبو نضرة المندر بن ما لك بن قطعة النضرى (نصرة بالنون والضاد العجة) ومحارب بن د تأرال كروفي قاضيها ردثار بكسرالدالالهملة والثاءالمثلثة)

» (ممدخلت سنة تمانه به هر مرائه به هر فر مرائد و المرائد و المرائ

تيلوفهذه السنة عزل شام بن عبد الملائ خالد بن عبد الله وأخاه عن خراسان وسعب ذلك ان أسدا تعصب حتى افسد الناس وضر ب صر بن سيار و نفر المعه بالسياط منهم عبد الرجن بن نعيم وسورة بن الحرو المخترى بن أبى درهم وعام بن مالك الحافى وحلقهم وسيرهم الى اخيه خالد في كتب اليه انهم أراد وا الوثوب بي فلما قدم واعلى خالد لام أسدا وعنفه وقال الابعث الى برؤسهم فقال نصر بعثيت بالعتاب في غير ذنب بي في سيئي تام أم عيم

بعثت بالعثاب في غيردنب « في كتاب تلوم أم عيم ان أكن مو ثقا اسير الديهم « في هنموم وكرية وسهوم رهن تعس في اوجدت بلاء « كاسار السرام عند اللهم

حسن باشا شمالمال الشتوى مُ الصيفي وفي أنسا ولك المطالبة بالفرد المتوالية المقررةعلى البلادهن الملتزمين ووجهعلى الناس قباح الرسل والمعينين من السراجيين والدلاة وعسكر الفلونحيية فيدهم وزالانسان ومدخلون عليه في سنه مثل التجريدة الخسية والعشرة بالديهم المنادق والاسلعمة بوجوه عاسة فيشاغلهم و بلاطفهم ويلن خواطرهم الاكرام فلابر دادون الاقسوة وفظاظة فيمدهم عالى وقت آخر فيسععونه فبيم القول ويشتطون فى أحرة طريقيم وربما لمحدوا صاحب الدارأو يدرن مسافرا فيدخدلون الدار وايس فيها الاالنساء ويحصل منهم مالاخيرفيدمن الهدوم عامن ور عا نطامان من الحيطان أوهر بنالى بهوت الجيران وسافر رضوان مك قرابة عالى بك الكبيرالي المنوفيمة وأنزلها كل بلية وعسف بالقرى عسمفاعنيفا قبيحابا خذالباص والتاويف وطلب الكاف الخارجة عن المعقول الحان وصلالي رشيد شمرجه عالى مولدالسيد

السنة بياقي الحلوان الذي قرره

البدوى بطندتا تُم عاد وفي كل مرة من مروره يستانف العسف والحور وكذلك قاسم بك بالشرقية ابلغ وعلى المرابط وعلى بك المحسني بالغرب الذاهبين والآيبين

الىجهة قبلى بلاعر غايه سفينة صاعدة أرمنعد رة الاطلب اليه وأمر باخراج ما فيها وتفتيشها بخجة أخذهم الاحتيامات للامرا والقبليين من الثياب وغيرها أوارسالهم أشياه ٢٧ أولا راهم لبيوتهم فان وجدبا اسفينة

أبلغ المدعين قسراوقسرا يه هل لعود القناة ذات الوصوم هل فعلمتم عن الخيانة والغد ي رأم أنتم كالحاكر المستديم وقال الفرزدق

اخالدلولا الله لم تعط طاعة م ولولا بنو مروان لم و تقوانصرا اذا للقيتم عند شدر و تاقه بيني الحرب لا كشف اللقاء ولاضجرا

وخطب برماأسد فقال قبح الله هذه الوجوه وجوه أهل الشهقاق والنفاق والشيغب والفياد اللهم فرق بني وبينم مواخر جنى الى مهاجى ووطنى فبلغ فعله هشام بنء بد الملك في كتب الى خالدا عزل أخال فعزله فرجع الى العراق في رمضان سه تتم وماثة واستخاف على خراسان الحكم بن عوانة الكلى فاقام الحكم صيفية فه لم يغزم استعمل هشام أشرس بن عبد الله السلى على خراسان وأمره أن يكاتب خالدا وكان أشرس فاضلا خيراوك نوايد عونه الكمل لفضله فلا قدم خراسان فرحوا به واستقضى أبا المنازل الكندى شم عزله واستقضى محدبن زيد

\*(ذ كردعاة بني العباس) \*

قيل أوَّل من قدم خراسان من دعاه بني العباس زياد أبوم دمولي همدان في ولايد الد بعثه مجدين على بن عبدالله بن عباس وقال له انزل في المن وأل الف مضر وم اه عن وحل من بيابور يقال له غالب لانه كان مفرطا في حب بي فاطمة و يقال أول من اتى خراسان بكتاب عدبن على حرببن عثمان مولى بني تيس بن تعليه من أهل بلخ فلما قدم زياد دعاالى بنى المباسود كرسيرة بني أمية وضامهم وأطع الناس الطعام وقدم عليمه غالب وتداظر افي تفضب لآل على وآل العباس واحترقا وأقام زماد عروشة وة ومختلف الهمن أهلها يحيى بنعقيل الخزاعى وغيره فاخبر به اسد فدعاء وقال له ماهذا الذى بلغنى عنك قال الباطل اغاقدمت الى تحارة وقد فرقت مالى على الناس فاذا اجتمع خرجت فقال اسداخر جعن بلادى فانصرف فعادالى أمره فرفع أمرهالى اسدوخوف منجانبه فاحضره وقتله وقتل معه عشرة من هل الكوفة ولم يتجمنهم الا غلامان استصغرهما وقيل بل أمريز مادأن بوسط بالسيف فضربوه بالسيف فلم وممل فيه فيكر الناس فقال أسدماهذا قيل نباالسيف عنه مضرب أخرى فنبا السيف عنه مضريه الثالثة فقطعه اثنتين وعرض البراءة على المحامه فن تعرأ خلى سديله فتسبرأ اثنان نتر كاواف البراءة عانية فقتلوا فلما كان الغداقيل أحدهما الى أسدفهال إسالك انتلحقني باصحابي فقتله وذلك قبل الاضحى باربعة ايام تم قدم بعدهم مرجل من اهل الكوفة يسمى كثيرافغزل على الداهج موكان يا تيه الذي اقوار يادافكان على ذلك سنة أوسنتين وكان أميا نقدم عليه خداش وأسعه عارة غلب عليه ه خداش فغلب كثيرا على امره وقيل في امرالدعاة ماتقدم

وفلب دنيرا على امره وديل ق امرالدعاء ما معدم منتسه بذلك وشاعق بالديد المراكة وطوقهم منتسه بذلك وشاعق بلا دالاراؤد وجبال الروملي رفيه اسمعيل بلق العسا كرفوفد واعليه باشكالهم الخمالة وطباعهم المتحرفة وعدم اديام وانعكاس اوضاعهم فاسكن منهم طائفة بانجيزة وطائفة ببولاق وطائفة بحصر العتيقة واجرى عليهم النفقات

شديما من ذلك تهد مافيها مسمال المسافرين والمتسمين وأخذهعن آخره وقبض عليهم وعلى الريس وحدسهم ونكل بهمولا يطلقهم الاعصلحة وان المحدشينا فيهشمة اخددم السفينة مااحتاره وهزهم فلا يطلقهم الاعال باخدده منام وتحقق الناس فعدله فصانعوه ابتداء تقية لشره وحقظالمالهم ومتباعهم فكان الذير يدالسفرالي قبلى بتبارة اومتاع يذهب اليهبيعض الوسائط ويصالحه عايطيب به خاماره وعربسلام فسلايتعرضاله وكذلك الواصد لون من قبل مانون طائمين الى تحت القلعة ويطلع اليه الريس والمسافرون فيضالحونه وعلم الناسهذه القاعدة واسعوهاوارتاحوا عليهافي الجملة واستعوضوا الخسارة من غلوالا ثمان وكذلك فعل نساء سائر الامراء القبليين وهادينه وارشونه عن ارسالف زالى ازواجهن من

الملابس والامتعة سراحي

كانوا فى الآخر برسان اليــه

ما يرمن ارساله وهو يرسله

بمعرفته وتاتى اجو بتهمعلى

يده الى موتهن خفية واتحذ

والعلوفات و جلب له الياسيرجية الماليك فاشترى منهم عدة وافرة واكثرهم عزق ومشنبوت واجناس غير معهودة واستعملهم من أوّل وهل فالفروعية ٨٠ ولم يدرج م في آداب ولامعرفة دين ولا كتاب كل فلك حرصاعلى

# \*(ذ كرعدة حوادث)

فهذه السنةغزاعبدالله بنعقبة الفهرى فى البعر وغزامعاوية بنهشام أرض الروم ففتح حصنا يقال له طيبة فاصيب معه قوم من أهل انطاكية وفيها قتل عربن بزيد الأسيدى قتله مالك بن المنذر بن انجار ودوسمي قتله أبي في قتال بزيد بن المهلب فقال من مدين عبد المن هذارجل العراق فغاط ذلك عالدين عبد الله وأمرما لك بن المذروهوعلى شرط البصرة أن ينظمه ولايعصى لهامرا واقبل يطلب له عدرة يقتله بهافذ كرمالك بن المنذرع بدالاعلى بن عبدالله بن عام فافترى عليه فقال عربي بن مد الاتفترعلى مثل عبدالاعلى فأغلط ادمالك وضربه بالسياط حتى قتله (الاسيدى بضم الهزة وتشدد داليا محتم انقطمان وفيها غزامسله فين عبدالملك الترك من ناحية أذر بيجان فغنم وسي وعادسالما وخج بالناس هذه السنة ابراهم بن هشام خطب الناس فقال الونى فانكم لاتسالون أحدا أعلمني فساله رحل من اهل العراق عن الاضحية أواجبةهي فادرى مايقول فنزل وكانه والعامل على المدينة ومكة والطائف وكانعلى البصرة والكوف فطلابن عبدالله النسرى وكان قداستخلف على الصلاة بالبصرة أبان بن صبارة الميثري وعلى الشرط تبها بلال بن أبي مردة وعلى قضائها عمامة ابنعه دالله ابن أنس وعلى خراسان اشرس وفي هذه السنة مات الوعجلزلاحق بن حيد البصرى وفيهاغزا بشر بنصفوانعامل افريقية يزبرة صقلية فغنم شيشا كثيرانم رجيمن غزاته الى التحيروان وتوفى بهامن سنتها فأستعمل هذام بعد عبيدة بن عبدالرحن إلى الاغرالسلى فعزل عبيددة يحيى بنسلة الحكلي عن الانداس واستعمل حذيفة بن الاحوص الا شجعى فقدم الآند لس في ربيع الاول سنة عشر ومائة فبق والماعلم استة إشهرم عزل ووليماعمانين الىلمعة الخنعمى

# ه (نم دخلت سنة عشر وماثة) هه ه (د كرماجرى لاشر س مع اهل سجر قندوغيرها)

فهذه المنة أرسل اشرس الى اهل سعر قندوماورا النهر يدعوهم الى الاسلام على ان توضع عنهم الجزية وارسل في ذلك إبا الصيدا عصائح بن طريق مولى بنى ضبة والربيح بن عران التميى فقال الوالصيدا الفائح بعلى شريطة ان من السلم لا توخذ منه الجزية والحاخرات خراسان على رؤس الرجال فقال اشرس نع فقال ابو الصيداء لا صحابه فافى أخر فان لم يف العمال إعنة ونى عليهم قالوا نم فشخص الى سعر قند وعليها الحسن بن العمر طقال كندى على حربها وخراجها فد عالوا لصيدا اهل سعر قند ومن حولها الى الاسلام على ان توضع عنهم الجزية فسارع الناس فكنب غوزك الى اشرس الى ابن العدم رطة ان فى غوزك الى اشرس الى ابن العدم رطة ان فى غوزك الى اشرس الى ابن العدم رطة ان فى

مقاومة الاعداء وتكنير الجيش ومابع ارسال الهدايا والاموال والنعف الىالدواة واحضرااسر وجية والصواغ والعمقادين فصنعواستة سروج للسلطان وأولاده وذلك قبرلموت السلطان عبدالجيدعلى طريقة وضع سروج المصريبين بعبايات مزركشة وهي مع السرج والقصعة والقريوس مرصعة مالحواهم والبروق والذهب والركابات والاعامات والبلامات والثعاريخ والملاسل كلها من الذهب البندق الكسر والرأس والرشات كلهأمن الحربرالمصنوع مالخس وسملوك الذهب وشعاريخ المرحان والزمرد وجيع الشراديب من القصب نخدش وسهاتهالنق المرجان والمعادن صاعة مديعة وكلفة عينة أقاموافي صناعة ذلك عدة أيام ببيت مجداغا الدارودي واشترى كثيرا من الاوانى والتهدور الصيني الاسكي معدن ومدلاها بانواع الشربات المصنوع من السرالمكرر كشراب آلبنفسيج والورد والجاص والصندل المطيب مالمسك والعنبر وماء الورد

والمرسات الهندية مثل مربى القرنفل وجوز بواوالهم باسة والزنجبيل والكابلي وأرسل ذلك الخراج على من الخراج عن الخراج من الخراج من الخراج بن من الخريدة بألبحر صبة عنمان كقدا عزبان ومعها عدة خيول من الجياد واقمه هندية وعود وعنبر وطرا ثف وارزو بن

يصنعه شربتلي باشاالذي ماتي مناسلامبول مخصوص السلطان واماهذه فاقل مافيها يساوى ماثة ديناروا كثرمن دُلك م (ومات) فهذه السنة العلامة الماهر الحسوب الغذكي الوالاتقان الشيخ مصطفى الخماط صناعة ادرك الطبقة الاولى من ارباب الفن مثلرضوان افندى ويوسف ال-كلارجي والشيخ مجيد النشميل والكرةلي والشميخ رمضان الخوافكي والشيخ مجد الغه رى والشيخ الوالدحسن الحبرتى وأخذعنهم وتلقيمنهم ومهر في الحماب والتقويم وحل الاز باجوا لقاويل وأكلوالتركيب وتعاويل السنين وتداخل التواريخ الخسة واستخراج بعضهامن بعض وتواقيعها وكبائسها و بسائطها ومراسعهاودلائل الاحكام والمناظرات ومظنات الحكدوف واكخدوف واستخراج أوقاتها ودقانقها مع ألضبط والتعرر وصحية الحدس وعدم الخطاوأقرله اشياجه ومعاصر ومبالاتقان والمرفة وانفرديهد إشياخه ووفدعليه طلاب الفن وتلقوا عنه وانح بواواجلهم عصرينا وشيخذ الدلامة المتقن الشيخ

الخراج قوة للسلمين وقدبلغني اناهل الصغدوا شباههم لم بسلموا وغبة انماأ سلوا تعودا من انجزية فانظرمن اختتن واقام الفرائض وقرأسورة من القرآن فارفع خراجه معزل اشرسبن العمرطة عن الخراج وصيره الى هانئ بن هاني فمعهم ابو الصيداء من اخذا لجزية عن اسلم فسكتب هانتي الى اشرس ان الناس تداسله واوبنوا الماجد فكتب اشرس اليه والى العمال خدوا الخراج من كنتم تا حدوله منه فاعادوا الجزية على من اسلم فامتنعواوا عبر لوافى سبعة آلاف على عدة فراسيخ من سعر قندوخر جاليهم أبوا اصيدا وربيع بنعران التميمي والهيثم الشيباني وأبوفاطمة الازدى وعام بن قشيرا وجيرا كخندى وبنان العنبرى واسمعيل ابن عقبة لينصروهم فعزل اشرسبن العمرطة عناكربواستعمل مكانه المجشر بن مزاحه مالسلي على الحربوضم اليه عيرة بنسعدالشيبانى فلاقدم المجشركتب الحابى الصيدا يساله ان يقدم عليه هو واصحابه فقدم ابوالصيدا وثابت قطنة فبسهما فقال ابوالصيدا فعدرتم ورجعتم عا فلتم ففألهانى أيس بغدرما كان فيه حتن الدماء ثم سيروء الى اشرس واحتمع اصحابه وولواامرهم ابافاصمة ليقاتلواهانئا فقاللهم كفواحتى نكتب الحاشر سفكتموا المه فكنب اشرس صعواء تهم الخراج فرجع اصحاب ابى الصيدا وصعف امرهم فتبوح الرؤسا و فاخد فوا وجلوا الى مرو و بقي ثابت معبوسا فالح ها في في الخراج واستخفوا يعظما • العموالدهاقين وأقع واوتخرقت ثيابهم وألقيت مناطقهم في اهناقهم وأخذواا تجزية من أسلم فكمرث الصغدو بخارا واستجاشوا النرك ولميزل نابت قطنة فحبس المجشرحي قدم أصر من سيارالي المجشر واليافحمله الى أشرس فيسهو كان نصرفداحسن اليه فقال ثابت عدحه بابدات يقول فيها

ماها حشوق من نوی واهار من ومن رسوم عفاه اصوب امطار ان کان خلی بنصر صادقا ابدا مه ها ادرم من نقضی وامراری لایصرف انجاد حتی بستنی به به مه به به اعظیما و محوی ملك جهار انی وان کنت من حدم الذی نظرت می منه الفروع و زندی الثاقب الواری لذا کرمند از امراف د سبقت به من کان قبال بانصر بن سمار ناصلت عنی نضال انجراد قصرت و دونی العشیرة واستبطات انصاری وصادکل صدیق کنت آمله و الباعلی ورث انجب من جاری وما تلبت بالام الذی وقعوا به به علی ولادنست اطماری و حرج اشرس غاز ما فترل آمل فاقام الا نه المه موقدم قطن بن قتیبه بن مسافه و خرج اشرس غاز ما فترل آمل فاقام الا نه المه موقدم قطن بن قتیبه بن مسافه براله بن عشرة آلاف فاقبل آهل الصفد و بخارامه مناه نام والترك محمو واقطنا فی خنده و فارس نافاره ای مسرح الناس فانوج اشرس نابت قطنة بگفالة عبدالله بن فارس نافاره الم مسرح الناس فانوج اشرس نابت قطنة بگفالة عبدالله بن

عَمَّانَ مِنْ سَالُمُ الورداني اطال الله بقياءه ونفع به ولازم المترجم المرحوم الوالدمدة و ديدة و تلقى عنه وحج و معهى سنة ثلاث وخسين ومائة والفي وجمعة يقول عنه الشيخ مصطفى فريده صره في الحسابيات والشيخ عدالنشولي في الرسيات وحدن

ا ذندى قطه مسكمين في دلا ثل الاحكام وكان يستخرج في كل عام دستورا اسنة من ، هو ماث السيارة ومواقع التوارا يخ و و و و و و الميان و الميان و ينقل منها نسخا

إسطام بن مسعود بن عرو فوجهه مع عبدالله بن بسطام في خيل فقا تلوا الترك بالمل حتى استنتذوا ما بايديهم ورجيع الترك مع عبر أشرس بالناس الى قطن وبعث أشرس سر والمعصدود أحداني حيان فاقيهم العدوفقا تلوهم فقال رجال من المسلين وهزم مسعود فرجع الحاشرس وأقبل العدد وفاقيم مالمسلمون فالواجولة فقتل رجالمن المسلين مم رجم المسلون وصبر وافأخرم المشركون وسادأ شرس بالناسحتى نزل ببكند فقطع العدوعنهم المساء وأقام المسلمون يوما وليلة وعطشوا فرحلوا الحالمدينة التى قطع العدو بها وعلى المقدمة قطن بن قديبة فلقيهما لعدوفقا تلوهم فهدوامن العطش فيات منهم سبعها ته فحزالناس عن القتال فخرض الحرث بن سريج الناس وأفقال القتل بالسيف أكرم فح الدنيا وأعظم أجراعنه اللهمن الموت عطشا وتعدم الحرث وتطن في فوارس من عم فقا تلو إحتى از لوا الترك عن الما فا بتدره الناس فشر بوا واستقوا شمرنابت قسنة بعبدالماث بندنارالباهلى فقال هلك فحالجها دفقال إمهائي حتى أغتسل وأتحنط فوقف له حتى اغتسل مصيا وقال ابت الاحسامه أنا أعدلم بقنال هؤلا عمدكم وحرضهم فملوا واشتدالستال فقال نابت قطنة اللهمانى كنشضيف أبن بسطام البسارحة فاجعلي ضيفك الليسلة والله لاينظر الى بنوأميسة مشدودا في المحديد في مل وحل أصحابه فرجع أسحسابه و ثبت هوفر مى مرذونه فشب وضربه فساقدم وضرب عابت فارتث فقال وهوصر يسع اللهم افى أصبحت ضيفالابن بسطام وامسيت ضيفلا فاجعل قراى منك الجنة فقتلوه وقتلوامعه عدةمن المسلمين مهمم صخر بن مسلم بن المعمان العبدى وعبد الملائد بن د ثار الباهلي وغيرهما وجمع قطن واسحق بن محدب حبان خيلاس المسامين تبايعواعلى الموت فحملوا على العدو فقاتلوهم فكشفوهم وركبهم المسلمون يقتلونهم حتى جزهم الليل وتفرق العدوواتى اشرس بجارا عصراهاها (الحرث بنسر عيبالسين المهملة والجيم)

ه (د کروقعة کرجة)

م ان خافان حصر كرجه وهى من اعظم بلدان خراسان و بها جه من المسلمين ومع خافان اهل فرغانة وافسيدة و نسف وطوا نف من اهل مخارا فاغلق المسلمون البساب وقطعوا القنطرة التي على الحند ق فاتاهم ابن خسرو من برد و دفقال با مه شرا اعرب لم تقتلون انفسكم انا الذي جئت مخافان ليرد على على كنى وانا قسم بازغرى في ما تتين وكان داهية وكان خافان الا يخانفه فيدنا من المسلمين با مان وقل ليترل الحد رجل منسكم اكامه عادر الملى به خافان فاحد ووايز بد بن سعيدا لباهلي وكان يفهم بالتركية يسيرا فغال له ان خافان ارساني وهو يقول انى اجعدل من عطاؤه من حائة وهو يعسن اليكم فقال يزيد كيف من حكم مناه الفياس وهم فناه من الترك وهم شياه لا يكون بيننا و بينم صلى فغضب بازغرى المدرن العرب وهم فناه من الترك وهم شياه لا يكون بيننا و بينم صلى فغضب بازغرى

كثيرة يتناولها تحاص والعام يعلمون منها الاهلة واواثل الشهور العربية والقبطية والرومية والعبرانية والتواقيم والمواسم وتحاويل البروج وغيرذ للأوالتمس منه الاستاذ سيدى أبوالامداد أجد بن وفاقريل الكواكب النابقة لغالة سنة عانمن ومائة والف فاحامة الحاذلا واشتغل مه أشهرا حدى أتم حماب أطولها وعروضها وجهاتها ودرجات عرها ومطالع غروبها وشروقها وتوسطهاوأ يعادها ومواضعها بافق عدرض مصر العالم التعقيق والتدقيق على أصول الرصد الجدر السمرقنددى وقام له الاستاذ باوده ومصرفه ولوازم عياله مدة اشتغاله مذلك واحازه على فلك احازة سنية أخبرى من الغظمه انه أقام يصرف من فضل ذلك أشهر العدتمام المطلوب وله •ؤلفات وتعربرات نافعة في هذا الفن منها خد اول حدل عفود وهومات القمر بطريق الدر اليتم لابن المحدى وهوعبارة عن تسهيل ماصنفه العلامة رضوان افندى فى كتابه اسنى المواهب فيعشرة كراريس جمع فيه تعديل

الخاصة المحدلة بالمركز للوسط في مع الوسط في سطروفي الاصل يجمع في سعارين ولا يخفي ما فيه وكان من سهولة المحمد المتعالم بالمناعة الخياطة من سهولة المحمل يعلم ذلك من له در بقبالهن ولم يزل مشتفلا بالنفع والحساب والافادة مع اشتفاله بصناعة الخياطة

وتغصيل الثياب بنيديهوه وجالس في زاويد المكان يكتب وبمارس مع الطلبة والصناع بوسط الممكان يفصلون الثياب و مخيطونها ويباشرهم أيضافيا يلزم مباشرته إلى أن توفي في هذه السنة في بتهجهم الرمياة

وقدحاو زالتسمين (ومات) سلطان الزمان السلطان عبدائح يدبن أحدخان وتولى ومده ابن أخيه الملطان سليمن مصفى وفقه الله تعالى

» (ودخلت سنهار بع ومالتنوالف) فيالحرم وصلت الاخمار بان الموسقوأغارواعلىعدة فلاع وعمالك الدلاميةمناجهات الاوزى وكانت تغل عملي الملامبول كالصعيد عدني مصروأن اسلامه ولواقع بها غلا عظم (وفي أواحره) حضر واحدأغاو بيده مرسومات بسعب الامراء القبلين بانهم ان كانوا تعدوا الجهات الني صالحوا عليها حسن اشا ولمدفعوا المال ولاألغلال فلازم من محاربتهم ومقاتلتهم واناميتناوا يخرجوا اليهم ويقاتلوهم فان الملطان أقسم بالله أنه بزيل الفريقين ولايتبن عذرهم فىالناخير فقر وا تلك المرسومات في الديوان ثم أرسلوهامع مكاتبات صعبةواحدمصرلي وآخر من طرف الإغاالقادم بهاوآ خرمن طرف الباشا (وفى أوائل ربيع الاول) رجع الرسل بجواباتمن

وكان معمه تركيان فقالا الا تضرب عنقه فقال المه نزل بامان وفهم بزيد مافالا الساف فقال بلى اغما تجعلونا نصفين فيكون تصفنا مع اثقالنا ويسير النصف معهم فان ظفرتم فعن معكم وان كان غير ذلك كنا كسائر ودائن الصدفد فرضوا بذلك وقال أعرض على أصحافي هذا وصعدفي الحبل فلماصارعلى السورنادي بالهل كرجه اجتمعوا فقد جا كم قوم مدء وندكم الى المكفر بعد دالايمان فماترون قالوالانجيب ولانرضي قال مدء وأمكم ألى قتال المسامين مع المشركين قالواغوت قبل فلك فرد بأزغرى ثم الرخادان يقطع الخندق فعلوايلة ون أتحطب الرطب وبلق المسلمون المحطب اليسابس حتى موى الخندق فاشعلوافيه النيران وهاحت ريم شديدة صنعامن الدفاحتر في الحطب وكنواجه وهفسبعة ايام فساعة واحدة مخرق خافان على الترك اغناما وأمرهمان ياكلوائجهاو يحشوا جلوده عتراباو يكيسوا خندتها ففعلوا ذلا فارسل الله سجابة فطرت مطرات مديدا فاحتمل الديل مافى الخندق والقاءفي النهر الاعظم ورماهم المسلم ونبالسهام فاصابت بازغرى فشابة في سرته فاتمن ليلته فدخل عليم معوته امرعظيم فلاامتدا لنهارجاؤا بالاسرى الذبن عندهم وهممائة فيهما والعوجاء العتكى والحجاج بنحيدا لنضرى فقالموهم ورموامرأس الخفاج وكان عندالمسلم بن مائنان من اولادالمنركين رهائن فقتلوهم واستمانوا واشتما المتال ولمرن أهل كرجه كذلك حتى أفبلت جنود العرب فنرأت فرغانة فعدير خافان اهل الصغد وفرغامة والشاش والدهاقيز وقال زعتم انفهده خسين حارا والانفكها في خسة أيام فصرت الخسة شهرين وأمرهم بالرحيل وشتمهم فقالوا ماندع جهددا فاحضرنا غدا وانظرما تصنع فلماكان الغدوقف خافان وتقدم ملائه الطاربندة فقاتل المسلمين فقتل منهم غانية وماحتى وقفعلى المة الى جنب بيث فيهمريض من عيم فرماه الميسى بكلوب فتعلق بدرعه غمنادى النساءوا لصبيان فأذبوه فسقط لوجهه ورماء رجل يحدر فاصاب أصل أذنه فصرغ وطعنه آ جوفقتله فاشتدقتله على الترك وأرسل خافان الى المسلمين اله ليس من وأينا أن نرته ل عن مدينة نعاصرها دون افتناحها فترحلوا أنتم عنها فقالواله ليس من ديننا أن نعطى بالديناحتى نفتل فاصنع وامايدالكم فاعطا هم الترك الامان ان رحلنافانعنهم ورحلواهمعنهاالى سمرقنداوالدبوسية فرأى اهل كرجه ماهم قيهمن المصار فاجابوا الى ذلك فاخذوامن الترك رهان أن لا يعرض والهموط البواان كورصول التركى بكون معهم في جاعدة اعنعهم الى الديوسية فسلموا اليهم الرهائن واخدذواأ يضاهم من المسلمين رهائن وارتدل خافان عنهم تمرحلواهم بعده فقنال الاتراك الذَّين مع كورصول انبالديوسية عشرة 7 لاف مقائل ولاناس أن يخرجوا علينافقال لهم المسلون انقا تلوكم قاتلناهم معكم فساروا فلماصار بينهم وبين الدبوسية فرسخ نظراهلها الى الفرسان فظنواان كرجه فتعت وان خافان قد تصدهم فأهبوا

الارا القبليين الخصها أعملية مدواما حددوه مع حسن باشا الابا وامر من عابدى باشا فانه حدد لنام منفلوط عمال اسعيل بك بني حاجزا وقلاعا وأسوا وابطر اوذلك دليه لوقر ينقعلى أن ماورا وذلك يكون لساوانه اختص بالاقاليم

البحرية وترك النسالاقاليم القبلية ولامرية للأمرا الكائنين عصرعلينا فانه يجمعنا واياهم أصل واحدو جنس واحدوان كناظلمة فهم أظلم منا و والمالغلال والمال فاننا أرسانا لهم جانب غلال فلم ترجيع

لله رب فارسل المسلون المم يخبرونهم خبرهم فلقوهم وجلوامن كان يضعف عن الذي ومن كان مجروط فل المغ المسلمون الديوسية الرسلوا الى من عنده الرهائن يعلمونه بوصولهم ويأمرونه باطلاقهم م خعلت العرب تطاق رجلامن الرهن و البرك رجلاحتى المق سباع من المنعمان مع البرك ورجل من البرك عند العرب وجعل كل فريق يخاف من صاحبه الغدر فقال سباع خلواره ينق البرك خلوه و بقي مد باعمع البرك فقال من صاحبه الغدر فقال سباع خلواره ينق البرك خلوه و بقي مد باعمع البرك فقال كورصول ما حلاك على هد اقال و تقت بد وقلت ترفع نفسك عن العدد فوصل كورصول وأعطاه سلاحه و مرذونا وأطانه وكان مدة حصار كرجه عمانية وخسين يوما في قال المهم إليهم خسة و ثلاثين وما

# ه اذ کرردهٔ اهل کردر )\*

في هده السنة ارتد أهل كرد رفارسل الهم اشرس جند افنافرو ابهم فقال عربيخة ونحن نفينا الترك عن اهل كردر ونحن نفينا الترك عن اهل كردر فان قبعلوا ما قد غنمنا الغبرين الله فقد يضلم المرام الكريم فيصبر

#### ه(ذ كرعدة حوادث)

قه ده السنة جمع خالد الفسرى الصلاة والاحداث والشرط والقضاء بالبصرة لبلال ابنا في بكرة وعزل شاه قوز الغضاء وفيها غزاه سلمة المرائم مناب اللان فلق خافان في جرعه فاقتلوا قريبا من شهر واصابه ممار شديد فانه زم خافان وانصرف ورجع مسلمة فسلل على مسلمة في القرنين وفيها غزا الصائفة عمد الله بن عقبة الفهرى وكان على حيش المجرع مدالر جن معاوية بن الصائفة عمد الله ملتين وجبالناس ابراهيم بن اسعيل في المحلف حديم (بضم الحاء وفتح الدال المه ملتين) وجبالناس ابراهيم بن اسعيل في المائد هذه السنة من تقدم في كرهم في السنة التي قبلها وفيها مات الحسن البصرى وله سنة وخم الون سنة وحمد بن سيرين وهوابن احدى وثمانين سنة وفيها الشاعر ولم احدى وتسعون سنة وجريرا لخطفى الشاعر

# \*(ئم دخلت سنة احدى عشرة ومائة) ، و خرات سنة احدى عشرة ومائة) ، و فرات المرس عن خراسان واستعمال المحميد) و فرات المرس عن خراسان واستعمال المحميد ) و فرات المرس عن خراسان واستعمال المحميد ) و فرات المرس عن خراسان واستعمال المحميد ) و فرات المرس عن خراسان واستعمال المرس المرس

فهذه السنة عزله شام اشرس بعبد الله عن خراسان وكر سدب ذلك ان شداد بن خليد الباهلي شكاه الي هشام فعزله واستعمل الجنيد بن عبد الرحم على خراسان وهو الجنيد بن عبد الرحن بن عرو بن الحرث بن خار جنين سنان بن ابي حارثة المرى وكان سبب استعماله انه اهدى لام حكم بنت يحيى بن الحكم امراة هشام قلادة من جوهر فاع بت هشاما فاهدى لهشام قلادة احرى فاستعمله و جله على شائه من المريد فقدم فاع بت هشاما فاهدى لهشام قلادة احرى فاستعمله و جله على شائه من المريد فقدم

اليهم ويجبه ذلك ويعايهم المن مساسه مدى سمام المرود وسمه و معدى مديد مدر اليهم و يجبه ذلك ويعام المن المربع عدم المراد الم

الراكب التي أرسانها هما انيافير سلوالنام اكبونحن نعبيها ونرسلهاوذكرواأيضا انهم ارملوا صالح أغا كتفدا الحاويشيةسا بقاآلي اسلامبرل وتحدن فيانتشار رجوعمه فالحواب فعندر جوعه يكون العدمل عققضي ماياتي بهمن المرسومات ولانخسااف أمر الملطان (وفی شهر جادی الاولى) وردت أخبار بعزل وز برالدولة وشيخ الاسلام وأغات الينكعرية ونفهم. وانحسن باشأ تولى الصدارة وهوبالسفر والدمحصور عكان يقال له اسعد للان الموسقو اغادوا علىماورا اسمعيل واخذواما بعدهمن البلاد فالههادن الموسقو وصالحهم على جمة اشهر الىخرو - الشتا وأن السلطان أحضرا لآمرا المصراية الرهائن المنفيدين بفلعة ليميا وهمم عبدالرحن مل الامراهمي وعثمان مكاارادى وملمان كاشف وأتماحد من دك فانه مات المياولماحضر واانزلوهم في قناقات وعين لهـ مرواتب ويحضرهم السلطان فيدمض الآحيان الى الميدان ويغملوا برماحية بالخنيول وهو ينظر اليهمو يتعبه ذلك ويعايهم

من السوقة و يدفعها للغماز يومنع بها خبزاللمعاورين والمنقطعين في طلب العلم ليكون قوتهم وطعامهم من الظلم والسعت المكرروذ النافع وخدة آلاف ٧٤ نصف فضة في كل يوم واشتهر ذلك وعلمه العلما، والحاورون وغيرهم

واستعمل بعده الهيئم من عبيد الكمانى وقدمها في الحرم سنة احدى عثرة ومائة وتوفى في ذى الحجة من السنة في كانت ولايته عشرة الشهروح بالناس هذه السنة ابراهيم من هشام الخزومى ف كان العمال من تقدم ذكرهم الاخراسان كان بها الجنيد وكان با رمينية الجراح بن عبد الله

### » (ثم دخلت سنة اثنتي عشرة وماثة)» ه (ذكر قتل الجراج المحمكمي)»

في هذه الدنة قدل الحراب عبد الله الحركمي وسعب ذلك ماذ كرناه قبل من دخوله الاداكنزر والهزامهم فلكاهزمهم اجتمع الخززوا لترك من ناحية اللان فلقيهم الجراح بن عبد الله فعن معده من أهدل الشّام فاقتتلوا أشد قتال رآه الناس فصير الفريقان وتمكاثرت الخزر والترك على المسلمين فاستشهد الجراح ومن كان معه عرج أردبيل فكان تداستخلف أخاه انحاج بن عبدالله على ارمينية ولما قتل الجراح طمع الخزروأوغلوافى البلادحتى قاربوا الموصل وعظم الخطب على المسلمين وكان الجراب خيرافاضلاه نعال عربن عبدالعز بزورناه كثيرمن الشعراء وقيال كان قتله ببلغر ولمابلغ هشاما حبره دعاسع بدااكرشي فقال له بلغني ان انجراح قدانحاز عن المشركين قال كلايا أميرا لمؤمنين الجراح اعرف بالله من ان يم زم ولسكنه قتل قال فارأمل قال تبعثني على أربعين دابة من دواب البريد ثم تبعث الى كل ومأر بعين رجلا تثمرا كتمسالى أمرا الاجناد بوافحونى ففعل ذلك هشام وسارا كحرشي فسكان لأيمر عدينة الاو ستمض أهلها فيجببه منير بدائها دولم برل كذلك حتى وصل الحمدينة ارزن فلقيه جاعة من أصحاب الجراح و بكون أو بكي امكائهم وفرق فيهم نفقة وردهم معمه وجعل لايلقاه احدمن أصحاب الجراح الارده معمووصل الى خلاطوهي متنعة علينه فمصرهاأ يضاوفتحها وقسم غنائها فياصحابه ثمسارعن خلاط وفتنج الحصون والقلاع شيثا بعدشي الى أن وصل الحيرذعة فنزلها وكان ابن خاقان ومثلة باذربيحان يغيرو ينهب ويسى ويقتل وهومحا صرمدينة ورثان فخاف الحرشي أن علمكها فارسل بعض أصحائه الحاهل ورثان سرايه رفهم وصولهم و يامرهم بالصبرفسار القاصدولقيه بعض الخزرفاخ فووسالوه عناه فاخبرهم وصدقهم فقالوالهان فعلت مانامرك مداحسنا اليذوأطلة ناك والاقتلناك قال فالدى تر مدون قالوا تقول لاهلورثان انكم ايس الممددولامن يكشف ما بكروثام هم بقسلم البلدالينا فاجابر مالى ذلك فلماقأ ربالمدينة وقف بحيث يسمع أهلهما كلآمه فقال لهم أتعرفوني قالوانع انت فلان قال فان الحرشي قدوصل آلى مكان كذافي عساكر كثيرة وكلو يامركم يحفظ البلدالصبرفني هذين اليومين يصل اليكم فرفعوا اصواتهم بالتكبير إ والمه أيـل وقتلت الخزر ذلك الرجس ورحم لمواءن مدينة ورثان فوصلها أنحرشي في

وربماطالبوه بالمنكسر أو اعتذروا بقولهم الضرورات تبيح المخطورات (وفي ليــلة السبت مالث شهر أكحة الموافق العاشره سرى القبطى) أوفى النيال درعه وكسرالدد محصرة الباشاو الامراء على العادة وحرى الماء في الخليج (رفيه) وقعت واقعمة بين فسكر القليونحية والارتؤدية بسوق السلاح وقتل بينم-م جاعة من الفريقين شم تحزبوا احزأ بافسكان كلمن واجبه حرمام نالطانف قالاحى أو انفردببعض مهاقتلوه ووقع وينهم مالاخيرفيه وداخل النأس الخوف منذلك فيحكون الانسان مارامالط ريق فدلا يشعرالاوكرشة وطائفةمقيلة وبالديهم البنادق والرصاص وهم قاصدون طائفة من أخصامهم مانعهم انهم في طزيق من الطرق واستمر هدذا الأمر يديهم يحونهسة أيامتم إدرك القضية اسعميل مِلُ وصالحِهـم (وفي أواخره) حضر جاعة من الار تودالي بيت مجدأغاالبارودي وقبضوا منهميلغ دراهم منعلوفتهم ونزلوامنء الحاليج المرخم وازدحوافى المركب فانقلبت بهم وغرق منهم نحوستة انفار

وقيل تسعة وطلع من طلع في أسواحال ه (ذكر من مات في هذه السنة) ه العساك رفي العساك و مات) ه في هذه السنة العلامة الرحلة الفهامة الفقيه المجدث المفسر المجقق المتبحر الصوفى الصالح الشيخ سليمان من

هر بن منصوراله يلى الشافى الازهرى المعروف بالمجلو يعرف أبوه وجده بشتات ولديمنية عيل الحدى قرى الغربية ووردمصر ولازم الشيخ الحفنى فتسملته بركته وأخذه نه طريق الخلوتية ٥٠ ولقنه الاسماء واذن له واستخلفه

ا العساكر وليس عدها احدفارتعل يطلب الخزرالي اردبيل فسارا كخزر عنها ونزل المحرشي باير وان فاتاه فارس على فرس ابيض فسلم عليه وقال له هل لا الها الاميرى الجهاد والغنيمة قال كيف لى بذلك قال هذاعه كرائخزرفي عشرة آلاف ومعهم خسة آلاف من المسلمين اسارى سبايا وقد نزلواعلى أربعة فراسخ فسارا كحرشى ايلا فوافاهم آخرالليل وهم بامففرق أصحابه في اربيع جهات فيكبسهم مع القجرووضع المسلمون فيهما اسيف فابزغت الشمس حتى قتلوا جعون غيرجل واحدواطلق الحرشيمن معهم من المسلمين واخذهم الى باجروان فلما دخلها أناه ذلك الرجل صاحب الفرس الابيض وسلم وقال هذا جيش للخزر ومعهم أموال للسامين وحرم الجراح وأولادهم بحكان كذافسارا كحرشي اليهم فاشعروا الاوالمسلمون معهم فوضعوا فيهم السيف فقتلوهم كيف شاؤا ولم يغلت من الحزرالا الشر يدواسة عذوامن معهم من المسلمين والمسلمات وغنموا اموالهم وأحذ أولادا بحراح فاكرمهم واحسن اليهم وحل الحيم الح باحروان و المغ حرمافه له الحرشي بعدا كرائح زر بابن ملكهم فوض عداكره وذمهم ونسبهم الى العزوالوهن فرص بعضهم بعضا وأشاروا عليه عجمم اصامه والعودالى قدال الحرشي فخمع أصابه من نواحي اذر بيجان فاجتمع معه عداكر كثيرة وساراكرشي اليمه فالتقيا بارض مرزندوا فتتمل الناس اشدقت آل وأعظمه فانحماز المسلمون يسديرا فخرضهم انحرشي فامرهم بالصبر فعادوا الحالفتال وصدقوهم الجالة واستغاث من مع الخزرمن الاسارى ونادوا بالتكبير والتهليل والدعا فعندها حص المسلمون بعضهم بعضاولم يبق أحدالا وبكى رحة للاسرى واشتدت نكايتهم فى العدة فولوا الادبارمة زمين وتبعهم المسلمون حتى الغواجم نهرأ رس وعادواء نهموحووا مافى عساكرهم ون الاموال والغنام واطلقوا الاسرى والسبايا وجلوا الجيعالى باحروان مم ال ابن مات كزرجم من كحق به من عدا كره وعاديهم نحوا كحرشي فنزل على نهرا ابيلفان وبلغ الخبرا كرشي فسارنحوه في عدا كرالمسلمين فوافاهم وهم على نهرالبيلقان فالتقواهناك فصاح الحرشي بالناس فملواحلة صادقة ضعضعوا صفوف الخزر وتابع المجلات وصبرا كخزرصبرا عظيما ثم كانت الهزيمة عليهم فولوا الادبارم نزمين وكان من غرق منهم في النهرا كثر من قتل وجدم الحرشي الغناهم وعاد الى باحروان فقسمها وأرسل المخس الى هشامين عبد الملك وعرفه مافتح الله على المسلمين فسكتب اليهه شام يشكره واقام بماجروان فاتاه كتاب هشام يآمره بالمسير اليه واستعمل أخاه مسلمة بن عبد الملائ على ارمينية واذربيج ان فوصل الى البلاد وسار الى الترك في شمّا شديد حتى جا زالبلاد في آ ثارهم ه (د کروقعة الجنيدبالشعب،

قهذه السنة خرج الجسيد غازيابر يدطخارستان فوجه عارة بن حريم الى طخارستان واول من قدمها جده فندش وهذه السنة خرج الجسيد غازيابر يدطخارستان فوجه عارة بن حريم الى طخارستان وكان مجد ذوبامن بني العونة العرب المشهود بن بالمحمرة فتروجها وحفظ المترجم القرآن وقدم الحامع الازهر وحوده على بعض القراء واشتغل بالعلم

المرب المشهودين بالبحيرة فترو جبها وحفظ المترجم القرآن وقدم الجامع الازهر وجوده على بعض القرآ واشتغل بالعلم على مشايخ عصره ونزل طندتا وقديرها ودرس العلم المسجد المجاور للمقام الاحدى وانتفع بدالطابة وآل بدالام الى ان

وتنفقه عليمه وعلىغيرهمن فضلا العصرمثل الشيخ عطية الاجهورى ولازم دروسه كثيراواشتهر بالصلاح وعفسة النفس ونوء الشيخ الحفنى شانه وحعدله اماما وخطيبا بالمحدالملاصق لمزله على الخليج ودرس بالاشرفية والمشهد آلحسيني فيالفقيه والحديث والتفسير وكثرت عليه الطلبة وضبطت من الهلاله وتقرر براته وقرأ المواهب والثمائل وصويح البخماري وتفدر يرائح الآلين بالمشهد الحسيني بهنالمغرب والعشاء وحضره أكابرالطلبة ولم يتزوج وفى آخرام، تغشف فى مايسه وليس كدا صوف وعامية صوف وطياسانا كـذلك واشتهر بالزهد والصلاح ويتردد كثيرال بارات المشايخ والاوليا ولم رناع لى ماله حتى توفى في حادى عشر القعدة من المنة (ومات) والامام الفاضل العلامة الصالح المتحرد القانع الصوفى الشبخ على بن عربن احدين عربن ناحي ابن فنيش العونى المهمى الشافعي الضربونزيل طندتا

ولد بالميمه احدى قرى مصر

صارشيخ العلما وعناك وتعلم عليه غالب من بالبلد علم التجويدوه ونقيه مجود ما هرحس التقرير جيدًا كما فئلة يحفظ كثيرا من النقول الغريبة وفيه ٧٦ أنس وتواضع وتقشف وانسكسار وورد مصرفي الهرم من هذه

فيمانيةعشرافا ووجهابراهم بنيسام الليقى في عشرة الاف الى وجه آخروجات الترك فاتواسم وقند دوعليما سورة بن الحرف كتب سورة الى الجنيد دان خاقان جاش الترك فاتواسم وقنام المجنيد الناس الترك في حت اليهم فلم أطقان أمنع حائط سمر قند فالغوث القوث فام المجنيد الناس بعبور النهر وقام اليه المجتبر بن مراحم السلمي وابن بسطام الازدى وغيرهما وقالوا ان الترك ليسوا كغيرهم لايافو نك صفا ولا زحفا وقد فرقت حندك فسلم بن عبد الرحن بالترك ليسوا كغيرهم لايافو نك صفا ولا زحفا وقد فرقت حندك فسلم بن عبد الرحن بالبير وزكوه والبخترى بهراة وعارة بن حريم غائب بطخار سان وصاحب خراسان الميم رف أقل من خسين الفافا كنب الى عارة فايما تك وامهل ولا تعدل قال وحديد من السام وحديد وقال شعرا ومن معلم مع من الشام المرت وقال شعرا

أليسا-ق الناسان شهدالوغي وان يقتل الابطال ضغماعلى ضغم وقال

ماعلى ماعلى ماعلى ، اناماقتلهم فزوالى

باعبرا يجنيد فنزل كش وتاعب للميروبلغ الترك فغوروا الاتبارالى في طريق كش فقال المعنيد أى طريق الى معرقند أصلح فقالواطريق الهترقة نقال المشرالقتال بالسيف أصلح من الفتل بالنارمار يق الهترقة كثير الشعرو المحشيش ولمرزع منذسنان أفأن لقينا خاتأن أحرق ذلك كلدنقتلنا بالناروالدخان ولكن خددطر يقالعقبةفهو المنناولاتهم سوا فاحذا كجنيدطريق العقبة فارتني في انجبل فاخذا لمجشر بعنان دابته وقال انه كأن يقال ان رجـ الامترفامن قيس يهال على بديه جند من جنود خراسان وقد خفناان تمكونه فقال ليغرخ روعات قال اماما كان بيننامثلا فالافبات فيأصل العقبة شمسار بالناسدى صاربينه وبين سمر قندار بيع فراسخ ودخل الشعب فصعه خاقان فيجمع عظم وزحف المه إهل الصغدوة رغانة والشاش وطاثقة من الترك فامل خاقان على المه دمة وعايها عمان بن عبد دالله بن الشخير فرجه واالى العسكر والترك تتبعهم والوهم من كل وجه فعل الجنيد غيما والازدف الميمنة وربيعة ف الميسرة ممايلي الجبل وعلى مجففة خيل بني تم عبيدالله بن زهير بن حيان وعلى المحروبن جرقاش المدةرى وعلى جاعة بني عيم عام بن مالك المحانى وعلى الاذرع و الله بن بسطام أبن مسعود بنع رووعنى المحفف قوالمحردة فضيل بن هذا دوع مدالله بن حوذان فالتقوأ وقصدالعدوالمينةاضيق الميسرة فترجل حدان بنعبيدالله بن زهير بين مدى أسهفامره أبوه مالر كوب فركد واحاط العدة بالمهنة فامدهم الجنيد بنصر بن سيار فشدهو ومن معه على المدود مكشفوهم م كرواعايهم وفتلواعبيد الله بن زهير وابن حرقاش والغضيل بنهنادوجالت المينة والجنيدوا قفف القلت فاقبال المهندة ووقف أنحبراية الازدوكان قدجفاهم فقال لهصاحب الراية ماهلكنا فحثت لتكرمنا السنة ثم عادالي طندنا وتوفي في اني عشر رسيع الاول من المنة ولميتعلل تكثيراودفن معانب قبرسدى مرز وق من أولادغاري في مقام مبنى عليه رجهالله تعالى ١ (ومات) الفاضل البحر يرالذي وقف الادبءندبابه ولاذتأربابه ماعتامه النبيه النبيل والاوذعى الحليدل قاسم منعطا الله المصرى الادب ولدعصروبا نشاوقر أفى الفنون على يعض أهمل عصره وحفظ الملحمة والالفية وغيرهما واشترر بفن الادبوالتوشيخ والزجل وكان يعرف أولا بالزحال أيضا لاتقانه فيه وصاروحيد عصره في هذه الفنون بحيث لايحاريه أحدمع مالديه من الارتحال فىالشعرم غلة الحسن وأما فى فن التاريخ فاليه المنتهى مع السلاسة والتناسب وعدم التكاف فيه وكان الثيخ السيد العيدروس زجهالله تعالى يتعب منه و يقول هومن تلقنه جنى ومن نوادره العييمة هذان البيتان في تاريخ العام الحددوهما يشتملانءلى سنة والانبن تاريخاوهما حارست عام اللقاينجيك لي ملكا

زانت معالميك جرى العلم فيك جلى ﴿ تُلْقَى جَمَالُ طُو بِلَ الْعَمْرُ صَائِنَهُ ﴾ واكنان والكنان والكانت الموائد المرابيد أباها والمائد المرابيد أباها والمرابيد أباها والمر

لبنى الوفالاشك خيرااباب ه وهوالحيط ومجمع الاقطاب ما آل طهان لى في با بكم

خداأم غه على الاعتاب ووسيلتى طول المدى بعده د نجل الوفامن سائر الاوصاب السيد المولى السعى المحده السيد المولى السعى المحدم العمار خبرالهم والاعراب العالم العلم المنير ومن له

شرف على لازم الايجاب كشاف كنزالع - لمخازن دره روض العلوم ومنه الطلاب وله في - ه غررقصائد فريدة ذ كرها العلامة السيد حسن البدرى العوضى فى اللواقح الأنواريه والمدائح الانوارية (ومن فوائده) التى انفردها عن ابنا عصره هذه الابيات

مولای خرت مهابه وبلغت خیرما ثر السعدجان شمقدلا صفوا محسن سرائر دامت لعزل بهجه

لاتخش كيدحواسد مولاك أكرمناصر كن في سرور آمنا

وكفيت شرمناطر قدلاخ عزك آهلا بعلاك عبدالقادر

بهرت عبد الفادر وجعل لهاجد ولاهكذاونزل فيه الحروف ] ولكنت علت الهلايوصل اليكومنارجل حي فان ظفرنا كان لكوان هلك المتبك علينا وتقدم فقتل واخذ الراية ابن مجاعة فقتل وتداوله القمانية عشر رجلافقتلوا وقتل ومثذمن الازدهانون رجلاوصبرا اناس يقاتلون حتى أعيوا فكانت السيوف الاتقطاع شيثافقطع عبيدهم الخشب يقا تلون مدحى مل الفريقان فكانت المعانقة م تحاخروا وقدل من الازدعبدالله بن بسطام ومحدب عبدالله بن حودان والحسن بن شيخ والفضيل صاحب الخيل ويزيد بن الفضل الحدانى وكان قدج فانفق فيحته عُمَانِين وما ثقالف وقال لامّه ادعى الله ان برزةني الشهادة فدعت له وغدى عليها فاستشهد بعدمقدمهمن الحج بثلاثة عشر يوماوقتل النضر بنراشد العبدى وكان قددخل على امرأته والناس يقتتلون فقال لها كيف أنت أذا أتيت في ابدمضر حا بالدم فشقت جيبهاودعت بالويل فقالت له حديث لواعرات عنى كل الى لعصيم ا شوقا إلى الحورالعين فرجم وقاتل حتى اشتشؤ درجه الله فبينا الناس كذلك اذاقبل رهيع وطلعت فرسان فنادى منادى الجنيدالارض الارض فترجل وترحل الناس ثم نادى ليخندق كل قائد على حياله فند قوا وتحا يزوا وقدأ صيب من الاز دما تة وتعون رجلا وكان قدالهم يوم الجعة فلا كان يوم السيت قصدهم خاقان وقت الظهر فلمير موضعا للقتال أسهل من موضع بكرين واثل وعليهم زيادبن الحرث فقصدهم فلاقربوا حملت بكرعليهم فافرجوالهم فمجدا كحنيد واشتدالقتال بيتهم

» (ذ كرمقتل سور، بن اكر ) »

فلما اشتدا افتال ورأى الجنيدة. دة الامراسة شار أصحابه فقال له عبيدا الله بنجيب اختراما ان تهلك أنت أم مورة بن الحرقال هدلالت سورة أهون على قال فا كتب اليدة فليا تل في أهل معرقند فاله اذا بلغ الترائ اقباله توجه والله يفقا تلوه في كتب اليدة الجنيديا من بالقدوم وقال حليس بن غالب الشدماني الترك بيند لتو بين الجنيد فان خرجت كرواعليد لتفاخط فوك في كتب اليدا الجنيديا في الترائ المخترج والاوجهت اليك شداد بن خليد الباهل وكان عدق فاخرج والزم الماء ولا تفارقه فاجمع على المسير وقال اذا سرت على النم ولا أصل في يومين فاخرج والزم الماء ولا تفارقه فاجمع على المسير وقال اذا سرت على النم ولا أفا خبروهم وبيني و بينه في هذا الوجه ليلة فاذا سكنت الرحل سرت عامت عيون الاتراك فاخبروهم عثم ألفا فاصبح على رأس جبل فتلفاه على معرقند موسى بن أسود المحفظ في وسارف انني عثم ألفا فاصبح على رأس جبل فتلفاه على معرقند موسى بن أسود المحفظ في وسارف انني ما المنازي الترك بريدون عن المحنيدة على على على السلاح فوافقهم وأشعد لى المنار في الحديث بريدون المناطر في وان الترك بريدون الغنيمة فاعة رالدواب وأحرق المناع وجود السديف فانه مده يكاون لذا العاريق وان الترك بريدون الغنيمة فاعة رالدواب وأحرق المناع وجود السديف فانه مدي كلون لذا العارية وانتها في وانتها في وانتها في وانتها في وانتها في المنافرة والدواب وأحرق المناع وجود السديف فانه مديد والمناطرة وانتها في وانتها المنافرة وانتها في وان

| >        | ان | اتا | 1  | 1 1 | ٠و | ا ق | 1    | צ   | ٥   | ١        | ٢ |  |
|----------|----|-----|----|-----|----|-----|------|-----|-----|----------|---|--|
| ر        | ی  | ش   | ت  | 3   | ی  | K   | ف _  | خ   | ۲   | من       | K |  |
| ز        | >  | ی   | ع  | 7   | ز  | ع   | س    | 1   | J   | د        | ٦ |  |
|          | 7  | 7   | 21 | 1   |    | -1  | 9    | د   | ً ز | 1        | ت |  |
| <u> </u> | ٢  |     | A  | ف   |    | ۵   | ١    | 7   | ب   | <u>^</u> | æ |  |
| 3        | 1  | 2   | ت  | K   | ١  | ب   | ن    | س   | ت   | ب        | ٠ |  |
| <u> </u> | 7  | 9   | で  | ف   | ب  | , K | و    | •   | ب   | ص_       | و |  |
| ب        | ی  | 1 2 | 1  | ب   | غ  | ع   | ف    | K   | ۲   | و        | ل |  |
|          | ش  | 1   | ,  | س   | ζ  | د   | ت    | 1   | ل   | て        | ت |  |
| ق        | ۴  | ٢   | ت  | س   | >  | J   | >    | ر   | ف   | ن        | ی |  |
| \        | 1  |     |    | 1   | 1  | ì   | ن_   | ں   | ب   | ر        | ٢ |  |
| عبدالقاد | )  | )   | )  | 7   | ر  | )   | أخلا | ر ب | م   | ی        | ث |  |

منهذا الحدول على طريق المقارعة أن يضع أصبعه على

٧A

منعونا شرعنا الرماح ونزحف زحفاواغاهر فرسيخ حتى نصل الى العسكرفقال الاأقوى على هذا ولا فلان وفلان وعدرجالا والكن أجع الخيل فاصكهم بماسلت امعطيت وجمع الناس وحملوافانه كشفت الترك وثار الغبارف لم يبصر واومن وراه الترك لهيب فيقطوافيه وسقط العدووالمسلمون وسقط سورة فأندقت فخذه وتغرق الناس فقتلهم الترك ولم ينجمنه عيرالفين ويقال ألف وكانعن نجامن معاصمين عير المعرقندي واستشهد حلس بن غالب الشيماني وانحازا لمهلب من زيادا العدلي في سبعمائة الى رستاق يسمى المرغاب فنزلوا قصراهناك فاتاهدم الاشكند صاحب نسف ومعنه غرزك فاعطاهم عوزك الامان فقال قريش بن عبدالله العبدى لاتنقواجه ولكناذ اجننا اللبل خرجنا عليهم حتى ناتى معرقند فعصوه فنزلوا بالامان وساقهم الح خاقان فقال لاأجم رامان غوزك فقائلهم الوحف بن خالدوالمامون قاصيبوا غمرسعة عشرر جلا فقتلواغير ثلاثة وقتدل سورة في اللهب فلما قتدل خرج الجنيد من الشعب رمد سمر قند مباد رافقال له خالدين عبد دالله سرواسرع فقال له الحشر انزل واخذ بلحام دابته فنزل ونزل الناس معه فلم يستتم نزولهم مديق طلع الترك فقإل المجشر له لولقونا ونحن نسيراله م لكونافل اصبعوا تناهضوا فالالناس فقال الحنيد أيها الناس انها النارف رج مواونادى الجنيد اى عبد قاتل فهو حرفقاتل العبيد فتالاعجب منه الناس فسرواع اراوامن صبرهم وصمرالناس حتى انهزم العدو ومضوافقال موسى بن التعرا • تفرحون عارأ يتم من العبيد أن لهم منهم ليوما

وطريق استخراج الابيات الخامس و يكتب السادس الخامس و يكتب السادس الى آخره يخرج أد أربعة وعشر ونحوا في حصل من ولما وقف على هذه الصفة مفرد عصره الشيخ عبدالله الادكاوي رجه الله تعالى على الغاية وهي هذه العالم وحدولا وسبق به الى ماسيد الحماله ماسيد الحماله

وبحسنه وكاله فذا لبرية جلة

قسرابفرط دلاله لاأنثني عن حسنه انمن لى بوصاله غصن تثني مهيما

وامضى بنباله

ناديته صل آيسا عد قدمل من بلباله عد فاجاب مهلااني عد المجيل من عذاله (انظر المجدول في المحيفة إلا تية)

اروزبان

|          | }   | ص | ١          | خ | 1          | و            | ပ  | غ | X     | ب | ی |
|----------|-----|---|------------|---|------------|--------------|----|---|-------|---|---|
| 1        | ی   | ت | ث          | J | ی          | <del>ت</del> | 2  | ن | ن     | 1 | س |
| ٢        | ۵   | ر | ی          | , | 1          | ٠            | ני | ث | ن     | ٠ | ٥ |
| K        | J   | ٢ | د          | ۵ | ح_         | ۵            | ص  | ى | ع     | ی | ب |
| ن        | ی   | ت | س          | ٢ |            |              | 1  | ع | ζ.    | ご | ۲ |
| ی        | 1   | 1 | æ          | ت | ۵          | ပ            | ئ  | ب | ن     | J | J |
| ن        | د _ |   | U          | س | ب          | ١            | ق  | و | ١     | ق | و |
| ی        | ل   | ص | U          | 1 | س          | <u>ت</u>     | ٢  | ٢ | •     | ر | ح |
| <u>r</u> | ں   | ی | ى          | و | ۵          | ŭ            | ۲  | ن | J     | ب | ن |
| ع        | ل   | ن | و          | ط | _ <u>1</u> | ن            | ب  | ب | ب     | ر | و |
|          | 1   |   | ١          | K |            | ذ            | ب  | ب | شری آ | د | ~ |
| <u>a</u> | A   | A | <b>A</b> S | B | æ          | J            | J  | J | J     | J | J |

واجتم يوما في مجلس به جاءة من الادبا اكالشيخ عدبن الصلاحي والشيخ عام ٧٩

الررقاني وكان الوقت مطيراوقد حادت السماء فاعطت من قطر المحابدراوعبيرافقالابن الصلاحى مرتحلا اقدومكم ضحك الغما م فعلم العين المكا ماذاك الأأنه انوال كفك قدحكي فقال المترجم في اتحال أفديك بالعيندما نحل الصلاحمع الذكا هطل الغمام كانه . لغز برحاهك بدشكا تمأنشداين الصلاحي نقط العال باللا حلى عروسا جليت من حاله **في منصه** حدل الله جعكم جمع أعصب ع ايقضى الحي بالأنس فرصه ولاتر جمتد طيرابياتاين

اروزبان ومض الجنيدالي مرقند فيمال عيالمن كان معسورة الى مروواقام بالصغدار بعدةاشهر وكان صاحب رأى خراسان في الحرب المجشر بن مزاحه موعيدم الرحن بن صبح الخرق وعبيد الله بن حبيب الهجرى وكان المجشر ينزل الناس على داياتهم ويضع المساع ليس لاحده مدل رأيه في ذلك وكان عبد الرحن اذا نزل الام العظيم في الحرب لم يكن لاحدمثل رأيه وكان عبيدالله على تعبية القدال وكان رجال من الموالى منل هؤلا فه الرأى والمشورة والعلم بالحرب فينهما افضل بن بسام مولى ليث وعبدالله بابى عبدالله مولى سليم والمعترى بنجاهد مولى شيبان فلما انصرف الترك وعث الجنيد نهار بن توسعة أحدبني تيم اللات وزبل بن سويد الرى الى هشام وكتب اليمان سورة عصانى أمرته بلزوم الماغ فملم يفعسل فتفرق عنمه اصحابه فاتتني طائفة وطاثغة الى نسف وطاثنة الى سمر قندوأ صيب سورة في بقية اصحابه فسأل هشام نهار ابن توسعة عن الخبر فاخـبره عاشهد وكتب هشام الى الجنيدة مدوحهت اليات عشرة آ لاف من اهل البصرة وعشرة آلاف من أهل المكوفة ومن السلاح ثلاثين الف رمع ومثلها ترسة فافرض فسلاغاية لكفي الفريضة يخمسة عشر ألفافل اسمع هشام مصاب سورة قال انالله والا لية واجعون مصاب سورة بخراسان ومصاب الجراج بالباب وابلى نصر من سيار مومنذ بلا محسنا وأرسل الجنيد ليلة بالشعب رجلا وقاله إسمع مايقول الناس وكيف حالهم فقعل ثم رجع اليه فقال رأيته مطيبة أنفسهم إيتنات دون الاشعارو يقرؤن الفرآن فسره ذلك قال عبيد بن حاتم بن النعمان وأيت

الصلاحي (هات لى قهره الشفاه نشفاه لل م انت زاه والروض حسن انتزاه لل م لا تغرنك ذاتي يامغدى (واس منهاه لي لا عامنه عامنها يا أوحد العصر لطفا) م وانعطافا واعطف على أوّاها لله

تخر). تر زحاقا عن صبك المتناهل

لاتشافه بهاسوای ولائه

قر (ملامافلذنی فی شفاهات)

(عاطنیها ولاتدع لی حراکا)

واتحذها لعفتی عن میاهات

انافی العمو لوتنبهت جهدی

(لست أقوی علی کال

انتیاهان)

(هاتها والرخاخ في غفلات) ورفاع الرضار هت من تجاهك ثم فرزن فانت أفرس منهم (لاتدههم مؤيفتكوافي شياهك)

وكأن المـ ترجـم فى مجلس من الادبا ف كتب الى ابن الصلاحى يستدعيـه الحضور لذلك المجلس مانصه

مولاى يانجل الصلاجي فديت تنابالنوظر

امنن وصح جعنا جعميل ذاتك والماتر واذاحضرت أفضلا فاللطف عادات الاكابر نثر الغمام على الربا من فيضديتم الجواهر ونريد نخطى عندنط

قل بالفرائدوالازاهر وكتب للسيدمجدد الطنبولي مانصه

طلعت انجم المسرة ترنو بعيون الموى لبدرعلاها

وعليها من الغرام غمام هم

فساطيط بسنااسعاء والارص فقلت لمن هذافقالو العبدالله من بسطام واصحابه فقتلوا فيفد فقال رجدل مررت في ذلك الموضع بعدد ذلك بحسين فشعمت واتحة المسك وأقام الجنيد بسمر قنددوتوجه خاقان الح بخآرى وعليما قطن بن قتيبة بن مسلم فاف الجنيد الترك على قطن من فقيبة فشاورا صعامه فقال قوم نلزم عرقند وقال قوم نسيرمنها فناتى ربنجن مم كشُّ الى اسف فن صدل منها الى أرض زم ونقطع المروننزل آمل فناخذ عليه بالطرايق فاستشارع بدالله بن أبي عبد دالله مولى بني سليم وأخسبره بماقالوا فاشترط عليه اللايخالفه فعايشير مه عليه من ارتحال ونزول وفنال فقل نع قال فاف أطلب اليدك خصالاقال وماهى قال تخندة قدينها نزات ولايفوتنك حل الما ولوكنت على المقرروان تطيع في فرولك وارتحالك قال نعم قال اماما اشاروا عليك في مقامك بسمرقند دحمتي ياتبك الغياث فالغياث يبطئ عنكوا ماما أشاروا من طريق كشونسف فانك انسرت بالناس في غديرالطريق فتنت في اعضادهم وانتكسرو عن عدوهم واجترأ عليك خاقان وهواليوم قداستفتح يخارى فلم يقتحواله فان اخذت غيرالطريق بلغ أهل عارى مافعلت فيستسلم والعدوهم وان اخذت الطريق الاعظم هابك العدووالرأى عندى أن تاخذ عيال من قبل مع سورة فنقسمهم على عشائرهم م وتحملهم معل فانى أرجو مذلك ان ينصرك الله على عدوك وتعطى كل رجل تحلف يسمر قندأاف درهم وفرسا فاخذم أبه وخلف بسعر قندعة سان بن عبدالله بن الشخير في ار بعمائة فارس واربعمائة راجل فشتم الناس عبدالله بن اليعبدالله وقالواما أراد الاهلا كنالفرج الجنيدوجل العيال معهوسر حالاشعب بن عبيدا كحنظل ومعه عشرة من الطلائع وقال كلمامضت مرحلة تسرح آلى رجلاً يعلمني الخبروسار الجنيد فاسرع السير فقال ادعطا والديوسي انظر إصعف شيئ في العسكر فسلحه سلاحاتا ما بسيهه ورجعه وترسه وحعبته عسرعلي قدره شيه فانألا نقدرع ليسرعة المسروا اقتال فقعل الجنيد ذلك ولم يعرض للناس عارص حتى خرجوامن الاماكن المخرفة ودنامن الطواويس وأقبل اليه خاقان بكرمينية أول بوم من رمضان واقتتلوا فاتاه عبداله بن أى عبدالله وهو يضعد فقال الجنيدليس هذا يوم ضحك قال المحدلله اذلم يلقك هؤلاء فيجبال معطشة وعلىظهرانسا أتوك وأنت مختدق آخرالنهاركالين وانتسمعك الزاد فقأتلوا قليلاثم رجعوائم قال للجنيدارتح لفان خاقان ودانك تقيم فينطوى عليك اذاشا وسار وعبدالته على الساقمة مأمره بالنزول فسنزل واستقى الناس و ماتوافل اصبعوا ارتعلوا فقال عبدالله افى أتوقع انخاقان يصدم السآقدة اليوم فشدوها بالرجال نقواهم الجنيد وجامت الترك فالتعلى الساقة فاقتد لواوا شتد القتال بينهم وقبل مسلم بنأحوز عظيما منعظما الترك فتطيروا منذلك وانصرفوامن الطواويس وسارالمسلمون فدخد لوايخارى يوم المهررجان فتلقوهم بالدراهم

فاذامابدى الهلال جلاها ، والفتى ابن الصلاح اعظم قدرا البحارية فاذامابدى الهلاج مالزهر ومتر

وكف الثرياللغراقد تستر موقد نثر الدرا لمنظم فازدرى مع ماكان من درالسعائب يقطر و وكيف ودرا لقطر درمبدد ونظمكم عقد من الروض مثمر و فرائش بالنائية بالنائية كر

فِتْنَاكَم سعياعلى العين لم يلان ليمنعنى خوفاولا ما يعثر ولازال هذا الجمع جسع سلامة وجدع أعاديه فليل مكسر وقال مشطر ابيتى ابن الصلاحى (لقد دحركت نفسى الىذاك

مهامه عبس انها ته اللهامه مراحم آبدیها بغیر فراحم (منا زل تمت لی بهن منازه) ( آنفسی مهلا ایس بالسعی

مشار بفيها للرجال مشاره عليك بحسن الصبر يانفس انها

(مكارم حلت دونهن المكاره)
ولاتر جم قصائد ومقاطيع
ومدائع وموشعات واز جال
وتوار صلاتحصى ولا تسبرولا
تعدولا تستقصى وقد تقدم
بعض منها فى تراجم الممدوحين
ومنها المزدو جة النى مدحيها
الامير رضوان كقداعز بان
المير رضوان كقداعز بان
بين أرباب الفن والاغلى وهو
بين أرباب الفن والاغلى وهو
في تأرباب الفن والاغلى وهو
وفاته العلامة الشيخ عبد
الرجن العشبيشي رحمه الله
تعالى بقوله
تعالى بقوله

درنظمي أرخوه

قاسم في الخلد برحل

البخارية فاعطاهم عشرة عشرة قال عبدالمؤمن بن خالد رأيت عبدالله بن أبي عبدالله في المنام بعدموته فقال حدث الناس عنى برأى يوم الشعب وكان الجنيديذ كر خالد بن عبدالله في قول زيدة من الزيد صنبور من صنبورقل من قل هيفة من الهيف والهيفة قال الضبع والقسل الفرد والصنبور الذى لا أخراد وقيل الماصق وقد دمت المجنود من السكرونة على المالات على المالة على الما

انی نشات وحسادی دووعدد به باذا المعار جلا تنقص لهم عددا ان تحسد وفی علی مثل البلا المه به بومافت لبلائی حرلی الحسدا با بی الاله الذی اعنی بقدرته به کمی علیم واعطی فوق کم عددا ارمی العداة بافراس میکامه به حتی اتخذت علی حسادهن بدا من دالذی منکم فی الشعب اذوردوا به لم یتخذ حومه الا ثقال معقدا هلاشهد تم دفاعی عن جنید کم به وقن القناوشها به الحرب قدوقدا

وقال ابن عرس عدح نصرا

مانصر أنت في تراركها من فلك الما تروالفيال الارفع فرجت عن كل القبائل كربة عباشعب حين تخاضعوا وتضعفوا يوم الجنيد اذالفنا متشاح من والجدر دام والخوافق تلمع مازلت ترميم مربنغس حرة من حتى تقرح جعهم وتصدعوا فالناس كل بعدها عنقاؤ كم من ولك المسكارم والمعالى أجدع

#### \*(د کرعدة حوادث)

ق هدنه السنة غزامه او ية بن هشام الصائفة فاقت خرشنة وج بالناس هدنه السنة الراهم بن هشام الخزومى وقيل سليمان بن هشام بن عبد الملاث وفيها استعمل أهدل الاندلس على أنفسهم بعدموت الهيئم أميرهم مجدبن عبد الملاث الاشجعى فبق شهر بن وولى بعده عبد الرحم بن عبد الله الغافقي وكان عبال الامصار هذه السنة من ذكر ناهم في السنة قبلها وفيم امات رجا بن حيوة بقسين (حيوة بالحاء المهملة المفتوحة وسكون في السنة قبلها وفيم امتوفى مكول أبو عبد الله الشامى الفقيه وعبد الجبار بن والل بن حراك ضرمى ومات أبوه وأمه عامل به فكل ما يروونه عن أبيه فهومنقطع والل بن حراك ضرمى ومات أبوه وأمه عامل به فكل ما يروونه عن أبيه فهومنقطع

# \* (خمدخلف سنة ثلاث عشرة ومانة) \* (د كرفتل عبد الوهاب) \*

فهذه السنة قتل عبد الوهاب بربخت وكان قد غزامع عبد الدالبطال أرض الروم فأخرم الناس من البطال في أحب دالوهاب وهو يقول مارأيت فارسا أجب بن منك

ا يخ مل خا ه (ومات) الخواجالله ظموالناخودة المكرم الحاج احداغا ابن ملامصطنى المطلق المعان المجار المشهورين وأرباب أهل الم جاهة المعتبرين عمدة في بأنه عدة لاحبام ومن يلونهنا به

وينتمى اسدته وأعمابه عشمافى نفسه مجلابين أبنا وبنسه توفي يوم الاربعا والمعشر بن القودة ولم يخلف بعده مثله عا (ومات) عصاحبنا النبيه مع المفودة المفودة المفودة المعروف

وسفك الله دمى ان لم اسفك دمك شم التى بيضته عن راسه وصاح اناعبد الوهاب ابن بخت امن الجندة تفرون شم تقدم في نحر العدو فربرجد لي يقول واعطشاه نقال تقدم الرى امامك فالط القوم فقتل وقتل فرسه

### »(د كغزومسلة وعوده)»

فيهافرق مسلمة الجموش ببلادخاقان ففقت مدائن و حصون على بديه وقتل منهم واسر وسي وأحرق ودان له من ورا جبال بلغير وقت ل ان خاقان فاجتمعت تلك الامم جميعها الخزر وغيرهم عليه في جميع لا يعلم عددهم الاالله أنعالى وقد جاز مسلمة بلغير فلما بلغه خبرهم أمراصابه فاوقد وا النيران ثم ترك خياه هم مواثقا لهم وعاده و وعسكره جريدة وقدم الضعفا وأخر الشعيعان وطووا المراحل كل مرحلة بن في مرحلة حتى وصل الى آلماب والابواب في آحرم ق

# ه (ذ كرقتل عبد الرحن أمير الانداس وولاية عبد الملك بنقطن) ه

فح ذه السنة وهي سنة ثلاث عشرة ومائه غزاع بدالر حن بن عبد الله الغافق أمير الانداس ون قبل عبيدة بن عبد الرحن السلى وكان هشام بن عبد الملك قد استعمل عبيدة عدلى أفريقية والاندلس سنةعشر ومائة فلا قدم افريقية رأى المتنيرين الحرث الدريقي فأزياب فلية وأقام هناك حتى هجم عليه الشناء ثم قفل راجعا ففرق من معه وسلم المستنير في مركبه فيسه عبيدة عقو به إد وجلده وشهره بالقيروان شمان عبيدة استعمل على الاندلس عبدالرحن بن عبدالله فغزاا فرنجة وأوغل فأرضهم وغنم غنائم كثيرة وكان فعاأصاب رجل من ذهب مفصصة بالدر والياقوت والرمرذ فكسرها وقسمها في الناس فبالع ذلك عبيدة فغضب غضبا شديدا فكتب اليده يتهدده فالمعسد الرجن وكآن رجلاصا كاأما بعدفان المعوات والارض لوكانما رتقائحه ألله للمتقين منها مخرجاتم خرجفاز ياببلادا لفرنج مدده السنة وقيل سنة أربع عشرة وهوالعيم فقتل هرومن معهشهدا عمان عبيسدة سارمن افريقية الى الشام ومعهمن الهدايا والاما والعبيدوالدواب وغبرذلك شئ كثمير واستعنى هشاما فاحامه الى ذلك وعزله وكان قداستعمل على الانداس بعدقتل عبد الرحن عبد دلملك اس قطن شمان هذا مااستعمل على أفريقية بعد عبيدة عبيد دالله بن الحجاب وكان على مصر فسارع بيدالله الى افر يقية سنة ست عشرة ومائة فاخر ج المستنير من الحبس وولاه تونس شمان عبيدالله جهزجيشامع خبيب منابى عبيدة وسيرهم الحارض السودان فظفر بهم ظفرالم يظفرأ حدمثاته وأصاب ماشأ عثم غزاالعرثم انصرف

ه(ذ لرعدة حوادث)

في هدذه السينة مات عدى بن ابت الانصارى ومعاوية بن قرة بن اياس المزنى

والرياسة والشرف والغضيلة وكانمن نوادرالعصرفي الفصاحة واستحضارالما ال الغريبة والنكات والفوائد الفقهية والطبية وعنده حرص ع لى صيدالشواردوادرك عصر أوقاتا ولذات في الامام السايقة قبلان يخرجهم على بكمن مصرفي سينة التناين وتمانين ونفيهم الحاكجاز وبعدرجوعهم فيسنة سبيع وغمانين ولكندور ذاكولم مزل رفل في حلل السيادة حتى تعلل نحوعشر سربوماوتوفى فى شهر رمضان من السنة إوصلي عليه بمصلى أبوب بكود فن عند اسلافه وخلفهمن بعدده ابنه حسرج بجي الموجود الاتن بارك العدفيدهورحمم سلفه ع (ومات) العمدة المفضل والملاذالمجل اشيخ عبدالجواد ابن مجدبن عبدائح وأدالا نصارى أنجرجاوى الخيرالمكرم الجوادمن بيت التروةوا لفضل جدودهمالكية فتعنف كان من اهدل الما برفي اكرام الضيوف والوافدين ولهحسن توجهممالله تعالى وأوراد وأذكار وقيام الليمل يسهر غالبايله وهويتلوالقرآن

مدرب التعدى وهواحد أخوة

حسن أذندى من بيت المحد

والاخراب وبردة مصرم اراوفي اخرة انتقل اليها بعياله واشترى منزلا واسعا بحارة كتامة المعروفة والد الاتنباله مين بعداء من عرب العسرات الاتنباله مين العمل عدد وسالعل مع إكرامه مله ثم توجه الى الصعيد ليصلح بين جماعه من عرب العسرات

والدایاسقاضی البصرة الذی بضرب بند کائه المثل وفیماتوفی حرام بن سعید بن محیصة ابوسعید و هره سبعون سنة (حرام بفتح الحا المهملة و بالم المهملة و محیصة بخد المیموفی المهملة و المهملة و تشدیدا لیا المثناة من قدت و بالصاد المهملة ) وفیماتوفی طلحة ابن مصرف الایامی و عبدالله بن عبید دالله ابن عمید البی و عبدالایامی و عبدالله بن عبید المخدری و یکنی أباحه فروه روسیع و سبه ون سنة ووهب بن منبه الصفانی و کان اصغر من أخیه همام و کانوانحسة اخوة همام ووهب وغیلان و عقیل و معمل وقیل است نه عشر و ما ثقة و فیماتوفی الحر بن بوسف أمیرالموسل و دفن به قار قریش ماتسدنه عشر و ما ثقه و فیماتوفی الحر و فیماتی و فیماتوفی المحروف قیل الموصل و کانوانم با الموسل و کانوانم با الموسل و کانوانم با الموسل و کانوانم با مناحی مناحی مناحی و فیماته و فیماته و فیماته و فیماته به مانده المنام و مناحی مناحی مناحی منام و مناحی و فیماته و فیماته و فیماته مناحی مناحی مناحی مناحی منام و مناحی و فیماته و فیماته و فیماته و فیمات منام فده الموسل و کانوانم بن هشام بن است منام فده الموسل و کانوانم بن هشام بن است منام و کانوانم بن الموسل و کانوانم بن الموسل و کانوانم بن مناحی بن هشام بن است مناحی با المات و کانوانم با کرد مناحی و کانوانم با کرد مناحی و کانوانم بن الموسل و کانواند کرد ما کرد می و کانواند و کانواند کرد می مناصد کرد می و کانواند کرد می و کانواند کرد می و کانواند کرد می و کانواند و کانواند کرد می و کانواند و کانواند کانواند کرد می و کانواند کرد کرد می و کانواند کرد کرد می و کانواند ک

\* (ثم دخلت سنة أربع عشرة وماثة ) \* \* (ذكر ولاية م وان بن مجدار مينية واذر بيجان ) \*

فيهذه السنة استعمله شام بن عبدالملائ مرواد بن محدبن مروان وهوابن عهدلى الجزرة وأذر بيجان وارمينية وكان سبب ذلك انه كان في عسكر مسلة بارمينية حين غزا الخزر فلماعادمسلة سارمروان الى هشام فلم يشعر به حتى دخل عليه فساله عن سبي قدومه فقال ضقت ذرعابا أذكره ولمأرمن يحمله غيرى قال وماهوقال مروان قد كان من دخول الخزرالي بلاد الاسلام وقتل الجراح وغيره من المسلمين ما دخل به الوهن على المسلمين شمراي أميرا لمؤمنين ان يوجه أناء مسلمة بن عبد الملاث اليهم فوالله ماوطئ من الادهم الاأدناها ثم اله لمارأى كثرة جمه اعجبه ذلك فكتب الحاكزر ووذنهم بالحرب وأقام بعددلك ألا ثقاشهر فاستعدالقوم وحشدوا فلمادخل الادهم لم يكن لدفيهم نكاية وكان قصاراه السلامة وقد أردت أن تاذّن لح في غزوة أذهب بها عناالعار وانتقم من العدوقال قد أذنت لك قال وعدني عاعة وعشر ين ألف مقاتل قال قد فعلت قال وتكم هدذا الامرعن كل واحدقال قد فعلت وقد استعملتك عدلى ارمينية فودعه وسارالى ارمينية والماعليها وسيرهشام الجنودمن الشام والعراق والجزيرة فاجتمع عنده منامجنودوالمتطوعة مائة وعشرون الفافاظهرانه يريدغزو اللان وقصد الادهم وأرسل الى ملك الخزر يطلب منه المهادنة فأجابه الى ذلك وارسل اليه من يقررا اصلح فامسك الرسول عنده الى ان فرغمن جهازه وما ير يدغم أغلظ لهم القول وآذنهم بالحرب وسيرالرسول الى صاحب منذلك ووكل بهمن يسيره على طريق

الضياثي والاندس وغيرهماحي مهرفيه وأجازوه على طريقتهم واصطلاحهموا فتني كتبا كثيرة وكان نزله **ماوى ذوى** الفضائل والمعارف وله اعتقادحسن وحسفى المرحوم الوالدولاينقط عنز يارته في كلجعة مرة أومرتين وكان مترهفافي ماكله وملسهمعتبرا فى ذاته وجيم امنور الوجيه والشيبة لدمن اسعه نصدب وعنده خرم وعماليكه أحد ومصطفى غرض نحوسنة وعز عن وكوب الخيل وصار سركب حاراعالياو يستند على اتباعـ ولمرزل جـ ي توفى في هدوالسنة رجمهالله تعمالي وانقضت د ذه المنة

واستهات سنة خمس ومانتين والف

(في حادى عشر المحرم) ورداغا وعلى بده تقر برلاسمعيل باشا على الدنة الجديدة فعملواله موكباوطل الى القلعة وقرئ المقرر بعضرة المجرح وضربوا المصدافع (وفي ذلك اليوم) وأمر بتغريقه في بحر النيل (وفي وأمر بتغريقه في بحر النيل (وفي صبحها) نفواصا لحا أغا أغات الارزؤدة على ان السبب في ذلك الله تواطا مع الامرا القبالى

بواسطة المعلم يوسف الذكور على الديم المراكب الروعية والقلاع التي بناحية طراوا كيرة وعد واله مبلغا من المال الترم به الذمي يوسف وكتب على نفسه عسكا بذلك (وقيه) كاثر تعدى أحد أغاالوالى على أهل الحسينية

وتكرر قبضه وابذاؤه لاناس منهم بالحبس والضرب واخذالمال بل ونهب بعض البيوت وأرسل في يوم الجعة ثانى عشرينه أعوانه بطلب أحدسالم المجزا رشيخ ٨٤ طائفة البهومية وله كلة وصولة بتلك الدائرة وأراد والأقبض عليه فدارت

فيه بعد وسارهو في أقرب الطرق في أوصل الرسول الى صاحبه الاوم وان قدوافاهم فاعلم صاحبه الخبر واخبره عباقد جمع له مروان وحشدواسته دفاسته المائل الخزر أصابه فقالوا ان هذا قداغترك و دخل بلادك فان أقت الى ان تجمع لم يحتمع عندك الى مدة فبيلغ منكما ربد و ان أنت القيته على حالك هذه مرمك وظفر بك والرائدان تتاخرالى أقصى بلادك وتدعه وماير يدفقبل رأيهم وسارحيث ام وهود خلم وان الملادواوغل فيها وأخربها وغم وسي وانتهى الى آخرها وأقام فيها عدة أيام حلى الملادواوغل فيها وأخربها وغم وسي وانتهى الى آخرها وأقام فيها عدائله الملك وصائحه عدلى الفراس وخسما فقيلام وخسما فقد المعود وان الهل تومان على مائة وأس نصف من وعشرين ألف مدبر تحمل الى الباب وصائح موان أهل تومان على مائة وأس نصف من والله حزين أن مدبر تحمل الى الباب شمنزل على قلعة صاحب اللكروقد امتنع عشرة آلاف مدبر كل سنة تحمل الى الباب شمنزل على قلعة صاحب اللكروقد امتنع من ادا والوظيفة فرجمان الله المرود وان واستعمل عليهم عاملا وساولى قلعة شروان وهى عدلى المعرف فاذعن أهلها الما الماعة وسارا لى الدودانية فاوقع بهم شماد

ه (د کرعدة حوادث)

قهذا السنة غزامعاوية بنهشام الصائفة اليسرى فاصاب ربض أقرن وان عبدالله البطال التق هووقسطنط بن فيهاغزا سليما بنهشام الصائفة اليني فيماخ قيسارية وفي هذه السنة عزل هشام بن عبد الملائ الماهم بن هشام الحائفة اليني فيماخ قيسارية وفي هذه السنة عزل هشام بن عبد الملائ الماهم بن هشام الحزومي عن المدينة واستعمل عليها خلاب عبد الملائي بن الحرك عبداسنة عن مكة والطائف واستعمل عليها على المخزومي وقيل بلولي عبداسنة مسلمة بن عبد الملك بعد الماهم المخزومي وقيل بلولي عبداسنة مسلمة بن عبد الملك بعد الماهم المخزومي وقيل الماهم المخزومي وقيل المناس خلال المن عبد الملك ولي المناس خلال المن عبد الملك بن الحرث وقيل مجد بن هشام وكان العمال من تقدم ذكرهم في السنة وعلم المن يقدم في السنة حسن وقيل المناس المن المن وقيل سنة خسس عشرة وكان عرف المناق على المناق على المناق والمناق والمن المناق المنا

طوائفه على أتباع الوالى ومنعوه منهم وتحركت حيتهم عندذاك وتحسمعوا وانعم الهمجع كثيرمن أهل تلك النواحي وغيرها وأغاقوا الاسوأق والدكا كمزوحضروا الى الحامع الازهر ومعهم طبول وتفلوا أبواب الحامع وصعدواعلى المنأرات وهمم يصرخون ويصديدون ويضربون عملى الطبول وأبطلوا الدروس فقال لهمم الشيخ العسروسي أفاأذهب الى اسمعيل مل في هذا الوقت وأكله في عزل الوالى وتحاص منم ميذلك وذهب الى اسعديل مل فاعتذر بان الوالى ايس منجاعته بلهومنجاعة حدن مك المحداوي وأمر بعض أنماعه بالذهاب اليه واخماره بجمع الناس والمشايخ وطلبهم عزل الوالى في لرص بذلك وقالان كان أماأء زل الوالى تابعي يعرل هوالا حرالاغا عابغهو يعزل رضوان كتخدا المحنون من المقاطعة و مرفع مصطفى كاشف من مارا ويطرد عسكر القليونجية والارنؤد وترددت يدمهم الرسل بذلك ثم ركب حسن لك وخرج الى ناحية العادلية وثل المغضب وصاراجد أعا

الوالى بركب بجماعة كثيرة ويشق من المدينه ليغيظ العامة وكدلك بجمع من العامة خلائق كثيرة من ووقع بينمه ووقع بينم وينام بعض مناوشات في مروره وانجر - بينم مساعة وقبل شغصان شركب المشايخ وذهبوا إلى بيت مجد

افندى البكرى وحضرهناك اسمقيل مك وطيب خاطرهم والتزم لهم بعزل الوالى ومرالوالى فى ذلك الوقت على بيت السيح البكرى وكثير من العامة مجتمع هناك ففزع فيهم بالسيف وفرق ٥٥ جعهم وسلارمن بينهم وذهب في

من خلافة عربن الخطاب (عليبة بضم العين المهملة وفتح الما وقوقها فقطة ان وبعدها المعمنة الموحدة وفتح المعمنة عن وبعدها المعمنة الموحدة وفتح المعادلة ما موحدة و ما موحدة و المحمدة وفتح الصادالمهملة بن وآخره بالموحدة)

# ه ( الم دخات سنة جس عشرة وما أنه ) ع

فهذه المنقفزام هاو يتنه شام أرض الروم وفيها وقع الطاعون بالشام وفيها وقع بخراسان قعط شديد فكتب الجنيد الى الكور بحمل الطعام الى مروفا عطى الجنيد رجلا درهما فاشترى به رغيفا فقال لهم أنشكون الحوعور غيف بدرهم اقدر أيتنى بالهند وان الحفنة من الحبوب تباع عدد ابدرهم قال وحج بالناس هذه السنة مجدبن هشام المخزومى وكان الامير بخراسان الجنيد وقيل بل كان قدمات الجنيد واستخلف عارة بن حريم المرى وقيل بل كان موت الجنيد سنة ست عشرة وما ثة وفيها غزاء بد المالين قطن عامل الاندلس ادض البشكذس وعادس الما

# (ممدخلت سنة ستعشرة ومائة)

في هذه السنة غزامعاوية بن عبد الملك أرض الروم الصائعة وفيها كان طاءون شديد الماء والشام وكان اشد بواسط

# (ذكر عزل الجنود ووفاله وولاية عاصم حراسان)

وفيهاعزله شامبن عبدالمك المحنيد بنعبدالر جن المركاعن مراسان واستعمل عليها عاصم بن عبدالله بنيزيد الهلالى وسبب دلك ان الحنيد تزق ج الفاضلة بنت يزيد بنالمهلب فغضب هشام فولى عاصما خراسان وكان الجنيد قدسقى بطنه فقال هشام لعاصم أن أدركته وبه رمق فازهق ففسه فقد ماعاصم وقد مات الجنيد وكان بينهما عداوة فاخذ عمارة بن حريم وكان الجنيد قداستخلفه وهوابن عنه فعذبه عاصم وعذب عمال الجنيد وعارة همدا جداى الهيذام صاحب العصوبة بالشام وسياتى ذكها ان شام الله وكان موت الجنيد و وكان من الإجواد الممدود ين غيم محرد في المدالة المدود ين غيم المدالة المدود ين غيم المدود ين غيم المدالة المدا

# (ذ کرخلع الحرث بن سریج مخراسان) \*

وفي هذه السنة خلع الحرث بن سريج واقبل الى الفارياب فارسل اليه عاصم بن عبد الله وسلافيهم مقاتل بن حيان النبطى وخطاب بن محرز السلمى فقالالمن معهمالا نلقى الحرث الا بامان فالى القوم عليهما فاخذهم الحرث وحدسهم ووكل بهم مرجلافا وثقوه وخرجوامن السعن فركبوا وعادوا الى عاصم فام هم فظيروا وذموا الحرث وفد كروا خبث سيرته وغدره وكان الحرث قدا بس السواد ودعا الى كناب الله وسنة نبيه والبيعة

معمل سيرية وطدره و من الحرك و دايس سواد و دعاى ساب الهوسية بيا و المهم القبور وصادف من الحصوة الح و الحاج عافيه وانحد ربه من الحصوة الح و كذاك حيا م كذاك حيام الابرا وغيره موسالت الميول من باب النصر و دخلت البلدوامب الابرا وغيره موسالت الميول من باب النصر و دخلت البلدوامب الابرا و كاثل بالميا و كذاك

طريقه شمزادا محال وكثرت غوغا الناس ومشواط وائف مامرون بغلق الدكاكين واحتمع بالازهرال كثعرمتهم واسترت هذه القضية الى يوم المدلاناه فالتصغرهم طلع اسميل لل والامراء الى القلعمة واصطلحوا علىعزل الوالى والاغا وجعلوهما صنعقن وقلدوا خلافهما الاغا من طرف اسمعيل من والوالى من طرف حس بك ونزل الوالى الجديد من الديوان - الى الازهر وقابل المسايخ الحاضر من واسترضاهمهم ركب الى بيته وانفض الجمع وكانهاطلعت بابديهم والذى کان را کے جمارارک فرسا (وفي ليلة الجعمة عامس شهرصفر)غيمت السماه غيما مطبقا وسعت امطارغز برة كأفواه القربمع رعدشدلد الصوت وبرق متما بسع متصل قوى اللمان يخطف بالايصار مستديم الاشتعال واسترذلك بطول ادلة الجمعة ويوم الجعة والامطارنازلة حيى سيقطت الدورالقديمة على الناس ونزلت السيول مناكحيل حىملاتا العمراء وخارج ماب النصر وهدد مث الترب

افندى بشناق الواعظ وذلك أنهمات رحل من الشاذقة من أهل بلده وكان قدحعله وصياء لى تركمه فاستولى عليهاواستاصلهاوكان لارجل المتوفي شركة بناحية الاسكندر يةفسافرالمذكور الى الاسكندرية وحازياتي التركة أيضاورجه عالى مصر وحضرالوارث وطألبه بتركة موزيه فاظهرا شيئانررا فذهب الوارث الى القياضي فدعاء القاضى وكله فى ذلك فقال له اناوصي مختار وأنا مصدق وليسعندي خلاف ماسلته لم فقال له القياضي انه مدعى عليك بكذا وكذاوعنده أنبات ذلك وطال بينم ـ ما الكالم وتطاول على الفاضى واستجهله فطلع القاطى الى الباشا وشكاله فالرباحضاره فضرفحع الديوان وناقشوه فلم يترارل عن عناده الى أن سالكل الى الانحراف عن الحق الحنق الماشامنيه وأمرير فعده من المحلس فقبضواعا يسهوحروه وضر يوه ورموايتا حده الي الارص وحسوه في مكان وصادف ايضاورود مكتوب منناحية المدينة منمفتيا كان أرسله المذكوراليمه اسبب من الاسباب وذكرفيه

الرضاف ارمن الفار ياب فاتى الخ وعلما نصر بن سيار التجيي فلقي المر وهوى عشرة آلاف والحرث في اربعة آلاف فقاتله فأجزم أهل لخ وتبعهم الحرث فدخل مدينة بلخ وخر جنصر بن سيارمها وأمراكح رثبالكف عنهم وأستعمل عليها رحلامن ولدع بدالله بزخازم وسارالي المجوزجان فغاب عليها وعلى الطالقات ومروالروذ فلما كان بالجوزحان استشارأ محابه ف أى بالديق صدفقيا لهمرو بيضة خراسان وفرسانهم كثير ولولم ياهوك الابعبيدهم لانتصفوامنك فاقم فان أتوك فاتلتهموان أقاموا قطعت المادة عنهم فقال لاأرى ذلك وسارالح مو فقال لاهل الرأى من موان أتى عاصم نيسانورفرق جاعتنا وانأتانا نكبو بالغعاصمان أهلمرو يكاتبون الحرث فغال باأهلم وقدد كاتبتم الحرث بانه لاية صدالمدينة الاتر كمتوهاك وافى لاحق نسابور وأكاتب أمسير المؤمنين حتى يمد في بعشرة آلاف من أهل الشام فقال له المجشر بن مزاحمان أعطوك بيعتم مبالط الاقوالعتاق على القتال معت والمناصحة الكفلا تفارقهم واقبال الحرث الى مرويقال في ستين الفاومعه قرسان الازدوعيم مهم عدبن المننى وحادين عام المحانى وداود الاعسر وبشربن أسف الرماحي وعطاء الديوسي ومن الدهاقين دهقان الجوزجان ودهقان الفارياب وملك الطالقان ودهقان مروالروذف أشبها بهموخر بعاصم في اهل مرو وغيره م فعسكر وقطع عاصم القناطروا قبل أصحاب الحرث فاصلحوا القناطرفال مجدين المثنى الفراهيدى الازدى الى عاصم ف ألفين فاتى الازدومال حادين عامرا كحانى الى عاصم فاتى بنوتم والتقى الحرث وعاصم وعلى معنة الحرث وابض بعدالله بنزرارة التغلى فاقتتلوا قتالاسد دافانهزم أضحاب اتحرث فغرق منهم بشركثير في انها رمرووفي النه والاعظم ومضت الدها قين الى بلادهم وغرق خازمين عبدالله بن خازم وكان معالحرث وقتسل أصحباب الحرث قتلاذريعا وقطع الحرث وادىم وفضرب رواقاء تدمنا زل الهمان وكفعنه عاصم واجتمع الى الحرث زها فثلاثة آلاف

(ذ كرعدة حوادث)

وفيهاعزله شامع بيدالله بن الجيماب الموصلي عن ولايد مصروا ستعمله على افريسة فساراليها وفيها سيرابن المجهاب جيسا الى صقاية فلقيم مراكب الروم فاقتلوا قتالا سديدا فانهزمت الروم وكانواقد أسروا جاعة من المسلمين منهم عبد الرحم بن ويافد أسروا الى سنة احدى وعشرين وماثة وفيها سيرابن الحجماب أيضا حيسا الى السوس وارض السودان فغنم واوظة رواوعادوا وفيها استعمل عبد الله بن الحجماب عطية بن الحجاج القيسى على الانداس فساراليها ووليها في شق المن هذه السنة وغيرها وقيل بلولى ابن قطن وكان له كل سنة غزاة وهوالذى افتتح حليقية والمنة وغيرها وقيل بلولى عبد الله بن الحجاب افريقية سنة سبح عشرة وستردا خياره هذا الصحوح عبد الله بن الحجاب افريقية سنة سبح عشرة وستردا خياره هذا الصحوح عبد الله بن الحجاب افريقية سنة سبح عشرة وستردا خياره هذا الصحوح عبد الله بن الحجاب افريقية سنة سبح عشرة وستردا خياره هذا الصحوح عبد الله بن الحجاب افريقية سنة سبح عشرة وستردا خياره هذا الصحوح عبد الله بن الحجاب افريقية سنة سبح عشرة وستردا خياره هذا المحوصة عبد الله بن الحجاب افريقية سنة سبح عشرة وستردا خياره هذا المحوصة عبد الله بن الحجاب افريقية والموابدة المحابدة وهذا المحابدة وهذا المحابدة والمنابدة وهذا المحابدة وهذا المحابدة والمنابدة و

" لباشابةوله التعيس الحربي وكذلك الامرام بحوذلك فارسله المفتى وأعاده على يدبه ص الناس بالناس الناس اسمعيل بك أيضا الى الباشا فازداد عيظا وأرعد اسمعيل بك أيضا الى الباشا فازداد عيظا وأرعد

وابرق وأحضر بشناق افنذى من عبسه وقت القائلة وأراه ذلك المكتوب فسقط فيده واعتذر فلطمة على وجهه ونتف تحييته وأرادان يضربه بخنجر وفشفع فيه أكابراً تباعه ثم أخذوه ٨٧ وسجنوه والرجماس ته على ما أخذه من

إبالناس هذه السنة الوليد بن يزيد بن عبد الملاث وكان ولى عهد وكان العمال على الامصار من تقدم ذكرهم الاخراسات وكان عاملها عاصم بن عبد الله

\* (شمدخلت سنة سبع عشرة ومائة)

فهذه السنة غزامعاوية بن هذام الصائفة اليسرى وغزاسليمان بنهام الصائفة اليني من نحوالجزيرة وفرق سراياه في ارض الروم وفيها بعثم وان بن محدوه وعلى الرمينية بعثم وافتتح احدهما حصونا ثلاثة من اللان وتزل الا خرعلى تومانشاه فنزل اهلها على الصلح

# ه(ذ كرع زل عاصم عن خراسان وولاية اسد)»

وفى هذه السنة عزل هشام بن عبد الملائ عاصم بن عبد الله عن خراسان وولاها خالد بن عبدالله القسرى فاستخلف خالدعلها اخاه اسدين عبدالله وكانسبب ذلك انعاصا كتب الى هشام اما بعد دفان الوليدلا يكذب اهله وان خراسان لاتصلح الاان تضم الى العراق وتكرن موادها ومعونتها من قريب اساعدامير المؤمنين وتباطئ عتاته فضم هشام خراسان الى خالد بن عبد الله القسرى وكتب اليه ابعث اخاك يصلح ما اقسدفان كانسيبه كانت به فسيرخالد اليها اطاه اسدا فلما بلغ عاصما اقبال اسدوانه قدسيرعلى مقدمته مجدبن مالك لهمدانى صالح انحرث بنسر يجوكتما بينهما كتاباعلى ان ينزل الحرثاى كورخراسان شاءوان يكتباجيهاالي هشام يسالانه بكتاب الله وسنة نديه صلى الله عليه وسلم فان الى اجتمعاء ايه فختم الدكتاب بعض الرؤساء وابي يحيى بن حضن بن المنذران يختم وقال هذا خلع اميرا لمؤمنين فانفسخ ذلك وكان عاصم يقرية باعلى مرو واتاه الحرث بن سر يج فالتقوا واقتتلوا قتالا شديدا فانهزم الحرث واسرمن أصاره اسرى كثيرة مهدم عبدالله بزعروالمازني راساهدل مروالروذفقد لعاصم الاسرى وكان فرس الحرث قدرمي سهم فترعمه الحرث والحعلى الغرس بالضرب واعضر ايشمله عن اثرامجراحة وحل عليمه وحل من اهل الثام فلما قر بمنهمال ا يرث عن فرسه مم اتبع الشامى فعال إله اسالك بحرمة الاسدلام في دمى فقال انزل عن فرسك فنزلءن فرسه فركيه المحرث فقال رجل من عدالقيس في ذلك

توأت قريش الذة العيش واتقت بن بنا كل فيم من خ اسان اغبرا فليت قريشا اصعوادات ليلة به يعوم ون في إمن البحر اخضرا وعظم اهل الشيام يحيى بن حضين لماصد نع في نقض الدكتاب و كتبوا كتابا بما كان وبهزيمة الحرث مع محد بن مسلم العنبرى فلقي اسد بن عبد الله بالرى وقيل بيهق فسكت الى اخيه خالد ينقل انه هزم الحرث و يخبره با مريحيى فاجاز خالد يحيى بعشرة آلاف دينا و وما ثقة ممن الخيل و كانت ولاية عاصم اقل من سنة فيسه اسد وحاسبه وطلب منه ما ثق

التزكة فخوسب وطولب وبقي بالحس حتى وفي ماطلع عليه وشفع فيه على مك الدفتردار وخاصه من الترسيم (وفي أواخرصفر)قلدوا أحدديك الوالى المذكوركشوفيسة الدقهلية وعثمان مكاتحسني الغربية وشاهين بكشرقية بلبيس وعملى مل حركس المنوفية وصارجاعة أحدبك وأتماعه عندسقرهم يخطفون دواب الناس من الاسواق وجبول الطواحين ولماسرحوا فى الدلاد حصل منهم مالاخير فيهمن ظلم الفلاحين عماهو معلوم من أفعالهم (وفي شهر ربيع الاوّل) كمل بناه بيت اسمعيل بك وبياضه وأعمعلى هيئة منقنة وترتيب في الوضع ونقدل اليسه قطع الاعدة العظام الى كانت ملقاة في مكان الح إمع الناصرى الذىءندفماكيليج وحعلها في جدر اله و بني له مقعدا عظيه امتسعا ليس له مثيل في مقاعد بوت الامرافي ضخامته وعظمه وهوفى جهة البركة وغرس محانبه بستانا عظيما وطن أنالوقت قد صفاله قال الشاعر هذى المنازل قدلنا كمذا تداولمااناس

كممدعملكاوكم من مدعوض الاساس م غرسواوغيرهما جتى من مدهم عرالغراس دول عركم دول عركم المام المان الفراس دول عركم المام المان المان المام الم

قلما كانت تلاث الايد خرج فالب الناس الى العمر الوالى الاماكن المتسعة مشل مركة الاز بكية والغيل وخيلا فهما ونزلوا في المراكب ولم يبق في ينتسه الامن أبتسه الله و باتوا ينتظرون ذلك الى الصباح فلم يعضهم كافيل

وكمذاعصر من المعكات ولكنه ضدك كالمكاء (وفيه) ابتدأ أمرالطاءون وداخل أناس منه وهمعظم (وفيه) فلدوا عبدالرجن بآث عممان وحعلوه صفحق الخزبنة وشرعوافي تشهيدله واجتهد اسمعيل بل في فراكز ينة على الهيئة القديمية وليس الذاصب والدادرة وأرباب الخدم وقدبطل هذا الترتبت والنظام من نيف وثلا أسن سنةفاراداسمعمل التاعادته ليك وناه مذلك ما قبية ووجاهةءند دولة بنيءتمان فلمردالله مذلك وعاجله الرحز (وفي شهر رجب) زادام الطاعون وقوىعمله بطول شهررجب وشعبان وخرج عن حدالكثرة ومات به مالا محصى من الاطفال والشبان والجوا رى والعبيد والمماليك

والاجنادوالكشاف والامراء

الفدرهم وقال انك لم تغز واطلق عارة بن حريم وعمال المجنيد فلما قدم اسدلم بكن العاصم الأمرو وتسانور والحرث عروالروذوخالدين عبدالله الهدرى بالتمل موافق الهرث فاف اسدان قصدا محرث عروالروذان ياتى الهمة رى من قبل آمل وان قصد الهجرى قصدا محرثم ومن قبل مروالروذ فأجمع على توجيه عبدالرجن بن نعيم في اهل الكوفة والشام الى الحرث عروالروذ وساراسد بالناس الى آمل فاعيه خيد لآمل عليهم زيادالقرشي مولى حيان النبطى وغيره فهزمواحتى رجعواالى المدينة فحصرهم أسدونصب عليهم الجانيق وعايمها لهجرى من أصحاب الحرث فعالموا الامان فارسل المرم أسدما تطلبون قالوا كابالله وسنة نديه صلى الله عليه وسلم وان لا تأخذاهل المدن بجناية نافا جابهم الى ذلك فاستعمل عليهم يحيى بن نعيم بن هب يرة الشيباني وسار ىر مديلخ فاخبران أهاها قد دياية واسلمان بن عبدالله بن خارم فسارحتي قدمها واتحدّ شفناوسارمنهاا لى ترمذ فوجد ألحرث عاصرالها وبهاسنان الاعرافي فنزل اسددون النهر ولم يعاق العبوراايم مولاان يدهم ونرج أعل تره ذمن المدينة فقاتلوا الجرث قنالاشديدا واستطردا محردهم وكان تدوض كينافنيعوه ونصر بنسيارم اسد حالس ينظرفاظهرالكراهيدة وعرفان الحرتث قدكادهم وظن اسدان ذلك شفقة على الحرث بحيز ولى وأراده عاتبة نصر واذاالكمين قدخ جعام مفانه زمواثم ارتحل أسد الى بلخ وخرج اهل ترمذ الى الحرث فهزموه وقتلوا حماعة من أهل البصائر منهم عكرمة وأبوفاطهة تمسارا دالى سمرةندفي طريق زم فلماقدم زميست الى الهيثم الشيباني وهوقى حصن من حصونها وهومن أصحاب الحرث فقال السداعا أنكرتم ما كان من سوم السديرة ولم يبلغ ذلك الدي واستعلال الفروج ولاغلبة المشركين على مثل معر قند وانا أريد معرقند ولائت عهدالله وذمته أن لاينا آلك مني شرولك المواساة والكرامة والامان ولمن معلة وانأبيت مادعوتك اليدفعلي عهدالله أن أنترميت بسهم لاأؤمنات بعدوان جعلت لات الف أمان لا أفي لك به غرب اليه على الامان وسار معهالى سرقند شارتفع الدورغسر وماء سمرقندمنها فسكر الوادى وصرفه عن سمرقند مرجع الى الخوقيل آد أمرأسدوا صحاب الحرث كان سنة غمان عشرة

#### \*(د كرحال دعاة بني العباس)

قبل وقهذه السنة اخذ اسدين عبدالله جماعة من دعاة بنى العباس بخراسان فقتل العفضهم ومثل ببعضه موحس بعضهم وكان فين أخذ سليمان بن كثير ومالك بن المهيئم وموسى بن كعب ولاهز بن قريظ وخالدين ابراهم وطلحة بنزريق فاتى بهمم فقال بافسة قالم يقل الله تعالى عقاالله عاسلف ومن عادفين تقم الله منه فقال له سليمان أنحن والله كاقال الشاعر

لوبغ يرالما علقي شرق وكنث كالغصان بالما اعتصارى

ومن أمرا الالوف الصناح في نجوا أنى عشر صبحة الومنهم السعدل بك الكبير المسار اليه وعسكر صدت القليونجيدة والارنؤد البكائنون ببولاق ومصرا لقديمة والجيزة حتى كانوا يجفرون حفر المن بالجيزة بالقرب من مسجد أبي مفيق الامخلطا أو بموتءم

نهاره أو ناني وم ورعازا

أونقص أوكان بخلاف ذلا

وكانشيها بفصل البقرالذ

تقدم واستمرعه الحاوات

رمضان شمارتفع ولميقعيه

ذلك الاقلملانا دراومات الان

والوالى في أثنا و ذلك فولو

خلافهما فاتا بعدالا

أمام فولوا خلافهما فحأ

أيضاوا تفقان الميراث انتق

ثلاث مرات فيجعة واحد

ولمامات اسمعميل بك تفاز

الرماسة حسن التاكداوة

وعلى بك الدفتردارثم اتفتر

على ذلك ولم يبق للناسشغا صدت والله المقارب بيديك اناناس من قومك وان المضرية رفه وا اليك هذالانا كذا الاالموت وأسباله فلاتحا م شدالناس على تميية من مسلم فطلبوا بمارهم فبعث بهم الى الحبس مم قال العبد الرحن الام يضا أوسينا أوعالد ابن نعيم ما ترى قال أرى ان عن بهم على عشائر هم قال أفعل فاطأق من كأن فيم من أهل أومعزيا أومشيعاأو راجع المنالانهمنهم ومن كانمن رجعة اطلقه ايضا كحلفهم مالين وأراد قتل من كأن من من صلاة جنازة أودفر مضرفدعاموسي بن كعب والجه الحام حار وحدب اللعام فطمت استأنه ودق أومشغولافي تحهميز ميت وجهه وانفه ودعالاه زمن قريظ فقال له ماهذا بحق تصنع بناهدا وتترك الماتيين ما کیاعہ لی نفسے م**رد**رما والربعيين فضر به ثلثما تقسوط فشهدله الحسن بنزيد الازدى بالبراءة ولأصعابه ولاتبطل صلاة الجنائز من فتركهم الماحدوالمصليات ولايص رد كرولاية عبيدالله من الحجداب افر قية والافداس) م الإعل أر معة أوجسة ثلاثة وندر حدامن يشتم ولاعوت وندرأيضا ظهو الطعن ولميكن بجسمى با تكون الانسان حالم فيرتعشمن البرد فيدثرف

في هذه السدنة استعمل هشام بن عبد المائ على أفر يقيمة والاندلس عبدالله بن الحجاب وأمره مالم يراايمه ما ورن واليا على مصرفا مخلف عليما ولده وساراني ائر يقية واستعمل على الانداس عقبة من الحياج واستعمل على طنجة ابنه اسمعيل وبعث حبيب بنأى عبيدة بن عقبة بن نافع غازيا الحالمغرب فبلغ السوس الاقصى وأرض السودان فلم يقاتله أحددالاظهرعلية واصاب من الغنائم والسرى امراعظيما فائ اهل المغرب منه وعبا واصابف السيجاريتين من البربر ايس لكل واحدة منهماغم أدى واحدور جعسالما وسيرجيشافى البحرسمنة سبع عشرة الىجرية السردانية ففتحوامنها ونهم وأوغنموا وعادوا فمسيره غازما الحريخ برة صقلية سنة اثنتين وعشر بن وماثة ومعها بنه عبدالرجن بن حبيب فلما نزل بارضها وجه عبدالرجن على أكيل فلم يلفه أحدالا هزمه عبد الرحن ففا فرنا فرالم يرمثله حتى تزل على مدينية سرقوسة وهيمن أعظممدن صقلية فقاتلوه فهزمهم رحصرهم فصاكوه على الحزية وعادالى أميه وعزم حبيب على المقام بصقلية الى انعلم كها حميما فا تاه كما اليان الحيحاب يستدعيه الحافر يقيقو كانسبب ذلك انه استعمل على طنحة ابنه اسمعيل وجعل معهجر بنعبدالله المرادى فأساء السيرة وتعدى وأرادأن يخمس مسلى البربر وزعمانهم في المسلين وذلك شئ لمرسكيه أحدقبله فلاسمع البرير عسير حبيبين عبيدة الى صقلية بالعدا كرطم عواونقنوا الصلح على الحجاب وتداعت عليده باسرهامسلها وكافرهاوعظم البدلا وقدم من بطغية من البربرعلى أنفسهم ميسرة ألسقاء غمالمدغورى وكاتخارجياصفر ياوسقاء وقصدوا طنعة فقاتلهم عربن عبدالله فقتلوه واستولواعلى طنجة وبايعواميسرة بالحلافة وخوط ماميرا اؤمنه وكثر جعمه من البر مر وقوى أمره بنواحي طنعة وظهر في ذلك الوقت حماعة بافر يقيمة فاظهروامقالة الخوارج فارسل ابن الحجساب الى حبيب وهو بصقلية يستدعيه الميه لقة ال ميسرة السقا الآن أمره كان قدعظم فعاد ألى افريقيلة وكأن ابن الحجاب قدسير

ه لي تامير عمان ب**ل** طبا ما بيع اسمه يل على مشيخ البلدوسكن بييتسيده وقلدوا حسن بيك قصبة رضوان أميرطاء تمانهم آظهروا الخوف والتوية والاقلاع وابطال الحوادث والمظالم وزيادات المسكوس وناد وابذلك وقلدوا أمرا

تخالدين حمدت في حيش الى ميسرة فلما وصل حبيب ن الى عبيدة سيره في أثره والتي خالدوميسرة بنواحى طنجة واقتتلوا قتالا شديدا لم بسيع بيدله وعادميسرة الىطنجة فانكرت البربرسيرته وكانوابا يعوه بالمخلافة ففتلوه وولوا أمرهم خالدين حيد الزناتي ثم التفي خالدين حيد ومعه البربر بخالد بن حبيب ومعه العرب وعسكرهشام وكان بينهم قنال شديد صبرت فيهالعرب وظهر عليهم كين من البر مرفانهز موا وكره خالدين حبيب ان يهزم من البرر فصبروامعه فقتلوا جمعهم وقتل في هذه الوقعة حامة العرب وفرسانها فسميت غزوة الاشراف وانتقضت البلادوخ جأمرا لناس وبلغ أهل الانداس الخسير فثار والماميرهم عقبة بن الحاج فع زلوه وولواعبد الملائب قطن فاختلطت الامورعلى ابناكجمابو بلغ الخبرالى هشام بنء بدالملك فقال لاغضبن للعرب غضبة وأسير جيشايكون أوهم عندهم وآخرهم عندى م كتب الى ابن المجاب مامره بالحضور فساراليه في جادى سنة ثلاث وعشر ين ومائة واستعمل هشام عوضه كاثرم بن عماص القشيرى وسيرمعه جيشا كثيفا وكتب الى سائر البلاد التى على طريقه مالمسير معه فوصل افر يقيمة وعلى مقدمته بلين بشر فوصل الى القيروان ولقي أهلها يألجفا والتكبر الم موارادان بنزل العسكر الذي معه في منازل م فكتب أهلها الى حميب ابنأبي عبيدة وهو بتلسان موا قف العربر يشكون اليه بلحاوكا أومافكت حبيب الى كنثوم يقول إدان الجافعل كيت وكيت فارحل عن البلد والارددنا اعنة الخيل اليل فاعتدركلثوم وسارالى حبيب وعلى مقدمته بلجبن بشر فاستخف يحبيب وسبمه وجرى ينهمامنازعة تماصطلحوا واجمعوا على فتال البربر وتقدم البهم البربرمن طنعة فقال له محميب اجعلوا الرحالة للرجالة والخمالة للغمالة فلي بقبلوامنه وتقدم كالموم بالحي فقاتله رجالة البربرفه زموه فعاد كائرم منهزما ووهن الناس ذلك ونشب القنال وانكشفت خيالة البربر وتبتت رجالها واستدالقتال وكثرالبر برعليهم ففتل كأثروم ابن عياض وحبيب بن أفي عبيدة ووجو العرب والهزمت العرب وتفرقوا فضي أهل الشام الى الانداس ومعهم بلي بن بشروعبد الرحن بن حبيب بن الى عبيدة وعاد بعضهم الى القروان فلماضعفت المربيب فوالوقعة ظهرانسان يقال له عكاشة بن أيوب الفزارى بدينة قابس وهوعلى رأى الخوارج الصفريه فساراليه جيش من القيروان فافتتلواقتالاسديدافانهزم عسكرالقيروان فرجاليه عسكرآ خرفانزم عكاشة يعد قتال شديدوقتل كثيرمن أصحابه ولحق عكاشة ببلاد الرمل فلابلغ هشام بن عبدالملك فتل كاثوم بعث أميراعل افريقية حنظلة بنصغوان المكلى فوصلهافي سيعالانح سنةأر بع وعشرين وماثة المعكش العيروان الابسيراحتى زحف اليه عكاشة الخارى فيجدع عظيم من البربروكان حين انهزم حشدهم لياخذ بثاره وأعامه عبد الواحدين بزيد الهوارى نم ألدغى وكان صفر مافى عدد كثير وافترقالية صدالفيروان منجهتين قلما

والىمصر فعملوا الدبوان وقرثت المرسومات فقال الامرا الانرضي مذها بكءن بلدمًا وأنت أحسن لنا من الغريب الذى لانعرفه فقال وكيف يكون العسمل ولا يمكن الخالفة فقالوا نمكتب عرضحال الى الدولة ونرجو عَامِ ذلك فقال لا يتم ذلك فان المتولى كانكميه وصل الى الاسكندرية وعزمعلى النزول صبحار يخه ثمانهم اتفقواعلى كتابةعرضال بسبب تركة المعيل ل خوفا منحصورمعين سبب ذلكوعين للمفرية الشيخ عجد الامير (وفي يوم المخيس خامس عشر رمضان) نزل الباشامن القلعة الى ولاق وقصداك فرعلى الفور وطلب المراكب وأنزل بهامناعه وبرقه فلارأوامنه العالة وعدم التاني وقصدهم تاحيره الى حضور الماشا الجدمد و مخاسب على مادخمال في جهته فاحتمه واعليه هغمة الاختيارية وكلوه فىالتانى فعارضهم وعاندهم وصمم على المفرمن الغد فأغلظوا عليه في القول وقالواله هــذا غيرمناس يقال انالياشا أخذمال مصر وهرب فقال

وأى شئ أخذته مندكم قالوالد لأبد من عمل حساب فأن الحساب لا كلام فيه ولابد من التانى حتى قرب تعمل الحساب فقال أنا ابقى عند كم المكتفد الخاسبوه نيابة عنى والذى بطاع لكم في طرفى خذ وه منه فلم يرضوا بذلك فقال أنا

قرب عكاشةخر جاليه حنظلة واقيه منفردا واقتالوا قتالا شديدا وانهزم عكاشة وقتل من البررمالا يحصى وعادحنظالة الى القير وانخوفا عايمامن عبد الواحد وسيراليه جيشا كثيفاءدتهم أربعون الفافساروا البه فلاقاربوه لمجدوا شعيرا يطعمونه دوابهم فاطعوها حنطة ثماقوه من الغدفانم زموا من عبد الواحد وعادوا الى القير وان وهلمكت دوابهم سيب الحنطة فلاو اودانظرواواذ قدهلك منهم عشرون ألف فرسوسار عبدالواحد فنزل على ثلاثة أميال من القير وان عوضع يعرف بالاصنام وقداجتع معه تلقائة ألف مقاتل فشدحنظلة كلمن بالقيروان وفرق فيهم السلاح والمال فكثر جعه فلاحنا الخوارج مع عبد الواحد خرج اليهم حنظالة من القير وان واصطغوا للقتال وقام العلما فأهل القيروان يحنونهم على الجهادوقة ال الخوارج ويذكرونهم ما فعلونه بالنساء من السي و بالابناء من الاسترقاق و بالرحال من القتل فعكسرا لناس اجفان سدموفهم وخ ج اليهدم نساؤهم يجرضهم فحمى الناس وحلواعلى الخوارج حلة واحدة وتبت بعضهم لبعض فاشتداللزام وكثر الرحام وصبر الفريقان ثم أن الله تعالى هزم الخوارج والبربرونصر العرب وكثر القنل في البربروتبعوهم الى جلولات يقتلون ولميعلمواان عبدالواحد تدقتل حتى حلراسه الى حنظلت فرالناس لله سجدافقيل لم يقتل بالمغرب أكثرمن هذه القالة فانحنظه امرباحصاء القالي فعفر الناسعن ذاك حتى عدوهم بالقصب فكانت عدة القتلى مائة الف وعانين الفائم أسرعكاشة معطائعة أنرى عكان آخروحل الى حنظلة فقتله وكتب خنظاه الحهشام اين عبد الملك بالفية وكان اللبث من سعدية ول ماغزوة الى الا ت أشد بعد غروة بدر من غزوة العرب بالآصنام

ه(ذ كرعدة حوادث) به

فهذه السنة غزامعاو به بنه هام الصائفة السرى وغزاسلهان بنه هام الصائفة الهي من نحوا لجزيرة وقرق سراياه في ارص الروم و حج بالناس هذه السبنة خالد بن عبد الملات وكان العامل على مكة والمدينة والطائف مجد بن هشام بن اسعمل المخزوم وعلى الرمينية وأذر بجان مروان بن مجدي وفيها توفيت فاطمة بنت الحسن بن على ابن الى طالب وسحكينة بنت الحسين وفيها توفيت فاطمة بنت الحسن الاسكند و به وفيها توفي ابن ألى مليكة وأبورها بالاسكند و به وفيها توفي ابن ألى مليكة وأبورها وقيل سنة على مسلة بن هشام بن عبد الملك وفيها توفي مهران المقيم وقيل سنة على من عبد الملك وفيها توفي من مهران المقيم وقيل سنة على من عبد الملك وفيها توفي التوفي الوفي أبو بروفيها توفي المنه المناه المناه المنه المناه الم

من المراكب ولم يتركوافي كل مركب الاشخصا واحدا نوتبافقط ونركواعندبيت الماشاجاعة واسا (وفيه) حصرخا زندارالباشا ألحدند وأخير بوصول عقد دومه الى أغرالاسكندر يةومعه خلعة الفاعقامية اعتمان بيك طبل ومكاتبة الى الامرا وبعدم سفر الملاقاة وأرباب الحدمعلي العادة وأخبرانه واصل الى رشيدفي البحر مالنقابر فنزل لم-القاته أغات المنفرقة فقط (وفيه)رفه وامصطفى كاشف من طراوع لوه كتخداعثمان ب**ت** شيخ الماد (وفيه) أشيع بان عبد الرحن بكاالامراهمي حضرمن طريق الشاموم منخلف الجبل وذهبالى سيده بالصعيد (وفغرة شوّال يوم الجمعة وليلة السيت) حضر الماشا المحديد الىساحل بولاق فعملواله اسقالة وركسالامرا وعدوا الى برانيابة وسلوا عليمه وعدى صعبتهم وركب الى قصر العبني وأوكب في وم الاننىن رابعه في موكم أقل من العادة بكثير الى القلعة من ناحمة الصليمة وضر بواله مدافع من القلعة (وفى ذلك الموم)سافرا أشبخ مجد الامير

بالعرضال وكانوا أنرواسفره الى أن وصل الباشا الجديد وغيروه بعد أن عرضوا عليه الارتم الم معلوا حساب الباشا المعزول فطلع عليه للباشا المتولى ما تتاكيس من ابتداء منصبه وهوسا بع عثر رجب والامراء

مبلغ ايضافسدد ذلك بعضه أوراق و بعضه نقد و بعضه أمتعة وأذنواله بالسفر فشرع في نزول متاعه بالمراكب بطول وم الخميس والمجعة و ارادان يسافر عه يوم السبت فني تلك الليلة وصل بشلي من الروم و بيده مرسوم فعمل

م (شمدخلت سنة عمان عشرة وماثة) \*

فيهذه السنة غزامعاويه وسليانا بناهشام بن عبد الملك أرض الروم

#### »(د کردعاة بني العباس)»

فيهذه السنة وجه يكيرين ماهان عارين بزيدالى خراسان والياعلى شيعة بني العباس فنزلم و وغيراسمه وسمى بخداش ودعاالى معدبن على فسارع اليه الناس وأطاعوه ثم غيرمادعاهماليه وتمكذب واظهردين الخرمية ورخص ابعضهم في نسا وبعض وقال لهم انه لاصوم ولاصلاة ولاحج وانتاو يل الصومان يصام عن ذكر الامام فلايما حاسمه والصدلاة الدعا والحج القصد اليه وكان يماول من القرآن فوله تعالى ليسعلى الذين آمنواوعلوا الصآكات بناح فعاطعه والذام اتقواوآمنواوعلواالصاكات وكأن خدداش نصرانيابالكوفة فأسلم ولحق بخراسان وكانعن أتبعه علي مقالته مالك بنالهيه موالحريش بنسليم الاعجمي وغيرهما واخبرهم ان عدبن على أمريذلك فباخ خبره اسدين عبدالله فظفر به فاغلظ القول لاسد فقطع لسانه وسمل عينيه وقال المجدقة الذى انتقم لافى بكر وعرمنك وأمر يحيى بن نعيم الشيباني فقتله وصلبه بالمل وأتى أسد بجزورمولى انهاجر بن دارة الضي فضرب عنقه بشاطئ الهر

#### ه(ذ كرما كانمن المحرث وأسحابه)

وفى هذه المسنة نزل أسدبلخ وسرح جديها الكرماني الى القلعة التي فيها أهل الحرث وأصحابه واسمها التبوشكان منطخارستان العلياوفيها بنو برزى التغلبهون أصهار الحرث لخصرهم الصكرمانى حتى فتعها فقتل بني مرزى وسدى عامة أهله من العرب والموالى والدرارى وباعهم فيمن ريدفي سوق بلزونقم على الحرث أربعما تقوخسون رجلامن أصحابه وكان رئيسهم جرير من معون القاضى فقال لهم ما يحرث ان كنتم لامد مفارق فاطلبوا الامان والاشاهد فانهم يجيبنونكم وان ارتحلت قبل ذلك لم بعطوا الامان فقالوا ارتحمل انت وحلنا وأرسلوا يطلبون الأمان فاخبرأ سدان القوم ليسلمم طعام ولاماء فسرح اليهمأ شدحديها الكرماني في ستة آلاف فحصرهم في القلعة وقد عطش أهلهاوجاءواف الوا انينزلواعلى الحكم وترك لهم نساءهم واولادهم فأجابهم فتزلواعل حكم أسدفارسل الحالكرماني الرهان يحمل اليه تحسين رجلامن وجوههم فيه والمهاجر بن معون المملوا اليه فقتلهم وكتب الى المكرماني ان يجول الذين بقوأ عندءا الاثا فنلث يقتلهم والمت يقطع أيديهم وأرجلهم والمت بقطع أيديهم ففعل ذلك البكرمانى وأخرج أثقالهم فباعها واتخذأ سدمدينة بلخ داراونقل اليها الدواوين عغزا الدرسان م أرض جبولة فغنم وسي ما في المرسان م أرض جبولة فغنم وسي ها في المرادث ما ما

لدفتراكرمين وتوجيه المعينين من القليونجية على الملتزمين (وفي يوم الاحدراب عشرينه) حضر السيد عراً انتدى مكرم الاسيوطى عكاتبة من الامرا القبليين خطابا الى شيخ البلدو المشايخ وللباشاسرا (وفيه) سافر

الماشافي صبحها ديوانا حضر فيهالمشايخ والارآاء وأبرز الماشاالمرسوم فعكان مضعونه عاسبة الماشاالمعزول من ابتداء شهرتوت واستخلاص ماماداه من ابتداء المدة فعمد ذاك أرسلوا انانيا وجرواعليه ونكنوا عزاله منالراكب وحدسوا النواتية ونادوا عليه الى رة وذلك في سادس عشره (وفيه) تواردت الاخبار بان الامراء القوالي تحركوا الى الحضورالي مصر فانهلا حصل ماحصلمن موت اسعميل بك والامراء جضرمرادبك من أسيوطالي المنية وانتشر باقى الامراه في المقدمة وعدى بعضهمالي الشرق ووصلت أواثله مالى كفرالعياط وأما ابراهيم أث فانهل بزل مقيما عنفلوط ومنتظرآ ارتحال انخاج ثميسير الىجهدة مصر فأرسلوا على بك الجديد الى طرا عوضا عن مصطفى كأشف وأرشاوا صالح بك الىالجيزة وأخذوا في الاهتمام (وفيه) حفر خندق من البحر الى المداريس وفردوا فلاحين على البلاد المعقرمع اشتغالهم باموراكج ودعواهم نقصمال المرة وتعطيل الحامكية المضافة

التقعيل باشاللنفصل من بولاق بعد أن أدى ماعليه (وفي بوم الاندين خامس عشرينه) خرج المحمل صعبة أميراكه اج حسن بالقصبة رضوان (وفي يوم الثلاثان) اجتمعوا بالديوان عند ٢٠ الباشا وقرنت المكاتبات الواصلة

في هذه السنة عزل هشام خالد بن عبد الملك بن الحرث بن الحسكم عن المدينة واستعمل مليهاناله مجدد بنهدام بناسمعيل وفيها غزا مروان بن مجدد بن مروان من ارمينية ودخل ارض ورنيس من ثلاثة ابواب فهرب منه ورنيس الى الخزرونزل حصنه فصره مروان ونصب عليه الجانيق فقتل ورنيس قتله بعض من احتاز به وارسل راسه الى مروان فنصبه لاهل حصنه فنزلوا على حكمه فقتل المقاتلة وسي الذرية وفي هذه السنة ماتعلى بنعبدالله بنعباس وكان موله بالح يمةمن أرض الشام وهوابن سبع أوعان وسبعين سنة وقيل اله ولدق الله له التي قتل فيهاعلى بن أبي طالب فسماه أبو معليا وقال سعيته باسم احب الناس الى وكماه ابا الحسن فلا قدم على عبد الملك بن مروان اكرمه واجلسه معهعلى سريره وساله عن كثبته فاخيره فقال لايجتمع فيعسري هذا الاسم والمنية لاحدوساله هل ولدلك ولدقال نعم وقدسميته عجداقال فانت أبومجدوحم بالناسهذه السنة محدبن هشامين اسعيل وكان امير الدينة وقيل كان هذه السنة على المدينة خالدبن عبد الملك وكان على العراق والمشرق كله خالد القسرى وعامله على خراسان اخوه المدوعامله على البصرة بلال بن الى بردة وكان على ارمينية بروان بن مجدين مروان وفي هدذه السينة مات عبادة بننسي قاضي الاردن وعرو بنشعيب بن مجدين عبدالله بزعرو بنالعباس ومات بالطائف ابوص عفرة حامع بنشداد وابوعشاية المعافرى وعبدالحن بنسليط

#### • (ثم دخات سنة تسع عشرة ومائة) \* \* (ذكر قبل خاقان) \*

المحتلونة و حنوده فيها وانه بحتال مضيعة في الاعتارة و بنوا كثيبها محهد خول المحتلونة و حنوده فيها وانه بحتال مضيعة في الاعتارة المراجعان بالمحها ووسارفها احساب الساجى بجى عالى السدا خرج عن الختل فان خاقان قد اطالت فشتم الرسول ولم بصدقه فيعث ابن الساجى الى المحتال كذبك وانا الذى اعلم مدخولات وتفرق عسكرك وانها فرصة له وسا لته المددفان القيل على هذه الحال ظفر بلا وعادتى العرب ابداما بقيت واستطال على خاقان واشتدت مؤنته وقال المرج تالعرب من بلادك ورددت عليه للمحتال على المدانه قد صدقه في بالا ثقال ان تقدم وجعل المدان وصفان خذاه واقبل اسدمن الحتل فحوج بل المني بريدان يخوض نهر المحتال المراهم بن عاصم المهم يلى واخر جمعه المشيخة فسارت الا ثقال ومعها اهدل الصغائيان وصفان خذاه واقبل السدمن الحتل فحوج بل المني وتلف و مناز المرفقام يومه في المناز وقد قطع المرف المدعم المنافق و مناز المنافق و منافق و منافق و منافق و مناز المنافق و منافق و من

عن الافراء القيلس فيكان حاصلهاأننا فيالسابق طلينا الصلم مع اخواننا والصفع عن الامور السالفة فانى المرحوم اسمعيال ولم يطمش لطرفنا وكلشي نصيب والامورم هونة باوقاتها والان اشتقنا الىعمالنا وأوطاننا وقد دطاات علينا الغربة وعزمناعلى الحضورالي مهم على وجه الصلو بهدنا أيضا مرسوم من مولانا السلطان وصل الينا صحبة عبد الرحن بكيالمغو والرضاوالماضي لا عادونحن أولادا ايوموان أسيادنا المشايخ يضنون عائلتنافلا فرئت تلان المكاتبة التفت الباشاالي المشايخ وقالما تقولون فقال الشيخ العروسى ان كان التفاقم بينهمو بين أمراتنا المصرية الموجودس الاتن فاننا يترحى عندهموان كان ذلك يم-م وبن السلطان فالامراناتي مولاًنا السلطان ثم اتفق الرأىءلى كتابة جواب حاصله أنالذي يطلب الصلح يقدم الرسالة بذلك قبل قدومه وهو عكاله وذكرتم المكم تائبون وقد تقدم منكم هذا الغول مراداولمنرله أثرا فات شرطالتو بةردالمظالم وأنتملم

تفعلوا ذلك ولم ترسلوا ما عليكم من الميرى في هذه المدة فان كان الام كذلك فترجع واالى أما كذ - كم وترسلوا المال والغلال ونرسل عرض عال الى الدولة بالاذن لـ كم فان الامرا والذين عصر لم يدخلوها بسيفهم ولا بقوتهم واغسا عسكرهم واخذا لترك ماراوه خارجا وخرج الغلمان فضار بوهم بالعدمد فعادواوبات اسدوا لمسلون وعبى أصحابه من الليل فلما اصبح لم يرخاقان فاستشار اصحابه فقالواله اقبل العافية قال ماهذه عافية مذه بلية ان خاقان أصاب امس من انجند والسلاح وما منعه اليوم مناالا المه تدالحبره بعض من أخذه من الاسرى عوض الا تقال المامنافسار طمعا فيمافارتحل وبعث الطلائع فلماامسي استشا رالناس في التزول اوالمي وقال الناس اقبل العافية وماعسى ان يكون ذهاب الاموال بعافية ناوعافية اهل خاسان ونصر بن سيارمطرق فقال إله اسدمالك لاتمكام قال ايها الامير خلتان كلتاه مالك ان تسرتعنت وتعدمن مع الا ثقال وقر لمديهم فأن انتهبت اليهم وقدها وانقد قطعت مشقة لابدمن قطعها فقبل رايه وساربة ية برمه ودعا اسدسعيدا الصغيرمولى باهلة وكان فارسابارض الختل وكتب معه كتاباالى ابراهم يامره بالاستعدادو يخيره عسيرخاقان اليه وقالله اعدا اسمر قطلب منه فرسه الذيوب فقال اسداء مرى لئن حدت بنفسك و بخلت عليك بالفرس انى اذاللنم فدفعه اليه فاخذ معه حينيبا وسار فاساحاذى الترك وقدسا روانحوالا تعال طلبته طلا تعهم فركب الذبوب فلم يلحقوه فاتى ابراهيم بالكتاب وسارحاقان الى الا تقال وتدخندق ابراهم خندقا فاتاهم وهم قيام عليمه فامرااصغد بقمالهم فهزمهم المسلون وصعدخاقان الالخعل ينظرليرى عورة بانى مناوه كذاكان يفعل فلماصعدا لتل رأى خلف العسر عزيرة دونها عناضة فدعابعض قوادا الرك فامرهم ان يقطعوا فوق العسمر حتى يصيروا الى الجزيرة ثم بعدر واحدى باتواعد كرالمسلين من خلفهد موان يبدؤا بالاعاجم وأهل الصغانيان وقال لهمان رجعوا المكردخانانحن ففعلوا ودخلوامن ناحيمة الأعاجم فقتلواصدفان خذاء وعامة اصحابه وأخذوااه والهم ودخلواعسكر ابراهم فاخذوا جميح مافيه وبرك السلون التعبية واجمعوافى موضع واحسوابا لهلاك واذارهج قد أرتفع وإذا أسد فيجنده قداتاهم فارتفعت الترك عمهم الى الموضع الذي كان فيه خاقان وابراهم يريعب من كفهم وقدظ فروا وقتلوا من قتلوا وهولا يطمع في أسدوكان أسدقد أغذالمسيروأ قبل خيى وتفعل التل الذي كان عليه خاقات وتنحى حاقات الى ناحية الجبل فرجالى اسدمن كان بقى مع الاثقال وقد قتل منهم بشراكنيرا ومضى خاقان بالاسرى وأمجال الموقرة والجوارى وامرحاقان رحلا كان معمه من اصاب الحرث بنسر يج فنادى اسداقدكان لل فياورا النهره غزى انك لشديد الحرص وقد كانءلى المختل مندوحة وهى أرض آبائى واجدادى فقال اسدلهل الله ان ينتقم منك وساراسدالى بلغ فعسكرفي مرجهاحتى اتى الشناء شم فرق الناس فى الدورود خل المدينة وكان الحرث بن سريع وناحيدة طيفارسة ان فانضم الى خاقان فلما كان وسط التماء أقبل خافان وكآن المافارق اسداأتي طغارستان فاقام عندجبوية فاقبل فاق

تقصمال الصرة ستبن كدسا ففردوها على التجارودكاكين الغورية وارتحل الحاجهن المصوة وعيشه الركب الفاسي وذلك موم السبت غايته وبات بالبركة وارتحل ومالاحدغرةذى القعدة (وفي ذلك اليوم) عد لوا الدوان بالقلعة ورسموا بنفيمن كان مقعا عصرمن جاعة القبليين فنفوا أبوب بك الكيدير وحسن كقدا الجربان الى ظندتا وكتبوافرمانابخروج الغريب وفرمانا آخر بالامن والامان واخذهما الوالى والاغاونادوامذلك فيصجها فيشوارع البلد ونبهؤا على تعمير الدروب وقفل أنواب الاطراف وأجلسواع تدكل مركز حراسا (وفي يوم المخيس) مزل الاغا وامامه المناداة والطوائف الاجناد والطوائف والمماليات بالخروج الى الخلاء (وفيه) وصل قاصد من الديار الرومية وهواغامعن بطلب تركة اسمعيل بلاو باقي الا مراء الهالكمن بالطاعون فانزلوه ببيت الزعفراني وكرروا المناداة بالخروج الحاطيمة طراوكل من تاخر بهدالظهر يستحق العقوية (وفي تلك الليلة وقت المغرب علم الع الام ال

الى الساشا وأشاروا عليه والنزول والتوجه الى ناحية طرا فنزل في صبحها وخرج الى الجوزجان ناحية طرا كاأشاروا عليه وكذلك خرج الامراه وطاف الاغا والوالى بالشرارع وهما يشاديان على الالضائسات

الحمل الىحهة العادلية فرج احديك وصالحيك تابيع رضوان بكالىجهدة العادلية وأقاموا هناك للمافظة بقلك الحهة وأرسلوا أيضا الىءرب العائد فضر واأيضاهناك (وقيه) وصل القبليون الى حلوان ونصربواوطا قهم هماك وأخذالمر بون حدره، من خلف متاریس طرا (وفی يوم الثلاثام) توجه المشايخ الى ناحية طراوسلمواعلى المآشا والام ا ورحدوا وذلك بأشارة الامرادليشاع عندالاخصام ان الرعية والمشايخ معهم ويتي الامرعلى ذلك الى يوم الذلاناء التالي (وفي صبح يوم الاربعام) نزل الاغاوالوالى وامامهم المناداة على الرعيمة والعامة الدكافة بالخروح في صبح يوم المخس محسة المشاية ولا يتاخرأح دوحضر الشريخ العروسي الىبيت الشيخ البكرى وعلوا هناك حمية وخرج الاغامن هناك ينادى فى الناس ووقع الهرج والمرج وأصبع يوم الخيس فلم عرب أحدمن الناس وأشيعان الامراء القبليين نزلوا أنقالهم فالمراكب وتمنعواالى قبلي ويةولونان قصدهم الرجوع

الجوزجان وبث الغارات وسبب مجيئه ان انحرث اخبره اله لانهوض ماسد فلم يبق معه كثير جندونزل مزةفاق الخبرالى اسد بنزول خاقان بخزة فامربا لنيران فرفعت بالمدينة عام الناسمن الرساقيق اليهافاصبع أسد وصلى صدالة العيد عيد الاضعى وخطب الناس وقال انحدوالله الحرث استجلب الطاغية ليطفئ نورالله ويبدل دينه والله مذله انشا الله وان عدوكم قداصاب من اخواندكم من اصاب وان برداله نصر كمان يضركم فلتكم وكثرتها مفاستنصروا اللهوان أقرب مايكون العبدمن وبداداوضع جبهته له وافى نازل وواضع جبهى فاسع دواله وادعوه مخلصين ففعلوا ورفعوا رؤسهم ولايشكون في الفتح ثم تزل وضجي وشاور الناس في المسديرا لي خافان فقال قوم تحفظ مدينة بلخ وتكمت الى خالدوا كليفة تستمده وقال قوم تاخد في طريق زم فنسبق خاقان الى مرو وقال قوم بلة فريح الهم فوافق هدار أى أسدوكان عزم على العائهم نقر به مالناس وهوفى سبعة آلاف من أهل خراسان والشام واستخلف على بلخ الكرماني ابن على وأمره اللايدع احدا يحربه من مدينتها وان ضرب الترك بابها وتركبا بامن أبواب بلخ وصلىبالناس ركعتين طوهمانم استقبل الغبلة ونادى في الناس ا دعوا الله تعالى وأطال الدعام فلمافرغ قال نصرتم ورب المكعبة انشاء الله تعالى تم سار فلماجاز قنطرة عطا ونزل وأراد المفامحتى يتلاحق بهالناس تمأمر بالزحيل وقال لأحاجة بناالى المتخلفين مارتحل وعلى مقدمته سالم بن منصورا لجلى في المنهادة قلقي المدالة من الترك طليعة الخاقان فاسرقائدهم وسيمة معه وهرب بقيتهم فاتى به أسدفه كى التركى فقال مايبكيك قال است أبكي انفسى والكني أبكي لهلاك خاقان اله قددفرق جنوده بينهو بينمره فسارأ سدحتى شارف مدينة الجوزحان فنزل عليها على فرسخين من خاقان وكان قداستباحها خاقان فلاااص بحواترا ى العسر ان فقال خاقان المعرَّث بن سريج المتكن أخبرتني ان أسد الاحراك بهوهذه العساكر قدا قبلت من هذا قال هذا محدين المشنى ورايته فيعث خاقان طليعة وقال انظرواهل ترون على الانلسر مرا وكراسى فعادوا اليه فاخبروه انهم رأوها فقال خاقات هذاأسدوسا رأسد قدرغلوة فلقيه سالمبنجناح فقال أبشرأيها الاميرقد حرزتم ولايبلغون أربعة آلاف وأرجوان يكون خاقان عقيرة الله فصف أسد إصحابه وعي خاقان أصحابه فلاالتقواحل الحرث ومن معه من الصغدوغيرهم وكانوامينة خاقان على مسرة أسدفهزمهم فلمردهمشى دون رواق أسد وحلت مينة أسدوهم الحوزجان والازد وتميم عليه مه فانه زم الحرث ومن معه وانهزمت الترك جيعها وحل الناس جيعاف قرق الترك فالأرض لا يلوون على أحد فتبعهم الناسمقدار ثلا ثقفراسيخ يقتلون حتى انتهوا الى اغنامهم وأحذوا منهاأ كثرمن مائة ألف وخسين ألف رأس ودواب كثيرة واخذ خاقان طريقافي الجبل والحرث يحميه وسارمنهزماف قال المجوزجاني العمان بنءبدالله بنااشخيراني لاعلم

وبقى الامرعلى السكوت بطول النها روالناس في بهتة والامراء متغيلون من بعضهم البعض وكل من على ما الدفتردار وحسن مِل المحداوي يدى والظن بالاتر ولم يخطر بالبال مغامرة عشان بلاطب ل ولا الباشا فان عيمان بلاتا بدح

اسمعيل بكاليصم الكبيروتد تعين عوضه في المارة مصرومين عنه اوالباشالم يكن من الفريقين فلما كان الليل تعوّل الباشا والامراء وخرجوا الى ناحية عنه العادلية وأخرجوا شركفاك بعبتهم وجلة مدافع وهملوا متاريس في افرغوامن

ببلادى وبطرقها فه ل تقبعني لعلما المائح الفانقال نع فاخذاطر يقاوساراومن معهما حتى اشرفوا على خاقان فاوقعوامه فولى منه زما فيزى المسلمون عسكر الترك وما فيهمن الاموال ووجدوافيه من نساء العربوا لموليات من نسساء الترك من كلشي ووحل بخاقان بردونه فيماه الحرث بنسر يه ولم يعلم الناس أنه خاقان وأراد الخصى الذى أقان ان يحمسل ام أعناقان فاع الوه فقتله اواستنقذوامن كان مع خاقان م المسلين وتتبع أسدخ للالترك التى فرقهاف الغارة الىم والروذوغيرها فقتل من قدر عليه منا- مولم ينج منهم غيرا القليل ورجع الى بلخ وكان بشر الكرماني في السراما فيصيبون من الترك الرجل والرحل منوأ كثرومضى خاقان الحطف ارستان وأهام عندجمو بة الخزنجي شرارتحل الى الاده فلا ورداشر وسنة القاه خرا بغره أبوطانا خوجد كاوس افي أفشين بكل ما قدرعليه وكان ما يينهما متباعدا الاانه أحب أن يتع دعنده يدا شماتى خاقان بلاده واستعداله ربومحاصرة معرقندو حل الحرث واصحامه على خسة آلاف مرذون فسلاعب خاقان موماكورصول بالنردع الى خطرقة نسازعا فضرب كور صول بدخاقان فركسرها وتنعى وجمع جعاو بلغهان خاقان قمد حاف ليكسرن يده فبيت خافان فقتله وتفرقت انترك وتركوه مجردافاتاه نغرمن الثرك فدفنوه واشتغلت الترك يغير بعضها على بعض فعنددلك طمح اهل الصغدف الرجعة اليهاو أرسل أسد مبشرا الى هشام بن عبداللاء عافت الله عليهم وبقت ل خاقان فلم يصدقه وقال الربيع حاجبه لأأظن هذاه ادفااذه وعده غمسل عايقول ففعل ماامره به فاخبره عما أخبر به هشام ممارسل اسدمشرا آخرفو قفعلى بابه شام وكبر فاجابه هشام بالتكبير فلاانتهى المداخبره فالفتح فسحد شكراته تمالى فسدت القيسية اسدا وقالوا فشام اكتب بطلب مقاتل بنحيان النبطى نفعل فسيره اسدالي هشام فلما دخل عليمه أخيره عاكان فقال لدهشام ماج لكقال ان بزيد بن المهلب اخذمن الى مائة أاف درهم بغيرحق فاسخ الهه على ذلك في كتب الى اسد فردها عليه وقسمها مقاتل بينور تةحيان على كتاب الله تعالى وقال الوالهندى بذكرهذه الوقعة

أبامند درمت الأموروق ستها موسا التعتباكا كريص المساوم فاكان دوراى من الناس قسته مرأيل الامتل رأى البهام أبامند رلولا مسيرك لميكن معزاق ولاانقادت ملوك الاعاجم ولاحم بيت الله من حمر الكما من قتيل بين شان وجزة م كسير الايادى من ملوك قامم تركت بارض الجوز جان تزوره ما سياع وعقبان كرا الغلامم وذى سوقة فيه من السيف خبطة ما به رمق ملق كوم الحسوام قن هارب مناومن دائن انا ما أسيرا يقاسى مهمهات الاداهم قن هارب مناومن دائن انا ما أسيرا يقاسى مهمهات الاداهم

علذلك الاضعوة النهارمن يوم الجعةوهم واقفون على الايول فليشعر واالاوالامرا القبالي فازلون من الجبل بخيولهم ور حالهم لكم مفاية من الحهدوالمشقة فلما نزلواوحدوا الجاعة والمناريس امامهم فتشاورالمص يون معيعضهم في الهدوم عليهـم فلم يوافق عمان مل على ذلك و تبطهم عن الاقدام ورجعواجيع ا كملة إلى مصر ووقفوا عملى حرائدا كحيل فقنع الفيليون وتباعدواعنهم وتزلوا عندد سبيل علام ياخددون الهدم راحة حتى يتكاملوا فلما تكاملوا ونصيموا خيامهم واستراحواالحالهصرركب مصطنى كاشف صهر حسان كتخداعلى مل وهومن عماليك مجدمل الالني وصحبته نحو خسمة مماليك وذهبالى سيده شمركب مجديك المدول إيضاً باتباءـه وذهاالي اراهم مك مركب قاسم مل بأتباعه وذهب الى مزادمك لانه في الاصلمن الباعه أء ركب مصطفى كاشف الغزارى وهواخوعمانيك طبدل شيخ البلدوذهب أيضا اليهم واستوثق لاخيمه فكتب له ابراهم بكبا محضور فلم يتمكن

من الحضور الإبعد العشا الاخيرة حتى أنفر دعن حسن بكوعلى بكفل افعد لذلك وفارقهما فدتك بدتك بيقط في أيديهما وغشى على على بكثم أفاق وركب مع حسن بكوصنا جقه وهم عثمان بكوشاهين بكوسليم بك المعروف

بالدر جى الذى مام عوضاعن على بن الحبيثى وجمد بن كشركس وصالح بن الذى مام عوضاعن وضوان بن العلوى وعلى بن الذى مام عوضاعن سلم بن الاسماعيلى وذهب على المجمع من خلف القلعة على طريق

قدان الله المحمولة الله المحمولة المحم

\* (ذ كرقتل المغيرة بن سعيد و بيان ) ه

فهذه السنة خرج المغيرة بنسعيدو بيان فسدمة نفر وكانوا يسمون الوصفا وكان المغيرة ساح اوكان يقول لواردت أن أحيى عادا وغوداو قرونا بين ذلك كثر براافعلت و بلغ خالد بن عبد الله العسرى خروجهم بظهر الكوفة وهو مخطب فقال أطعم وفي ما وقال محيى بن نوفل في ذلك

اخالد لابزال الله خيرا ، وايرفي حرامك من امير وكنت لدى المغيرة عبد دسو ، تبول من المخانة للزئير وقلت لما أصابك اطعموني ، شراباتم المتعلى السرير لا علاج عما نيدة وشيخ كيرالسن لوسر بذي نصير

فارسل خالد فاخذه موامر بسر بره فاخر جالى المدحد الجامع وامر بالقصب والنفط فاحضر فاح قهم وارسل الح مالك بن أعدين الجرمى فساله فصدة عفتر كه وكان رأى المغيرة التحسيم يقول ان الله عدلى صرة رجل على رأسه تاج وان اعضاءه عدلى عدد حوف الهجاء ويقول ان الله تالى الله عن ذلك ويقول ان الله تالى الماراد أن يحلق تبكلم باسمه الاعظم فطار فوقع على تاجه ثم كتب باصبه مع عدرته أعدال عباده من المعاصى والطاعات فلما رأى المعاصى ارفض عرقافا جتمع من عرقه عجران احده ماملم مفلم والا تحرعد بنير ثم اطلع في المجرفراى ظله فذهب ليا خدنه فظار فادركه فقل عدى ذلك الظل وعد قد المقلق من عينيه الثمس وسماء أخرى وخلق من المحروسائر المعان المحرال العدب المؤمنين وكان يقول بالهية على وتكفير أبى بكر وهروسائر المعانة الامن ثبت مع عدلى وكان يقول ان الاندياء المختلفوا في شي من الشرائع وكان يقول ان الاندياء المختلفوا في شي من الشرائع وكان يقول ان الاندياء المختلفوا في شي من الشرائع وكان يقول ان يقول ان يقول المحدد فيه محاسة وكان

س مع مل ط الالنى وعمّان بك الطنبرجي الذي كان باسلام بول أيضا وكشافهم واغوانهم واستمر المجرارهم الى بعد الظهر خلاف من كان متاخرا أومنقطعا فلم يتم دخوله برم الافي نافي يوم وأمام صطفى أغاالو كيل فانه

طراوذهبوا الى قبسلى حيث كانت أخصامهم فسجان مقلب الاحوال ولماحضر عمان للوقابل الراهيم لل أرسله مع ولده مرزوق مل الى مرادىك فقيابله أيضاهم حضرت اليهدم الوحاقلية والاحتيارية وقابلوهم وسلواعلهم وشرعاتباعهم في دخول مصر بطول ليله السدات حادىءشرين شهر القيمدة ولماطلع ألفار دخلت أتساعهم باكملات وانجال شي كثيرجدائم دخل ابراهيم بكوشق المدينة ومد مصناحة وعاليكه وأكثرهم البسون الدروع شمدخل بعده سليمان بك والاغا وأخوه اراهم بك الوالى معمان مكالشرقاوى واحدبك الكالرجى وأبوب بك الدفتردارومصطفى بك المكبيروعلى أغاوسكم أغا وقائد أغاوع تمان بك الأشقر الاراهيس وعبدالرجنبك الذى كانباسلامبول وقاسم بك الموسقر وكشافهم واغواتهم وأمامرادبكفانه دخلمن على طريق العمراء ونزلء لي الرميلة وصبته عمان بالالاماعيلي شيخ البادوام اؤه وهم عدبت

يخرج الى المغيرة فيتكام فيرى امثال الحرادعلى القبوروط المغيرة الى عجد الباقر فقال الهاقر رانك تعلم الغيب حتى أجبى الثالعراق فهره وطرده وجا الى ابنه جعفر بن عجد الصادق فقال اله مثل ذلك فقال اعوذ بالله وكان الشعبى يقول المغيرة ما فعل والامام في قول أنهز أبه في قول لا اغاهز أبك والمابيان فانه كان يقول بالهية على والا المحسن والحسين الهان وجد بن الحنفية بعده منم بعده ابنه أبوها شم بن جد بنوع من المتناسخ وكان يقول ان الله تعالى يقنى جميعه الاوجهه و نعي بقول و ببقى و جهر بك ذوا المناسخ وكان يقول ان الله تعالى يقنى جميعه الاوجهه و نعي بقول و ببقى و جهر بك ذوا المناسخ وكان المقول الله تعالى الله عملية النالمون والمجاحد ون علوا كم يراوادى النبوة وزعم انه المراد بقوله تعالى هذا بيان للناس

#### \*(ذ كرمدبرالخوار جهده السنة)

وفهذه السنة خرج بهلول منبشر الملقب كثارة وهومن الموصل من شيبان فقتل وكان سبب خروجها له خرجير مداكح فامرغلامه يبتاع المخلام فاتاه بخمر فامره مرده وأحدذالد رهدم فلمحبه صاحب الخرالى ذلك فاعملول الى عامل القريه وهيمن السوادفكله مفقال العامل الخرخيرمناتومن قواك فضى فحه وقدعزم على الخررج فلق عكة من كان على مثل رأيه فاتعدواقر يه من قرى الموصل فاحتمعواجها وهمأر بعون وجلاوأم واعليهم بهلولاو كقواأمرهم وحعلوالاعرون بعامل الااخبروه انهم تدموا ونعندهشام على بعض الاعال وأحدوا دواب البرمد فلما انهواالي القرية الني ابتاع الغلام بهاا مخرفال بهلول نبدأ بهذاا لعامل فنقتله فقال أصحامه نحن نرمد قتل خالدفان بدأنا بهداشهر أمرناو حدرنا خالدوغيره فنشدناك الله أن لا تقتل هذا فيفلت منا خالدالذى بهدم المساجدو يبنى البيع والكنائس وبولى المجوس على المسلمن وينكع أهل الذمة المسلمات فاذهب بنا اليه لعلنا نقتله فيريح الله منه نقال والله لاأدع ما يلزمني لما بعده وارجوأن اقتلهذا وخالدا فقتله فعلمهم النأس انهم خوارج فهر بواوحجت الردالى خالد فاعلوه بهم ولايدرون من رئيسهم فحر ج خالدمن واسط وأتى الحيرة وكان بزاجند قدقد موامن الشام مددالعامل المندفام هم خالد بقتاله وقال من قتل منهمرجلا أعطيت عطا مرى ماأخذف الشام واعفيتهمن الخروج الى الهندفسارعوا الىذ النفاوجه مقدمهم وهومن بني القين ومعهسة مائة منهم فضم المه خالدما تتينمن الشرط فالتقواعلى الفرات فقال القيني لمن معهمن الشرط لاتسكونوا معناليكون الظفر لدولا صابه وخرج المهم ماول فمل على القيني فطعنه فانفذه والمزم أهل الشام والشرط وتبعه ممهلول وأصابه بقتلونهم حتى بلغوااا-كوفة فامااهل الشام في كانو على خيل جياد ففاتوهم وأماشرط المكوفة فادركهم فقالوا اتق الله فينافانامكرهون مظهرون فحمل يقرع رؤسهم مالرمع ويقول الفياء التجاء ووجه مبهلول مع القيني مدرة إ فاخذها وكان في الكوفة ستة ير ون رأى بهلول فر جوااليه فقتلوا بصر يفين فرج

ومات غااب نداء الغائبين فلمار جعواوجدوهاعامرة فالحريم والجوارى والخدم فتروجوهن وحددوافراشهم وجملوا اعراسهم ومنلم يكن له بدت دخـل ماأحب من البيوت وأحدهما فيدهمن غيرمانع وجلس في عبالس الرجآل وانتظرتمام العدة ان كان بقي منهاشي وأورئهم اله أرضهم وديارهم وأموالهم وأزواحهم (وفي ومالاحد) ركب سلم أغا ونادىء لى طائفة القليونحية والارنؤد والشوام بالمفرولا يتاخرمنهم أحدوكل منوجد بعد ثلاثة ایام استحق ماینزل به شمان المهاليك صاروا كلمن صادفوه مهمم أورأوه أهانوه وأخذوا سلاحه فاجتمع منهمطائفة وذهبوا الى الباشافارسل معهم شخصامن الدلاة أنزلهم الى يولاق في المراكب وصار أولأدا لبلدوالصغار يسغرون يم و يصفرون عليم بطول الظريق وسكن مرادبك ببيت اسمعيدل بك وكاله كان يبنيمه من أجله (وفيوم الاثنين) أيضاطاف الاغا وهوينادى على القليونحيية والارنؤد (وفي يوما لخيس سادس عشر منه) صدعد

الامرا الى القلعة وقا بلوا الباشا وكانوابروه ولم يرهم قبل ذلك اليوم فلع عليهم الخلع ونزلوا من بهلول عنده وشرعوا في تجهيز تجزيدة الى الهار بين لانه مجزوا ما وجدوه من مراكبهم وامتعتهم وكتب الباشا عرضعال

في ايلة دخوله موارسله صبة واحدططري الى الدولة بحقيقة الخال وعينواللتجريدة لبراهيم بال الوالى وعشان بل

وقيده بتشهيل التجريدة وعمل البقمعاط ومصروف البيت من اللحم والخربز والسمنوغ يرذلك ووجمه عليه المطالب حتى صرف ماجعه وحواهو باعمتاعه وأملاكه ورهنها واستدان ولمرزل حىمات بقهره وقلدوا عدلى أغامستعفظان سابقا وجعلوه كالاالحاويشية (وفی عشر من شهر الحجرة الموافق لسابيع عسر مسرى القبطى أوفى النيل اذرعه ونزل البساشاالي قصر السد وحضر القاضى والامراء وكسر السد يحضرتهم وعلوا الشنك المعتاد وحرى المافق الخليج ثمتوقفت الزيادة ولم مرد بعد الوفا • الاشتماقليلام نقص واستمريزيد قليــلا وينقص الى الصليب فضعت الناس وتنحطت الغلال وزاد ستزهاوانكبوا علىالشراء ولاحتلوائح الفلا (وفيه) أيضاشرع الامرافي التعدى على أخذ البلادمن أربابها منالوحاقلية وغيرهم وأخذوا بلاد أميراكاج (وفيه) صالح الباشا الامراء على مصطهى أغا الوكيل وأخملوا لدداره وقدكان سكن بهاءتمان بك الاشقرفاخلاه ابراهم بك

ماول ومعمه البدرة فقال من قتل هؤلاء حتى اعطيه هذه البدرة فا وم فقالوا نحن إ قتلناهم وهم يظنونه من عند خالد فقال بالول لاهل القرية اصدق هؤلا قالوانم فقتله موترك أهل القرية و بلغت الهزية خالداومافعل بصريفين فوجه اليه قائدا منشيبان أحدبنى حوشب بنيز بدبن رويم فلقيه فيما بين الموصل والمكوفة فانهزم أهل الكوفة فاتواخالدا فارتحل بالول من برمه بريد الموصل فكتب عامل الموصل الى هشام بن عبد الملك يخبره بهمو ياله جنداف كتب اليه هشام ووجه اليه كثارة ابن بشر وكان هشام لا يعرف به أولا الا بلقبه فكتب اليه العامل ان الخارج هوكثارة مقال بهلول لاصابه اناواله مانصنع بابن النصرانية شيئايه في خالدافلا نظلب الرأس الذى سلط خالدا فسأو بريده شاما بالشام يخاف عاله شام من هشام ان تركوه يجوز الى بلادهم فسيرخالد جندامن العراق وسيرعامل الجزيرة جندامن الجزيرة ووجه هشام جندامن الشام واجتمع وابدير بين الجزيرة والموصل وأقبل بهلول اليهم وقيل التقوابكيل دون الموصل فنزل بملول على باب الديروه وفيسد بعين وحل عليهم فقتل منهم نفراوق تلهد معامة مراره وكانواء شربن الفا فا كثر فيهدم القتل والجراح ثم ان بملولا واصابه عقروادوا بالموتر جلوافقا تلوافتا لاشديدا فقتل كثيرمن أصاب بهلول فطعن بهلول فصرع فقال الصابه ول أمرنا فقال أن هلكت فامير المؤمنين دعامة الشيباني وانهلك فامروا البشكرى وماتبه لولمن ليلته فلما أصعواهرب دعامة وخلاهم فقال الضعاك بن قيس رقى بهلولا

مدات بعدانى بشروصح بنه فوماعلى مع الاخراب اعواما كانهم لم يكونوا من صابقها م ولم يكونوا لنابالامس خلاما ماعين أذرى دموعا منك تهتاناه وابكى لنا صحبة بانوا واخواما خلوا لناظاهر الدنيا وماطنها م وأصبحوا في جنان الخلدجيرانا

ولما فتل بهلول خرج عروااً يشدكرى فلم يابث ان قتل وخرج البخترى ما حب الاشهب وبهذا كان يعرف على خالد في ستين فوجه اليد ه خالد الشيط بن مسلم البحلي في أربعة آلاف فالتقوا بناحية الفرات فالمزمت الخوار ب فقاقا هم عبيد أهل الحكوفة وسغلتهم فرموهم بالحجارة حتى قتلوهم شمخرج وزير السختياني على خالد بالحسرة في نفر في الأأحرقها ولا يلقى أحدا الاقتله وغلب على ماهنالك وعلى بنت المال فوحه اليه خالد حند افقاتلوا عامة أصحابه وأثب نبالجراح واتى به خالد واقبل على خالد فوعظه فاعب خالد الماسمع منه فلم يقتله وحسه عنده وكان يؤتى به في الليل فيحاد ثه فسعى بخالد الحد هشام وقيل اخذ حوريا قد قتدل وحرق وأباح الاموال فحدله سعيرا فغضب هشام وكتب اليه يأمره بقتله وكان خالد يقول الى أنفس به عن الموت فاخر قتد له في في مناه اليه هذا م اليه يأمره بقتله وكان خالد يقول الى أنفس به عن الموت فاخر قتد له في في مناه اليه هذا م اليه يأمره بقتله وكان خالد يقول الى أخد و فونفراه ه ولم يزل يتلوا في مناه اليه هشام وانبار اليه هشام والم المناه واحراقه فقتله وأحرقه ونفراه ه ولم يزل يتلوا في مناه المناه والم المناه والم الموقول والم والم المناه والم المناه والم المناه والم المناه والم المناه والمناه والم المناه والمناه والم المناه والمناه والم المناه والمناه والم المناه والمناه والم المناه والمناه وكان والمناه وا

ونزل من القلعة اليه ولازم ابر اهيم التملازمة كلية وكذلك مصطفى كاشف الذي كان بطر الازم مراد بك وانتشف به وصارح المسه ونديم \* (ذكر من مات في هذه السنة من الاعيان) مات شيخنا علم الاعلام والساح اللاعب بالافهام

الذى جاب في اللَّغة والحديث كل فع وخاص من العلم كل يج المذلل له سبل الكلام الشاهدله الورق والاقلام ذوالمعرفة والمعروف وهوالعلم الموصوف

الممدة الفهامة والرحلة النساسة الفقيه المحدث اللغوى النحوى

# القرآن حتى مات وهويقرأ قل نارجهنم أشد ح الو كانوا يفقهون \*(د کرخرو جا اصاری بنشبیب)

وفه هذه السنة خرج الصارى بنشبيب بن بزيد بناحية حبل وكان قد أقى خالدا يساله الفريضة فقال خالدوما يصنع ابن شبيب بالفريضة فضي وندم خالدوخاف ان يفتق عليه فطابه فلمير جع اليه وسارحتى أتى حبسل وبها نفرمن بني تيم اللاتين تعليمة فأخبرهم وقالوا وماترجومن ابن النصرانية كنت أولى ان تسيرا المه بالسيف فتضربه به فقال والله ما اردت الفريضة وما أردت الاالة وصل اليمه لذلاين كرفى م اقتله بفلان يعنى بفلان رجلامن قعدة الصغرية وكان خالدقتله صبرا خردعاهم الى الخروج معه فتبعهمهم فلا ثون رجلا وخرجهم فبلغ مبره خالدا فقال قد كنت خفتها منه شموجه المه خالد جند افلقوه بناحية المناذر فقاتاهم قتالاشديدا فقتلوه وجيرح اصابه

#### »(ذ كرغزوة اسدا كختل)»

وفيهاغزا أسدالخ تلفوجه مصعب منعروا فراعى المهاف ارحتى نزل بقربيدر طرحان فطلب الامان ايخرج الى أسد فالمنه مصعب وسيره الى أسد فساله أن يقبل منه ألف القدرهم فابي اسد وقال انك دخلتها وأنت غريب من أهل الماميان اخرج من الختل كادخلت فقال مدرطرخان فانت دخلت الى خراسان على عشرة من الدواب ولوخر جتمنها لمفحتمل على خسمائة بعيروغير ذلك انى دخلت الختل شايافارددعلى شـ بابي وخدما كسعت منها فغضب اسدورده الى مصعب اعكنه من العود الى حصنه فوصل بدرطرخان مع مولى لاسدالي مصعب فاخذه سلمة بن عبيدالله وهومن الموالي وقال الدالامير ينددم على تركه وحدمه عندده وأقبل أسديالناس فقال لجشرين مزاحم كيفأنت قال عجشر كنت أمس أحسن حالامني اليوم كان مدرط رخان في أمدينا وعرص ماعرض فلاالاميرقبل منه ماعرض عليه ولاهوشد بده عليه واكنه في سبيله وأمر بادخاله حصنه قندم أسدعند دذلك وأرسل الى مصعب يساله هلدخل مدرطرخان حصنه أملاها الرسول فوجده عندسلة بن عبيدالله فوله أسداليه وأمريه فقطعت مده وقال من ههنامن أوليا وأبي فديك رجل من الازد كان بدرطرخان قدقته فقام رحل من الازدفة ال انافقال اضرب عنقه فقعل وغلب أسدعلى القلعة العظمى و بقيت قلعة فوقها صغيرة وفيها راده وأموال فلم صل المهاوفرق أسد العسكر فأودية المختل فلا أيديهم من الغنائم والسي وهرب أهله الى الصين

### ه(ذ كرعدة حوادت)\*

فهذه السنة غزا الوليدين القعقاع أرض الروموج بالناس هذه السنة أبوشا كرمسلة ابن هشام بن عبد الملك وحيم معه ابن شهاب وكان العامل على مكة والمدينة والطائف

الاصولى الناظم الناثر الشيخ أبوالفيض السيدمجسد ابن مجدبن عبدالرزاق الشهير عررتضي الحسيني الزبيدى الحنفي هكدذاذكر عن نفسه ونسمه ولدسنة - نس واربعين وماثة وألف كما سعمته من افظه ورايته عظه ونشابهلاده وارتحل فيطلب العملم وحج مرارا واجتمع بالشيخ عبدا**ته السندى وا**لشيخ عربن أحدين عقيل المكي وعمدالله السقاف والمسندمجد ابنء ـ لا الدين المرزياحي وسليمان بنجيى وابن الطيب واجتمع بالسيد عبدالرحن العيدروس عكة وبالشيخ عبد الله ميرغى الطائني في سنة ثلاث وستمن ونزل بالطائف بعددها سألى المنورجوعه فىسنة ستوستين فقراعلى الشيخ عدالله في الفقه وكثيرا من مؤلفاته واجازه وقراعلي الشيخ عمد الرحن العيدروس مختصر السعدولازمه ملازمة كلية والسمه الخرقة واجازه عرو ياته ومع وعاته قال وهو الذى شوقني الى دخول مصر عاوصفه لح من علمائها وامرائها وإدمائها ومافيهامن المشاهد المكرام فأشتاقت نفسي لرؤ ماهاوحضرت معالركب

وكان الذي كان وقراعليه عطرفامن الاحيا واجازه عرو بانه م وردالي مصرف تاسع سفرسنة سبع وستين وما ثة والف وسكن بخان الصاغة واولمن عاشره واخدعنه السيدعلى المقدسي الحنفي من علاممر وحضر دروس اشياخ الوقت كالشيخ احدالملوى والجوهرى والحقنى و البليدي والصعيدي والمذابغي وغيرهم وتلقى عنهم واجازوه وشهدوا بعلمه و فضله و جودة حفظه واعتى بشائه معدل المعيل كتخدا عز بان ووالاه

عدبنه شام الفزوى وعسلى الدراق والمشرق كله خالدا القسرى وعلى خراسان أخوه السدوقيل كان أسد قده الثانية واستخلف عليه اجه فر بن حنظات البهرانى وقيل الماهات السدسة عشر بن وما ته على مانذ كره ان شا الله تعالى وفيها غزام وان ابن محدار ميذية قد خل بلاد اللان وسا رفيها حتى خرج منها الى بلاد الخزر وفر بملنجر وسمندروان مى الى البيضا التى بكرون قيما خاقان فهرب خاقان منه وفيها توفى حبيب ابن أبى قابت وعبد الرحن بن سعيد بن ربوع المخزومى وقيس بن سعد المدى وسليمان ابن موسى الاشدق واياس بن مسلمة بن الاكروع ومائة ) عدومائة المائة ) عدومائة ) عدومائ

ير(ذكروفاة اسدين عبدالله) مه

فيهذة أأسنة فيربيه الاول توفي أسدبن عبد الله القسرى عدينة بلخ وكان سبب موته اله كان به دبيلة فاصابه رض ثم أفاق منه فرح بومافاتي بكمترى أول ماجا فاطعم الناسمنه واحدة واحدة وأخذ كثراة فرمى بهاآتى خراسان دهة انهراة فأنقطعت الدبيلة فهالت واستخلف جعفرين حفظلة البهراني فعمل أربعة أشهر شم جاءعهد نصرين سيار بالعمل فرجب وكان هدذا خواسان دهمان هراة خصيصابا سدنقدم عليه في المهرجان ومعممن الهداياوا اتحف مالم يحمل غيره مثله وكانت قيمة الهدايا الف الف وقال لاسدانا معشرا لجمم أكانا الدئيا أربعمائة سنة بالحفم والعقل وألوقا روكان الرجال فينا الأنةم عون النقيمة أينما توجه فتح الله عليه والذى يليه رجل عتمروانه فيبت فأن كان كذلك رحب وحيا ورجل رحب صدره و بطيده فاذا كان كذلك قدم وقود وقدجعلالله صفات هؤلا فيك فن بعلمن ه وأتم كيخدا ثية منك انك عز يرضابط اهدل بيتان وحشمان ومواليات فليس منهم من يستطيع ان يعتدى على صغيرولا كبير مم بنيت الاموانات في المقاو زمن أحسن ماغل ومن عن تقيية لا انك اقيت خاقان وهو فى مانة الف ومعه الحرث بنسر يج فهزمته وقنلته وقتلت أسحابه وابحت عسكره وأما رحب صدرك و بسطيدك فاللآندرى أى الما لين احساليك أمال قدم عليك أم مال خرج من عندك بل أنت عاخر ج أقرعينا فضحك الله وقال أنت خـ بردها قيننا وفرق جيع الهدية بن اصدايه ولمامات أسدرناه ابن عرس العبدى فقال نَعى اسد ين عبدالله ناع يد فريد القلب للمال المطاع ببلخ وافق المقدار يسرى . ومالقضاء ربكمن دفاع بخودی a-بنبااهـبرات سجیا 🐝 ألم بحــزنك تفــریق انجاع

أراح من خالد فاعلكه و رب اراح العباد من أسد

في إبيات غيرها ولمامات اسد كتب مسلمة بنهشام بن عبد الملك وهو أبوشا كراني

خالدالقسرى

قى عدة سنين في نحوار بعية عشر عداوسماه تاج العروس ولما كدله أولم ولعة ما فله جمع فيها طلاب العلم واشياخ الوقت بغيط المعدية وذلك في سنة احدى وعما فين ومائة وأفاله عمايه واغتبط والعدية وذلك في سنة احدى وعما فين ومائة وأفاله عليه واغتبط والعدية وذلك في سنة احدى وعما فين ومائة وأفاله عليه واغتبط والعدية وذلك في سنة احدى وعما في المنابع والمنابع وا

اسمعيل كتخداعز بان ووالاه برهدى واجامره وترونق حالد واشترد كره عند الخاص والعام وايس الملابس الفاخرة وركب الخيول المسومة وسافر الى الصعيد ثلاث مرات واجتمع باكابره واعبيانه وعلمائه وا كرمهشيخ العربه مام واسعميل الوعمدالله والوعلى واولاد نصير واولادوافي وهادوه وبروه وكذلك ارتحل الى الجهات البحر مة مندل دمياط ورشيدوالمنصورةوباقي البنادوالعظيمة مراراحين كانت مزينة باهلها عامرة ماكارهاواكرمها كجيم واجتع ماكاموالنواحي وأرباب العلم والملوك وتلقىءتهم وأجازوه وأحازهم وصنف عدة رحلات فيانتقا لاته في البلاد القبلية والبحرية تعنوى على اطائف ومحاورات ومدائح نظما ونثرا لوجعت كات عدادا ضغماو كناه سمدنا السبد أبوالانوارين وفأبابى الفيض وذلك يوم الثلاثاء سابع عشر شعبان سنة انتست

وتمانين وماثة والفوداك

مرحاب ساداتنا بني الوفاءم

زيارة المولدالمتاد تمتزوّج

وسكن بعطفة الغيال مم رقاء

سكنه بوكالة الصاغة وشرع

في شر حالقاموس حتى اعد

في علم اللغة و لتبواعليه متقار بطهم نتراونظما فمن قرط عليه شيخ الكل في عصر والشيخ على الصعيدى والشيخ احد الدرير والسيدة بدالرجن العيدروس ١٠٢ والشيخ عد الاميروالشيخ حسن الجداوى والشيخ احدالبيلي والشيخ

عطمة الاحهوري والشيخ عيسى البراوى والشيخ مجدالزيات والشيخ مجدعبأدة والشيخ مجدالعوفي والشيير حسن الهوارى والشيخ أبو الانوارالمادات والشيخ على القناوى والشيخ عملى حرائط والشيء عبدالقادرين خليل المدنى والشبخ محدالمكي والسيد عدلى القدسى والشيخ عبدالرحن مفى حرحاوالشيخ على الشاورى والشيخ محد اكخر بتاوى والشبخ عبدالرجن المقرى والشيخ محدسعيد البغدادي الشهير بالسويدي وهوآ خرمن قرظ عليه وكنت اذذاك حاضرا وكتبسه نظما ارتجالا وزلك في منتصف حادى الثانية سنة اربع وتسمين ومائه وألف وهو شرح الشريف المرتضى القاموسا

واضاف ماقدفاته قاموسا فغدت صحاح الجوهرى وغيرها سحر المدائن حدين القي موسى اذقد ابان الدرمن صدف النمى في سلك جوهرة اللهدى تا فيسا و بنى أساسا فائقا واختسار في اتقانه مختاره تاسيسا

فا**اارمن مصاح م**زهرنوره عین الغی فابصرته نفیسا فهوالفریدفلاینی جعه

أماأبوه في كان مؤتشبا م عبدالئيما لا عبد فقد برى الزناو الصليب والخروا الحنز برحلا والغي كارشد وامه همها و بغيتها م هم الاما العواهر الشرد كافرة بالني مؤمنة م بقسها والصليب والعمد

يعنى المعمودية فلما قرأ خالدا له كماب قال باعباداته من رأى كهذه تعزية رجل من اخيه وكان مأبين خالدو أبي شاكر ماعدة وسبها ان «شاما يرشيح ابنه أباشاكر المخلافة فقال الهكميت

ان الخلافة كائن اوتادها على بعد الوليد الى ابن ام حكيم يعنى أباشا كروامه المحكيم فبلغ الشعر خالد افقال انا كافر بكل خليفة يكنى اباشا كر فسمعها الوشا كرفي قدها عليه

#### ت(ذ كرشيعة بني العباس بخراسان)»

وق هذه السنة وجهت شيعة بني العماس بخراسان الى محدين على سعبدالله بالمهاس سليمان بن كشيرليعله الرهم وماهدم عليده وكان سنب ذلك ان محداترك مكاتبته موم اسلم مراطاعته مالتي كانت كنداش الذي تقدم ذكره وقبوله مهنه ماروى عنه من المكذب فلما أيضات كتبه ورسلا علم مارسلوا سليمان ليعلم الخدم فقدم عليه فعنفه محدف ذلك تم صرف سليمان الى خراسان ومعه كتاب محتوم فقضوه فلم فيه الابسم الله الرحن الرحم فعظم ذلك عليم وعلموا مخالفة خداش لام مثم وجه محدين على الميم بكير من ماهان بعد عود سليمان من عنده وكتب معه الهرم يعلمهم كذب خداش فلم يصدفوه واستخفوا به فانصرف بكيرالى محدق معه بعصى مضيمة بعضها بحديد و بعضها بنعاس فيمع بكيرالنقباء والشيعة ودفع الى كل واحدم مهم عصا فعلموا المهم عصا فعلموا المهم عما المهم عما المهم عما فعلم المهم عما المهم ال

## \* ( ذ كر عزل خالد بن عبد الله القسرى وولايه بوسف بن هرا لثقني ،

وقده داسنة عزله شام بن عبد الملك خالداعن أعاله جيعها وقداختاه والفاله وسديه قيل ان فروخا أبا المثنى كان على ضياع هشام بنه رارمان فقد لمكانه على اخرج الحده هشام وردعلى فروخ فقع لحيان النبطى اخرج الحده هشام وردعلى فروخ فقع لحيان لا تؤذي واناصفيعتك فصارحيان أثقل على خالد من فرخ فعل يؤذيه في قول حيان لا تؤذي واناصفيعتك فالحالا أذاه فلما قدم عليه بنق البنوف على الضياع شخرج الى هشام فقال له ان خالدا بثق البنوق على ضياع أفوجه هشام من ينظر المافة الحديث الف دينارقال فعلها هشام انى تكلمت بكلمة أقولها للك حيث يسمع هشام ولك الف دينارقال فعلها فاعظام ألف وقال له تبدي صعيامن صديان هشام فاذا بكي فقل له ابحكيت وللث ابن خالا الله الذي علمة المناف ألف ألف فقعل الخياد مقسمه هاهشام فسال حيان خالا الذي علمة المناف فسال حيان

اذلاً يحالتُ كمثله تدليسا ، فلسان نظمى عاجز عن مدحه ، فالله ينشر نثره تقديسا عن ويديم مولاى الشريف بعصرناه في كل فطر الهدأة رئيسا ، ويديم مولاى الشريف بعصرناه في كل فطر الهدأة رئيسا ، واذا توجه لى بلمحة نظرة ، الى سعيد لاأ صيرخسيسا

فىتراجم أصحابها ومنهاتقريظ الشيخ على الثا ورى الفرشوطى اذكره الحافيهمن تضمن رحلة المترجم الي فرشوط ونصهبهم الله الرحن الرحم و به نستعين الجسدالله منطق الباغا وباعصم البيات ومودع لسان الفصيح حلاوة المديان والصلاة والسلام علىسيدنامجدسيدولدعدنان وعلى آله وصحبه ماتعاقب الملوان وبعدفان للعلوم شعيا وطرائق وهضابا وشواهق يتذرعمن كل اصل منه فنون ومن كلدوحة فروع وغصون وانمناجل العلوم معرفة لغات العرب الني تهكاد ترقص المقول عندسماعها من الطرب وكان من كيل له ذلك بالمكيل الوافسر وطلعف سمائها طلوع البدور الموآفر ومر في ميدانها طاق العنان وشهدله بالفصاحة القلم واللسان حليمة ابناءالعصر والاوان ونتجمة آخرالزمان العدل الثبت الثقة الرضامولانا السيدالشريف المرتضى متعناالله بوجوده واطالعره عنه وحوده وقدمن الله علينا وشرفا بقدومه الصعيدف كان فيه كالطالع المعيد فحصل الذامه غامة القرح وقرت العين

عن غلة خالد فقال تلا ثة عشر ألف الف فوقرت في نفس هشام وقيل كانت إغلته عشرين ألفا وانه حفر بالعراق الانها رمنها برخالدو باجرى وتارمانا والمبارك والجامع وكورة سابور والصلح وكان كثيرا مايقول اني مظلوم ماتحت قدمى شئ الاهولى يعنى ان عرجهل المجيله ربيع السوادواشارعليه العربان بن الهيثم والال ابنابي بردة بعرض املاكه على هشام لياخذ منها ما أرادو يضمنان له الرضافانهما قد بلغهدما تغيرهشام عليمه فلم بفعل ولمجبهما الى شئ وقيدل لهشام ان خالداقال لولده ماأنت بدون اسلمتن هشام ودخل جلمن آلعروبن سعيدبن العاص على خالدفى مجلسه فأغاظ له في القول ف كتب الى هشام يشكروخالد افكتب هشام الى خالديدمه ويلومهويو بخهو يامرهان عثى وأجلاالى بالهو يترضاه فقد دجه لعزله وولايته اليده وكان مذكر هشاما فيقول ابن الحقى وكان خالد يخطب في قول زعتم افى أغلى أسعاركم فعلى من يغليها لعنة الله وكان هشام كتب اليه ان لا تميعن من الغلات شيئا حتى تماع فلات اميرالمؤمنين فبلغت كيلحتمادراهم وكان يقول لابنه كيف انت اذااحتاج اليك أمير المؤمنين فبلغ هذاجيعه أمير المؤمنين هشاما فتنكرله وبلغه أيضا انه يستقل ولاية العراق فكتب اليه هشام ماابن ام عالد بلغدى انكتقول ماولاية العراق لى بشرف يا بن اللغنا و كيف لا تمكون امرة العراق لك شرفافا بن أنت من يحيله العليسلة الذليلة الماوالله الى لاظن ان أول ما ما تيك صغير من قريش يشدمديك الحد عنقل ولم بزل يبلغه عنده ما يكره فعزم على عزلة ف كتم ذلك وكتب الى يوسف بن عدروه وبالمن يامره ان يقدم في ثلاثين من أصوابه الى العرائق فقدولاه ذلك فسار يوسف الى السكوفة ومرس قريبامنها وقدختن طارق خليفة خالدمالك وفة ولده فاهدى أأيه ألف وصيف ووصديفة سوى الاموال والثياب فربيوسف بعض أهدل العراق فسالوه ماأنتم وان تريدون قالوابعض المواضع فانواطا رقافا خسبروه خيرهم وأمروه بتتلهم موقالوا أنهتم حوارج فسار يوسف الحدور ثقيق فقيل لهمماا نتم مكتموا طالهم والريوسف فحمع اليه من هاك من مضرفل احتم عوادخل المسعد مع الفير وأم المؤذن وأقام الصلاة فصلى وارسل الى طارق وخالد فاخذهما وان القدور أتغلى وقيل لما ارادهشام ان يولى وسف ابن عرالعراق كتمذلك فقدم جندب مولى يوسف بكتاب يوسف الحدهشام فقراه ثم قال إسالما بن عندسة وهوعلى الدوان ان اجمه عن اسانك وأمى بالمحمد وكتب هشام بخطه كتابا صغيراالى يوسف يامره بالمديرالى العراق فكتب سألم الدكتاب واتى يه هشاما فعدل كتابه في وسطه وخقه مردعا رسول يوسف فام به فضرب و رقت أيابه و دفع المكتاب اليه فسار فارتاب شيرين أمى طلحة وكان خليفة سالم فقال هـ ذه حيلة وقدولى وسف العراق فكتت الى عياص وهونا تسالم العراق ان اهلاك قد بعثروا اليكبالثوب اليماني فاذاآناك فالبسه واحدالله تعمالي وأعلمذ لل طارقافاعلم عياض

به واتسع الصدروانشر حوقد اطلعني على بعض شرحه على قاموس البلاغة فاذا هوشر حمافل والكلمعني كافل وقدمد حدم من السادة العلما والاعلام خصوص اشيخنا واستاذنا العلامة البطل الهمام فاعة الهقة بن بالاتفاق

اطارق بن الى زياد مالكتاب له شمندم شيرعلى كتاب قد كتب الى عياص ان اهلات قد مدالهُ من أرسال النوب فاتى عياض بالكانان الماني الى طارق فقال طارق الحبرف الكتاب الاول ولكن بشبير ندم وخاف ان يظهر الخبيرور كب طارق من الكوفة الى خالد وهو يواسط فرآه داودالبر يدى وكان على جالة خالد وديوانه فاع المخالدافاذنله فلمارآه قالماأ فدمك بغيراذن قال امركنت إخطات فيه كنت قدكتبن الى الامير اعزيه باخيه اسدواغا كان يجيان آتيه ماشيا فرق خالد ودمعت عيناه وقال ارجيع الى قلائفاخره الخبرل غابداودقال فالرأى قال تركب الى امديرا لمؤمنين قتعدد المه معا بلغه عنك قال لاافعل ذلك بغيرا ذن قال فترسلني المه حتى آتيك باذنه قال ولاه . ذاقال فاذهب فاضعن لاميرا لمؤمن بن جيم ما المكسر في هذه السنين و آتيك بمهده قال وكم مبلغه قال مائة الف الف قال ومن ابن اجدها والله ما اجدعتم قالاف الفدرهم قال انحمل الماوفلان وفلان فالناف اذاللثيم انكثت اعطيتهم شيئاواعود فيه فقال طارق انسانقيل ونق أنفسنا باموالنا ونستأنف الدنيا وتبتي النعمة عليك وعليناخ يرمن النجيء من يطالبنابالاموال وهي عنداهل الكوفة فيدتر بصون فنقتل و با كاون تلك الاموال فالى خالدفودعه طارق و بكى وقال هذا آ خرما نلتقى ف الدنيا ومضى الى الكوقة وخرب خالدالى المجهة وقدم رسول بوسف عليه الين فقال امير المؤمنين ساخط وقد مضر بى ولم يكتب جواب كنابك وهددا كتاب سالم صاحب الدوان فقرأه فلاانتهى الى آخره قرأ كناب هشام بخطه وولاية العراق ويامرهان باخذابن النصرانية يعنى خالداوعاله ويعذبهم حتى يشتني فاخذ دليلا وسارمن يومه واستخلف على المن ابنه الصلت فقدم الكوفة في حمادي الآخرة سدنة عشر من وماثة فنزل الخف وارسل مولاء كيسان وقال انطلق فاتنى بخالد فان اقبل فاحله على اكاف وانلميقيل فاتربه سحيافاتي كيسان الحيرة فاخذمه عبدالمسيم سيداهلها الى طارق فقال له ان يوسف قد قدم على العراق وهو يستدعيك فقال طَارق لـكيسان اراد الاميرالمنال اعطيته ماسأل واقبلوامه الح يوسف بنعرفتوا نوابا كحسيرة فضر يهضربا مبرحا يقال جسماتة سوط ودحل الكوقة وأرسل عطاء بن مقدم الى خالد بالجمة فاقى الرسول حاجبه وقال استاذن على أبى الهيثم فدخل على خالدمتغير اللون فقال خالد مالك قال خيرقال ماء خدك مرفقال له عطاء قداستاذن لى على ألى الهيثم فقال الذناله فدخل عليه فقال ويلها سخطة ممأخذه فيسه وصاكه عنه أبان بن الوايدو أسحابه على تسعة آلاف ألف فقيل ايوسف لولم تفعل لاخذت منهما ثقا اف ألف فندم وقال قدرهنت اسانى معمه ولاآمن ولاأرجم وأخبرا صعاب خالد خالدافة سال قد أخطاتم ولا آتمن أن ياخذها تم بعودارجعوافرجعوا فاخبروه ان خالد الميرض فقال قدرجعتم قالو إنم قال والله لا ارضى عنلها ولامنام افاخذا كثرمن ذلك وقيل أخذما فة الف فارسل

جدير بان يثنى عليه وحقيق بان والبراعة الذى قلت فيهدن قدمفرشوط بلدتنا قدجل في فرشوطنا كل الرضا مذجاءهااكحبرا لنفيس المرتضى أكرم بهمن طود فضل شامخ من نسل من ترجوهم ويوم القضا حاد الزمان، الدخسية من احل هذا قديعو دعن مفي عيالدهر قديحودعنا ورواؤه قدماتولى وانقضى أحيافنون العلم بعدفنائها وأزال غيهما بقعقيق اضا السيماعل اللغات فأنه قدشيد الأمس الذى منه نضا أمست به فرشوط تفعر غيرها وتبلحت أقطارهاحي الفضا الولى ذاهمامن عندنا فكانفياحشائنانارا لغضي وقداجمم السيدالسندالعظيم مامير الممل العددب الرحيق الذي قصـدمن كل<sup>ف</sup>ج عميق كهف الانام الليث الهمام شيخ مشايخ العربه هام لازالت همته هامية و دواعيه الى فعل الخيرنامية فاحسله من التعظيم عكانه الاقصى متاديا معه مآداب لاتعد ولانحصى وهو حدر مذلك فاكل مخضوب البنان بثينة ولا كلمماوب الفؤادجيل أعاداله علينامن بركاته وصالح دعواته فيخسلواته وحلواته

وصل الله على سيدنا مجد النبي الامى وعلى آله و صحبه وسلم قائل هذا النظم والنثر العبد الفقير وسف الى موسف الى موسى الشهير بالشاورى جنبه الله شرور نفسه و جعل يومه خيرا من امسه والله ولى

يوسف مقيدا فانزله الدارشم جعلت سعناوكان خالد يصل الهاشمين و يبرهم فاتاه عدين عبد الله بنزله الدارشم جعلت سعناوكان خالد يصل الهاشمين و يبرهم فاتاه عجد بن عبد الله بن عروب عثمان بن عفان المستم عافل الما الصلة فللهاشم حين والمس النامنه الاانه يلعن عليا فيلغت خالدافقال ان أحب نلنا عثمان بشى وكان خالد مع هذا يبال في سي على فقيل كان بغعل ذلك نفيا المتهمة وتقر بالى القوم وكانت ولا يه خالد العراق في قرال سنة خمس ومائة وعزل في جادى الاولى سنة عشرين ومائة ولما ولى يوسف العراق كان الاسلام ذليلا والحكم فيه الى أهل الذمة فقال بحدى بنوفل فيه

أتآنا واهدل الشرك اهل زكاتنا به وحكامنا فيما نسرونجهر فلما أتانا بوسف الخيراشرقت به له الارض حتى كل وادمنور وحتى رأينا العدل في الناس باهرا به وما كان من قبل العقيلي يناهر في أبيات ثم قال بعد ذلك

أرانا والخليفة اذرمانا م مع الاخلاص بالرجل الجديد كاهل البارحين دعوا اغيثواه حيما بالجسم و بالصديد

وكانفى يوسف اشياء متباينة متناقضة كانطويل الصلاة ملازماللم يجدضا بطا محشمه واهله عن الناس لين الكلام متواضعا حسن الملكة كشير التضرع والدعاء فكان يصلى الصبح ولايكام أحداحتى يصلى الضعى يقرأ القرآن و يتضرع وكان بصيرابا لشعر والادبوكان شديدالمقوبة مسرفافي ضرب الابشارفكآن ياخذ الثوب الجديد فيمرظة رهعليه فان تعلق بهطاقه ضرب صاحبه ورعاقطع يدهوكان أحق أتى بوما بثوب فقال الكاتبه ما تقول في هذا الثوب فقال كان ينب في أن تكون بيوته اصغرماهي فقال للحائك صدق ياابن اللحناء فقال الحاثك نحن أعلم بهذافقال لكاتبه صدق يااين اللخناء فقال الكاتب هذايعمل في السنة ثوبا أوثو بين أوافاءر على يدى فى كلسنة مائد توب منزه دافقال للما تلاصدق ياابن اللغناء فلم يزل يكذب هدارة وهذامة حقىعد أبيات الثوب فوجدها تنقص بيتامن أحد جاني الثوب فضرب اعاثكما تةسوط وقيلان بوسف أرادا الفرفدعاجوار به فقال لأحداهن تخرج ينمعي قالت نعمقال باخبيثة كل هذاه ن حب النكا - باخادم اضرب رأسها وقال لاخرى ماتقولين فقالت اقيع على ولدى فقال باخبينة اكل هذازهادة فاضرب رأسها وقال لثالثة ما تقولين قالت ماأدرى ماأة ولان قلت ماقالت احداهمالم آمن عقو بدل فقال ما الخناء اوتنا قض بن وقع بحن اضرب رأسها فضرب الجميع وكان قصيراعظم اللعيمة وكان يحضر التوب الطويل ايغصله ليلسمه فان قال الخياط انه يغضل منهضريه فان قال لدائخياط لايكفنا الابعدالة صرف في التفصيل سره فكانوا

عبيدكم الظما تنقد ما برتمي ملايد طقه منها يفوز قضا الارب و يدال في هذا البكتاب اجازة بتقريف وقع لي

حبا كم اله العرش منه كرامة وعيشا هنيئاف امان بلاكرب وقابل كم بانج بريوم جسايه بحسن وجافرا كم بقضل وبالقرب و ينصب في الا قاق اعلام علمه

و يقرن بالتوفيق اخلاصـــه القلبي

وصُـلى الد العرش ربى على الرضا

هد المبعوث المعم والعرب واتبعه الآلوالصيب كالهم نحوم الهدى محيى بذكرهم قلم

ع بيخ مل خا على جمع الفنون التي أغفلها المناخرون كعلم الانساب والآسانيدوتخار يج الاحاديث واتصال والمنظومات والحراجيز جة شم الاحاديث واتصال والمنظومات والحراجيز جة شم

انتقل الى منزل بسويقة اللالاتحاه بمامع عرم افندى بالقرب من مدهد شمس الدين الحنفى وذلك في أواثل سنة تسع وعما نين وما ثة والف وكانت ١٠٦٠ تلك الخطة اذذاك عارة بالا كابر والاعيان فاحدة وابه

ایفصلون له نیساباطوالا و ماخذ ون ماینسفی من النوب یوهمونه ان النوب لمیلافسه افیرضی بذلائود فی هذا الباب اشیانوادر منه النه قال یوم الکاتب ند ما حد سال قال اشتکیت ضرمی فدعا بحمام یقلعه ومعه ضرس آخر

# » (د کرولایه نصر بنسیار الکنانی ماسان)»

لمامات الدين عبدالله استشاره شام بن عبد الملك عبد الدين عبد الله المحنفي وكان عالمافين يوابه خراسان فقال عبدالكريم باأميرالمؤمنين امارجل خراسان حرما وتحدة فالمرماني فاعرض عنه وقال مااسع - هقال جديع من على قال لاحاجة لى قيه وتطيرقال فالمس المحرب يحيى مزنعم بن هبسيرة الشيباني قال وبيعة لاتسديم الثغورقال عبد السكر م فقلت في أفسى كرور بيعة والين فارمه ومضرفقات عقيل بن معقل الليثيان غفرت هنتمه قال ماهي قلت لدس بالعفيف قال لاحاجمة لي فيه قلت منصور بن أبي الخرقا السلى ان غفرت نكره فانه مشؤم قال غديره قلت فالمجشر بن مزاحم السلى عاقل شجاعله رأى مع كذب في مقال لاخسيرف الدّنب قلت يحيى بن الحضي سقال الم أخبرك انآر بيعة لاتدبها النغورفال فقلت نصرين سيارقال هولها قلت ان غفرت واحدة فأنه عفيف عدرب عاقل قالماهى قلت عشيرته بهاقليلة قال لاأبالك أكثرمى أناعثيرته فكتب عهده وبعثهمع عبدا لكريم وقدقيل عرض عليه عثمان بنالثخير وقيلله الهصاحب شراب وقيل له عن يحيى بن الحضين اله كثير الميه وقيل له عن قطن من قتيبة انهما تورفلم ولهم فاستعمل نصر اوكان جعفر بن حنظلة الذي استنافه اسدعلى خراسان عندموته تدعرض على نصران بوليه بخارى فاستشار البخ ترى بن مجاهد مولى بني شيبان فقال له لا تقبلها لانك شيخ مضر بخراسان وكانك بعهدك قد باعلى خراسان كاهافلا أتاه عهده بعث الى أ المخترى لما تيه فقال المخترى لا سمايه قدولى نصر خراسان فلماأتاه سلمعليه بالامرة فتال لهمن أين علمة قال كنت تاتيني فلما بعثت الحاعلت انك قدوأيت واعطى نصرعبدالمر يملما أتاه بعهده عشرة آلاف درهم واستعمل على بلخ مسلم بن عبد الرحن بن مسلم واستعمل على مروالروف وساجبن بكيربن وساج وعلى هراة الحرث بن عبدالله بن الحشر ج وعلى نيسا بورزياد ابن عبدالرجن القشديري وعلى خوارزم أباحفسبن على ختنه وعلى الصدفد قطن بن قتيبة قال رجــل من العانية مارأ يتعصيبة مثل هـذا قال بلى التي كانت قبلها فلم يستعمل أر برحسنين الامضريا وعرت خواسان عمارة لم تعمر قبلها واحسن الولاية والجماية فقال سوار بن الاشعر

اضحت خراسان بعدالخوف آمنة مه من ظلم كل غشوم الحكم جبار الماقت وسفا أخبار مالفيت و اختيار نصرالها نصر بن سياو واتى نصراعهده في رحب سنة عشرين ومائة

وواسوه وهادوهوهو يظهمر لهمالغني والتعفف ويعظهم و يفيدهم بفرائد وعالم ورقى ومجيزهم بقراءة أوراد واحراب فاقبلواعليهمن كل جهدة واتوا الى زيارته من كلناحية ورغبوافي معاشرته المكونه غر بساوهـ لي غير صورة العلماء المصريين وشكلهم ويعدرف باللغة البر كيمة والفارسمة بل و يعض لسان الكر ج فانجذبت قلوبهم المهو تذافلوا خميره وحديثه شمشرع في املاء الحديث على ماريق السلف فيذ كرالاسيانيد والرواة والمخرجين منحفظه على طرق مختلفة وكل من قدم عليه على عليه الحديث المساسل بالا وليسة وهو حديث الرحة بروائه ومخرجيه و يكتب له سندامذلك واجازة وسماع الحاضرين فيحبون من ذلك ثم ان بعض ملازهر ذهبوا اليده وطلبوامنه اعازة فتاللم لامدمن قراءة اواثل الكتب وأتفقواعلى الاحتماع يحامع شيخون بالصليبة الأثندين والخمس تباعداعن الناس فشرعوا في صحيح البخاري

وتعبب اليهدم واستاندوامه

بقراً ه قالسيد حسين الشيخوفي واحتمع عليهم بعض أهل الخطة والشيخ موسى الشيخوفي امام (فكر السعد وخازن المكتب وهو رجل كبيره عتبر عنداهل الخطة وغيرها و تناقل في الناس سعى علما ه الازهر مثل

الشيخ احد البعباعى والشيخ مصطفى الطاقى والشيخ سليمان الا كراشى وغيرهم للأحذعنه فا زدادشانه وعظم قدره واجتسم عليه اهل تلاث النواحى وغيره امن العامة والاكابر ١٠٧ والاعيان والتسوامنه تعيين

## ه(ذكرعدة حوادث)ه

فهذهالسنة غزاسليمان بنهشام بن عبدالملاف الصائفة واقتض سندرة وفيها غزا اسعق بن سلم العقيلي تومانشاه وافتض قلاعها وخرب ارضها وحبي بالناس هذه السنة عد بنه شام بن المخزومي وقيل حبيبهم سليمان بنه شام بن عبد الملاف وقيل الخرومي وقيل حبيبهم سليمان بنه شام بن عبد الملاف وقيل العامل على المدينة ومكة والطائف محد بنهشام الخزومي وعلى العراق والمشرق وسف بن عروف من سيار وقدام ه هشام ان يكاتب بوسف بن عروقيل كان عليها جعفر بن حنظة وعلى البصرة كثير بن عبد المنه السنة عمله بوسف وعلى قضائه اعام بن عبيدة وعلى ارمينية واذريجان عروان بن عجد وعلى قضاء الكرفة ابن شبرمة وفيها مات عاصم بن عرب بن قتادة في اصح وقيل المناس بن مسلم بن عبد الملك بن مروان وقيل سنة احدى وعشر بن بالشام وفيها مات قيس بن مسلم وجد بن ابراهم بن المحرو بن سد بن معاذ وعلى بن مدرك التميى وحاد بن سليمان الفقيه وواقد بن عرو بن سد بن معاذ وعلى بن مدرك التميى وحاد بن سليمان الفقيه ابن عدالة بن مدود الكرف

#### شرينومانة)

فيهذه السنة غزام ملة بنهشام الروم فافتح بمامظامير

#### م (ذ كرالهورز يدبن على بن الحسين)ه

بالعنبر والعودمدة القراءة ثم يحتمون ذلك بالصلاة على الني صلى الله عليه وسلم على النسق المعتبادو يحسب

البكاتب اسميا الحاضرين والسامعين حتى النساء والصبيان والبنات واليوم والتاريخ وبكنب الشيخ تحت

المعانى فأنتفل من الرواية الي الدرابة وصاردرسا عظيما فعندفلك إنقطع عنحضوره اكثر الازهر بة وقداستغني عنمـمهوا يضاوصار علىعلى الجماعة بعمدةراءة شئمن الصيح حديثامن المسلملات اوفضائل الاعمال ويسرد رحال سنده و رواته ملحفظه ويتبعه بابيات من الشعر كذلك فيتعبون منذلك الكونهم لم يعهدوها فماسبق فى المدرسين المصر يين وافتتح درسا آخرفي مسجد الحنفي وقرآ الشمائل في غير الايام المعهودة بعد العصر فأزدادت شهرته واقبلت الناس منكل ناحية المهاعه ومشاهدة ذاته الكونها علىخلاف هيئة المصريين وزيهم ودعاه كثير من الاعيان الى بيوتهموعملوا من اجله ولائم فاخرة فيذهب اليهم معخواص الملبية والمغرئ والمستملى وكاتب الاسها وفيقر ألهم شيئامن الاجرا الحديثية كثلاثيات البخاري اوالدارمياو بعض المسلسلات محضورا كهاعة وصاحب المنزل واحسابه واحباله واولادهو بناته ونساله من خلف السبة اثوز و بن الديام مجام المخور

ذلك صيح ذلك وهذه كان تطريقة الحدثين في الزمن السابق كارايناه في المكتب القديمة (يقول) الحقيراني كنت مث هذا وحاضرا في غالب هذه الجالس من الدروس وعب الساخر خاصة عنزله وبسكنه القديم بخان الصاغة

المك الماق هذا كيف أودعه وانااشته واشترآبا وعلى المنبر فقالوا كالدمادعاك الى ماصنعت قال شدد على العذاب فادعيت ذلك وأملت أن ياتى الله بغرب قبل قدومكم فرجعوا وأقام زيدوداودبالكوفة قيلاانيز بدبن خالدا لفسرى دوالذي ادعى المال وديعة عندزيد فلما امرهم هشام بالمسيرالي العراق اليوسف استقالوه خوفامن شر بوسف وظلمه فقال آناا كتب اليه بالمكف عنكم والزمهم مذلك فسارواعلى كره وجمع توسف بينهم وبين بزيد فقال بزيدمالى عندهم قليل ولا كنيرقال بوسف افي تهزأ أم امير المؤمنين فعذبه بومندعزابا كاديهلكم أمربالفراشن فضر بوأوترك زيدا استعلفهم واطلاهم فلحة وابالمدينة واقامز يدبالكوفة وكادز يدقدقال فشام لماامره بالمسيرالي وسف ماآمن ان بعثنى اليه الانجتم اناوانت حير ينابد اقال لابد من المسيراليه فساروا اليموقيل كان السبب فى ذلك أن زيدا كان الماصم ابن عم وحد فربن الحسن ابن الحسن بنعلى فدوقوف على زيد يخاصم عن بني الحسين وجعفر يخساصم عن بني الحسن فكانا يتبالغان كل غامة ويقومان فلأ يعيد أن مماكان بينم ماحرفا فلمامات جعد فرنازعه عبدالله بن الحسن بن الحدن فتنازعا يوما بين بدى خالدبن عبد الملك بن الحرث بالمدينة فأغلف عبدالد لزيد وقال ياابن السندية فذهن يدوقال قدكان اسمعيل لامةوم ذلك فقدصبرت بعدوفاة سسيدها ادلم يصبرغيرها يعني فاطمة ابنسة الحسين أم عبدالله فأنها تزوّ جد بعدابيه الحسن بن الحسن مندم زيد واستحيامن فاطمة وهيعته فلمدخل عليم ازمانا فارسلت اليهياابن انجافى لاعلمان امتعندك كام عبدالله عنده وفالت لعبدالله بتسماقات لام زيداما والله لنع دخيلة القوم كانت قال فذكر ان خالد اقال لهممااغد واعليناغدا فلمت اسم دالمك ان لم افصل منكا فباتت المدينة تغلى كالمرجل يقول فاعل قال زيدكذا ويقول قائل قال عبدالله كذا فلما كان الغدجلس خالدني المحبدواجتمع الناس فن بين شامت ومهموم فدعابهما خالدوهو يحبان بتشاعا فذهب عبد لله يشكام فقال زيدلا تعلىا ايامحداعتني ز يدماء لك ان خاصمك الح خالد ابدا ثم اقبل على خالد فعال اجعد زر مه رسول الله صلى الله عليه وسلم لامهما كان يجمعهم عليه الوبكر ولاعرفة الخالد ما لهذا السفيه احدفتكام رجل من الانصارمن آل عروابن خرم فقال ماابن الجراب وابن حسين السقيه اماترى للوالى عليكحقا ولاطاعة فقأل زيد اسكت أيها القهطاني فأنالانجيب مثلك قال ولم ترغب عدى فوالله انى لخديرمنك وابى خديرمن ابيك وأمى خيرمن امك فتضاحك زبدوقال يامعشرقر بش هدذا الدين قدده فدنهبت الاحساب فوالله ليذهب دين القوم وماتذهب احسابهم فتسكلم عبدا لله بن واقد بن عبدالله بن هر بن الخطاب فقال كذبت والله ايهاالقه نانى فوالله لهوخ مرمنك نفسا وأماوأ باومحتدا وتناوله بكالم كثيروأخذ كفامن حصباء وضرب بهاالأرض شقال انه والله مالناعلى

وعنزلنامالص نادقية ويولاق واماكن اخر كنانذهب البها للنزاهة متال غبط المعدية والاز بكية وغيرذلك فمكنا نشغل غااب الاوقات بسرد الاحزا الحديثية وغيره اوهو كثمي بثبوت المسموعات على النه في اوراق كشيرة موجودة الى الات وانحدب اليه بعض الامراءال كمارمذل مصلطى مل الاسكندراني وابوب مذالدفتردادفسموا ألىمنزله وتردد والحضرور معالس دروسه وواصلوه مأله حداما الحزيلة والغدلال واشترى الحوارى وعدل الاطعمة للضيوفوا كرم الواردن والوا فدين من الآ فاق البعيدة وحضر عبد الرازق افندى الرئيس من الدمارالروميةالي مصروسع مه فضراليه والتمس منه الاحازة وقراءة مقامات الحروى فكان مذهب اليه بعد اغه من درس شخون ويطالع لهماتسرمن المقامات ويفهمهمعانيهااللغويةولما حضرمحد باشاعرت الكبير رفع شانه عنده واصعده اليه وخلع عليهفروة سعورورتب له تعيينا من كالروالكفايته من محم وسمن وارزوحاب

وخبزورتب له علوفة جزيلة بدفترا محرمين والسائرة وغلالامن الانباروانهي الى الدولة شائه فاتاه هذا مرسوم عرتب جزيل بالضر مجانة وقدره ما تة وخسون نصفا فضة في كل يوم وذلك في سنة احدى وتسعين وما تة والف

ملوك النواحى من الركة والحار والهندوالعن والشام والبصرة والعمراق وملوك المغمرب والسودان وفزان والحزائر والبلاد البعيدة وكثرت عليه الوفودمن كل ناحية وترادفت عليه منهم الهدايا والصلات والاشياء الغريبة وارسلوا اليـه من اغنام فزان رهي عيبة الخلقة عظيمة الجئة يشبيه راسها راسالعل وارسلها الى أولادالسلطان عبد الجيدفوقع لهدمموقعا وكذلك ارسلواله منطيور البيغا والحوارى والعبيد والطواشية فكان رسلمن طرائف الناحيةاتى الناحية المستغر بذلكءندهاوماتيه فيمقا بلتها اضعافها واتاءمن طرائف المند وصنعا العن و بلادسرت وغميرها اشمياء نفيسة وما الكادى والرسات والعود والعنمير والعطرشاء بالأرطال وصأرله عنداهل المغرب شهرة عظيمة ومنزلة كبيرة واعتقادزائد ورعما اعتقد وافيه القطبانية العظمى حتى ان احدهم اذاوردالى مصرحاحا ولمرزه ولم يصله سئ لايكون حجه كأملافاذاورد عليه أحدهم ساله عناسمه ولقبه وبلده وخطبه وصناعته

هذامن صيروشخص زيدالى هشام بن عبدالملا فعلى هشام لا ماذن اله فيدفع اليه القصص فكا مادفع قصة بكتب هشام في اسفلها الرجيح الى منزلا فيقول زيد والله لاارجيح الى حالدابدائم اذن له بوما بعد طول حبس ورقى علية طرياة والمخادما ان يتبع معيث لا براه زيد ويست عماية ول قصد عدزيد وكان بدينا فوقف في بعض الدرجة قسم عده يقول والله لا يحي الدنيا احدالا ذل عمد الى هشام فالف له على شئ وقال لااصد فك فقال ما الميرا لمؤمن احدالا ذل عمد الى هشام فالف ولم يضع احدالا أن لا يرضى ما له ولم يضع احدالا أن الميرا لمؤمن الميرا لمن الميرا الميرا لمن الميرا الميرا لمن الميرا لميرا لمير

بكرت عوفنى المنون كاننى عاصبحت عن عرض الحياة معزل فاجمتها الاالمنية منهل ما لابدان استى بكاس المنهل المناف المنافوا المنيسة لوقد لمنافرة منافى المافوا المنافرة المن

استودعا الله والى اعطى الله عهدا ان دخات بدى في طاعة هؤلا ماه من واقبل الى المكرفة فاقام بها مستخفيا وتنقل في المنازل واقبلت السبعة تختلف اليه تبايعه فبايعه فبايعه بعاعة منهم المقين كهول ونصر بن خريمة العسى ومعاو بي المحقين ورياضا وتقارفة الانصاري وناس من وجوه أهل المكوفة وكانت معته اناندعوكم الى كتاب الله وسدنة نبيه صلى الله عليه وسلم وجهاد النالمين والدنع عن المستضعفين واعطا المحرومين وقسم هذا الني بين أهله بالسواء ورد المنالم و نصر أهل البدت واعطا المحرومين وقسم هذا الني بين أهله بالسواء ورد المنالم و نصر أهل البدت ونصم في المديم ويقول عليات عهد الله وميثاقه ونمته وذمته وذمة وسوله صلى الله عليه وسلم لتفين بيه في ولتقاتل عدوى والتنصن لى فى السرواله الانهة فاذا قال نعم منه يده عليده م قال اللهم اشهد فبا يعه خسة عشرة النه وقيل أر بعون ألفا فام أصحابه بالاست عداد فاقبل من بريانه الله المدفيا يعه خسة عشرة النه و قبل أر بعون ألفا فام أصحابه بالاست عداد فاقبل من بريانه الى المكوفة من الشام وأختفي باينا بي الما وأما على قول من زعم انه الى المكوفة من الشام وأختفي باينا بي الناس وأما على قول من زعم انه الى الموسف بن عراد افقة خالد بن وأختفي باينا بي الما المكوفة من الشام وأختف باينا بي الما والما على قول من زعم انه الى المن بعراد افقة خالد بن وأختفي باينا بي الناس وأما على قول من زعم انه الى المناس بعراد افقة خالد بن وأختف باينا بي المناس وأما على قول من زعم انه الى الله من بعراد افقة خالد بن وأنه الما به بالله بالله بالله به بالسبة بالله بالله بالله بالله به بالله بالله

وأولاده وحفظ ذلك أوكتبه ويستخبرمن هذاعن ذاك بلطف ورفة فاذا وردعليه قادم من قابل ساله عن إسمه وبلده فيقول له فلان طيب

عبدالله القسرى أوابنه ويدين خالد فأن زيدا أقام بالكوفة ظاهرا ومعهداودين على ابن عبدالله بن عباس وأقبلت السيعة تحديف الى زيد وتام مباكر وجو يقولون المالنرجوان تسكون أنت المنصوروان هدا الزمان هوالذى تهلك ديه بنوامية فاقام بالكوفة وجعل يوسف بزعر يسأل عنه فيقال هوههنا ويبعث اليمايسيرفيقول نعم و يعتل بالوجع فَدكت ماشاء الله ثم أرسل اليه نوسف ليد يرفاحتم بانه يعتاع أشياء بريدها شمأرسل اليه يوسف بالمسيرعن المكوفة فأحتج باله يحاكم بعض آلطلحة بن عبيدالله علائمين مابالمدينة فارسل المهليو كلوكيلاو رحل عنما فلمارأى جد يوسف في أمره سارحتى أتى الفادسية وقيل التعلبية فنبعه أهل الكوفة وقالواله نعن أربعون ألفالم يتخلف عنك أحد نضرب عنك باسيافنا وايس ههنامن أهل الشام الاعدة يسمرة بعض قبائلنا يكفيكهم باذن الله تعالى وحلفواله بالاعمان المغلظمة فعل يقول انى أخاف ان تخذلونى وتسلمونى كفعل كم مايى و جدى فيحلفون له فقال له داودين على يا ابن عم ان هؤلا و يغرونك من نفسك أليس قد خد ذلوامن كان أعز عليهم منكجددك على بن أبي طالب حتى قتل والحسن من بعده بايعوه ثم وثبواعايه فانتزعواردامه ومرحوه أوأيس قداخرجواجدك الحسين وحلفواله وخذلوه وأسلوه والمرضوا بذلك حتى فتلوء فلاتر جئ معهم فاغالوا ان هذالابريدان تظهرا تصويرعم انه واهل بيته أولى بهد ذا الامرمنكم فقال زيدلداودان عليا يقاتله معاوية بداهيدة و بكراهية وان الحسين قاتله زيدوالا مرمقبل عليم مفقال داود انى خانف ان رجعت معهمان لایکون احداد علمك منهموانت اعلم ومضى د اودالح المدينة ورجع زيد الى المكوفة فلا رجع زيد اتاه سلة بن كهيل فذ كراه قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقه فاحد نشوال ننشدك الله كمها يعوك قال اربعون ألفا قال إواكم بايع جدك قال عمانون الفاقال فكم حصل معهقال شعمائة قال انشدتك الله انت خيرام جدك قال جدى قال فهذا القرن خير أم ذلك القرن قال ذلك القرن قال افتط معان يفي لك هؤلاء وقد غدراو لئك يحددك قال قدبايه وني وجبت البيعة في عنقي واعناقهم قال افتاذن لى ان انوج من هذا البلد فلا آمن ان يحدث حدث فلا املك نفسى فاذر له فرس الى العامة وقدته دمذ كرم با يعة سلة وكتب عبدانه بن الحسن بن الحسن الى زيد آما بعد قان اهل المكوفة نفخ في العلانية خور السريرة هرب فالرخاء جزع في اللقاء تقدمهم الدنتهم ولاتشايعهم فلوجم ولقد تواترت الى كتبهم يدعونهم فصممت عنندائهم والست تلى غشامعن ذكرهم باسامهم واطراحالهم ومالهم مثل الاماقال على بن الى طالب ان أهملتم خصتم وان حور بتم خرتم وان اجتع الناس على امام طعنستم وان أجبه تم الى مشاققة نكصتم فلم يصع زيد الى شئ من ذلك افاقام على حاله يبايح الناس ويتجهزللفروج وتزقج بالكوفة ابنة يعقوب بنعبد

فتراهم فأمام طلوع الحج ونزوله مزدحين عدلى بالهمن الصماح الى الغروب وكل من دخلمهرم قدم بين مدى نحواه شدا ما فضة اوتمرا أوشعهاعلى قدرفقره وغناه وبعضهم بأتيه عراسلات وصلات من أهدل بلاده وعلمائها وأعيانها ويالمدون منه الاجو مه فن طفر من-م بقطعة ورقة ولوعقد ارالاعل فكانماظفر بحدن الخاتمة وحفظهامعه كالتيمة وبرى انه قد قبل حمه والافقداء بالخيبة والندامة وتوجه عليه اللوم من أهل بلاده ودامت حسرته الى يوم ميعاده وقس عملى ذلك مالم يقل وشرعفى شرح كتاب احياء العماوم للفرالي ويص منهاجاة وأرسل منهاالى الروم والشام والغرب ايشة تهرمشل شرح القاموس وبرغب فئ طلبه واستنساخه وماتت زوحته قىسىنة ستوتسىن فنزن عليهاخزنا كثيرا ودفنهاعند المشهدالمعروف بشهدالسيدة رقية وعملء لى قبرهامقاما ومقصورة وستورا وفرشا وقناديل ولازم قبرهاأماما كثيرة وتجتمع عندده النأس والقراءوا لمنشدون ويعمل

لهـم الاطهـمة والثر يدوالكسكسووالقهوة والشربات واشـترى مكانا الله الله عيرا بالمراثى فيقبل مناسم الله مجوارا لمقبرة المدكورة وعمره بيناصغيرا وفرشه واسكن به أمها و يبيت به احيانا وقصده الشعرا بالمراثى فيقبل مناسم

ذلك ويحيزه معليه وراهاهو بقسائد وجددتها مخطه بعدوفاته في أوزاقه المدشنة على طريقة معرف فنون لهلى مها قوله أعادل من يرزأ كرز في لايرل وكثيبا ويزهد بعده في العواقب ١١١ أصابت بدالسين المستشما على قوله أعادل من يرزأ كرز في لايرل وكثيبا ويزهد بعده في العواقب ١١١ أصابت بدالسين المستشما على المستما على المستشما على المستشما على المستشما على المستشما على المستم

إنه السلى وتزق جايضا ابندة عبد الله بن الى العنسى الازدى و كان سبب تزق جه الاهاان امها أم هر و بنت الصلت كانت تنشيح فاتت زيدا تسلم عليه وكانت جيلة حسنا و قد حات في السن ولم يظهر عليها فعظم ازيد الى نفسه فاعتذرت بالسن وقالت له في ابند هي أجل منى وأبيض وأحسن دلاوشكلا فضعت زيد ثم تزوجها وكان ينتقل بالكرفة تارة عندها وتارة عند زوج ته الاخرى وتارة في بنى عبس وتارة في بنى عبس وتارة في بنى تغلب وغيرهم الى ان ظهر

ع(د كرعزوات نصر منسبارماورا • النهر) «

وفي هدذه السنة غزاتصر بنسيا رماورا النهرم تين احداهه امن محوالباب انجديد فسارمن الحمن تلائ الناحية مرجع الى موفطب الناس وأخربرهم انه قداقام منصور من عربن أى الخرقا على كشف المظالم وانه قد وضع الجوزية عن قداسلم وجعلهاعلى من كان يحفف عنه من المشركين فلم عضجعة حتى أتاه ثلاثون ألف مسلم كانوايؤدون الجزية عن رؤسهم وغمانو ن الفامن الشركين كانت قد ألقيت عنم فول ما كانعلى المسلمين اليهم ووضعه عن المسلمين مضيف الخراج ووضعه مواضعه شم غزاالثانية الى زرشغروم مرةند شمرجيع شمغز االثالثة الى الشآش من مرو فال بينه و بين عبور نهر الشاش كور صول في خدة عشر ألف وكان معهـم الحرث ابنسر يج وعبركورصول في أربوين رحد لافيدت أهل العسكر في ليلة مظلة ومع نصر بخارى حذاه فاهل بخارا ومعه اهل معرقند وكشونه ف وهمعشر ون الفافنادى نصرأن لا يخرجن احدوا بدواعلى مواضعكم فرج عاصم بن عيروهوعلى حند سعر قند فرت به خيل الترك في مل على رجل في آخره م فاسره فاذاه وملك من ملوكهم صاحب اربعة آلاف عبة فانى به الى نصر فقال له نصر من انتقال كورصول فقال تصراكهديدالذى أمكن منت ياعدوالله عال ماترجرم قدلشيخ والاأعطيك اربعة آلاف بعيرمن ابل الترك والسبرذون تقوى به جندك وقطل سبيلى فاستشار نصر اصابه فاشاروا باطلاقه فسالدعن عره قال لاأدرى قال كمغز وت قال ا ثنتين وسمعين غزوة قال اشهدت يوم العطش قال نعم قال لواعط يتني ماطلعت عليه الشعم ما أفلت من مدى بعدماذ كرتمن مشاهدك وقال لعاصم ابن عير المعدى قم الى سلمه فذه فقال من اسرفي قال نصر وهو يضعل اسرك يزيد بن قران الحفظ لى واشار اليه قال هذا لايستطيع ان يغسل استه أولايستطيع ان يتمله بوله فكيف ياسر في اخبرني من اسرفي قال اسرك عاصم بعدير قال است آجدا أوا اقتدل اذا كان أسرفى فارس من فرسان العرب فقتله وصلبه على شاطئ المهر وعاصم من عيره والهزارم دقتل بهاوند أيام قعطبة فلماقتل كورصول احرقت الترك ابنيته وقطعوا آذانهم وقطعوا معورهم واذناب خيلهم فلاارادنصر الرجوع احرقه اللا يحملوا عظامه فحكان ذلك

ابت يد البسين المشت شمسا الى وحاقت الطساء عاديات الدوا الب

الدواجي وكن ت اذامازرت زبدا سعيرة

أعودالى رحلى وطين الحقائب أرى الارض تطوى لى ويدنو بعيدها

من الخفرات البيض غرر المكواعب

فتاة الندى والجود والحلم والحيا

ولا يكشف الاخلاق غير] القارب

فديت لهامايستذم رداؤها عيدة قوم من كرام أطايب عليم اسلام الله في كل حالة ويصبه الرضوان فوق المراتب مدى الدهر ماناحث حامة أيكة

بنعيو يشديرانحزن من كل نادب

(وقوله أيضا) يقولون لاتبكى زبيدة واتشد وسل هموم النفس بالذكر والصبر

وتانى لى الاشجان من كل وجهة

عِختلف الاحزان بالهموالة - كر وهل لى تسلمن فراق حبيبة له الجدث الاعلى بيش - كرمن مصه

أبى الدمع الاان يعاهد اعيني

بجه رهاوالقدر مجرى الى القدر وفاما ترونى لاترال مدامى لدى ذكرها بحرى ألى آخرالعمر (وقوله أيضا) خليلى ماللانس أضعى مقطعا ومالفؤادى لايرال مروعا والدهر المستوحادث و المبرحلى أم تذكرت مصرعا

والافراق من اليفة مهيعتي ي تقربها عيناى فانقطعامعا كاشر بتلجيد عنذاك مدفعا فن مبلغ صحى عكمة انى بكيت فلمأترك لعيني مدمعا (وقوله ايضا) خليلى هلذكرى الاحبقنانع فقد دخاني الصبر الجميل وهللى عودفى الجي امتراجع لوصل بملك الاتنسات لقدرحلت عنى الحبيبة فدوة وسارت الى بيت باعدلي اقول ومايدرى اناس غدواها الى اللهــدماذا ادرحوا في تأخرت عنهافى المديروليتني تقدمت لاالوى على رننادب (وقوله ايضا) ز بده شدت للرحيل مطيها غداة الثلاثافي غلاثلها الخضر وطافت بها الاملاك من كل

العواقب

الكواعب

السداسي

السياسب

ردق لهاطيل السماء يلامكر عيس كاماست عروس بدلما وتخطرتها في البرانس والازد سابكي عليها ماحييت وانامت ستبكى عظامى والاضالع في القبر ولست بهامستبقيافيض عبرة ولاطالبامالصبرعافية الصبر

> (وقوله ايضا) ينع الفتاة م الخمت عدية .

وكذاك فعل حوادث الايام م شدت مطاما البين ثم ترحلت م وتما يلت أكوارها بسلام وجات رحاتها غداة تحملت واحلامناهن قاعدوقيام ع ماخلفت من بعدها في اهاها ع غيرا ابكاوا لحزن والايتام

أ اشدعايهم من قتله وارتفع الى فرغانة فسي بها أاف رأس وكتب وسف من عرالي نصرسرالي هذا الغاد رديته في الشاش يعنى أتحرث بن سريج فان أظفر لد الله مه وباهل الشاش خرب بلادهم واسبدرا ريه- مواياك وورطة المسلين فقرأ الكتابعلى إ الناس واستشارهم فقال يحبى بن الحصين افظر أمن أمير المومنين أومن الامير فقال نصر ما يحى تمكامت بكامة أيام عاصم باغت الخليفة فظبت بهاو بلغت الدرجة الرفيعة فقلت أقول مثلهاس مايحي فقد دوايتك مقدمتى فلام الناس يحى فسارالى الشش فاتاهم الحرث فنصب عليهم عرادتين واغارا لاخوم وهوفارس التراث على المسلمين فقتلوه والقوارأسه الى الترك فصاحواوانه زمواوسار اصرالى الناش فتلقاه ملكهابالصلوالهدر والرهن واشترط عليه منصراخراج الحرثبنسر جعنبلاه فاخرجه الى فاراب واستعمل على الشاش نيزك بن صالح مولى عرو بن العاص عمسار حنى نزل قباءمن أرص فرغانة وكانوا احسوا بمعيثه فاحرقوا الحشيشر وتطعوا الميرة فوجه نصر الح ولح صاحب فرغانة خاصره في-صن وغفلواعنه عظرج وغنم دواب المسلين فوجهاام نصررجالامن تميروه عهم عدين المثنى وكان السلون ودواجم كنوا لهمنفر جواواستاقوابهضهاوخرج عليهم المسلون فهزموهم وقتلوا الدهقان وأسروا منهم وأسروا ابن الده قان فقاله تصروارسل نصرسليمان بنصول بكتاب الصلح الى صاحب فرغانة فامر مه فادخل الحزائن ليراهام رجع اليه فقال كيف رأيت السريق في المناويينك فالمهلا كثيرالما والمرعى فكر وذاك قال ما اعلافقال ليمان قد فزوت غرشنان وغوروا كنلو طييرسنان فيكيف الأعطم قال فكيف رأيت ما أعددناقال عدة حسدنة ولكن ماعلت ان المحصور لايسلم من حصال لا يامن اقرب الناس اليهوأو تقهم فى نفسه او يفني ماجع فسلم ممسه او يصيبه دا فووت فكره ماقالله وامره فاحضر كأب الصلم فالمأب المهوسيرأمه معهوكانت صاحبة أمره فقدمت على نصر فاذن لها وجعل يكله لها وكان مماقالت له كل ملك لا يكون عنده ستة اشياء فلس غلاف مع وزير بدث اليه مافي نفسه و شاوره و يثق بنصي مه وطباخ اذالم يشسته الطعام اتخذله مايشتهى وزوجة اذادخل عليها مغتما فنظراني وجههازال غمه وحصن اذافز عاتاه فانجاه تعنى البرذون وسبف اذاقاتل لائي شي خيالته وذخيرة اذا جلهاعاش بهاأين كان من الارص ثم دخه ل عيم بن نصر في جماعة فقالت من هذا قالو هذافتى خراسان عمين نصر قالت ماله نبل السكبير ولاحلاوة الصغيرة دخل الحاجبن قتيبة فقالت من هذافقالوا اكاب بن قتيبة فاحبته وسالت عنه وقالت يامعشر العرب مالكم وفا ولايصلى بعضا متبية الذى ذال الكرما أرى وهدذا ابنه تقعده ونك فقهان تعلسها نتهذا المحلس وتعلس انت مجلسه

\*(ذ كرغزوموانين عدين مروان) \*

ما له ف نفس حسن اخلاق لها م جبلت عليه وقصلة الارحام به واطاعة للبهل ثم عناية هصرف لاطعام وابن كلام تلك المكارم فابكها ما رنحت م ربح الصباس عراغ صون بشام المكارم فابكها ما رنحت م ربح الصباس عراغ صون بشام المكارم فابكها ما ربح الصباس عراغ صون بشام المكارم فابكها ما ولا ما على قبر لها على قبر لها ما على قبر لها ما على قبر لها ما على قبر لها ما على قبر لها على قبر لها ما على قبر لها على الما على قبر لها على الما على قبر لها على قبر لها على قبر لها على الما ع

قف شمراجع من شيم بسلام وفلن لها قد كنت قيا قد مضى

تانى له عنداللقاعقام واليوم مالك دهيزت فهل لذا

سا نقولى باابنة الاعلام وغدير ذلك تركه مخوفامن الاطالة وفيهذا القدركفالة فيهذا المقام شمتزؤج بعدها باخرى وهي الىمات عها واحرزت ماجمه من مال وغيره ولمابلغ مالامزيدعليه من الشهرة وبعدالصيت وعظم القدر والحامعند الحاس وااءام وكرنرت عليه الوفود من سائر الاقطار واقبلت عليهالد زايحزافيرها منكل ناحية لزمداره واحتجبعن اصعامه الذس كأن يلهم مقبل ذلك الافي النادر لغرض من الاغراص وترك الدروس والإقراء واعتمكف بداخل اليريم واغلق البأبورد الهددايا الى تانيهمن كابر المزين المرة وارسل اليهم أبوب بك الدفتردار مع نحله خسين اردبا من البر واحمالا من الارز والسن والعدل والزيت وخسماتة ريال نقود وبقبح كماوى أفية هندية وجوفاوغيرذك وفى سنة احدى وعشر من غزام وانبن عدين مروان بارمينية وهووالهافاتى قلعة بيت السرير فقتل وسي شماتى قلعة ثانية فقتل وسي ودخل غوميك وهوحصن فيه بنت الملك وسريره فهرب الملك منه حتى أتى حصنا يقال له خيز به فيه السرير الذهب فساراليه مروان ونازله صيفيته وشدو يته فصالح الملائ على الفرأس كل سنة ومائة ألف مدن وسارم وان فدخل ارض ازرو بطران فصالحه ملكها شراف أرض قومان فصالحه وسارحتى أتى جزين فاخرب بلاده وحصر حصدناله شهرافصالحه شماتى مرواان رض مدارة فافتقده اعلى صلح شمرال مروان كيران فصالحه طبرسران وفيلان وكل هذه الولايات على شاطئ المجرمن ارمينية الى طبرستان

#### ه (د کرعده حوادث)

قهذه السنة غزامسلة بنه المالروم فافت المامه المروحي بالناس هذه السنة على ابن هذام ابن اسمعيل الخزومى وهوكان عامل المدينة وهذه والطائف وعلى العراق وسف بن عروعلى قضاء المحروعلى خراسال عصر بن سيار وعدلى قضاء المحروة على المراكز عامل المرصل من حفر الفر الذى ادخه البلد وكان مبلغ النفقة عليه عمانية آلاف الفير وقيامات على عدل الفروقي الماسلمة بن سهيل وقيل سنة أنتر وعشرين وفيها مات على عدل الفروقيل المروقيل سنة المنتر وعشرين وفيها مات على عدين المروقيل سنة المنتر وعشرين وفيها مات عدين المروقيل سنة المنتر بن وفيها مات عدين المروقيل وعشرين وفيها مات عدين المروقيل وعشرين وفيها مات عدين وقيل سنة المنتر بن وفيها مات عدين وقيل سنة المنتر بن وفيها مات عدين وقيل سنة بالمرب في بن حمان وهواين المنتم وسيعين سنة بالمدينة (حمار بفتي الحام وماليا الموحدة)

\* (شردخات سنة ائتين وعشر بن ومائة به (شردخات سنة ائتين وعشر بن ومائة به (د كرمة از يدبن على بن أبي طااب ،

فهذه السنة قتل و يدم على الجسين قدد كرسم مقامه بالكونة و سعت بها غلا المراصحاب بالاستعداد للمخروج واخد من كان ير يدالرفا اله بالبيعة ينهزا نطلق سليمان بن سراقة البارق الى يوسف بن عرفا خدم فيمة يوسف في طلب ويدفل يوجد وخاف ويدان يؤخذ في تعلل قبل الاجل الذي جعله بينه و بين أهل الكوف وعده عيد الكوفة يوسئ ذا كحدم بن الصلت وعلى شرطته عرب عبد الرجن بن القارة ومعه عبيد الله بن العباس الدكندي في ناسمن اهل الشام و يوسف بن عربا كديرة قال فلارائ العباب ويدن على من يوسف بن عربانه قد بلغه آمره وانه يعدم عن امره احتماله وغفر الحدامن اهل بيتي وقول فيهما الاخديراوان اشدما اقول فياذ كرتما نا فيما ما المديرة وان اشدما اقول فيا فيا في الما في الكون الما في ا

م بغ مل خا وردهاوكان ذلك في رمضان وكذلك مصطفى بكُ الاسكندراني وغيرهما وحضر الله فاحتجب عنهما ولم عن الم الم معرفي الله معرفي الله فاحتجب عنهما ولم عن الم وردة التي حضر في الله معرفي الله فاحتجب عنهما ولم عند الم والم معرفي الله فعرفي الله فعرفي الله فعرف الله في الله ف

كنا احق بسلطان ماذكر تم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الناس اجعين فدفع وناعنسه ولمسلغ ذلك عندناجم كفراوقد ولوافع دلواف الناس وعلوابالكتاب والسنة قالوافلم يظلمك هؤلا اذا كان أواثك لم يظلم وك فلم تدعوالى قتالهم فقالان هؤلا السوا كاولند هؤلا ظالمون لى والمهم ولا نفسه م واعانده وكم الى كتاب الله وسنةنبيه صلى الله عليه وسلم والى السنن ان تحياوالى البدع ان تطفأفان اجمتمونا سعدتم وانابيتم فلست عليكم بوكيل ففارقوه ونكثوابيعته وقالواسبق الامام يعنون مجدا الباقروكان قدمات وقالواجعفرا بنهامامنا اليوم بعدابيه فسعماهم زيدالرافضة وهـ مرعون ان الغيرة مع اهم الرافضة حيث فارقوه وكان طائفة اتتجعفر بن عمد الصادق قبل خروج زيد فاخبروه بييعة زيدفقال بايعوه فهووالله افضلنا وسيدنافعادوا وكتمواذ لا وكان زيدواعداصابه أول أيله منصفرو بلغ ذلك يوسف بنعرفبت الىالحك يامره ان مجمع اهل الكوفة في المعد الاعتام محصرهم مفيه فيه وطابوا زيدافي دارمها وبة بن اسعق بن زيد بن حارثة الأنصاري في رجمها اليلا ورفعواله رادى فيهاالنوران ونادوايا منصورح عي طلع الفير فل اصعوا بعث زيد القاسم النبعي شما لحضرمى وآخرمن اصحابه يناديان شعارهم فلما كانا بصرا عبد القيس لقيهما جعفر بن العماس الكندى في العليه وعلى اصحابه فقت ل الذي كان مع القاسم التبعي وارتث الفاسم والى به الحديم فضرب عنقه ف كالما أول من قللمن المعابزيدوأغلقاك كمدروبالسوق وأبواب المصدعل الناس وبعث الكركمالى يوسف بالحيرة فاخبره الخبرفارسل جعفر بن العباس اياتيه بالخبرفسارف جسين فأرسا حتى الغ جدانة سام فسال شمرجع الى يوسف فاخديره فسار يوسف الى تل قريب من الحيرة فترل عليه ومعه أشراف الناس فبعث الريان بن سلمة الارانى في الغين ومعه المهائة من القيقانية رجالة معهم النشاب واصبح زيدف كان جميع من واقاه ثلك الليلة مائني رجل وعما نيةعشم رجلافقال ويدسجان الله أين الناس فقيل انهم في المسجد الاعظم محصورون فقال والله ماهدذا بعذرلمن با يعدا وسعع نصربن خريدة العسى الندا فاقبل اليه فلق عروبن عبد الزحن صاحب شرطة الحكم فخيله منجهينا فالطريق فحمل عليهاصر وأصحابه نغتل عرو وانهزم من كان معه وأقمل زيدعلى جمانة سالمحنى انتهدى الىجمانة الصائدين وبها جسمائة من أهل الشام هملعليم ورود فين معه وهزمهم فانتهى يدالى دارأنسين عروالازدى وكان فعن بايعه وهوفى الدارفنودى فلمع بم مونادا مز يدفله عرب المه فقال زيدما أحلفكم ود فعلموها الله حسيبكم أنته عي يدالى المكناسة فعلم على من بهامن أهل السلم وفهزمهم شمسارز يدو يوسف ينظراآيه في مائني رجل فلوقصد والم يان يتبع اثرز يدبن على بالكوفة في أهل الدام فاحذز يدعلي مصلى خالد حتى دخل الكوفة

أعده وهياه قبلذلك وكانت والاحلال وقبل الورقة قبل أزيقرأها ووضعهاعلى راسه ونفذمانيها فىاكحال وارسل مرة الى احدياشا الجزارمكة ويا وذكرله فيهانهالمهدى المنتظر وسيكون لهشان عظيم فوقع عنده بموقع الصدق لميل النفوس الى الامانى ووضع ذلك المكتوب في اله القلديه مع الا حرازوالقمام فكانسر مذلك الى بعض من مردعاميه من مدعى المسارف في الجفور والزارمات ويعتقد صعته بلا شك ومن قدم عليهمن جهـة مصروساله عن المسترجم فان اخـبره وعـرفه الهاجتمعه واخذءنه وذكره بالمدح والثناء احبه واكرمه والزلصلنه وان وقع منه حلاف ذان قطب منه واقصاهعنهوا بعدهومنع عنهره ولوكان مناهل الفضائل واشتهرذلك عنهعند من عرف منه ذلك بالفراسة ولمرلء لى حسن اعتفاده في المترجم حتى إنقضى نحبهما واتفقان ولاى محداسلطان المغرب رجهالله وصله بصلات قبل انجماعه الاخير وتزهده وهو بقيلهاو بقايلها ماكهد والثناء والدعاء فارسله في سنة احدى ومائتىن صلة لها تدرفردها وتورعءن قبولما

وضاعت ولمترجع الى السلطان وعلم السلطان ذلك من جوابه فارسل اليه مكتوبا قرأته وكان وسار عندى ثمضاع في الاوراق ومضورته العتاب والتوبيخ في رد الصلة ويقول له انكرددت الصلة التي أرسلنا ها اليكمن

بيت مال المسلمين وايتك حيث تورعث عنها كنث فرقتها على الفقرا والمحتاجين فيكون الماولك الرفلك الاانك رددتها وضاعت و يلومه أيضا على شرحه كتاب الاحيان ويقول ١١٥ له كان ينبغي أن تشغل وقتك بشي

نافع غسرذلك وبذكروحه لومه له في ذلك وماقاله العلاء وكالرمام فيعما مختصرام فيدا رحمهالله تعمالي وللمسترجم من المصنفات خلاف شرح القياموس وشر - الاحيآء ناايفات كندمرة مهاكتاب انجواهرالمنيفه فيأصول أدلة مذهب الامام أبى حنيفه رضى الله عنه عما وافق فيه الاعمة المتة وهوكناب نغيس حافل رتبه ترتيب كتب الحديث من تقديم ماروى عنده في الاعتفاديات ثم فى العمليات على ترتيب كتب الفقه والنفعة القنسية بواسطة البضعة العيدروسية جمع فيه أسانيد العيدروس وهي في نحوعشرة كراريس والعقد الثمـــنفي وارق الالباس والتلقين وحكمة الاشراق الى كتاب الآفاق وشرح الصدرفي شروح اسماء أهل معرفي عشرين كراسا ألفهالعلى أفندى درويش والفياسمه أيضاالتفتيش فيمعني لفظ درویش ورسائل کثیرة جدا منهارف نقاب الخفاعن انتمى الى وفاوا بى الوفاد بلغة الاريب في مصطلم آثار الحبد واعلام الأعلام عناسل حج بنت الله الحرام وزهر الاكام

وسار بعض أصحابه نحو جبانة مخنف بنسليم فلقوا أهل الشام فقاتلوهم مفاسراهل الشامهم مرجلافام به يوسف بنعرفة تل فلآرأى زيدخذلان الناس اياه قال يانصر الزخز عدة اناأخاف ان يكونوا قد فعلوها حدينية قال اماانا والدلافا تأن معل حقى اموت وانااناس في المعجد فامض بنائحوه م القيهم عبيدالله بن العباس المكندى عنددارهم بنسد فاقتناوا فالهزم عبيدالله وأصحابه وجاءزيد حى انته عالى بأب المعدفعل اصعابه يدخلون راياتهممن فوق الابواب ويقولون ما أهل المحداح حوا من الذل الى العزاخر جوا الى الدين والدنيافانكم استمقدين ولادنيا فرماهم أهل الشام با كارة من فوق المسجد وانصرف الريان عند المساء الى الحيرة وانصرف زيد فعن مهه وخرج اليهناس من أهل الكوفة فنزل دار الرزق فاتاه الريان بن سلة فقاتله منددارالرزق وجرح أهل الشام ومعهم ناس كثير ورجع أهل الشام صداع يوم الارساء اسوأشئ ظنافل اكآن الغدارسل بوسف بن عرالعماس بن سعيد المزفى فيأهل الشام فانتهى الحزيدف دارالرزق فلفيهزيد وعلى مجنبته نصرين خريمة ومعاوية ابن محق ابنز مدبن ابت فاقتتلوا قدالاشديداوجل نائل بن فروة العيسى من أهل السام على زصر بن خزية فضر به بالسيف فقطع عده وضر به صرفة تله ولم بلبث نصر ال مات واشتدقة الهمفانم زماصاب العباس وقتل منهم نحومن سبعين رجلافل كان العشاء عباهم بوسف من عرش سرحه مفالتقواهم وأصحاب زيد فحل عليهمز يدفى اصحابه فكشفهم وتبعهم حى اخرجه مالى السجفة ممحل عليهم بالسجة حى اخرجهم الحابي سليم وجعلت خيلهم لاتثبت كياله فبعث العباس الح يوسف يعلمه ذلك وقال له ابعث الحالنا شعية فبعنهم اليه فيعلوا برمون أصحاب زبد فقاتل معاوية بن استحق الانصارى بين يدى زُ يدقة إلا شديد افقتل وثبت زيدين على ومن معه الى اللبل فرمى زيديسهم فأصاب جانب جبهته اليسرى فثبت في دماغه ورجع اصحابه ولايظن أهل الشام انهم رجعوا الاللسا والليل ونزل زيدفي دارمن دور أرحب واحضر أصحابه طبيبا فانتزغ النصل فضج زيد فلانزع النصل ماتزيد فقال أصحابه ابن فدفنه عال بعضهم نطرحه فى الما وقال بعضهم بل تحتز راسه و القيه في الفتلى فقال ابنه يحيى والله لا تاكل عما بي الكالب وقال بعضهم مندفنه في الحفرة التي يؤخذمم االطين ونجعل عليه المسافقع أوا فلمادفنوه اجرواعليه الماء وقيل دفن بنهر يعقوب سكراصحابه الماءود فنوه واحروا الماء وكان معهم مولى لزيدسندى وقيل رآهم فسار فدل عليه وتفرق الناس عنه وسبار ابنه محيى فخوكر والافنزل بنينوى على سابق مولى بشر بن عبد الملك بن بشر شمان وسف ين عرتب الجري فالدور عدله السندى مولى زيدوم الجعة على زيد فاستخرجه من قبره وقطع راسه وسيرالى بوسف بن عروه وبالحيرة سيرء الحكم بن الصلت فامر يوسف ان يصلب زيد بالكناسة هوواصر بن خرعة ومعاوية بن المحقور ياد

المئتق عن جيوب الالهام بشر حصيغة سيدى عبد السلام ورشفة المدام المختوم المسكرى من صفوة زلال صيغ القطب الميكرى ورشف سلاف الرحيق ف نسب حضرة الصديق والقول المثبوت في تحقيق لفظ التابوت وتنسيق قلا تُدالمنن

فى تعقيق كلام الشاذلى الي الحسن و اقط اللاكل من المجوهر الغالى وهى فى اسانيد الاستاذ الحفى وكتب له اجازته عليها فى سنة سبع وستين وذلك سنة قدومه ١١٦ الى مصروا لنوافى المسكية على الغواهم المكشكية وجز في حديث تم الادام

النهدى وامر بحراستهم و بعث الراس الى هشام فصلب على باب مدينة دمشق ثم ارسل الى المدينة و بقى البدن مصلو بالى ان مات هشام وولى الوليد فامر بانزاله واحراقه وقيل كان خراش بن حوشب بن بزيد الشيم الى على شرطة زيد وهو الذى نبش زيدا وصليه فقال السيد المجوى

بتايدالامسهدا به ساهرالهين متصدا ولقد قات قوله به واطات النبداد المنالله حوسما به ونراشا ونريدا و يزيدا فأنه به كان اءي واعتدا الف الف والف الدف من الله نسرمدا انهم حاربوا الالمسدة وآذ وا مجدا شركوا في دم الحسدين و زيد تعبدا شمالوه قوق جدد به ع صريعا مجردا باخراش بن حوشب به انت اشقى الورى غدا باخراش بن حوشب به انت اشقى الورى غدا

وقيل في الربحي بنز يدغ يرما تقدم وذلك ان أياه وريا الما فتل قال له رجل من بني المدان أهل خراسان الم شبعة والرأى ان تخرج البها قال وكيف لى بدلك قال تتوارى حتى يسكن الطلب في فرح واراه عنده شخاف فاتى به عبد الملك بن شربوان فقال له قرابة و يبد و حقه عليلا واجد قال أجل ولقد كان العفوعنه أقرب لا تقوى قال فقد قتل وهد ذا ابنه غلام حدث لا ذنب له فان علم يوسف به قتله افتجيره قال نعم واقام عنده فلم اسكن الطلب سارق نفر من الزيدية الى خراسان نغضب وسيف بن عربه دقتل و يد فقال يا أهل العراق ان يحيى بن زيد ينتقل ف حيال نسائه كما كان يفعل أبوه والله لوبدالى احرفت خصيه كاعرفت خصى أبيه و تهددهم و دمهم و ترا

ه (ذ كر قدل البطال)\*

في هذه السنة قتل البطال واسمه عبد الله أبوا عسين الانطاكي في جاعة من المسلين الدالروم وقيل سنة ثلاث وعشرين وما ته وكان كثير الغزاة الى ألوم والاغارة على الدهم وله عندهم ذكر عظيم وخوف سديد حكى اله دخل الادهم في بعض غزاته هو وأسعا به فد خل وربة لما من المالية والمرأة تقول اصغير لها يبكى تسكت والاسلتك الى البطال ثمر وقعته بيده الوقالت خذه با بطال فتناوله من يذها وسيره عبد الملائم معابنه مسلمة الى بلاد الروم وأمره على رؤساً أهل المجزيرة والشام وامرا بنسه ان يجعد المعان مقدمته وطلائمه وقال اله تتقيم عقد ام فعله مسلمة على عشرة آلاف فارس فكان المقدمة و بين الروم وكان الملافة والسابلة يسيرون آمنين وسادم قم عسكر المسلين فلا

الخل وهدية الاحوان في شعرة الدخان ومنح الفيوضات الوذية فعافى سورة الرحن من اسرارا أصفة الالهية واتحاف سيدالحي بسلاسل بيطي وبذل المهودني تخريج حديث شببتني هودوالمر في الحكايل فعنروى عن النعس البابلي والقاعد العندية فالشاهد النقشدندية ورسالة في المناشي والصفين وشرحعلى للبة الشيخ مجدالجيرى البرهاني على تسيرسورة يونس والمدير وليسورة بواس مستقلعلى لدان القوم وشرح على حزب البرااشاذلي وتكملتعلي شرح خرب البكرى للفاكهي منآوله فكمله للشينزاحد البكرى ومقامة سعاها أسعاف الاشراف وارجوزة فى الفقسه نظمها باسمالني حسنبن عبدالاطيف الحسنى المقدسى وحديقة الصفا فيوالدي المصطفى وقرظ عليما الشيخ حسن المدابغي ورسالة في طَبْقات الحفاظ ورسالة في نحقيق قول أبى الحسن الشاذلي وايسمن الكرم الى آخره وعقيملة الاتراب في سهند الطريقة والاحزاب صنفها للشيء عبد الوهاب الشربنني والتعليقة على سلسلات ابن عقيلة والمنح

العلمه في الطريقة النقد منديه والانتصار لوالدى النبي الختارو الفية السندومنا قي اسحاب صار الحديث وكشف اللثام عن آداب الاعمان والاسلام ورفع الشكوى لعالم السروا لنجوى وترويم القلوب مذكر ملوك

بنى أيوب ورفع المكال عن العال ورسالة سعما ها قاندوة الناج الفهاباسم الاستاذ العلامة الصالح الشيخ عمد بن بديز المقدسي وذلك لما الكمل شرح القاموس المسمى بناج العروس ١١٧ فارسل اليمكراريس من اواد حين

صاد باطراف الروم ساروحده فدخل بلاده مفرأى مبقلة فنزل فاكل من ذلك البقل فاحات جوفه في حدوقه وكثراسهاله فاف أن يضعف من الركوب فركب وصارتهى وجوفه في سرجه ولا يجبر ينزل لئلا يضعف عن الركوب فاستولى عليه الضعف فاعتنق رقبة فرسه وسارعليه ولا يعلم ابن هو فقت هينه قاذا هو في دير فيه فسا واجتمعن عليه وانزلته احداهن عن فرسه وغسلته وسقته دوا فانقطع عنه ما يه من القيام وأقام في الدير ثلاثة أيام ثم ان بطريقا حضر الدير فطب المثال المراق و بلغه خسيرالبطال و سكانت المراققد جعلته في بيت مختفيا فنعته منه ثم سارالبطريق عن الدير فركب البطال و تبعه فقتله وانه زم أسحاب البطريق وعادالى الدير وألقى الرأس الى النسام وأخذهن وساقهن الى العسكر فنفله أميراله سكر تلك المراق فهى أم أولادالينال

»(ذ كرعدة حوادث)»

قيل وق هذه السنة قبل كانوم بن عياض افسيرى الذى كان هذام بعثمه في اهل الشام الى أفريقية حيث وقعت الفتنة بالبرير وفيم اولد الفضل بن مسائح وهد بن الراهيم بن مجد بنان فاستقضى محد ابن عبد الراحت بن أبى ايلى وحج بالناس هذه السنة مجد بن هشام الخزومى وكان عال المتحسل من تقد م ذكرهم قيل وكان على الموصل أبو الماقة ابن أبى الوليدين تلبد العسى وفيم امات اياس بن معاوية بن قرة قاضى المصرة وهو الموصوف بالذكا وزيد ابن الحرث الميامية ويسال أبو بكر التيمي تم قريش وقيل مات ابن الحرث الميامية وقيل احدى وثلاثين و كنيته أبو بكر التيمي تم قريش وقيل مات ابن عبد الله بن قد طويع قوب ابن عبد الله بن المن وقيل احدى وثلاثين و كنيته أبو بكر ويزيد بن عبد الله بن قد طويع قوب ابن عبد الله بن الاشتخ

ه (ثم دخلت سنة فلاث وعشر بن ومائة) « \* (ذكر صلح نصر بن سيار مع الصغذ) «

قهذه السنة صالح نصر بنسيار الصغدوسيب ذلك ان خاقان لماقدل في ولايق أسد أفرقت البرك في غارة بعضها على بعض فعلم ع أهدل الصغدى الرجعة اليها وانحازة وم منهم الحالما الشاش فلما ولى نصر بنسيار أرسل اليهم بدعوهم الى الرجوع الى بلادهم واعطاهم ما ارادوا وكانوا ينالون شروطا أنكرها المراع واسان منه النلايع اقب من كان مسلما فارتدى الاسلام ولا يعدى عليهم في دين لا حدمن الناس ولا يؤخذ أسرا المسلمين من أيديهم الا بقضية قامن وشهادة عدول فعاب الناس ذلا على نصر بنسيار وقالواله فيه فقال لوعاينم شوكنهم في المسلمين مثل ماعاينت ما انكرتم ذلك وارسل وسولا الى هشام بن عبد الملك في ذلك فا حاله اليه

« (ذ كروفاةعقبة بن الحاج ودخول بلج الانداس)»

كانعصرودلك فيسنة اثلتين وغمانس ليطلع عليهاشيخسه الشيخ عطية الاجهورى ويكتب علماتة وفافقعل ذلك وكتب المه بدته مزه فكتب اليه أسانيده العالية في كراسة ومعماها قلنسرة التاجوأولاا وهدالدسماة المجدلله الذى رفع مة ألعلاء وشر بالعظم صدورهم وأعلى لهم سندا وصحم الحدن من حديثهم فصاره وصولاغير متطوع ولا متروك أيداوجي قلوبهمعن ونعف أايقسن فيالدن فسلم تصطرب ولم تنكر الحق بل صارت لافاديه مقصداوالصلاة والسلام علىسيدناوم ولانا مجد وآله أغذالهدى وعبمنحوم الاهتدامااتصل الحديث وتدلسل وسلمن العلل والشذوذ سرمدا وبعدفهدناء قلفسوة التاج صنعت بالفرديراجيل نية الحتاج وبل صدى المراج وزهرة الابتماج والقصر المسيد بالامراج والمصاح المغني عن لى المراج بل الدرع الموصوف بلاكه عوالى غوالى أحاديث موصولة الىصاحب الاسراء والمعدراج رصعت باسم الكوكب الوضاح المستنير باضوامصاح الفلاح المتثم باردية إسرار الصقيق والمتزر

علا • ة إنواراً لتوفيق المنصف في جدله غير محاب اقريب والا تني من الهرب العب العب العرب العالم التي التي لا يستوعب ا البنان واللسان ولا يبلغ أدا • شكر ، ولو أطلقت اللسان بالثنا • عليه على عراز مان صاحبنا الفياض للعلامة

ولتبفى آخرهامانصه
اجن لهابقاه ربى وحاطه
ایکل حدیث جازسمی باتقان
وفقه و تاریخ وشعر رویته
وماسمه تادنی وقال اسانی
علی شرط اصاب الحدیث
وضیعه

مريشاء التعميف من غمير نمكران

کتبت له خطی واسمی محمد و بالمرتضی عسرفت والله مرعانی

وَلَدَت بعام ارخوا (فكُ

وبالله توفية وبالله تكالنى وكتب معها حواب كتابه مانصه أمعاطف اغصان النقا تترنحام الفاوب عيلانها الى الحبوب تترة ح ورنات اوتار العيدان بأنات أهل الغرام والشوق امهيجان البدلابل يستجوع البلابل وتغر بدذات الطوق ام دعوة روح القدس تهتف عيت فيقوم حيا اممقدم عيس حبد احياتدانيه عشاق معاليه وحياماهذه الاصدى تشبيب نسيم بث الشوق واهداه الحيات كالابل نفحات عبرالنفا وارسال تحف التسليمات الى ممدماء الحب من ميم مد يحر والبديط

فهذه السنة توفي عقية بن انحاج الملولي أمير الاندلس فقيل بل الربه أهل الاندلس فالعوه وولوا يعد عبد الملائين قطن وهي ولايته الثانية وكانت ولأبتسه في صفر من هذه السنة وكانت البر برقدفهات بافر يقيةماذ كرناهسن سبع عشرة وماثة وقد حصر وابلح بنبشر العيسي حتى ضاق عليه وعلى من معه الامروا شدا الحصر وهم صابرون آلى هذه السنة فارسل الى عبد الملائب قطن يطلب منه ان رسل اليه مراكب مجوزفيها هوومن معهالى الاندلسوذ كرما إنزل عليهمن الشدة وأنهما كلوادوابهم فامتنع عبدالملك من ادخاهم الانداس ووعدهم بارسال المدد اليهم فلم يفعل فاتفق ان البرمرة ويتبالانداس فاضطرعبد الملك الى ادخال بله ومن معهو قيل ان عبد الملك إستشار أصحابه فح واز الم فوقوه من ذلك فقال أخاف أمير المؤمنين أن يقول أهلكت حندى فاحازهم وشرط عليهمان يقيم واسنة ويرجعوا الحافر يقية فأحابوه الى ذلك وأخذرها أنم مواجازهم فلما وصدلوا اليه رأى هووالمسلون مابهم منسوه الحال والفتروالعرى اشدة الحصارعليهم فكسوهم واحسنوا اليهم وقصدوا جعامن الير م بشدونة فعا لوهم فظفروا بالبر مرفاها . كوه موغنم وامالهم ودابهم وسلاحهم فصلعت احوال اصحاب بلم وصارفهم دواب ركمونها ورجع عبد دالملائب قطن الى قرطبه وقال ابلج ومن معة المخرجوامن الاندأس فاجابوه الى ذلك فطلبوامنه مراكب يسيرون فيها من غيرا بحز برة الخضرا الملايلة والابر بوالذين حصروهم فامتنع عبدا الملك وقال ايس لى مراكب الاف الجزيرة فقالوا انتالانرحم تتعرص الى البربرولا نقصدا كجهة التيهم فيما لأننا نخاف ان يقتلونا في بلادهم فالح عليهم في المود فلمارا وا ذلك الوابه وقاتلوه ففاعر وابه واخرجوه منالقصر وذلك اوائلذى القدعدة منهذه السنة فلمانافر بلم بعبد الملك اشارعليه اصحابه بقتل عبد الملك فاخر جدهمن داره وكانه فرخ لتكبر سنه فقتله وصلبه وولى الانداس وكان عرعبد الملك تسعين سنة وهرب ابناه قطن وامية فلعق احدهما عاردة والاتخر بسرقسط وكانهر بهماقبل قتل ابيه ما فلما قتل فعد المانذ كره ان شاء الله تعالى

#### \*(ذ كرهدة حوادث)

فی هده السنة او دوسف بن عرائد کم بن الصلت الی هشام بطب الیه أن یستعمله علی خراسان و ید کر آنه خبیر به او انه علی به الاعلال الکشیرة و یقع فی نصر بن سیار فتوجه هشام الی دار الضیافة فاحضر مقاتل بن علی السعدی وقد قدم من خراسان و معهما نة و خسون من الترك فساله عن المسلم و ما ولی بخراسان فقال ولی قرید یقال الفاریاب سبه عون آلفاخ اجهافاسره المحرث ابن سریم فعرك اذنه واطلقه وقال آنت اله و نام نام الله فلم یعزل دشام نصر بن سیار عن خراسان و فی هذه السنة غزانصر ابن سیار فرغانه غزوته الشاتیه فاو فدو فدا الی العراق علیه معن بن احرالنمیری ابن سیار فرغانه غزوته الشاتیه فاو فدو فدا الی العراق علیه معن بن احرالنمیری

والمفيض المعتدى من رشعات قاموس مره الخيط من نثرلا آلى القول البديد على مفارق مهارق الصباحة مم والمفيض الماحدة ونشرملا والاحسان على غرة طلعة تاج عروس الفصاحسة مردى فارس البراعة في المسدان إذا اقتعدها سله با

سبوحاللمطرغارب النجابة والاتقان بجلالة قدر تخضع له من الفلك الاطلس برجا هوالذى اذاقال أقال عنارالد هروقال تحت افيا وظلال دوحة الفخر واذارقم فصفحة الفلات بالزوا هرم قومة واذا ورسم فبهة الاسد بالمات الحرس

أثم الى هشام فاجتاز بيوسف بعروقال له ياابن احرأ يغلبكم الاقطع على سلطانكم المعشرقريش قال قد كان ذالة فامره أن يعيبه عند دهشام فقال كيف أعيبهم بلائه وآثاره الجيلة عندى وعند قومى فمريزل بهقال فبم اعيبه أعيب نجر بته ام طاعته امون نقيعته اوسياسته قال عبه بالحكيم فلماذخل على هشامذ كرجند خراسان ونجدتهم وطاعتهم فقال الاانهم ايس لهمم قائدقال ويحكف افعل الكناني يعني نصرا قال لدياس ورأى ألاانه لايعرف الرجل ولايسمع صوته حدتى مدفى منه وما يكاديفهم منهمن الضعف لاجل كبره فقال شديل بن عبد الرحن المازني كذبوالله الهايس بالشيخ يحشى خرفه ولاالشاب يخشى سفهه بالهوالجرب وقدولي عامة ثغور خراسان وحروبها قبل ولايته فعلمهام انقول معن بوضع يوسف فلم يلتفت الى قوله فرجيع معن الى يوسف فساله أن يحول ابنسه من خواسان فقعدل فارسدل أحضر اهله وكان تصرك قدم خراسان قدأثر فغزاواعلى منزلته وشفعه في حوائحه فلا فعلهاذا أجفى القيسية فضروا عنده واعتدروا اليهوجع بالناس هدده السنة ر بدينهام ابن عبد الملاك وكان العمال في الامصارهم العمال في السنة التي قبلها وفيها مات مجد ابن واسع الازدى البصرى وقيل سنة سبع وعشرين وفيها توفى جعفر بن اياس وفيها مات ابنانى وقيل سنة سبع وعشرين وله ست وغمانون سنة وفيها توفي سعيد ابن ابي سعيد المقبرى واسم ابي سعيد كيسان وقيل مات سنة خس وعشر بن وقيل ست وعشرين ومالك بن ديدارالزاهد

\* (شردخلت سنة أربع وعشرين ومائة) هه ه ( ذكر ابتدا أم أبي مسلم الخراساني ) ه

قداختلف الناس في الي مسلم فقيل حكان حراواسه البراهيم بن عمان بن بشار بن سدوس بن جود زده من ولد بررجه برو بكى ابالسحق ولد باصبه ان و نشا بالكوف قد وكان ابوه أوصى الى عيسى بن موسى السراج في مله الى المكوفة وهوا بن سبح سنين فلما اتصل با براهيم بن عدن على بن عدد الله بن عالى الامام قال له غيرا مم النقاله الا بتغيير اسما على ما وجدته في الكتب وسمى نفسه عبد الرجن بن مسلم و يكنى أبامسلم فضى لشانه وله دؤا به وهو على حمار با كاف وله تسن عشرة سنة و زوجه ابراهيم الامام ابن في عراسان مع المام ابن في مران بن اسمع بل الطافى المدروف ما في المجموعي بخراسان مع أبيها أبو مسلم يخراسان و زوج ابو مسلم ابنته فاطمة من عرز بن ابراهيم وابنته الاحرى اسماء من فه من من عرز فاعق بن اسماء و ابو مسلم ابنته فاطمة و فاطمة هى الى الكرى اسماء من فه من بن عرز فاعق بن اله بن اله بن ومائة فلما دخلوا المن شهر بن و من و اسان بن يدون م كه سنة الربع و عشر بن و مائة فلما دخلوا المن شهر بن و من يونس العلى وهوفى الحبس قد اله حماله عالى ولدا العباس المحافية الى ولدا العباس المحافية المحافة الى ولدا العباس قد المحافة المحافة الى ولدا العباس قد المحافة الى ولدا العباس قد المحافة المحافة الحافة العباس قد المحافة المحافة العباس قد المحافة الحافة الحافة المحافة المحافة الحافة المحافة المحافة العباس قد المحافة المحافة العباس قد المحافة ا

مرسومة وشاهدى ماشاهدته ف كمايه المنيف الواصل الى وخطامه الشريف الواردعلي فعين الله عملي منشي تاك الفصاحة المتمن الحصر الاان وردها الخصراعيا البدووا كحضر وقدصدراليه مااشارعلى الحبق ختام خطابه وعرجعليه هفعا لنفسه فلمن الاكلسك يتنافس فيهورادجنابهولو ان فيوصات العلوم والمعارف منغيرجاكم لاتستماح وعدات المنح والعوارف من غير حيكم لأتستباح والكن راى الاطاعة في ذلك مغنما وتعقق التباطؤق منل ذلك مغرمافاشرق افق سعد القبول

مغرمافاشرقافق سعدالفهول عقياسه وسى قلم الاجازة في الخدمة على كراسه وعفر الاسنادبانفاسه وهبت غالية نسائم كائم الطائف وهبت المنازة عام المشارق والمراشف وقايلت افنان الانصال برماح علوالاسناد وسقى قلم الفير بررياض الاجازة من جريال الامداد فد و حكما اجازة خاصه على مدارج حليت بالتاج و حاية تباغر مردياج ولولا مخافة علول العهد ديباج ولولا مخافة عليبا المنازة عليبا

والتماس السعد في الحث على المجاز الوعد بتنضد تاج الملفقات الحكانت معلقات الحكام المتفرقات بغيث ذكركم المسجم علدات فهي بطاقة تحمل في كل كلة غريدة بان وتنفث السحم علدات فهي بطاقة تحمل في كل كلة غريدة بان وتنفث السحم علدات فهي بطاقة تحمل في كل كلة غريدة بان وتنفث السحم علدات في المنطقة المسامها واهتصر

غرات نناه ها دمت از روة المعالى متسنما ولا نفاس رياض السعادة متنسما آمين أقول والشيخ مجديد يرالمذكورهو الا تنفر بدء بروفى الديار وسيم المدين الا يام وامتع الا تنفر بدء بروفى الديار وسيم المتناز و من التنفية مدى الا يام وامتع الا تنفيذ و بدرس و يفيد بارك التعفية مدى الا يام وامتع الا تنفيذ و بدرس و يفيد بالتنفية مستحد المتنفرة المتنفر

بوجوده الانام آمين وللترجم المعاركثيرة جوهر بداننغثات المعاركثيرة جوهر بداننغثات المعاردة وعرائس أبيات من تصدة ودو باللا المعارف والمعارف والمعارف والمعارف والمعارف والمعارف والمعارف المعارف والمعارف والمعارف المعارف والمعارف و

مدحت أبا الانوار أبنى يرحه وفور - الوالى من جليل الما رب

نجیهانسامی فی المشاری نوره فلاحت بوان لاهل المغارب همدا اسانی شدید افتخاره به زرال المعی واز دال المواهب

ربيب الالفن لديب نواله

المائدة المرادوب

كريم المعاما الفرواسد له

یہ ہم الحیا الناق این الحاض

حوى كلء لم واحتوىكل

مُفَاتُمُوامُ المُسْتَرَالُوارِبُ بِهُ الرَّدُهُ تَ الدُنْيَا بَهَا وَ بَهِمَةِ رُزَادِتُ جَمَّالًا مِنْ جَمِيعُ الْجُوانِبُ

مخايله تنبيل عاوراها

ومعه عسى وادريس ابنامعقل العداران وهدذا ادريس هوجدا في دلف العدلي وكان حبسهما يوسف بنع رمع من حبس منع الخالد القسرى ومعهما الومدلم يخدمهماقداتصل بهمافرأوافية العلامات فنالواان هذا الفتى فقالاغلام معنامن السراجين يحدمنا وكان الومسلم يسمع عيسي وادريس يتكامان في هذا الراي فاذا سمعهد سابكي فالماراواذانه والاعومال رأيرم فاجاب وفيدلانه مناهدل ضياع بني معفل الع ليه باديهان اوغيرها من الجبل وكان المصابراهم ويلقب سيكان والما عدد دارجن وكناه اماه المام وكان مراقي موسى السراج صاحبه يخرزالاءنة ويده لااسرو جولده -رفته ناعة الادم والدروج في كان جملها الى اصبهان والجبال والجزيرة والموصل ونصيري وآمدوغ ميرهاية برفيها وكانعاصمين يونس التجلى وادريس وهيسى ابنامعقل عبوسين فكان أبوه ملي يخدمهم في الحبس بتناث العلامة فقدم اليمانين كثير ولاهزوته علبة الكوفة ندخلوا على عاصم فرأوا ابدسن عده فاعم مناء . ذوه وكتب أبوموسى السراج معه كمايالل ابراهم الامام فلقوه عُكمة فاخذ أباد المف كان يخدمه عمان هؤلاء النقباء قدموا على ابراهم الأمام مرة أخرى مللمون رجلا يتوجه معهم الح خراسان فيكان هذانسب أيى مسلم على قول من برعم اله وفاساة كن وقوى امره ادى اله وزولا سايط بن عبد دالله بن عباس وكار من حبديث سايط بن مدالله من عباس الله كانت الدعار ما مولدة صفرا عقادمه فواقعها مرةولم يطلب ولدها خرنر كهادهرافاستنجت فلا فاستنكبت عبدامن عبيدالمدينة فوقع عليرا فبلث ورلدت غلاما عده اعبدالله ينسباس واستعبدولدها والماء ساءسا فنتاجلدانار بفائيدماين عباس وكان ادمن الوليدين عبدالملك منزاة فادعى المولد عبددالله بنعياس ووضعه على الرالوليدا كان في نفسه من على بن مبد الله نعباس وأمره عناصعة على نفاه عهواحتال في شهود على اقرار عبدالله بن عباس بانه ابنه فشفد وابذلك عندقاضي د مشق تعاسل القاضي اتباعالرأى الوليد دفا ثيت أسبه ممان سايطاخاصم على بنعبد الله في الميراث حتى اللى منه عملي اذى شديدا وكان مع على رجل من ولد الى رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم منقطعا اليه يقال لد عرالدن فقال نعلى برمالاقتلنهذا الكاب وارجعات منه فنهاه على ونداك وتردده بالتطيعة ورفق على سليط حتى كفاعنه شمان مليطا دخل مع عدلى بستاناله بظاهر دهشق فنام على فرى دين عرالدن وسايط كالرم فقت له عرود فنه في الإستان واعاله عليهم ولى لعلى وهر باوكان لسليط صاحب قدعرف دخوله السال فنقده فاقى أم سلما فأخبرها وفقدعلى أيضاع رالدن ومولاه فسال عنهما وعنسليط فليخره أحد وغدتام سليط الح باب الوليدفاء ستغا تت على على فانى الوليد من ذلك ما أحب فاحضر إعليه اوساله عنسليط علف انه لم يعرف خبيره وانه لم يام فيه بام فامره باحضار عرالدن

غلف زارعنغفلةمن الرقباء وأنواره تهديك سبل المطالب م أه نسب يعلوما كرم والد م تبلج منه عن كريم المناسب وهي طوياة ذكرها في خاعه وقي نقاب الخفاء ومن كالرمه في مدح المشار اليه قوله

الفلف بالله انه لم يعرف موضعه فام الوايد بارسال الماء في ارض الدستان فلاانتهى الح مرضع الحفرة التي فيهاسليط انخسفت وأخرج منهاسليط فأمراوا يدبع لى فضرب وأقيرف آأشمس والدسجبة صوف المحبره خبرسليط ويدارعلى عمرالدن فلم بكن عنده علم شُمْ شفع فيده عباس من زيادفاخر بالى المحرسة وقيل الى الحجرفاقام به حتى هلك الوأيدوولى الميمان فرده الى دمشق وكان هذا بماعده المنصوره لي أبي مسلم حين قتله وقالله زعمت انك ابن سايط ولمترض حتى نسبت الى عبد الله غيروله ولقدار تقيت مرتقى صعبا وكان سعب موجدة الوليدعلى على ين عبد الله أن اماه عبد اللك بنم وان طلق امرأته ام ابنها ابنة عبدالله بنجعفرفتز وجهاعلى فتغيراه عبدا لملك واطلق اسانه فيهوقال اغاصلانه ريا وسوح الوليد ذلك من ايه فيني في نفسه وقيل ان ابا سلم كان عبداوكان سبب انتقاله الى بني العباس ان بكيرين ماهان كان كاتبا لبعض غمال المندنقدم الكوفة فأجتمع هو وشيعة بني العباس فغمز بهم فأخذوا فيس بكمير وخلى عن الباقين وكان ق الحجمر يونس ابوعاهم وعيسى بن ممقل العلى ومعه أبو مسلم يخدمه فدعاهم بكيرالى وأيدفأ جابوه فقال لعيسى بن معقل ماهدذا الغلام منك قال علوك قال أتبيه وقال هولك قال أحب أر تاخذ عنه قال هواك عاشئت فاعطاه اربعما ثة درهم شمخرجوا من السحن فيعتب بحكيرالى الراهيم الاسام فدفعه الراهيم الى أبي مرسى السراج فسمع منه وحفظ ممسارمتردداالى خراسان وقيل انه كان لبعضاهل هراة اوبوشك فقدم مولاه على الراهيم الامام والومسلم معد فاعبه عقدله فابتاعه منه واعتقه ومكت عنده عدة سنين وكان يتردد بكتب الح خراسان على حمارله مم وجهه أويراه لى شيعتهم بخراسان وكتب الحون بهامنه مهاامع والطاعمة وكتب الحابي سلمة الخدلال داعيتهم ووزيرهم بالكوف يعله انه قد دارسل أبامم لم ويامره بانفاذه الى خواسان فساراليما فنزل عدلى سايهان بن كثيروكان من امردم نذكره سمنة مبرح وعشر من وما ثقان شا الله تعالى وقد كان أبو مسلم وأى رؤيا قبل ذلك استدل بها على ملت خراسان فظهر أمرها فلا وردنيسا بورنزل يونا باذوكانت عامرة فقعد ثصاحب الخان الذى نزله أبوم مع يذلك وقال ان هذا يزعم انه يلى خواسان خرج أبوم ملم أبعض طحمة فعمد بعض المحان فقطع ذنب حاره فلما عادقال اصماحد الحان من فعل هذا بحمارى قال لاأدرى قال مااسم هذه الحلة قال يوناباذ قال ان لم أصبرها كندا باذ فاست **بابی**مسلم<sup>ف</sup>لماولیخراسان آخربها

الانداس عد كراكرب بين بلج وابنى عبد الملائد ووفاة بلج وولاي تعلمه فين سلامة

فه هذه السنة كان بالانداس حرب شديدة بين الح وأمية وتطن ا بني عبد الملك بن قطن وكان سبه النه ما لما هر بامن قرط به كاذ كرناه وقت ل أبوهما المتخرا باهل البلاد

مهدیالقاوبكلهناه

عدةما حدمكی اباالانه
عدةما حدمكی اباالانه
سواررب الفخار بخبل الوفاه
اشرف العالمين اصلاوه صلا
مفردالعصر نخبة الاصفياه
و يقول فيها
نيرات بهية الاصواه
هوروح الالدفي كل مجلى
هوروح الالدفي كل مجلى
هو بدرالبدور في كل اوج
هو بدرالبدور في كل اوج

منعت مظاهرالنعما منعت مظاهرالنعما وحدما في وعدق و نصيرى واعتمادى في شدق ورخائى ومدحه صاحبنا يتيمة الدهر ويقيد في العصر الناظم النائر السيد المعيل الوهبي الشهير بالخشاب بهذه الغصيدة الغرام اللامية وهي

هوباب المي فتوحاونصرا

ذَاكُ الْحَمَّا وَذَاكُ الْفَاحِمِ الرَّجِلُ

باآبلي وتيك الاعين العبل وبى غــز الااذاشمس الضعى افات

أراه شماوجنم الأيل منسدل أغن أغيد وضاح الجبين! خداسيل وطرف كله كحل نشوان لم يحتسى صرفا مشعنا الكذه بالذي في تغره عمل

والم المراب الم

وعاذل جا الحاني فقلت له عد عنى عدى امام العصر اشتغل يع عد المرتضى الراقى ذرا شرف يه تلوح من دونه الجوزا والحمل السيد السيد السيد المناز بنا المربعة مصباح البرية من

مضيق عن وصفه التفصيل والجل

احيامعالم علم كنت أنشدها انامحبوك فاسلم أيها الطلل وقام فى الله للاسلام منتصرا وكادلولاه يصمى الحادث الجلل اعيا أكف المكرام الحافظين له

فى رقم صائح قول افره على المخط أولا فالفطى راحته فالدعم ماللا الذي شغل ومنها

ضرائب من معال لم يخص بها الادمنها سواه حظه العطل مااين الذي قدغد اجبريل خادمه

وبشرت قومها قدمايه الرسل خدهااليك وانكانت مقصرة حسبي علا أنها حبلي بَلا تصل ماقاله في بني العباس شاعرهم استاذ أهل القريض المادح الغزل

لازات مبلغ مثلى ما يؤمله . وللمروع إمناان عراوجل (فاجابه بقوله)

احقدلا كُل أم نجوم تواقب ام الروض فيه الورق جاءت تحاطب

والاعروس في الاعجاس لها الصرن عن عين الحواسد حاجب

والانقاممن حبيب مجد

والبر مرفاجة عمده ماجع كثيرقيل كانوا مائة الف مقاتل فسمع بهم بلج والدين معه فساداليهم والتقواوا قتلوا قتالا شديدا وجرح بلج جراحات تم ظفر بابني عبد الملك والبر مرومن معهم وتقل منهم فاكثر وعادالى قرط بق مظفر امنصورا فيق سبعة أيام ومات من الجراحات التى فيه وكانت وفاته فى شوّال من هذه السنة وكانت ولا يتماحد عثر شهرا فلمات قدم أصحابه عليهم تعليمة بن سلامة العلى لان هشام بن عبد الملك عبد البيم ان حدث بلج وكثر محدث فالامير تعليه قنام بالام ونارت فى أيامه البر مبناحية ما دة فنزاهم فقتل فيهم فاكثر واسرمنهم ألف رجل وأتى بهم الى قرط بة

#### ه (ذ كرعدة حوادث) م

وفيها غزاسلياد بنهشام الصائفة والقي أليون ملك الروم فعنم وفيها مات عدبن على بن عمد الله بن عباس في قول بعضهم ووصى الحدابند ابراهيم بالقيام بامر الدعوة الهدم وحبح بالناس هدده السنة عدبن هشام بن اسمعيل وفيها مات عدبن مسلم بنشهاب الزهرى وكان مولده سنة شمان وخسبن وقبل سنة خسبن

### 

وفيهامات هشام بن عبد دالملك بالرصافة لست خلون من شهر ربيع الاتر وكانت خلافته تب عثرة سنة وتسد عة أشهر واحداوعثر بن يوماوتيل وغانية أشهر ونصفا وكان مرضه الذبحة وعره خسر وخسون سنة وللست وخسون سنة فلامات طابوا قنمامن بعض أكزان يدعن فيسه الما العدلد ذيا أعطاهم عياض كاتب الوليد على مانذ كره فاستمار واقعما وصلى عليه ابنه مسلة ودفن بالرصافة

#### الله (ذكر بعض سيرته)

قالعقال بنشيبة دخلت على دشام وعليسة قباء فنك اخضر فوجهنى الى نهراسان و حمل بؤصيني وأنا انظرافى القباء ففيان فتسال مالك فقلت رأيت عليك قبل ال تلى الحالافة قباء مثل هذا في المائرون من جعى المال وصرنه فهولكم فالوكان محشواعقلا و قيسل ضرب رجل نصرانى غلاما لحمد بن هشام فشعه فذهب خصى لمحمد فضرب النصرانى و بلغ هشاما المخسبوطلب الاصى فعا فيمت مدفقال له محدالم آمرك فقال الخصى بلى والله قدام تنى فضرب هشأم الخدى وشتم أبنه قال عبد الله بن عبد الله بن عباس جعت دواوين بنى اصقفام ارديوانا اصى ولااصل لاعامة والسلطان من ديوان هشام وقيل الى هشام برحل هنده قيان وخرو بربط فقال اكدم واالطنبور على واسه فنكى الشيخ لماضر به فقال عليك بالضير فقال انوانى الفر باغيا الكلاحة قاره البربط الأسماء طنبوراقال واغلظ بالضير فقال انوانى الفر باغيا الكلاحة قاره البربط الأسماء طنبوراقال واغلظ بالضير فقال انوانى الفر باغيا الكلاحة قاره البربط الأسماء طنبوراقال واغلظ بالضير فقال انوانى الفر باغيا الكلاحة قاره البربط الأسماء طنبوراقال واغلظ بالضير فقال انوانى الفر باغيا الكلاحة قاره البربط المسماء طنبوراقال واغلظ بالضير فقال انوانى الفرادة والمائلة والمائ

أخى الفضل من دانت لديه الغوارب (وهى طويلة وادأيضا) المن دانت لديه الغوارب (وهى طويلة وادأيضا) اداماهب ساطان المريدي و وأبدى الجوّد جهالا عبوس وفزعت بمفرد الدكافات ياتى و بجمع حاصل هو كاف كيسى

رجل لهشام فقال له ايس لكان تغلظ لامامك قيل وتفقدهشام بعض ولده فلم يحضر الجعمة فقال مامنعك من الصارة قال نفقت دابتي قال افتحزت عن المشي فنعه الداية منة قيل وكتب اليه بعض عاله قد بعثت الى امير المؤمنة من بسايد را قن وكتب اليه قدوصل الدراقن فاعجب اميرا لمؤسنين فزدمنه واستوثق من العما وكتمد الي عامل له ودبعث بكاة ودوسات الكاةوهي اربعون وودنع بعضها من حشوها فاذابعث شيثافاجدحشوهافي الطرق بالرمل حتى لاتضطرب ولايصيب بعضها بعضاوقيله اتمامم في الخلافة وانت يخيد لجمان قال ولم لاأطمع فيها واناحليم عفيف قيدل وكان هشام ينزل الرصافة وهيمن أعمال فنسرين وكان الحلفاء تبله وابنا الحلفاء متدرون هر بامن الطاعون فينزلون البرية فلااراده شام ان ينزل الرصافة قيلله لأتخرج فان الخلفا ولايط منون ولم برخليفة طعن قال أتريدون ان قير بوافي فنزلها وهي مدينة رومية قيل ان الجعدين درهم النهره قالته بخلق القر آن ايام هشام بن عبد الملك فاخذه هشام وارسل الح خالد القسرى وهوأم يرالعراق وأمره بقمله فجيسه خالد ولم يقتله فبلغ الخبره شارا فكتب الى خالد يلومه و يعزم عليه ان يقتله فاخرجه خالدمن الحكس في وثماته فلماصلي العبد درم الاضحي قال في آخرخطبة مانصر فواوضعوا يقبل الله منك فأنى اربدان أضحى اليوم بالجعدبن درهم فأنه يقول ما كلم الله موسى ولا أخذام اهم خايلا تعمالي الله عماية ول الجعدعلوا كبديرا مم نزل وذبحه قيدل ان غيلان بن يونس وقيل ابن وسلم ايام وان اظهر القول بالقدر في أيام عربن عبد العزيز فاحضره عرواستنابه فتاب شعادالى الكالم فيهايام هشام فاحضره من ناصرة نمأم مه فقطعت مداه ورج - المه تم ابر به وصلب قيل وط معدين زيدين عبدالله ين عرب الخيراب الى دشام فقال ليس المدعند لدى صدلة ثم قال الا أن يعزل أحد قيقول لم يعرفك أميرا لمؤمنين انى تدعرفتك أنت محدين زيد فلاتقيمن وتنفق مامعك فليس لك عنددى صدلة ألحق باهلاك قال عجمع بن يعقوب الانصارى شتم هشام رجدالامن الاشراف فوبخه الرجل وقال أما نستي أن نشتني وانت خليف الله في الارض فاستعيى منه وقال اقتص منى قال اذا أناسقيه مثلاث قال غذمني عوضامن المال قال ماكنت لافعلقال فهما لله فالهي لله ملاك فتكس فشام رأسه واستعيى وقال والله لااعودالى

# » (ذكر بيعة الوليد بن ير يدبن عبد الملك)»

قیل و کانت به نه است مضین من شهر ربیع الا خومن اسنه وقد تقدم عقد ابه هه ولایه اله هدله بعد اخیه هشام سعبد دالملائ و کان الولید حین جعدل ولی عهد دبعد هشام ابن احدی عشرة سنة شم عاشمن بعد ذلك فبلخ الولید خس عشرة ف کان بزید بقول الله بینی و بینات فلا ولی هشام ا كرم الولید بن بزید

الى على يدى غزلان خيس اذا ضم قطرانجوعنا معاشنا وهبت رياح بالعشية بارده قصرت عدنى كاف الكتاب

ومقتدامنه فواندشارده (وله أيضا) قدعد قوم في الشنا ولذائدا كافية تمكفي لدى الانوا كالمكيس والمكانون والمكن الذى

یا وی له العانی و کاس طلاه شما الکافات مرا شمی دنت و کاف کساه ولدی آن اله کیس یجمع کل ما فی کو و امن الا فراد و الا جزاه فی المعنی المکاف المحکمی المحکمی المکاف المحکمی المکاف المحکمی المکافات طرا المحکمی المحکمی المکافات قسر آ المحاف المحکمی ال

وجال آفاق الديما سعاب وضاق العصيل الاماني مذاهم فنع جايس الصالحين كتاب (ولدأيضا)

كاف الكياسةمع كيس اذا

بومالمراغداف العصر سلطانا بألكيس يصبح مقضيا حوايج و بالكياسة يولى المكيس احسانا

والكيس منفردامضن بصاحبه والكيس منفردا يوليه مجانا (وله في اجازة) أجرت ان حوى قصب الفخار و وله في العلوم فلا مجاري رواياتي جيماعن شيوخ و نقات أهل فضل وإختبار

وفرواء أدفي اشتمار 112

حسن النان الاغضا كفيل بمثلك من اصاح الى اعتدار ولا تعفل عيك من دعاء

لمرس الملاصيث ومجد \*

بنيل القصدق تلاث الدمار إبرحوالم رتضي منكم قبولا عسى يعطى الرضا عندالقرار بعاءالصطفى خيرالبرايا

امام المرسلين المستعاد على عليا له أزكى سلام

وصي ما اصت مس الهار وله في اسهاء همل الكهف على الخلاف الوارد فيم

بتمليخ مكسلمين مشلين بعده در نوش مرنوش اشداء لا کهف وخذ شاد نوشاسا دس العميب

كفشططيوش فيرواية ذى العرقب

وانس سانينوس مع بطنيوشهم مكرطونش تلك الروايات فاستوفي

وكشفوطط كندسلططنوس هردا

رو يناوارنوش عسلى-سپ الخلف

و بنيونس ڪئــفيطط اربطانس

ومرطوكش عندالاجدانفي العدف

وكابهم قطم يرساب بسبعة فذوتوسل باأخاالكرب والرحف

(ومن كلامه أيضا)

حتى ظهرمن الوايد مجون وشرب الشراب وكان يحمله على ذلك عبد والصدبن عبد الاعلى مؤديه واتخذله ندما فارادهشام أن يقطه همم عنه فولاه الحيم سنةستعشرة وماثة فحلمه كالربافي صناديق وعل قبة على تدرالكعبة ليضعها على الكعبة وجلمعه الخروارادأن ينصب القبة على الكعبة ويشرب فيها المخرف وأه أصحابه وقالوالانامن الناس عليك وعلينام ففاله فعدل وظهر للناس منهتها ونبالدن واستخفاف فطمح شام في البيعة لا بنه مسلمة وخلع الوليد ورا ودالوليد على ذلك فابي فقال له اجعله بعدك فافى فتنكر له هشام واضربه وعدل سر افى البيعة لابنه مملة فاحامه قوم وكانعن اخامه خالاه يحدوا براهم ابناهشام بن اسمعيل وبنوا اقعقاع بن خايدالمسى وغيرهم منخاصته فافرط الوليدفى الشراب وطلب اللذات فقال لدهشام باوليد وألله ماادرى أدلى الاسلام انت ام لاماتدع شيئامن المنكر الااتيته غيرمتحاش إفكت البه الوليد

> بالهاالمائل عنديننا ي نحن على دين الى شاكر نشر بهاصرفاو مزوجة م بالمنفن احيانا وبالفاتر

فغضب هشام على ابنه مسلمة وكان يكي أياشاكر وقال له يعير في الوليد بكوانا أرشحك الغلانة فالزمه الادر وأحضره الحاءة وولاه الموسم سنة تستعشرة ومائة فاظهر الندك واللير شمانه قديم عكمة والمدينة أموالا فقال مولى لاهل الدينة

مَا أَيهِ السَّائِلِ عَن ديننا مَو فَحن على دين الحيشا كر الواهب الجردبارسالها ع ليس رنديق ولا كافر

يعرص بالوايد وكان هشام يعيب الوليدو ينتقصه و يقصر به فرح الوليد ومعهناس منخاصته ومواليه فنزل بالازرق على ما الدبالاردن وخلف كانبه عياض بن مسلم عدهشام امكاتبه بماعندهم قطع هشام عن الرايدما كان بجرى عليه وكاتبه الوليد فلم يجبه الى زده وامره باخراج عبدا اصعدمن عنده فأخرجه وساله ان ياذن لابن سهيل في الخروج البه فضرب شام ابن سهيل وسيره واخذعيا بن بن مسلم كاتب الوايد أضربه وحسه فقال الوليدمن يثف بالناس ومن يصنع المعروف هذا الاحول المشؤم قدمه ابى على اهل بيته وميزه ولى عهده مريصن بي مآثرون لا يعلم ان فى فاحد هوى الاعبث منوكتب الحهشام في ذلك يعاقبه ويسالد أن مردعليه كاتبه فلم يرده في كتب اليه الوليد

رأيتك تنبي داعًا في قطيعتي 🚜 ولو كنت ذا حرم لهدمت ما نني تثيرعلى ألباقين مجنى صغينة 🚜 قويل لهمان مت من شرمانجني كانى بهم والليت افضل قولهم . الاليتناوالليت اذذ لد لا يغنى كفرت مدامن منعم لوسكرتها بهراك بهاالرجن ذوالفضل والمن

فلم بزل الوليدمقيما في تلك البرية حدى مات هشام فلا كان صبيحة اليوم الذي ما قه

تو كلُّ على مولال واحش عقابه وواوم على التفوى وحفظ الجوار حدوقدم من البرالذي تستطيعه ومن على رضاه مولاك صالح ، وأقبل على فعل الجيل وبذله ، الى اهله ما المطعت غيرم كالح

ونظمه کئیر ونثره بحرغزیر وفضله شهیر مرا بقدحواری زناده واستظل بدوحه

المريخ واستمدمن محره السريح وأسام همايذ كرنا عهود الرقدين وأتنزه من صفات نضله وذاته في الرسمين كاقيل

وکانتبالمراق لنالیال سرقناهن من ریب الزمان جعلناهن تاریخ اللیالی

وعنوان المسرة والامافي و بالجملة فاله كانفجت المعارف صدرالكل نادحتى قوض الدهر منه رفيع العمادو آذنت شمه بالزوال وغر بت بعدماطلعت من مشرق الاقبال كاقيل

وزهرة الدنهاوان أينعت

فانها تسقى عادا والدرم وقد نعماه الفضل والدرم وتدنعاه الفضل والدرم وناحت افراقه حائم الحرم شعبان وذلك انه صلى المجمة في معد الدره فطعن بعدما فرغمن الصلاة ودخل الى البيت الصلاة ودخل الى البيت واقار بهاموته حتى وقول الاشياء النفيسة والمال والذخائر والامتعة والمكتب والذخائر والامتعة والمكتب

الانسىن فضرعتمان مل

فيه الخلافة قال لا به المنذر سنا بي عرومات على ليلة منذ عقلت عقلى اطول من هذه الليلة عرضت لى هموم وحد أت نفسي فيما ماموره الرجل يعني هذا ماقداول بي فاركب بنا المنفس فركبا وسال الميلين و وقف على كثيب فنظر الى رهم فقال هؤلا وسل هشام فسال الله من خيرهم فينداهما كذلك اذبدار جلان على البريد أحدهما مولى لا بي عد السقيا في فلما قربا نزلا بعد وان حتى دنوامنه فسلما عليه بالخلافة فوجم ثم قال أمات هشام قالا نع والدي تاب معناه نسالم بن عبد دالر حن صاحب ديوان الرسائل فقرأه وسال مولى الى محد السفياني عن كاتب عباض فقال لم يزل محبوسات فرن المسائل فقرأه وسال مولى الى محد السفياني عن كاتب عباض فقال لم يزل محبوسات فرن المناف المن

هلك الاحرل المشو م موقد أرسل المطر وملكنا من بعدد الله لك فقد أورق النجر فاشكر الله اله م زائد كل من شكر

وقيلان هذا الشعرافيرالوليد فلماسم الوليدمونه كتب الى العباس معبداللك من مروان ان ياتى الرصافة فيعمى ما بهامن أو والده ام وولده وعيال وحشمه الاسلم ابن مشام فانه كلم اباه في الرفق بالوليد فقدم العباس الرصافة فقعل ما كتب به الوليد اليه وكتب مه الى الوليد فقال الوليد

لیت هشاما کان حیایری می محلمه الاوفر فدانرعا لیت هشاماعاش حقیری می مکیاله الاوفر قدطبعا کلناه بالصاع الذی کاله می وماطلمناه به اصبعا وما الفناذالة ون بدعة می أحله الفرقان لی اجعا

وضيق على اهل الشام وأصابه في المخادم لهشام فوقف عند قبره و بكى وقال بالمدير المؤمند ين لورايت ما يصنع بهذا الوليد فقال بعض من هاك لورايت ماصنع بهشام لعلمت انكفى نعمة لا تقوم بشكر ها ان هشاما في شغل عما هوفيه عند كم واستعمل الوليد العمال و كتب اليه مروان بن محديد يعتم و استاذنه في القدوم عليه فلما ولى الوليد اجرى على زمني اهل الشام وعيم مروكساهم وأمر لدكل انسان منهم بخادم واخر جاعيا لات الناس الطيب والكسوة وزادهم وزاد الناس في العطاع شرات شرزاد أهل الشام بعد العشرات عشرة وزاد الوفود ولم يسئل في شي الاوقال

ضعنت الم ان لم يعقى عائق م بان سما الضرعنكم ستقلع

ما المعامل ورضوان من المنوفي المعامل و المعام

عنازته وصلواعليه ودفن بقبر أعده انفسه بحانب زوجته بالشهد المعروف بالسيدة رقية ولم يعلم ورته أهل الازهر ذلك اليرم لاشتغال الناس بابرا اطاعون ١٢٦ و بعد الخطة ومن علم منهم وذهب لم يدرك الجنازة ومات رضوان

سيوشك الحاق معاوزيادة ع واعطية منى عليكم تبرع
فيت معكد ديوانكم وعطاؤكم عدية تكتب المكتاب شهراو تطبع
قال حلم الوادى المغنى كنام الوليد واتاء خبرموت هشام وهنى بولاية الخلاف قواتا،
النضيب والخاتم ثم فال فامه كناساعة ونظرنا اله بعين الخلافة فقال غنونى
طاب يرمى ولد شرب السلافه ع وأتانا في من بالرصافه
وأتانا البريدينعي هشاما ع وإتانا بخاتم للغ للغه لافه

و حاف أن لا يرب من موف علم حتى فنى في هذا الشعرو يشرب عليه فقه لمناذ لك ولمنول نغنى الى الديل شم ان الوليدهذه السنة عقد لا بنيه الحركم وعمّان الميعدة من بعده وجعلهما والي عهده احدهما بعد الآخر وجعل الحركم مقدما وكتب بذلك الى الامصار العراق وخراسان

## \*(د كرولايد نصر بنسيار خراسان للوليد) \*

في هذه السنة ولى الوايد نصر بن سيار خراسان كالها وافرده بما شم وفد يوسف بن عر على الوايد فأشترى منه نصر اوعماله فرداليه الوليد ولاي خراسان وكتب يوسف الى قصر بابره بالقدوم و يحمل معه ماقدرعايه من الحدايا والاعوال وان يقدم معه بعياله أجمين وكتب الوليد الح ندير بامره أن يقذله برابط وطنابيروأماريق ذهب وفضة وان عجمعاد كل صناحة بخراسان وكل بازى ويرذون فاره تم يدير بكل ذلك فسده في وجوءأهل خراسان وكان المتجمون قدأخبر وانصرا بفتنه تبكون والجاوسف على تصر بالتدوم وأرسل اليه رحولافى ذلك وأمره أن يستعنه او ينادى في الناس انه قد خلع فارضى بصرالرسول واجاز فلمعض لذلك الايسيرحى وقعت الفتنة فتحول الى تصره عامان واستخلف عدء من عبد الله الاسدى على خراسان وموسى بن ورقا بالشاش وحسان من أهدل الصدغانيان بعمر تندوه قائل بن على السعدى بالمل وأمرهم اذا بلغهم خروجه من مروان يستجلبوا الترك ليعبرواعلى ماووا الهرايرجع اليهم وسار الى الوراد فبعناهو يسميرالى العراق طرقه مولى لبي ليث واعله بقتل الوليد فلا أصبيح أذن للناس واحضر رسلل الوايدودل لهم قدكان من مسيرى ماعلتم و بعثى بالهدايا مارأيتم وكان قدتدم الهدايا فبلغت بيهق وطرقني فلان ايلافا خيرف ان الوليدقد قتل ووقعت الفتمة بالشام وقدم منصورين جهورالعراق وهرب وسف بن عرونحن بالبلاد التى قدعلتم حالما وكثرة عدوما فقال سالمن احوزايها الاميرانه بعض مكايد قريش أرادوام عين طاعتك فسرولاة تعنافقال بأسالم انترجل لكعلم الحربوحسن طاعة البى امية فامامنل هذه الامورفرأيان فيهارأى امية ورجع بالناس

عممان بك بالامارة لموت سيده أيضاواهملأمرتركته فاحرزت زوجت وأقاربها متروكاته ونقطوا الاشياء الثمينة والنفسة الحدارهم ونسي أمره شهورا حتى تغميرت الدواة وعلك الامراء المصرون الذس كأنوابالجهة القبلية وتروحت زوجته مرجل من الاجناد من اتباعهم فعند ذلك فقوا التركة موصابة الزوجمة من طرف القاضى خوفامن ظهوروارث وأظهرواما انتفوه عماانتقوه من الثياب وبعض الامتعة والكتم والدشتات وماعرها محدرة الحمدع فملغت نمفا ومائه الف تصف فضة فاخذ منهابيت المال شيئا وأحرز الباقى مع الاول وكانت مخلفاته شيثاكثيرا جدا أخبرني المرحوم حسـن الحوررى وكان منخاصته وعن يسعى فىخدمته ومهماته اندحضر اليه فيوم السبت وطلب الدخرول احيادته فادخراوه اليمه فوحده راقدامعتقل اللسان وزوجته واصهاره في كبكبة واجتمادفي اخراجمافي داخل الخماما والصناديق الى الليوان ورأيت كوما

كتخدا فحاثر ذلك واشستغل

عظيما من الاقتدة الهندية والمقصبات والكشميرى والفرا من غير تفصيل نحوا كهلين وأشيا الفراد كر في المروف وأكياس لا اعلم المهاق الورايت عدد آكثير امن ساعات العب الثمينة مبددا على بسالا

القاعة وهي بغلافات بلادهاقال فلدت عند رأسه حصة وأمسكت يده قفتح عينيه و فظر الى وأشار كالمستفهم عاهم م فيه ثم غض عينيه وذهب في غطوسه فقمت عنه قال ورأيت في الفه هة ١٢٧ الني امام القاعة قدرا كثير من شمع الصغير والصغير

## ه (د کرقتل مجیم، زیدبن علی من انحسین) ه

فى هذه السنة قدل يحيى بن زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب بخراسان وسبب قتلد انه سار بعد قتل أبيه الى جراسان كاسبق ذكره فاقى بلخ فاقام بهاعند الحريشين ع رو بن داود حتى هلك هشام وولى الوليد بن بن يدف كتب بوسف بن عرالى نصر عسير محيى بن زيد و عنزله عندا كر يش وقال له حده أشد الاخذ فاحد اصرا كريش فطالبه بيهى فقال لادلم لى يه فامر يه فالدسما المسوط فقال الحريش والله لوأنه تحت قدمى مارفَعتهماعنه فلا رأء ذلك قريش بن الحريش قال لاتقتل الى والما دلك على يحيى فدله عليه فاخذه نصر وكنب الى الوليدينبره فكتب الوليد باعره أن يؤمنه و مخلى سبيله وسبيال اصحابه فاطاقه نصروامره ان يلحق بالوليد وامراه بالق درهم فسارالي سرخس فاقام بهافكتب نصرالى عبدالله وتيس بن عباديام دان يسيره عنها فسيره عنها فسار حتى انتهى الى بين وخاف از بغتماله بوسم عن عرفه ادالى نيسابورو بهاعرو بن زرارة وكان مع يسبع ونرجلافراى يحيى توارافاندنده وواصابه دوابهم وقالواعلينا المانهم فكتب عروس زرارة لى اصر يحبره فيكتب نصر يامره بعار بته فقاته عرو وهوفي عشرة آلاف و يحيى في سيم بين رجد الأقهزمهم يحيى وقتل عرا واصابدواب كثيرة وسارحتى مربهراة فلم يعرض لمن بها وسارع نها وسرح نصر بن سيار سالم بن احرز فى طلب يحيى فلحقه بالحوز بيان فقا الدقة الاشديد افر مى يحبى بسهم فاصاب بهته رماه رجل من عنزة يقال له عدى فقتل اصاب يعيى عن آخر هم واخذواراس يحيى وسلبوء قيصه فلا الماغ الوئيد قتل يحيى كتب الى بوسف عرخذ عيل ادل العراق فانزاد من جددعه يدنى زيداوا مرفه بالمارغما ندفه بالم ندفافا مروسف به فاحق عرضه وحله فى سفينة شم ذراه في الفرات وامايحيى فانه لما قتل صلب بالجوز حان فلم يرن مصلوباحي ظهرابومسلم الخراد اف واستولى على خراسان فأنزله وصلى عليه ودفنه وامزيا لنياحة عليه فى خراسان واخدابوم المديوان بنى امية وعرف منه اسماعمن حضر قتل محي فن كانحيا قتله ومن كار ميتا خلفه في اهله بسو وكانت ام يحيى ريطة بنت الى هاشم عبداله بنعدين الحنفية (عبادبضم العين وفقح الباد الموحدة الخنفة

## ( ف كرولاية منظله افريقية وافي الخطار الانداس) م

فيهذه السنة قدم الوالخطار حسام من ضرارا الحكاي الاندلس الميرافي رجب وكان الو المنطار لما تبايع ولاة الاندلس من قيس قدقال شعر اوعرض قيه سوم مراهط وما كان من بلا من بلا من بلا من بلا من بلا من بلا من الضحالة بن قيس اله هرى على مروان ومن الشعر

افادت بنومروان فيسادما فنا به وفي الله انلم يعدلوا حكم عدل

والكافورى المصنوع والخام وغيرذلك عالماره ولمالتفت آيه ولم يترك ابناولا ابنةولم م تهاحدمن الشعراء يوكان صدفتهر بعة نحيف البددن ذهى اللون متناسب الاعضاء معتدل اللعيةفد وخطه الشيدفي كثرها مترفهافي السهويعتم مقال اهلمكة عمامة منحرفة بشاش ابيض ولماعذية مرخية على نفاه ولهاحبكة وشرار يسحر طولهاقر يبمن فتروطرفها الا خرداخل طي العمامة و بعضاطرافه ظاهروكان اطيف الذات حسن الصفات بشوشابسوما وقورامحتشما مستعضرا للنوادروالمناسيات ذكالوذع بافطنا المعيا روس وصاه نضيروماله في معة الحفظ نظير جعل الله منواء قصور الجنلن وضر يحهم ناف وفود الرجة والغفران (ومات) الامام العلامة والحبرالمدقق الفهامةذ والفضائل الجمة والمتقيقات المهدمة الذكي الالمعي المخوى المعقولي الفقيمه النيمه الشيخ عراليا بلي الشافعي الازهرى تفقهعلي علاء العصر وحضر الشيخ عسى البراوى والشيخ

الصعيدى والشيخ الجدالبيلى والشيخ عبدالباسط السنديونى وغهرفى العلوم وغر الدروس واخذطر بق الخلوتية على شيخ ناالشيخ محودا المردى ولقنه الاسما ولازمه في عبدالمه واوراده ملازمة كلية ولوحظ بانظاره وتروّج بزوجة الشيخ

احدانى الشيخ حسن المقدسى المحنفي وكانت مثرية فترونق حاله وتحمل بالملابس وعرفته الناس وماتث زوجته المذكورة لاعن عصبة فاز ميراثها ١٢٨ والتزم بحصة كانت لهابقر يديقال لهادارالبقرف مندذلك اتسعت

كانكم لم تشهدوا مرج راهط مد ولم تعلوامن كان عله الفضل وقيمًا كم حرالعنا بقدورنا مد وليس لكم خيل تعدولارجل

فلا بله غشره هشام بن عبد دالملك سال عنده فاعلمانه رجل من كاب وكان هشام قد استعمل على افريقة عنظاة بن صفوان الكابي سنة اربح وعشر بن ومائة فد كنب الده هذا م الدبولى ابا كارالانداس فولاه وسيره اليها فدخل قرطبة يوم جعة فراى أعلمة بن سلامة اميره اقدا حضر الاسارى الالف من البررالذين تقدم في كراسرهم المقتلهم فلما دخل ابوالخطارد في الاسرى المه في كانت ولا يتهسد بالحمام وكان اهل الشام الذين بالانداس قداراد والكروج مع تعليم تسلامة الى الشام فلم بن ابوالخيار العالمية بن اليم و يستملهم حتى اقاموا فانزل كل قوم على شبه منازلهم بالشام فلم اراوا بلدا شبه بلدانه ما القاموا وفيل انه اعافر قهم في البلادلان قرطمة ضاقت عليم نفرقهم وقدد كرنا بعض أخماره سنة تسعو ثلاثين ومائة

#### ه (ذ كرهدة حوادث) يد

قيلوني هذه السنة وجه الوايدين مدخاله بوسف بنجدبن بوسف الثقني والياعلى المدينة ومكة والناثف ودفع اليبه تتتدا وابراهيم أبي هشام بن اسمعيل الهزومى مو وتيز قي عباء تين فقدم بإما المدينة في شعبان فاقام هم اللفاس شم حلا الى الشام فاحضراعند دالوايدفار بجلده مافقال محداسالك بالقراء فالوأى قرابة بينناقال فقدنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب يسوط الافرحدة الفق حداضربك وقودأنت اولمن فعدل بالعرجي وهوالنعي وابن أميرا لمؤمنين عثمان وكن محدقد احذه وقيده واقامه للناس وجلاه وسعينه الى إن مات بعد تسمع سنين لهجا العربى اياه عُمَّام بدالوليد فالدهروأخو وابراهيم أو تقهما حديد اوآبرأن يبعث بهماالي بوسن بنعر وهوعلى العراق فلاغدم بهماعليه عذبهما حتى ماتاوفى هذه السنة عزل ألوايد سعدبن ابراهم عن قضا المدينة وولاه بحيي بن سعيد الإنصاري وفيها خرجت الروم الى ر يطرة وهو حصن الديم كان افتقه حبيب بن مسلمة الفهرى فاخر بته الروم الآن فبني بنا عير محمكم فعاد الروم وأخربوه أيام مروان بن محد الحسارة بناه الرشيد وشعنها لرحال فلاحكا نتخلامة المامون دارقه الروم فشعثوه فامرا لمامون بمرمته وتعصينه شمقصده الروم أيام المعتصم على مأنذ كره ان شاء الله تعالى فاغماسقت خبره ههذا لانى لمأعسلم تواريخ حوادته وفيهاغزاالوليدأخاه الغمر بنيزيدوأمرعلى جيوش البحر الاسود بز بلال الهاذى وسيره الى قبرس الخير أهلها بين المسيرالي الشام أوالى الروم فاختارت واثفة جوارا لمسلين فسيرهم الى الشام واختار آخرون الروم أ فسيرهم اليهم وفيها قدم سليمان بن كثر يرومالك ابن الهيثم ولاهز بن قريظ و قعطية إ ابن شيد مكمة فلقوافي قول بعض اهل المير مجد بن على بن عبد الله بن عباس فاخبروه

عليه الدنبا وسكن دارا واسعة واقتدني أتجوارى والخدم ومواشى وأبقارا واغناما واستاحرارضاقر يبة يزرعها بالبرسم تغدواليها المواشى وتروح كليوممن المام الربيسع مم تزو حبيلت شيعه الشيخ مجود بعد وفاته واقام منعمامعهافيرفاهية من العيش مع ملازمته للاقراء والافادة الى ان ادركه الاجلالمحتوم وتوفي قهدنه السنة بالطاعون ودكان اندانا حسناجم الف رائد والفوائد مه ذب الاخلاق لينالطباع حسن المعاشرة جيالالاوصاف رجهالله تعالى د (ومات) الممدة الفاصل الواعظ عبد الرهاب من الحدن البوسنوى المراى المعروف ببشماق افندى قدم مصرسنة تسع وستين ومائة والفووعظ عساجدها واكرمسه الافراء للعنسية ثم توجه الى الحرمين وقطن عكة ورتب لهشئ معلوم على الوعظ والتدريس ومكث مدة محصلت فتنة بمن الاشراف والاتراكة فنهب يسه وحرجهار باالى مصر فالعا الىعلام المكتبواله عرضا الى الدولة بمعرفة ما

جى عليه فعين له شي في نفاير ماذهب من متاعه وتوجه الى الحرمين فلي قرله عكمة قرار ولمعكنه قصة الامتراج مع رقيس مكة لدلا تقاسانه واستطالته في كل من دب ودر ج فتوجه الى الروم ومكتب الياما حتى حصل

بقصة الى مسلم ومارأ وامنه فقال أحرهوام عبد قالوا أماعيسي فيزعم أنه عبدواماهو فيزعمانه حرقال فاشتروه وأعتقوه وإعطوا عدبن على ماثتي ألف درهم وكسوة بثلاثمن ألف درهم فتال لهم أظن كم تلقونى بعدعامى ه. ذا فان حدث ى حدث فصاحبكم ابنى ابراهم فافى آثق به وأوصيكم به خيرافر جعوامن عنده وقال بعضهم في هدذه السنة توفى مجدبن على بنعباس في شهرزى القعدة وهوابن ثلاث وسبعين سنة وكان بين موته وموث أبيه سبت سنين وجهالناس هذه السنة يرسف بن محدب توسف وفيها عْزا النعمان بن سريد بن عبد الملك الصائفة وفي هدذه السنة مات أبوحازم الاعرب وقيل سنة اربعين وقيل سينة أربع واربعين ومائة وفي آخراً ما هشام بن عبد الملك توفي سماك ينم ب وفي هذه السنة توفي القاسم بن أبي برة واسم أبي برة يسار وهومن المشهورين بالقراءة واشعث بن أى الشعثاء سليم بن أسود المحار في وسيدين أى أندسية الجزرى مولى بنى كالرب وقبل مولى مزيد بن الخطاب وقيل مولى غي وكان عره ستا واربعين سنة وكان فقيما عابدا وكان له أج اسمه يعيى كان ضعيفا في الحديث وفي أمام هشام مات العرجي الشاعرفي حبس مجدين هشام المخزومي عامل هشام بن عبد الملك على الدينة ومكة وكانسب حبسهانه هيا افتتبعه حتى بلغه انه اخذمولى له فضربه وقتله وأمرعبيده أن يطؤ اامراة المولى المقتول فاخذه محدفضر بهواقامه للناس وحيسه تسع منين فيات في السجن (العربي بفتم العين المهدملة وسكون الراء وآخره جيم) وكآن عال الامصارمن تقدم ذكرهم » (شم دخلت سنةست وعشرين زمائة) » » (ذ كرقة لخالد بن عبدالله القسرى) «

في هذه السنة قتل خالدس عبد الله وقد تقدم فكر عزله عن العراق وخراسان وكان عله خسس عشرة سنة في اقيل ولما عزله هشام قدم عليه يوسف بن عر واسط فيسه بها شمسار يوسف الحاكد يرة واح خطالا الخيسه بها عام شمانية عشرشه رامع أخيه اسمعيل وابنه يزيد بن خالد وابن أخيه المنذر بن أسد استاذن يوسف هشا الى تعذيبه فا ذن له مرة واحدة واقسم الن هلك ليقتلنه فعل به يوسف شرده الى حديه وقيل بل عذبه عذا با كثيراوكتب هشام الى يوسف باره باطلاقه في شوال سنة احدى وعشر بن فاطلقه فسارفا قى القرب بن أسد استاذن وعشر بن فاطلقه فسارفا قى القرب بن في هاشم قد كانواهل كوا جوعاف كانت وخرج زيد فقت ل في كانواهل كوا جوعاف كانت همة أحده مرة وت عالد في حالد فقال هشام كذب برسف وضرب رسوله وقال المنانة بمنادا في ما يوسم خالد في الدفسار حتى نزل دمشق وسارا لى الصائفة وكان على دمشق يومشد كانوم بن عياض القشديرى وكان يبغض خالدا فظهر في دور دمشق دمشق يومشد كانوم بن عياض القشديرى وكان يبغض خالدا فظهر في دور دمشق دمشق يومشد كانوم بن عياض القشديرى وكان يبغض خالدا فظهر في دور دمشق

۱۷ یخ مل خا تنمر وتشمر و کادان ما کل علی مده من التندم و انحسرة و قدم الی الشام و لماخلت مکة من ایجاج بردالشریف عد کراعلی الدرب فقا تلوه و صبر معهم حتی ظفر بهم و دخه للدینة بخاة ولم پکن ذلك

الى الدينة فخرج اليهاوقد حنق غيظا على الشريف فلما استقربالدينة لفعليه بعض الاءِ ماش ومن ليس لدميل الى الشريف فصاريطلع على الكرسى ويستطيل بلسانه عليهو يسبه جهرا وغرهم افقفا ولئك معهوان الشريف لايقدران ياتى لهم يحركه فتعصموا وزادوا نفوراواخرحواالو زيرالذي هو من طرف الشريف وكاتبوا الى الدولة برفعيد ااثهريف عن المدينة مطلقا واله لايحكم فيهم ابداواعا يكون الحاكم شيخ الحرم فقط وارسلوا بالعروض مفى المدينة فكتسلم على مقتضى طلبهم خطايا الى أميراكاج الشامي والى الشريف وأسا إحس الشريف بذلك تذبه فذه الحادثة وعرف انأصلها من أنفار بالمدينة أحدهم المترحم واستعد للقاء أمير الحاج بعسكر جرارعالي خلاف عادته ورام مناواته انرزمنهشئ خلاف ماعهد منه فلاراى أميرا كماج ذلك الحال كتمماء : د وأنكر ان ڪون ءنده ٿيمن الاوام في حقه ومضى لندّكه حى اذارجم الىالدينة

حريق كل ليلة يفعله رجل من اهل العراق يقال له ابن العدمرس فإذا وقع الحدريق يسرقون وكان أولادخالدوا حوته بالماحدل محدث كان من الروم فسكتب كانوم الى هذام يخبره ان موالى خالدىرىدون الوثوب عدلى بيت المال وأنهدم يحرقون البلد كل ليلة لهذا القعل فكتب البه هشام يا مره أن يحدس آل خالدا اصغيره في موالك بير ومواام م فالفذوا فر أولاد خالد واخوته من الساحل في الجوامع ومعهم مواليهم وحسر بنأت عالد والنسأ والصبيان شهزهرعلى بن العمرس ومن كان معه فد ممتب الوليد بنعيد الرجن عامل الخراج الى هشام يخيبره باخذاب العدمرس واصحابه باسماتهم وقبائلهم ولمريذ كرفيهم احددامن موالح خالدف كتب هشام الى كاثرم يشته و مامره بأسلاق آلخالد فاطلقهم وترك الموالي رجا ان يشفع فيهم خالداذا قدم من الصائفة م قدم خالدفنزل منزله في دمشق خاذت للناس فقام بنساته محتجد بن فقسال لا تحقر بن فان هذا ما كل يوم بسوق كن الى الحبس فدخل الناس فقام أولاده يسترون النداء فقال خالدخر جشفاز باسامه المعامطيع الخلفت في عقبي وأخد ذحرى واهل بيتي شد والمع أهدل الحرائم كايف على المشركين فيامن عصابة منكم ان تقول علام حبس حم هد دالسا مع الدايم أخفتم ان تقتلوا جيعا إنا فيكم الله مم قال مالى وله شام المذهن عنى أولادعون الى عراقي الموى شامى الدارجازي الاصل يعني محدين على ابنعبدالله بنعباس وقد أذنت لكم ان تبلغوا هشاما فللابلغه عقال قدخرف أبو الهيثم وتتابعت كتب موسف بنعراني هشام يطلب منمه مزيدبن خالدبن عبدالله فارسله هام الى كاشوم يامره بانفاذير يدبن خالدين عبد الله الى يوسف بنعر فطابه فهرب فاستدعى خالدا فخضرعنده فيسه فدعع هشام فكتبالى كلثوم يلومه ويأمره بتخليقه فأطناقه وكان هشام اذاأراد إمراآمر الامرش الكلي فمكتب به الى خالد فكتب اليه الابرش أنه لغ أمير المؤمنين ان رجلا قال الث يأخالدان لاحمل لعشر خصال انالله كريم وأنتكر بم والله جوادوانت جوادوالله رحيم وأنت رحيم حتى عدعترا واميراا ومنيز يقسم بالله المنقة ق ذلك منده ايقتلنك فكتب اليه خالدان ذلك المحلس كان كثراه الا م أن يجوز لاحد من أهل البغى والفحور أن يحرف ما كان فيه اعا قال لى باخالدان لاحبك المشرخصال ان الله كريم يحب كل كريم فالله يحبك وأفااحبك حنى عدعشرخه الرواسكن اعظمهن ذاك تيام ابن شقى المحيرى ألى أمير المؤمنين وقوله بالمرالمؤمنين خليفتال في اهلال أكرم عليك امرسولك في حاجمك فقل بل خليفتي فرأهلي فقال ابزشقي فانتخليفة الله ومحدرسوله وصلال رحل من يحيلة يعني نفسه أهرن على العاسدة من ضلال أمير المؤمنس فلما قرأهشام كتابه قال حرف أبو الهيثم فاقام خالد مدمشق حتى هائه شام وقام الوليد فكتب اليه الوليد ماحال المخسين ألف الذاني تعلم فاقدم عدلى أدير المؤسدير فقدم عليه فأرسل اليه الوايدوهو واقف

وعلى مزالزمارة واقبلت عليه أرباب الوظائف مسلمن فاكرمهم وكساهم فآلما آنس من مالغفلة الريام الـ يجاعة من المفسدين الذمن كانوايحفر وثوراء هفاختني بأقيهم وتسللوا وهربمنهم خفية بالليمل جماعة وكان المرجم احدمن اختفى فيسه الانة ايام مم غيرهيئته وخرج حنی اتی مصر ومثی عالی طريقته في الوعظ وعقدله عملسابالمشهد الحسنى وخالط الاحراء وحضر درسمه الادمر بوسف بك ومال اليه و السه فروة ودعاه الى بشهوا كرمه وتردد اليه كثيرا وكان محله وبرفع منزاته ويسعع كالأمه وينصت الى قوله ولديه بعض معرفة بالعملم علىطمر يتة بلادهم واستمر عصر وسكن بحارة الروم ورتبله بالضريخانه مانة نصف فضمة في كل روم المروفه وصارله وحاهةعند ابنا جنده الى أن وقيله ماوقعمع اسمعيل باشا ساب الوصاية عدلى الركة كأم ذلك آنف وحط من قدره واهانه وحدسه نحو ثلاثة اشهر مُم افرج عنه بشماعةعلى بكالدفترداد وانزوى خاملا يُراره الحانمات في اواثل

سعبان بالطاعون سامحه الله تعالى هزومات ، الجناب الممكرم المجل المعظم جامع المعلوف بهاب وحاوى اللطاعف المعلوف وطوى اللطاعف الله المادة وطوى اللطاعف المرحوم على اغابشيردا والسعادة

المكتب المصرى اشتراه سيده صغيرا وهذبه ودربه وشغله بالطفاجتهد فيه وجوده على عبد الله الاندس وكان ليوم الما زته عفل نفيس جع فيه المرؤس والرئيس شمز وجه ابنته ٢١١ وجعل خليفته ولم يزل في حال حياة

ا بماب السرادق فقال يقول أمدير المؤمنين أين ابند من دفقال كانهر بمن هشام وكذا فراه عند أمير المؤمنين حتى استاله الله فالله فالما المراة ورجع الرسول وقال الولكنال خلفته طالباللفتنة فقال قدعه في أمير المؤمنين اناأهل بيت طاعة فرجع الرسول فقال يقول النائم مير المؤمنين اتا الين به أولاره هن نفسلة فرفع خالد صوته وقال قل له هذا أردت والله لو كان تحت قد مى ما وفعته سماعنه فام الوليد بغ فضر ب فلم يشكل عنيسه حتى تدم يوسف من عرمن العراق بالاموال فالستراه من الوليد بخصص ألف ألف فارسل الوليد الحالمات يشتريل فالستراك من الوليد بخصص عواله فالسلم المؤليد الحالمات العرب بساع الله لوساتني المؤلف فأن كنت تضمنها والادفعن اليوسف فنزع ثيابه وأليسه عمات والله لوساتني المؤلف فان كنت تضمنها والادفعن اليوسف فنزع ثيابه وأليسه عمات وحله في المضرب على من الميل ودفنه من وقته بالحيرة في عبائلة التي كان فيها وذلك في المرسة على صدره فقتله من الميل ودفنه من وقته بالحيرة في عبائلة التي كان فيها والدها خالد الواسد المؤلفة وضع على رجليه عودوقام على سالوه في بعض أعيادهم فاولدها خالد اوأسدا ولم تسلم و بني لها خالد بيعة فذمه النه يراه في نظالة ولى الفروق المناس والشعراء فن ذلك قول الفرزد ق

الاقطع الرحمة فله مرمطيمة على التنائها دى من دمشق بخالد فكم يقوم الناس من كانت آمه الله تدين بان الله ليس بواحد بني بيعمة فيهما النصارى لاممه على ويهدم من كفره نارالمساجد وكان خالدتد أم بهدم منارالمساجد لانه بالمهان شاعراقال

ليتى فى المؤذنين حياتى ، انهم يبصرون من فى السطوح فيشيرون أوتشير اليهم ، بالموى كل ذات دل مليم

فلماسع هذا الشعرام بهدمها ولم اللغه ان الناس يذمونه ابنائه البيعة لا مه قام بعتذر الهم فقال المناسخة المسلم وكان يقول ان خليفة الرجل في أهله أفضل من رسول الله صلى الشعليه وسلم نبراً الى الله من هذه المقالة

م (ذ كرفتل الوليدبنيز يدبن عبد الملث) •

فى هذه السنة قتل الوايد بن بريد بن عبد الملك الذى يقال له الدائص في جمادى الا تخرة وكان سبب قتله ما تقدم ذكره من خلاعتمه ومجانته فلما ولى الخلافة لم يزدمن الذى كان فيه من اللهو واللذة والركوب للصيدوشر به النبيذ ومنادمة الفساف الاتماديا فتقل ذلك على رعيته و جنده وكرهوا أمره وكان أعظم ما جنى على نقسه افساده بنى المجيه هشام والوايد فانه أخذ سليمان ابن هشام وخر به مائة سوط و حلق رأسه و كيته

سيده معتكفاعلى المشق والتسويد معتنيا بالتحسرير والقبويدالى ان فاقاهل عصره في الجودة في الفن وجمع كل مستحسن والماتوفي شديخ المكتبين المرحرم اسمعيل الوهى جعل المترج شيخا باتفاق منهما أعطى من مكارم السموطيب الاخلاق وتمام المروءة وحسن تلقى الواردين وجيل الثناءعليهمن اهل الدىن وألف من اجله شيخنا السيدع للمرتضى كتاب حكمية الاشراق الى كتاب الأفاق حم فيمه ما شعلق بفنهممعذ كراسانيدهم وهو غريب في باله يستوقف الراتع في مريع هضاره ولمرل شيخا ومتكلماعل جاعة الخطاطين والكناب وعيدهم الذي يشاراليه عنددالارباب سخ ييده عدة مصاحف وأخراب وأمانك الدلائل فكمرتها لاتدخل نحت الحساب الحان طافت به المنية طواف الوداع ونرت عقدذلك الاجتماع وعوته انقرض نظام هذاالفن \*(ومات) صاحبناالاديب الماهر والنبيه الماهر فادرة العصر وقرةعين الدهرعمان . ا**ين م**جد**ين حسين الشمسي**وهو أحدالاخوة الاربعة اكثرهم

معرفة وأغزرهم ادبا واغوصهم في استخراج الدقائق واستنتاج الرقائق وامهم جميما الشريفة رقية بنت السيدطه الجوى الحسيني ولدالمترجم عمر وربى ف هرابويه و تعلق من صغره بعرفة الفنون الغريبة فنال طرفامنها حسمنا يليق عند

سالت الله ان تبقى بعز ولاينذين عاشت ثاني ثماتيعه بندار فقال حضرة س يدى وقدوتى وعدتى وعدتى من ارجومن الله بقاء حياته وان يعزه بكل حباته وانعِنَّ علينا من فضل مزماته خوارق عاداته آمين مارسالعالمين (أمابعد) قالتكلم في هدذا الجنان كالمهدى المجرقطره والفضل على الشهد قطره لا زال مولانا معزاحباله عدد أوضافه ومحفوظا مرعابة الله وأعظم ألطافه الى آخرماقال ومن نظمه

وأغيداؤاؤى الجسمذى هيف مقم الحسن فيه كم أرى عبا كاغاخاله من ناروجنته انقض رشف شهداحا وزالدنبا وقد مشطرهما صنوه عثمان الصفائي وسباني فيترحمته رجهماالله ولدمعرفه باللغية جيدة بطالع كتبهاو يحل عقدهاو يسال عن غرائب الفن و يغوص بذهنه على كل مستعسن والقدائلم قرائض الدين وأسما الهل مدر وغير ذلك (ومن آثاره) قصيدة جيمية فرمدح السيدأجد البدوى قدس الله تعالى سره اليكاايك قدزاد احتياحيه

وغربه الى عمان من أرض الشام فيسه بها فلم مزل محبوسا حتى قتمل الوايد وأخمذ حارية كانت لا كالوايد فكامه عمان بن الوليد في ردها فقال لا أردها فقال اذن تكثرالصواهل حول عمرك وحبس الافقميز بدين هشام وفرق بين روح بن الوليد وبينام أته وحبس عدة من ولد الوليد فرماه بنوهاشم وبنوالوليد بالكفروغشيان امها ف أولاد أبيه وقالواقد اتخذمائة عاممة لبني أمية وكان أشدهم فيم ريدين الوليد وكان الناس الى قوله أميد للانه كان يظهر السلاو يتواضع وكأن تدنه المسعيدين بيهس بنصهيم عن البيعة لابنيه الحكم وعمان اصغره العبسه حي مات في الحبس وأرادخالدبن عبدالله القسرى على البيعة لا بنيسه فاف فغضب عليه فقيل له لاتحالف أميرا لمؤمنين فقيال كيف أبايع من لااصلى خلفه ولا أقبيل شهادته قالوا فتقبل شهادة الوليدمع فسيقه قال الميرالمؤمن يزغائب عنى واغماهي أخبارالناس ففسدت المانية عليه وفسدت عليه قضاعة وهم والمن أكثر جنداهل الشام فاتى حربث وشبيب بن أبى ما لك الغساني ومنصور بن حيور الكلي وابن عهد حمال بن عروه يعقوب بن عبد الرحن وحيد من منصو راللغمي والاصب تب ذؤالة والطغيل ابن حارثة والسرى زياداني فالدين عبدالله القسرى فدعوه الى أمرهم فلم يجبهم وأراد الوليداكيم فناف خالدان يقداوه في الطريق فنهاه عن الحيم فقال ولمفاخ مره فنسه وأمران يطالب باموال العراق ثم استقدم بوسه ف بن عرقن العراق وطلب منسه أن معضرمعه الاموال وأرادعزاد وترايدعبد الملائين محدين الحاجين وسف فقدم موسف باموال المحمل من العراق مثلها فاقيه حسان النبطى فاختبره أن الوليدير يد أن ول عبداللذ بن مدوأن رعليه ان يحمل الرشاء الى وزرائه ففرق فيهم خساقة ألفَ وَفَلْهُ حَسَانًا دُمِّتِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَكَّ بِالْعَرَاقُ كَمَّا بِالْفُكَّةِ بِمِثَ الْمُعَلَّ املك الاالقصروادخل على الوليدوالكماب معت مختوما واشترمنه خالدافقهل فامره الوايدبالعودالى العراق واشترى منه خالدا القسر مخمسين الن الف فدفعه اليه فاخذه معهفي هجل بغير وضاعالى العراق فقال بعض أهل المن شعراعلى لسان الوليد يحرض عامه اليانية وقيل انهاللوليديو بخالين على ترك نصرخالد ألم مج فتددكر الوصالا على وحبلاكان متصلا غزالا بلى فالدمع منال الى السجام م كا المزن يتسجل انسجالا فدع عنال ادكارك آل سعدى يو فلعن الا كثرون حصى ومالا ونحوا المالكون الناس قسرا ع نسومهم المدلة والسكالا وطئنا الاشمرى بعزقيس ، فيما لك وطاةان تستقالا وهدندا خالد فينا أسمير م الامنعوه انكانوارجالا

ومن ناداك يابدوى فناجى به لقداعييت بماصاب حدى به من العصيان واختلف اختلاجى فلو فنو واجتراء ليس بعصى به وغيرسو افعالى مراجى به واهوانى الموى فبداه وافى به فهذا الوقت هاوفى الحماجي

عظيمهم وسيدهم قديما م جعانها الخزياتله ظلالا

وقداسر فت هرى فى التلاهى وضاق بماجنيت له فاجى و كمبا رزت ربى بالمعاصى وكان بها التذاذى في هياجى وكم يوما استالفه في المنافي وياحزنى ووجدى

من العصيان قد زاد انزعاجي ولما قل اسعافي وطبي ولما القياد الله من علاج لنحو العيسى والعيسى والمتراجي المخت طعون اسقامي وكربي المان كم له في الناس والحي المحالية وانت غوث وحاشى ان يخيب من يناجي فا نقذه وسلدكه طريقا الحياج الحيادة وسلدكه طريقا الحياج الحيادة وسلدكه طريقا

فعقانه حسن اعتقاد ولم يصغى اقداح وهاج ولدغمرذلك كثمره بالجلةانه كان من محاسدن الزمان توفى رجمهالله في اواخر شعمان مطعونا وخلف ولدمه محمد حریجی وحسین جریجی احياهما الله حياة طيمة « (ومات) « الاحل المجل يقمة السلف ونتيحة الخلف الوجيمه الصالح النبيمه الشيخ عبدالرجن بناحدد شيخ سحادة جدهسيدى عبد الوهارالسعراني ماتاس الشيخ احدف وتماين وتركه صغيرادون الم لوغف كفلته امه فتولى المعادة الشيخ احدمن اقاربه وتزوج بامه وسكن بدارهم

فسلو كانت قبائل ذات عز ما المذهبت صنائعه صلالا ولاتركوه مسلوباأسيرا و يعالج من سلاسلنا النقالا وكندة والسكون فالسنقامواه ولابرحت خيرهم الرحالا بها معتال بها متالبرية كل خدف من وحدتهم وردتهم شلالا فالمن الوقائع ضعضعتهم من وجدتهم وردتهم شلالا فا زالوالنا بلدا عبيدا من نسومهم المذلة والسفالا فاصبحت الغداة على تاج من الملك الناسما يبغى انتقالا فعظم ذلك عليم وسعوانى قدل وازداد واحنقا وقال حزة بن بيض فى الوليد وصلت سما الضربالضر بعدما من زهت ما الضرعنا ستقلع فليت هشاما كان حيايسومنا من وكنا كاكنانر جى ونطمع فالمين

باولید اکنی ترکت الطریقا به واضعاوارتکبت بخاعیقا و مادیت واعتدیت واسرف ترفی تواغویت وانبعثت فسوقا ایداهات شهات وهاتی به شمهاتی حتی تخرصعیقا انت سکران ما تفیق فاتر به تق فتفا و د فتقت فتوقا

فاتت الميانية يزيد بن الوليد بن عبد الملك فاراد وه عدل الميعة فشاور عربن يد الحكمى فعال لا يمايعك الناس على هذا وشاور أحالة العباس فان با يعدكم يخالفك أحدوان في كان الناس له أطوع فان أبيت الالمضى على رأيك فا ظهر أن أحالة العباس قدبايعد ت وكان الشام وبيما لخرجوا الى البوادى وكان العباس با القسطل ويزيد بالبادية أيضا بينم ماأميال يسيرة فاتى يزيد أعاء العباس فاستشاره ودعاه الى نفسه فزجره وقال ان عدت لمندل هذا لا شدنك و تافا العباس فاستشاره ودعاه الى نفسه فزجره وقال ان عدت لمندل هذا لا شدنك و تافا واحلنك الى أميراً لمؤمنين في سمن عنده فقال العباس الى لاطنه أشام مولود في بني وان و بلغ الخبرم وان بن محد بارميذية في حكمب الى معروب الامرعنهم فاعظم موان و بلغ الخبرم وان بن محد بارميذية في خدم العباس بن الوليد فاستدعى العباس بن يدوم دده في كتم يزيد أم وقصد قه وقال العباس بن الوليد فاستدعى العباس بن يدوم دده في كتم يزيد أم وقصد قه وقال العباس لا حيه بشر بن الوليد فاستدعى العباس بن يدوم دده في كتم يزيد أم وقصد قه وقال العباس لا حيه بشر بن الوليد فاستدعى العباس بن موان شمة من المنات المنا

انى اعد خصور من الله من الحرال تسامى مم تندفع النالم به قد ملت سياستم من فاسمسكوا بعود الدين وارتدعوا بالتلمين والناس انفسكم من ان الذاب اذاما الحجت رتعول

ولماسب المترجم وترشدا شترك معه بالمناصفة ثم توفى الشيخ احدالمذ كورفاسة قل مذلك ونشافى عزوعفاف وصلاح وحسن حال ومعاشرة ومودة وهراابيت حساومه في واحياما تراجداده والدفه وكان شديدا كيا والحشمة

والتواضع والانكسار والخشرة والحلم والتؤدة ومكارم الاخلاق ولماتم كاله بدازواله واخترمته في شبابه بدالاجل فقطعت شمس عره منطقة الامل ١٣٤ وخلف ابناصغيرايسمي سيدى قاسما بارك الله فيه ع (ومات) عاعز

لاتبةرن بايديكم بطونكم ، فنم لاحسرة تنني ولايزع أفلاجتمح ليزيدام وهومتبذأ قبل الى دمثق وبينه وبين دمشق أربيع ليال متنسرا فسبعة نفرعلى جيرفتزلو المجرودعلى محلة من دمشق شمسا رفدخل دمشق وقدبايح لدأ كثراهلهاسراو بابي اهل المزة وكان على دمشق عيد الملائبين مجدين الحجاج خاف الوباء نخرج منهانغزل تطناواسة لمف ابنه على دمة ق وعلى شرطته أبوالعاج كثير بن عبدالله اأسامي فاجمع بزيدعلى الظهورفقيسل للعامل انيز يدخارج فأم يصدق وراسل يزيد أصابه بدد المغرب ايلة امجهة فحكمنواعند بأب الفراديس حتى أذن العشاء فدخلوا فصلووالم عدرس قدوكلوا باخراج الناس منه بالليل فلماصلي الناس المرجهم الحرس وتباطأ أصحاب تزيدحمتي لم يق في المديدة ميرا لحرس وأصحاب تزيد واخذوا الحرس ومضى يزيدبن عنيسة الى يزيد بن الوليدفاعلمه وأخسذبيده فقأل قم إياأه يرالمؤمنه بزوابثمر بنصرالله وعونه فقام وأقبل في أثنى عشرر حلافلها كان عند سوق المحرلقوا أربعن رجلامن العابهم واقيهم زهاعمائي رجدل فضوا الى المسعد فدخلوه واخذوا باب المقصورة فضربوه فغالوارسل الوليد ففتح فم الباب خادم فاخذوه ودخلوافاخذواأباااعاج وهوسكرات واخذوا جرائن بيت الماكروارسلالي كل من كان يحذره فأخذوقبض مدبن عبيدةوهوعلى بعلبك وأرسل بني عددر الى محدبن عبد الملائب مجد بن الحجاج فا : ذوه وكان بالمسجد سلاح كثير فاخذوه فلما أصحوا جاء إهل المزة وتنابع الناس وحاءت السكاسك واقب لأهل دارياو يعقوب بن محدين هائي العبسى وأقبل عيسى بنشبيب التغلى فأهل دومة وحرستا وأقبدل حيد دبن حبيب النخعى فى أهدل دبر مران والارزة وسطرا وأقبل أهل بوش واهدل الحديثة ودبرزكا واقبلر بعي بزهاشم الحارق في الجماعة من بني عزة وسلامان واقبلت جهينة ومن والاهم في وجهيز يدبن الوليدبن عبدالملك بن عبدالرحن بن مصادف في ما عبي فارس

اواخذواعبدالمات وعدبن انجاجبن ومفامن تصره فاخدده مامان واصابعبد

الرحن خرجين في كل واحدمهم أثلاثون ألف دينا رفقيل له خذا حده ذين الخرجين

فقاللا تعد العرب عني افي اول من خان في هـ ذا الام شم جهز بزيد جيشا وسيرهم

الحالوليدين بزيدين عبدالمن وحعل عليهم عبدالعزيز بنامجاج بنعبدالملات وكان

يزيد الماظهر بده شقسارمولى الوايد اليه فأعلم الخبروهو بالأغدف من عان فضرمه

ألوايدوحبسه وسيرأبا محدعبدالله بزبز يدبن معاو بدألى دمشق فعار بعض الطريق

فافام كارسدل اليه يزيد بن الوليد عبد الرحن بن مصادف فساله ابو محدثم بايد عليز مد

ا ابن الوايد ولما أتى الخبر الى الوليدقال له من مدين خالدين من يدين معاودة سرحتى تنزل

خص فأنهاحصينة ووجه الخيول الى يزيد فيقتل أويؤسر فقال عبدالله بن عندسة بن

السعيدين العاصما ينبغي لاعليفة ان يدع عسكره ونساء قبسل ان يقاتل والله يؤيد

الاخوان واخص الاصدقاء والخلان النبيب الصالح والاريب الناج شقيق النفس والروح وصحبته باب الخدير والفتوح المتفئن النبيه سيدى الراهيم من محد الغرزالي من عجد الدادة الشرايي مناجل اهل بيت الثروة والمجدد والعرز والحكرم وهو كان مسك ختامهم وعوته انقرض بقية نظامهم وقدتندم استطراد بعض اوصافه فيترجمة الرحوم سيدى احدرفين المرحوم رضدوان كقددا الجلني ومنها حرصه على فعل الخدير ومكارم الاخدلاق وتقديم الزاد ايدوم المعاد والصددات الحفية والافعال المرضية التي متما تفقد علية العملم الفهقراء والمنقطعين ومواساتهم ومعونتهموكان يشترى المصاحف والالواح المكثيرة ويفرقها سدهن يثقيه على مكاتب اطفال أاسأس الفقراءمعونة لهم على حفظ القرآن وعملا" الاسبلة للعطاش ولايقبلمن فلاحينه زيادة عالى ألمال المفررو إساون فقراهم ويقسرضهم التفاوي واحتياحات الزراعة وغيرها

ويحسب لهم هداياهم من اصل المال وكان يتفقه على العلامة الشيخ عد العقاد

تنبت الشكرفي رماس المعالى عدفاو بعت بومامنه بالدهركا لفكرت دهرا ثانياف ارتحاعا \* (ومات) ايضا من يدتهـ الاجل المكرم اجدجلي ابن الاميرء لى وكان شابا أهليف الذات مليج الصفات مقبول الطباع مهدذب الاوضاع \* (ومآت) \* ايضامن بيتهم الاميرعمانين عبدالله معتوق المرحوم مجدجر بجي وكان من اكامر بيتهم وبقية الملف منطبقتهمذاوجاهة وعقل وحشمة وجـ لالة قدر \* (ومات) ايضامن بيتهم الامدير رضوان صهراحد جلى المذكوروكان انسانا الأناس مه ايضا مد (ومات) م من بيتهم عدد كثيرمن النساء والصبيان والجوارى في الث الايام المسددةمنسم ومن غيرهم عقدالنظام (ومات) الصنوالغريدوالعقدالنضيذ الذكى النبيه منايس له في الفسل شبيه صاحبنا الاكرم وعز بزنا الانتام ابراهم جلي ان احداغاالبارودى نشا مع اخو به عدلي ومصطفى في حروالدهم في رفاهية وعز ولمامات والدهم فيسنة اثنتس وغانت وماثة والف تزوجت والدتهدم وهيابنة

ابراهم كتغدا القازدغلي

الميرالمؤمنين وينصره فقال بزيد بن خالدوما نخاف على حرمه واغاأتاه عبدالعزيزوهو ابنههن فأخذبقول ابنء تبسة وسارحي أتى البغراء قصرا لنعمان بن بشيروسار معم منولدالضحاك من قيس ار بعون رجد لافقالواله ايس لناسلاح فلوامرت لنابدلاح فُ اعطاه مشيئا ويَازا. عبد العز بز وكتب العباس بن الوايد بن عبد الملك الحالول **د** ان آ ميك فقال الوليد أحرجواسر يرافاخرجو فلس عليه وانتظر العباس فقاتلهم عبدالعز يزومعه منصور بنجه ورفبعث الهدم عبدالعزيز زيادين حصين المكلي يدعوهم الى كتاب الله وسنة نبيه فقتله اصحاب الوليدو اقتتلو أفتالا شديدا وكأن ألوليدة داخ جلوا مروان بنا الحديم الذي كان عقد ، بالحابية وبلغ عبد العزيز مسيرا لعباس الى الوليد فارسل مصور بنجهورالى طريقه فاخذه فهراوأنى بهعمد العزيز فقال اه باياع لاخيات يزيدفها يعووقف ونصبوا راية وقالواهذه راية العباس قدبا ويعلامير المؤمنا ينيزيد فقال العبآس انالله خدعة من خدع الشيطان هلاك بنو مروان فتغرق الناس عن الوليد وأنوا العباس وعبدد العزير وأرسل الوليدالي عبد العزيز يبدذل ادخسين الف دينار وولاية حصمابق ويؤمنه من كل حدث على ان ينصرفءن قتاله فالجرولم بجبه فظاهرالوليدبين درعين وأتوه بفرسيه السندى والراية فقاتلهم فتالاشديدافناداهمر جلاتتلواعد والقدقتلة قوم لوطارجوه بالحارة فلا مع ذلك دخل القصرواغلق عليه الباب وقال

دعوانى سلى والعدلا وقينة به وكا سا الاحسى بذاك مالا اذاماص فاعيشى برمدلة عالج به وعانقت سلى ما اربد بدالا خدوا ملكم لا ثوت الله ملكم به ثباتا يساوى ما حبيت عقالا وخلوا عنانى قبل عبروما حرى به ولا تحسد ونى أن أموت هزالا

فلمادخل القصر وأغلق الباب احاط به عبداله زيز فدنا الوليد دمن الباب وقال أما فيم رجل شريف له حسب وحيا أ كله قال يزيد بن عندسة السكسكي كلى قال ياانا السكاسات المازدفي اعطيات كم المارف المؤن عند كم الماعظ فقرا كم الماخدم زمنا كم فقال اناماننقم عليدات في انفسائله المارف المؤن عند كلي انتهائله ما مرم الله وشرب المخرى ونكا حامهات اولادا بيات واستففاؤك بام الله قال حسبات بااخا الدكاسات فلعمرى الندا كثرت واغرقت وان فيما احدل الله سعة عماد كرت ورجع الى الداروحلس واخذه معمافات من علاه يزيد بن عندسة فنزل اليه فاخذ بيده وهو بريدان يحسه ويؤام فيه فنزل من الكانط عشرة منهم منصور بن جهور وعبد السلام الله مى فضر به عبد داللام على وأسه وضر به السندى بن زياد بن أبي كيف وجهه واحد تزوا رأسه وسيروه الى يزيد فاتاه الراس وهو يتغدى فسعد وحكى له يزيد بن عندسة ما فاله للوايد قال آخر كالمه الله فاتاه الراس وهو يتغدى فسعد وحكى له يزيد بن عندسة ما فاله للوايد قال آخر كالمه الله

بحجد خازندارزوجها وهومجداغا الذى اشترز كره بعد ذلك في كفل اولادسيده المذكورين و فتح بيتهم وعانى المنرجم تحصيل الفضائل وطلب العلم ولا زم حضور الدروس بالازهر في كل يوم و تقيد بحضور الفقه على السيداجد الطعطاوي

وتعلى بالفواضل الى ان اقتنصه فيليل شبايه صياد المنية وضرب وراينهو بين لامنيه م (ومات) ايضا رمده بدومان اخوء سيدى على وكان جيل الخصائل مليح الثعاثل رقيق الطباع يشنف يحسن الفاظه الاسماع اخترمته المنية وحالت بساحة شبايه الرزية به (ومات) \* الصاحب ألامثلوالاجل الافضل حاوى المزايا المتزهعن النقائص والرزاياعبدالرحن افندى اين أحدا لمعروف مالهلواني كاتبكيرياب تفكشان من اعيان أر ماب الاقسلام مدنوان مصركان اشتغل بطلب المملم ولازم حضورالاشياخ وحصلفي المقول والمنقول ماءمر بهعن غيره من أهل صناعته مع حسن الاخلاق وجيل الطماع وحضر على الشيخ مصطفى الطاتى كتاب المدارة فى الفقه مشاركا لنا وأخذ أيضا الحديث عن

السيدم تضي وسمع معناعليه

كثيرامن الاخراء والمسلسلات

والصيعين وغيرذاك وأاف

حاشيةعلى مراقى الفلاح واقتني

كتما نفيسة وكأن يباحث

ويناضل معصدم الادعاء

وتهذيب النفس والسكون

لا ير تق فنقد كم ولا يلم شعد كم ولا يجمع كلت كم فام يزيد بنصب وأسه فقال له يز بدين فروة مولى بنى مرة اعات تنصب وقس الحوار به وهذا ابن هدك و خليفة ولا آمن ان قصيته ان ترق اد فلوب الناس و يغضب له أهدل بيته فلم يسمع منه و قصبه عدلى مع فطاف به مدمت ق تم امن بدفع الى أخيه سلمان بن ير يدفع الفاسق و كان سلمان اشهدانه كان شر و باللغمر ما جنافاسقا و اقد آراد في في نفسى الفاسق و كان سلمان المائم و المناسم المغنى و هر و الوادى المغنى أي السمع المغنى و هر و الوادى المغنى أي السماء المغنى و هر و الوادى المغنى أي السماء المغنى و هر و الوادى المغنى أي السماء المناف المائم و المساهد المناف المناف المائلة و المناف و المناف و في لا يقتل المناف المناف و المناف

# \* (د کرنسبالولیدو بهضسرته)

هوالولید من برید بن عبد الملك بن مروان بن الحدید بن أبی العاص بن أمیة بن عبد شمس ابن عبد شمس ابن عبد مناف الاموی یکنی آبا العبراس و أمه ام الحجاج بن بوسف الدة فی وهی بنت أبی العبران و أمها المحاج بن بوسف و أم أبیه عات کة بنت بر يد بن معاوية بن أبی سفیان و أمها أم كلثوم بنت عبد الله بن عام بن كريز و أم عام بن كريز أم حصيم البيضا و بنت عبد المطلب فاذلك يقول الوليد

نبي الهدى خالى ومن يك خاله م نبي الهدى يقهر بدمن يفاحره وكان من فتيان بني أمية وظرفائهم وشعمانهم وأجوادهم واشدائه مهم كاف اللهو والشرب و عاعال خناء فظهر فلاث من أمره فقت ل ومن جيد شعره ما فاله لما بلغمه ان هذا ما بريد خلعه

كفرت مدامن منع لوسكرتها مع جزاك به الرحن ذوالفضل والمن وقد تقدمت الابهات الاربعة واشعاره حسنة في الغزل والعتاب ووصف الخروغير ذلك وقداخذالله مراعمانيه في وصف الخرفسرة وها وادخلوها في الشعارهم وخاصة أبانواس فانه أكثرهم اخذالها قال الوليد الحبة للغناء تزيد في الشهرة وتهدم المروأة وتنوب عن المخروت فعدل ما يفه مل السكر فان كنتم لا يدفا علين فنه وه النساء فان الغناء رقيمة الزناوا في لا قول ذلك على وانه أحب الى من كل لذة والله على المن فل نفسى من الماء ألى ذك الغلة والكن الحق أحق ان يتبع قيل ان يزيد منه مولى ثقيف مد الوليد

والتؤدة والامارة والسيادة الى ان أجاب الداعى ونعته النواعى واضعه لحال أبيه بعده وركبته وهذاه الديرن وجفاء الديرن وجفاء الاحدان والخيون وصيار يجالة يرقى لها الشامت ويبكى خزاعليه من يسمع ذكره من الناعت الى

ان توفى بعده بغوستين و ومات على الاميرالمجل والنبية المفضل على بن عبد الله الرومى الاصل مولى الاميراجد كتخدا صالح اشتراه سيده صغيرا فتربى في الحريم وأقرأه القرآن وبعض متون ١٣٧ الفقه و تعلم الفروسية ورمى السهام

وهذاه بالخدلافة فامرأن تعدالا بهات ويعطى بكل بيت ألف درهم فعدت فكانت خدين بيتا فأعطى خدين الف خدين بيتا فأعطى خدين الف درهم وهواول خليفة عدالشعر وأعطى بكل بيت الف درهم وهما اشترعنه انه فتح المصف فرج واستفتع واوخاب كل جبار عنيد فالقاه ورماه السهام وقال

تهددنی بجبار عنید و فهاناذاك جبارعنید اداماجنت ربك ومحشر و فقل بارب بزقنی الولید

فلم بابث بعد ذلك الايسيراحتي فتسل ومن حسن الكلام ماقاله الوليد لمسامات مسلمة ابن عبداللك فأن هشاما فعدالعزا واتاء الوليدوه ونشوان مجرمطرف خرعليه فوقف على هشام فقال ياأميرا لمؤمنين انعقبي مزبق لحوق من مضى وقدا قفر بعد سلة الصيدان رمى واختل الثغرفهوى وعدلي أثر من سلف عضى من خلف فتز ودوافان خيرالزادا لتقوى فاعرص هشام ولمجرجوا باوسكت القوم فلم ينطفرا وقدنزه قوم الوليد عاقيل فيهوا نكروه ونفوه عنه وقالوا اله قيل عنه والصق به وليس بصيم قال المدائني دخول ابن الغمر بنيزيد أنى الوليد على الرشيد فقسال أدعن أنت فقال من قريش ذال من أيه افامسك فقد أن قل وانت أمن ولوائك مروان فقال انابن الغمرين مز مد فقال رحم الله عدل الوليدول عن من مدالنا قص فأنه قتل خليفة مجع اعليه ارفح حوائمك فرفعها فتضاها وقال شهيب بزشبة كناجلوساء ندالمهدى فذكروا الوابد فقال المهدى كأن زنديقا فقام أبوعلا نذالفق وفقال بالميرا لمؤمنه بنان الله عز وجلاعدل من ان يولى خلافة النبوة وام الامة زند بقالقد اخم برفى من كان يشهد في ملاعبه وشربه عنده بروأة في طهارته وصد لانه فكان اذاحضرت الصدلاة يطرح الثياب التي عليه مالمطائب المصبغمة مرية وضافيحسن الوضو ويؤتى بثياب نظاف بيض فيلبهاو يصلى فيهافاذا فرغ عادالي تلك الثياب فلبسها واشتغل بشر بهولهوء فهذا فعال من لا يؤهن بالله فقال المهدى بارك المه عليك يا أباعلا ثة

#### \*(د کر سعة يزيد بن الوايد الناقص)

في هذه السة بو يعيزيد بن الوايد الدى يقال إداانا قص واعامى النا قص لا به نقص الزيادة التى كان الوايد دزادها في عطيات الناس وهى عثرة عثرة ورد العطاء الحما كان أمام هذام وقيل أول من سعاه بهذا الاسم مروان بن مجدولما فتل الوليد خطب بزيد الناس فذمه وذكرا الماده والله قتل الفعله الابيد وقال إنها الناس ان لكم على ان لا أضع جرا على حرولا ابنة ولا اكترى نهر اولا اكثر ما لا ولا اعتمام في فقل الماليلا ولا انتال ما لاعن بلد حتى اسد تغره وخصاصة اهله عايفتهم في فضل نقلته الى البلد الذي يليم ولا أجركم في تغوركم فافت كم ولا اغلى بلى دونكم ولا احمال كم كادنا كم المرتى يكون اتصاكم كل سنة وارزافكم في كل شهر حتى يكون اتصاكم كادنا كم

وترقىحى عل خازندار عنده وكان بيتهموردا للافاضل فكان يكرمهم ويعترمهم ويتعلم مهدم العلم تماعتقه وانزله عا كافى بعضضياعه مرقاه الى انعله رئيسافياب المتفرقة وتوجه اميراعلى طأثفته صحيسة الخزينة الى **الابواب** الملطانية معشهامة وصرامة تمعادالي مصروكان عن يعتقد في شيخذا السيدعدلي المقدسي و محتمعه كثيرا وكاناه حافظة جيدة في استخراج الفروع والفن فن رمى النشاب الى أن صاراستاذافيه وانفرد في وقته في صنعة القسى والسهام والدهانات فلم يلحقه اهل عصره واضر بعينيه وعالحهما كثميرا فليفده فصرواحت بومع ذلك فيرد عليه اهلفه و يسالونهفيه و بعتمدون على قوله ويجبد القسى تركبها وشداولقداتاه وهوفي هذه الضرارة رجل من اهل الروم اسعه حسن فأثراب فى يتهوعله هذه الصنعةدى فاق في زمن قلبل اقرائه وسلم له أهل عصره وحينة ذطلب منهان ماذن له فيهاوا جمم أهل الصنعة في منزله لحضور هذاالمحاس فارسل الى شعيا السيدمجدم تضى وطلب منه

۱۸ یخ مل خا شینایا سیاه المحلس فکتب عن اسانه مافصه انجدته الذی علم الانسان مألم یعلم و هدی بغیض فضله الى الطریق الاقوم والصلام والسلام علی سیدنا و مولانا مجد النبی الا کرم النا صرادین الحق

فانوفيت الكم عاقلت فعلي عمراله عن والطاعة وحسن الوزارة وان لم اف فلم ان تخلعوني الا إن اتوب وان علم أحدا عن يعرف بالصلاح يعطيكم من نفسه مثل ما عطيكم وارد ثم ان تبايعوه فا الول من يبايعه ايها الناس لا طاعة لخلوق في معصية الخلق

### \*(د كراضطراب ام بني امية)

فهذه السنة اضطرب الربى امية وهاجت الفتنة فكان من ذلك و توب سليمان بن هذام بن عبد الملك بعد قتل الوليد بعمان وكان قد حسه الوليد به الحرب من الحبس واخذما كان بهامن الاموال وافيل الى دمشق وجعل يلعن الوليد و يعيبه بالكفر

#### \*(ذ زخلاف،اهل جص)\*

لماقتر الوادافلق اهل حصابوابها واهاموا النوائع والبواكي عليه وقيل لهمان الهباس بن الوليدين عبد الملاف اعان عبد العزيز على قتالة فهدموا داره ونهبوها وسلبوا حرمه وطابوه فسارالى اخيهمزيد فكاتبوا الاجنادودعوهم الى الطلب بدم الوليد فاجابوهم واتفقوا الهلايطيعوا بزبد وامرواعليه سمعاوية مزبز يدبن الحصين بنغير ووافقهم وان بن عبد دالله بن عبد المائه على ذلك غراسلهمير يدفع يعموا وجرحوا رسله فسيرا ايهم اخاه مسرورا فرجي كثير فنزلها حوّارين شم قدم على يزيد سليان بن هشام فردعليه يزيدما كانهالوليد آخذه من اموالهم وسيره الى اخيه مسر ورومن معه والرهم بالمعمو الطاعنة وكان اهل حصير لدون المسيرالي دمشق فقال لهم مروان ابن عبداللث ارى ان تسيروا الى هذا الجيش فتنا تلوهم فان نفرتم بهم كان ما بعدهم اهون عليكم واست ارى المدير الى دمدق ورك هؤلا مخلفه كم فعال السعد استاب اغماس مدخم الافتكم وهومائل ليريد والقمدرية فقتلوه وقتلوا ابنمه وولوا أباعهد السغباني وتزكواعسكر سليمان ذات اليسار وساروا الى دمشق كشر جسليمان مجدافلحقه وبالسليانية مزرعة كانتاسيان عبدالملا خاف عدذرا وأرسل يزيد من الوليد عبد العزيز من انجاج في ثلاثة آلاف إلى ثنية العقاب وأرسل هشام أبن مصادفي ألف وخسمالة إلى عقبة السلامية وأمرهم ان يدبعضهم بعضا ولحقهم سليسان ومر معمعك تعبية فاقتلوا قتالاشديدا فانهزمت معنقسليمان وميسرته ونبت هوف القلب مرحل اصحابه على أهل حص حى ردهم الى موضعهم وحل بعضهم على بعض مراراف يناهم كذلك اذاقبل عبدالمزيز بن الحجاج من ثنية المقاب فهلعلى اهلجص حى دخيل عدكرهم وقتدل فيه من عرض لدفا عرزمواونادى يزيدين خالدبن عبسدالله القسرى الله الله في قومك في كف الناس ودعاهم سليمان من هشاج الى بيعة يزيد بن الوليدوأ خدد أبو مجدد المفياني اسديراو يزيد بن خالد بن يزيد بن

مضى من المهوجعل البركة في تقيمه وخلفه اعلوا احواني في الله ورسوله أن كارصنعة لهاشيخ وأستاذ وقدقالوا صنعة بلا أستاذ بدركها الفساد وان صنعة القرس والنشاب بين الاقدران والاصحاب على مرالاحقاب شريفة وطريقة بسرالهاف والخلف مقبولة منيفة اذبها تعمير باب الجهاد وفتح تلاع أهل الحكفر والعنادوقدأم الله تديه صلى الله عليه وسلم في الكتاب باعدادالة ودوفسر ذلك برمى النشاب حيث قال جلذكره وأعدوالهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبرن معدرالله وعدوكم وروى مسلمني صحيته عن عقبة ابن عامرائخهني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في تفسيرهذه الائمة الاان القوّة الرمي فكره ثلاث مرات وذلك زيادة لبيانه وتفخيمالشانه والامرمن الله يقتضي الوجوب وهوفرض كفاية على المسلمين السكارة أعداء الدبن وثبت انرسول الله صلى الله عليه وسلمرمي بالقوس وركب الخبل وتقادبالسيف وطعن مالرهج وكانت عنده ثلاث قسي

قوس معقبة تدعى بالروحا وقوس من شوحط تدعى البيضا واخرى تسمى الصغرا و ثبت ان معاوية كل في يلهو به المؤمن باطل الاثلاثا فذكر احداهن الرمى بالقوس و في الاخبار الصيحة ان الله تعالى ليدخل بالسهم

الواحد ثلاثة نقرائجنة صانعه الهتب فيها النسيروالرام بهوالمدله ومنبله فارموا وأركبوا ولانترموا أحشالي منان تركبوا وروى الجارىءن سلةبن الأكوع رضى الله عنهان

> معاوية أيضافاتي بهماسليمان قسيرهماالى بزيد فيسهما واجتمع امرأهل دمشق ليزيدبن الوليد واليعه اهدل - صفاعظاه مرزيد العطا وأجاز الاشراف واستعمل عليه ميزيد بن الوايد معاوية بنيزيد بن الحصين

## رد كرخلاف اهل المطين)،

وفي هذه السنة وثب اهل فلسطين على عاملهم سعيد بن عبد الملك فطردوه وكان قد استعمله عليم الوليدوا حضررايز مدين سليمان بن عبدا لملائه فعلود عليه م وقالواله ان اميرا لمؤمنين قدقتل فتول أمر فاوليم- مودعا الناس الحقال بزيد فا عاموه وكان ولد سليهان ينزلون فلمطيز وبلخ أهل الاردن أمراهل فلسطين فولواعليه سمعدر عيدد الملائواجةمعوامعهمعلى قتآليز يدب الوايد وكانام اهل فلسطين الى سعيدبن روح وضبعان بنروح والمعخبرهمير يدبنالوليدفسيرالهم مسليمان بنهشام بن عبد الملك فيأهل مشى واهل حص الذين كانوامع السفياني وكانت عدم مراريعة وغمانين الفا وأرسل تزيدين الوايد افى سعيد وضبعات ابني روح فوعده ماويذل لهما الولاية والمال فرحلاق أهل فلمطن وبقى أهل الاردد فارسل سليمان حمة آلاف فنهبوا القرى وساروا الى طبرية فقال اهل طبيريد مانقيم والجنور تحوس منازلنا وتحكم فى أها لينافانه موابز مدبن سليمان ومجدبن عبدا لملث واخدوا واجما وسلاحهما وكحقوا بنازلهم فلمأتفرق اعمل فلسطين والاردن سارسليمان حتى أقى الصبرة وأتاه اهـ ل الاردن فبما يعوا بزيد بن الوليد وسار الى طبرية فصل بهم الجعة ومايح منهم وسارالى الرملة فاخذالبيعة على منها واستعمل ضبعان بن روح عسلى فلستلين وامراهم من الوايد بن عبد الملك على الاردن

#### \*(ذ كرعدل يوسف بنعرعن العراق)\*

ولماقته لمالوليداسة عمليز يدءلى العراق منصور بنجهورو كان قدندب قبلهالى ولاية العراق عبد العزر بربن هرون بن عبدالله بن دحية بن خليفة المكلى فقال لوكان معى جنداقبات فتركمه واستعمل منصورا ولميكن منصورمن أهل الذبن واغساصار مع مز مدار أبه في الغيم الانية وجيمة القتل بوسف خالدا القسرى فشهد لذاك قال الوليد وقال أملاولاه العراق اتق الله واعلم انى اغاقتلت الوليداف قه ولما اظهرمن الجور فلاتر كمام مشلماه عليمه ولما بلغ بوسف بنعر قتل الوايدعد الى من بعضرت من المانية فمعمم مم جعل يخلو بالرجل عدالرجل من المضر مدفية ول ماعندالان اضطرب الحبل فيقول المصرى انارجل من أهل الشام ابا يدعمن بايع واوافعل ما فعلوا فلميرعندهم مايحب فاطلق الموانيل منصور فلكا كان بعين المركتب الحمن مأكحيرة من قواداه للالشام يخبره مبقتل الوليدوناميره على العراق و يام هم بأجذ

رسول الله صلى ألله عليه وسلم معلى نفرمن أسلم ينتضلون فقال ارموابني اسععيدل فان أياكمكان راميا ووردفي فضل الرمى إحاديث كثيرتهم افي صحيم

مسلم عنعقبة بنعام الجيني رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمن تعلم الرمى شرتر كەنلىس مناوقد محمى وعن أبي هر برةرضي الله عنه قال معمة رسول الله صلى الله عليه وسدلم يقول من تعلم الرمى شمنسيه فهي نعمة سابها وروى النساقى عن عرو ابن عقبة رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صدلي الله عليه وسالم يقول من رمى بسهم فيسديل المعطع العدو أولميباغ كانله كمتقرقبة وصيح أزالني صلى الله عليه وسلم كان مخطد وهومتكي على فوس وحاجير بلعليه الملام يوم أحدوهو متقلد قوساعر بيةوبروى عن أنس رضى الله عنه قال فال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخدد قوساعر بية نفيالله عنه الفقر والاحاديث ذلك كشيرة وفي الكتب شهيرة وقد تدتان اولمن رمى بالقسوس العربية آدم عليه السلام نزل جبريل عليم السلامهن الجنة وبيده قوس

ووتر وسهمان فاعطاهاله وعلمالرمى بهام صارالى ابراهيم المهالد لامتم صارالى ولده اسمعيل عليه الملام واليه ينتهسى اسناده ، وخهذا الغن والماكان الأمركذلك رغب الراغبون في صنعة القدى واجتهد وافى تركيبها وأيدعوا

في اتفان السهام التي يرمى بها المتفالالامرالله تعلى وامررسوله صلى الله عليه وسلم واسعا فالاخوانهم المسلمين من الغزاة والمجاهدين وكان من بينهم الرجل ١٤٠ الكامل الحسن السمت والشما اللحسن بن عبد الله مولى على قدطال

اجتهاده في هذه الصنعة من مد القرس واطلاقها والاختلاس وحل الاوتا روائحلة والمكشتوان وفرصسية القوس من سائر انواعها العرسة والمعقبية والواسطية واكراسانية والشامية وما يتعلق بها من تجرالخشب وتركيمه ونشر اللعام وتوقيعه والتوقيع والحزم والرقع والتنوار والدهانما عليه على الاستاذين من سالف الزمان فلمارايت منههدذا الاتقان في صنعته والاذعان يحسن معرفته والاحكاممع التفقه في سائر الاوقات الاصول صناعته صدرت منى هذه الاحازة الخاصة له بشهارة الاخوان في هـذه الصنعة الشريفة البيان كما حازني له الشيخ المالح الكامل الماشر البارع المرحوم عبدالله افندى اين مجد السنوى عق احدده لذلك عن شيعه المرحوم الحساج على الالباتي عنشيخه مجدالاسطنبولي باسناده المتصل الى عبد الرجن الفزارى والامام صاحب الاختيار مؤلف الايضاح المعروف بالطبرى يحق اخذهما عن اعته هذا الفن المشهور س طاهر البلخى واسعق الرفاء

إيوسف وعاله وبعث المكتب كلها الى سليمان بن سليم بن كيسان ليفرقها على القوّاد تخبس الكتب وحسل كما مه فاقرأه يوسف برعم وقعير في أمر ، وقال اسلمان ما الرأى قال ليس لك أمام تقاتل معمه ولايما أن أهمل الشام معل ولا آمن عليت منصوراوما الرأى الاان تلحق شامك قال قركيف الحيلة قال تظهر الطاعة اليز مدوتدعوله في خطبتك فاذاقر بمنصورتستنفي عندى وتدعه والعمل شمهضي سلمان اليعروين محدبن سعيد بزاله اص فاخبره بامره وساله ان بوارى بوسف بن عرعنده ففعل فانتقل وسف اليمه قال فلم يررجل كان مثل عتره خاف خوفه وقدم منصورال كوفة فخطيهم ودم الوايدو يوسف وقامت الخطباء فدموهمامعه فانى عرو بن محدالي يوسف فاخبره خعللابذ كروبلا عن ذكره يسو الاقالله على ان أضرمه كذاو كذاسوط الخعل عرو ينجيب من طمعه في الولاية وتهدده الناس وسار موسف من الدكوفة سرا الى الشام ومزل البلعاء فيلما بلغ عروبر يدبن الوليدوجه اليه خمسين فارسافه رض وحلمن بني غيرلموسف فقال ياابن عرأنت والله مقتول فاطعني وامتنع قال لاقال فدعني أقتلك انا ولاتقتلات هده العانية وتغيظنا بقتلك قال مالى فياعرضت جنان قال فانت أعلم فطلبه المسيرون لاخدذه فلميروه فهددوا ابناله فقال انه انطلق الى مزرعة له فساروافي طلبه فلااحسبهم هرب ورك المليه ففتشوا عليه فوجدوه بين نسوة قد ألقين علبه قطيفة خرو جلسن على حراشيها حاسرات يخروابر جله واخد فوه واقبلوا به الى يريد فوثب عليه بعض الحرس فاخذ بلعية مونتف بعضها وكانم أعظم الناس تحية واصغرهم قامة فلاادخل على بزيد قبض على كحية نفسه وهي الحسرته يخعل يقول بالميرا المؤمنين نتفت والله محيتي فأبغ فيهاشعرة ذام به فيمس بالخضرا وفاتاه انسان فقال له أماة الفيط الفيط عليك بعض من قدوترت فيلقى عليدك جرافيقتلك فقال مافطنت الذا فارس آالى بريد بطلب منه ان يحول الى حيس غير الخضرا وان كان أضييق مند وتجيب من جمعة فنقلد وحبسه معابى الوليد فبق في الحبس ولايه يزيد وشهر ين ود شرة ايام من ولايد ابراهيم فلا ترب مروان من دمد ق ولى قتلهم و مدين خالدالقسرى مولى لابعه خالديقال له أبوالاسد ودخل منصورين جهورلايام خلت مررجم فاخذبيوت الاموال واخرج العطا والارزاق واطلق من كان في السيجون من الممال واهل الخراج و بايع ليز يدبالعراق وافام بقية رجب وشعبان ورمضان وانصرف لايام بقينمنه

#### » (ف كرامتناع نصر بن سيارعلى منصور)»

في هذه السنة امتنع نصر من سيار بخراسان من تسليم على لعامل منصور من جهور وكان يز يدولاها منصورا مع العراق وقدد كرنا فيما تقدم ما كان من كتاب يوسف من الحدايا فاتاه قتل الوليد فرجع عبر الى نصر بالمسير اليه ومسير نصر و تماطؤه ومامعه من الحدايا فاتاه قتل الوليد فرجع

وابيها شم الباور دى باسا نيدهم المتصلة عن شيخ الحاسية الحاسية الحاسية الحسيدنا اسمعيل نصر علم المام والمام والمسيدنا والحاسبة والمام والمسيدين المام والمسيدين المسيدين ال

وتواضع النفس وحلهاهلى مكارم الاخلاق والايرفع نفسه على أحدوان لا يحقر أحدامن خلق الله وان يجعل دابه لزوم الصمت والادمان والقناعة بالقايل مع المداومة على ذكر الله بالسكينة والوقار وانيسمي الله فيأول مسكه

الاسنية في عوام النَّماس ووجه العمال وأمرهم بحسن السيرة واستعمل منصور أخاه

# • (ذ كراكرب بن اهل العامة وعاملهم) •

لماقتل الوليدين بزيد كانعلى اليامة على بن المهاجراسة عماله عليها يوسف بنعر فقال له المهيرين المي بن هـ الله حدين الدول بن حنيف - اترك انا بلادنا فالى في معلد المهيروساراليه وهوفى قصره بقاعهجر فالتقوابا لقاعفانهزم علىحى دخل قصره ثم هرب الى المدينة وقتل المهيرناس امن أسعابه وكان يحيى بن الى حفص على ابن المهاجر عنالقتال فعصاه فقال

> مذات نصير تي امني كالرب م فلم تقبل مشاورتي واصحى فدالبي حنيفة من سواءم ، فأجم فوارس كل فيم

وقال شقيق بنعروالدوسي

اذا أنت سالمت المهيرورهطه ، أمنت من الاعداء والخوف والذعر فتى راح يوم القاع روحة ماجد ، أراد بهما حسن السماع من الاجر وهدذابوم القاع وتام المهيرعلى العامة غمانه مات واستخلف على العامة عبدالله بن النعمان أحدبني قيس بن تعلية من الدؤل فاستعمل عبدالله بن النعمان المندلث بن

ادر بسائحنى عى الفلح وهى قرية من قرى بنى عام بن صعصعة وقب ل هى ابى قيم فحمع ادبنوكعبين بيعةبن عامرومعهم بنوعقيل وأبوالفلج المندلث وقاتلهم فقتل المندلث وأكثر أسحابه ولم بقتل من أصحاب بني عام كثير وقتل مومثذ مزيد ابن الأيلة وهي أمه نسبت الى طغرب عمر بنوائل وهو يزيدين المنتشر فرناه اخوه تورين الطغرية

أرى الاثل من نحوالعقيق مجاورى ﴿ مُعْيَا وَتَدْعَالُتُ مُ مُعْوَائُلُهُ

وقد كاريحمى الحيرين بسيفه ، ويبلغ أقصى هرة الحي نائله وهو يوم الفلج الاول فلما بلغ عبدالله بن النعمان فتسل المندلث جدع الفسامن حنيفة وغيرها وغزا الفلم فلماتصاف الناس انهزم أبولطيفة بن مسلم العقيلي فقال الراجز

وَرَأُولِطِيفَةُ المُنافِقِ \* وَالْجُنُونِيانُ وَفُرطَارِقَ \* لما أحاطت بهم البوارق

طارق بن عبد الله الفشيرى والجفونيان من بني فشيرو تخلات بنوجعد، البراذع وولوا فقتل كثرهم وقطعت يدز يادبن حيان الجعدى فقال

انشد كفاذه وتنوساعدا م انشدها ولا ارانى واجدا

مم قتل وقال بعض الربعيين

ا نصر ورد تلك الهدايا واعتق الرقيق وقسم حسان الجوارى في ولده وخاصته وقسم الك منصوراعلى الرى وخراسان فلميكنه نصرمن ذلك وحفظ نفسه والبلادمنه ومن أخيه

في صنعته و يستمد من الله القوّة والحول ولايضج ولايواس من روح الله ولا يسب نفسه ولاقوسه ولاسهامه ولايحدث نفسه بالعرفانه مسلاليما وعل اليه غيره فأن الرحال بالممم ففي الحديث المؤمن النوى أحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كلخير وأن يديم النظرالي معرفة العيوب العارضية للقسى والسهام وعقد الاوتار ويتعاهد لذلك وكيفية ازالة العيب ان حدث و يعرف من أى حدث وان لا يديع سلام الجهادل كافرو بفتس دنمن بشترى ان كان رجلا أوصبيا اجتاح ذلك الحاذن والده فاذاعلم أسلامه ووئن فياخذعليه ألعهدان لارمى بهمسلا ولامعاهدا ولاكليا ولاشيئامن ذوات الارواج الاأن يكون صيداأومايجب قتله وان لا يعلم صنعته الالاهله الذى يثقربدينه فقدروى اله لايحل منع العدلم عن مستحقه و يحب اعطاؤه محتمسياان كانعارفا فدرالعلم راغبافيه طالبا لوجه الله تعالى لاللباهماة والمفاخرة ويحب عليه انبروض تلامدنه و بؤلف بينهم ويحرضهم على

العمل ولايعاتبهم الافي خلوة وهومع ذلك لازم الهيمة كثير السكوت متان في الامور غير عول الجواب والنقوى أصل كلشي وهوراس مال الانسان وفختم الكلام بالجدوالثنا والرب المالك المنان والصلاة والسلام على سيدنا مجدسيد ولدعدنان وعلى له وصحبه الأعيان ومع المترجم على شيخنا المذكورا كثر العدي بقراءة كل من الشريفين الفاضلين سليمان بن طه الاكراشي وعلى بن ١٤٢ عبد الله ابن احدوذلك عنزله المطل على بركة الفيل وكذلك سعح

عليه المسلسل بالعيد بشرطه وحديثين مسلسلين بيوم عاشورا فتحريج السيدالمذكور وأشياء أخرضبطت عندد كاتم الاسما وأخذ الاحازة من الشيخ اسمعيدل من أبي المواهد الجلي وكان عنده كتب نفيسة في كل فنرجه الله ٥ ( ومات) ﴿ الشَّابِ اللهنيف المهدنب الظريف الذى يحكى باديه سناالملك وابن العفيف محدين الم-نبن عبد دالله النايب أبوه مولى القاسم الشرايي مات أيوه في حدداثته وكانمولاه سنة أربدع وستمز وسائة والف وكالهصهره سلممان عد الكتداحد كمارالقاطعة بالديوان وتشافى الرفاهية والنعم وعانى طاب العلم فنال منهما اخرجه مزر بقها كجهل وتعلق بالعروض واخذه عنه الشه مجدين الراهيم العوفى المالكي فبرع فيه ونظم الشعر الااله كان يعرض شعره للذم بالتزامه فيهمالايلزم حستب اليه صاحبنا المتقن العلامة الديد اسمعيل بنسسدين اسمعيل الوهى المعروف بالخشاب على ديدانه

قُلُ للرئيس أبي اليسين هجـ د خدن المعالى والسرى الاعجد

سمونا الكعب بالصفائح وا قنا ه و بالخيل شعنا تغنى في السكائم فاغاب قرن التعسر حتى رأينا ه نسوق بنى كعب كسوق البهائم بضرب بريالهام عن سكاته مه وطعن كافواه المزاد النواجيم وهدذا اليوم هو يوم الفلح الثافي مان بنى عقيل وقشير اوجعدة وعمرا تحمعوا وعليهم ابوسهاتا القديرى فقتلوا من القواه ن بنى حنيفة بعدن الصغرا وسلبوا نساهم وكفت بنواغيرعن النساء شمان عربي الوازع الحنق المائلة بن النعم انبوم الفل الشاف قال است مدون عدالله وغيره من بغير وهسده فترة يؤمن فيها عقو بة السلطان في محمد وأتى الشريف و بث خبد لدفاغات وأغاره وفلئت بداه من العنائم وأقبل رمن معه حتى اتى النشاش واقبلت بنوعام وتدحشد فلم بشعر عربن الوازع الابرعاء الآبل في حمد الفلام في فسطاط وحعل عليمن حساواتي النوم فقاتلهم فالمزم حووه ن معه وهر سعر بن الوازع فلملق بألها من بنى حنيفه خلق فالمزم حووه ن معه وهر سعر بن الوازع فلملق بألها ما العاسرى والنساء وقال القعيف

## و بالنشاش رم بنارفيه م اناذ كروعد لنافعال

وفالأيضا

فددا خالتی اوری عقیدل و وکعب حین تزد حم انجدود هدوتر کواعلی النشاش صرعی و بضرب نم اهویه شدید و کفت قیس برم النشاش عن السلب خاص عکل فسلیته موهدایوم النشاش ولم یکن محنیفة بعده جرح غیران عبیدالله بن مسلم الحنفی جرح جواواغار علی ما النشیر یقال له حلمان فقال الشاعر

واغارعلى عُكل فقتل منهم عشرين الفائم قدم المنفى بن من يدبن عربن هبديرة الفزارى والماعلى العمامة من قبل ابيه يزيد بن هر بن هبيرة حين ولى العراق لمروان المحار فوردها وهمسلم فلم يكن - رب وشهدت بنوعاً مرعلى بني حنيفة فتعصب لهما لمثنى لانه قيسى أيضا فضرب عدة من بني حنيفة وحلقهم فقال بعضهم

فَانَ يُضَرُّ بِونَا بِالسِّيَادَ فَانْنَا يَعِ ضَرُّ بِنَا كَمِالْمُرْهُ فَاتَ الصَّوَارِمِ وَانْ تَعَلَّقُوامِنَا الرَّوْسِ فَأَنَّا ﴿ قَطْمَنَا رَوْسَامِنَا لَكُمُو بِالْفَلَاصِمِ

شمسكنت البلاد ولم يزل عبيد ألله بن مسلم الحنني مستنفيا جنى قدم السرى بن عبدالله الهاشمى والياعلى اليسامة لبنى العباس فدل عليه فقته فقال نوح بن رير الخطفي فلم فلولا السرى الهاشمى وسيفه و اعاد عبيد الله شراعلى عكل

والحاذق الغطن اللبيب أنى الذكاه اللوذعى الالمى الاوحدة الزمت نفسك في القريض مذاهبات (ف

كدرت منه بما صنعت بحرره به فعدت مشارع ايس يحوها الصدى به فأذا فظمت فكن لنظمك فاقدا فالمتافدا في من قولهم ما شعره بالجيد فقد البصير بذهنك المتوقد به اولا فدع تكليف نفسك ١٤٣ واسترح به من قولهم ما شعره بالجيد

\*(ذ كرعزل منصورعن العراف وولاية عبدالله بز هر بن عبد العزيز)

قهذالسنة عزل بزيد بن الوليد بن عبد الملائم منصور بن جهور عن العراق واستهمل عليه بعده عبد الله بن عبد العزيز وقال له لما ولاه سرالى العراق فان اهدله عيلون الى أبيث فقدم الى العراق وقدم بين يديه رسلالى من بالعراق من قوا دالشام وخاف ان لا يسلم اليه منصور العمل فانقاد له اهل الشام وسلم اليه منصور العمل وانصرف الى الشام فقرق عبد الله العمال واعطى الناس ارزاقهم واعطماتهم فنازعه قواداهل الشام وقالوا تقسم على هؤلا فيثناوهم عدونافة اللاهدل العراق الى اربد واداهل الشام وقالوا تقسم على هؤلا فيثناوهم عدونافة اللاهدل العرفة بالحبانة ان أردفيت عليم وعلت انكرون وثارغ وغا والناس من الفريقين فاصيب منهم رهط فارسل اليهم أهل الشام يعتذرون وثارغ وغا والناس من الفريقين فاصيب منهم رهط السواد والمحاسبات أيضا

#### ه (ذ كر الاختلاف بين اهل خرسان) ه

وفي هدنه السنة وقع الاختلاف بخراسان بين النزارية والها نية واظهرا الكرمافي المحلف النصر سساروكان السعب في ذكان نصرا إلى القتنة قد نارت فرفع حاصل بيت المالواعلى النياس بعض اعطياتهم ورقاوذ هبامن الا نية الى كان اتخذها للوليد فطلب الناس منه العطاء وهو يخاب فقال نصرايا حسكم والمعصية وعليكم بالطاعة والمجاعة فوقب اهل السوق الى إسواقه منه فض نصر وقال ما الكم عندى عطاء شقال كانى مكم وقد نبره من تجميز أرجل كم شرلا بناق وكانى المم معارد من في الاسواق كالجزر المحورة الها تعلى ولاية رجل الإملوها وانتم ما اهدل حراسان مسلمة في خور العدو فاما كم ان مختلف فيكم سيفان انكر ترشون أم اتريدون به الفتندة ولا أبق الله عليكم لقد نشرة حرارة والى واما كم كافيل

استمسكوا اصمابنا محدّركم به فقد عرفنا خير كموشركم فانقوالله فوالله لئن اختلف في كم سيغان ايتنين احدكم انه يتخل من ماله وولد، يا الله خراسان اندكم قد غصتم الجاعة وركام الى الفرقة ثم تمثل بقول النابغة الذبياني

فان يغلب شقاؤ كموعليكم عد فانى بي صلاحكم وسعيت

وتدم على نصر عهد على خواسان من عبدالله بن عرب عبد العزيز فقال الكرمانى الاصحاب الناس في فقد فقان في المروكم وحلاوا على عبدالله ولد بركمان واسعه جديد بن على الازد عالم في فقالواله افت انا وفالت المفرية المنصر ان الكرمانى فقسد عليك الامور فا وسل اليدة فا قبره اواحسه فقال لا وليكن في أولاد ذكوروانات فأ زوج بنى من بناته و بناتى من بنيه قالوالا قال فا بعث اليه بما تة ألف درهم وهو بخيل فا زوج بنى من بناته و بناتى من بنيه قالوالا قال فا بعث اليه بما تة ألف درهم وهو بخيل

وائن عنفت عليات في اقلته فلقديدات النصم للمسترشد فلما قرأها ضحك ولم يردعلى ان قال له انت في - لوكان رحمه الله قد على غلامامن ابنا ا الكتاب و كتب اليه ايضا السيد اسمعيل

انى اجلاك ان مسوعبتذل على تسنمك العليا عن صغر أمسك عليك وما ذرمن اخافقى فيصه مدّنشا ينقدمن دبر وكنب اليه الاديب الماهر طه بن عرفة مقرطاعلى ديوانه بيتين في غالية الحسن لل الفيا كانه الدرنظما

صدف القلب عن سواه مليا لوتجلى منه الجمال الاناقى الترضاك الفؤاد صغيا

فكتب اليهما بيتا واحدا ان المعيل عندى

مثل انفي بلوطه ومن شعره رجه الله تعملى ومن شعره رجه الله تعملى نارا تحليل اذابدت في مهجتى ورشفت ذاك الثغر بردحها توفى في غرة شعبان من المنة والمادرة الوحيد النبية اللهيب والمفرد العبيب الفاضل والمام النائر سيدى عثمان المام ذكره في ترجة والدء احد أفندى كاتب الروزناميه أفندى كاتب الروزناميه

بديوان مصرونشاه وفي ظل المنعمة والرفاهية وقرآ الغو والمنطق على كلمن الشيخ على الطعان والشيخ مصطفى المرح وم حتى مهرفهما وكان يباحث ويناضل وينافش اهل العلم في المسائل العقلية والنقلمة وقراع العروض

فقلتله أنالدراهم قاللى على انى راص بان احل الهوى ومن نظمه تشطير بيتين لعثمان النعسىوهو

(وأغيد الواؤى الجسم ذى هيف که

موجنة اشرقت منهاالفؤادصما الدرطرية والغصن قامته (متم الحسن فيه كم ارى عبا)

(كاغماخالدمن ناروجنته)

فدرادحسنا ومن اهلى الخدودربا وحـ من خا**ف** اللظي في اكند

(انقص رشف شهدا جاور الشنيا)

ورايت له ابيامًا على القصيدة السلملهكمية المشهورة وهي ايس لى في القريض ياقرم

بعدهذا الذىكسانى رعبه اشهدالله انى تاتعنه

تو ية-رمت على المحمة حيثمافيه شعرناتب قاض ابعدالناس بالفصاحة نسبه كان فيه خراؤه صف وحه

اونفااوكان قىلايحر يە لاخراه الاله في الناسخرا

لاولافر جالهمن كريه حيث اهدى الى الريددا

مستمرا اعيالخول الاطمه ماعدم الاتراءماانتالا

أدمى رؤية البغل اشيه

كيفماتدعي الفصاحة جهلاي ماخيداباخبث الارض تربه

• تَظْرِتُ الى حِي وَكَنْتُمِهُ السَّا عِنْهُ ارْفَيْهُ للفَالُوسِ سُوى السَّوى ولهشعرر قيق منه قوله

ولا يعطى اصعامه شيثامنها فيتفرقون عنه قالوالاهده قوة الدولم زالوابه حتى قالواله ان الكرماني ادلم بقدره لي السلطان والملك الامالنصرانية واليهود بدلتنصروته ودوكان نصر والمكر مأنى متصافيين وكان المكرماني قداحسن الى نصرفي ولاية الدبن عبدالله فلما ولى نصر عزل المرماني عن الرياسة وولاها غديره فتباعد مابية ما فلما كثروا على نصرف امرالكرمانى عزم على حيسه فارسل صاحب حسه لياتيمه به فارادت الازدان تتخلصه من بده في نعهم من ذلك وساره برصاحب الحرس الى نصروه ويضعك فلادخل عليه قال الدنصر باكرماني المياتني كتاب بوسف بنع ربقناك فراجعته وقلت شيخ خواسان وفارسها فقنت دمك قال بلى قال ألماغ رم عنكما كان لزمكمن الغرم وتسمته في اعطيات الناس قال بلي قال ألمارتش ابنت علياع لي كرومن قومك قال بل قال فبدات ذلك إجاعاعلى الفتنة قال الحرماني لم يقل الامرسية الاوقد كان أكثرمنه وانالذلك شاكروقد كان منى ايام اسدما قدعلت فليتان الامير فلست احسالفتنة فقالسالمين احوزاضرب عنقهايه االامير فقالعصمة بن عبدالله الاسدى للركر مانى انكتر بدالفتنة ومالاتناله فقال المقدام وتدامة ابناعبدار حن بننعيم العامري كالساء فرعون خميرمنكم إذقالوا ارجه واخاه والله لايقتل الكرماني بقولكما فامر بضربه وحس في القهندز لنلاث بقين من شهر رمضان سنة ست وعشر بن ومائة فتكامت الازد فقال نصراني حلفتان احبسه ولاينا لهمني سوء فانخشيتم عليسه فاختاروار جلايكون معه فاختاروا بزيدا لنعوى فكان معه فاحرحل من اهل نسف فقال لاك الكرماني ماتعملون لى أن أخرجته فالوا كل ماسالت فاتى مجرى الماء فى القهند زفوسعه وقال لولدا الكرماني اكتبوا الى ابيكه يستعد الله لة للخروج فكتبوا البه وادخلوا الكتاب في الطعام فتعشى الكرماني و يزيد النحوى وخضر بن حكم وخرحامن عنده ودخل الكرمانى المرب فانطوت على بطنه حية فلم تضره وخرجمن السرب وركب فرسه المشيروا الهيدفي رجله فاتواله عبد الملك بن حرم لة فاطلق عنده وقيل الخلص الكرماني مرلى لدرأى خرقاني القهندز فوسعه وأخجه فلريصل الصبح بايعواعبد الملك بنحملة على كالبالله وسنة رسوله فلماخر جالكر مانى قدمه عبد الملك فلماهرب الكرمانىء حكرتصر بباب مروالروذ وخطب الناس فنالمن الكرمانى فقال ولدبكر مان فكان كرمانيا شمسقط الى هراة فصاره روياوا لساقط بين الفرانين لاأصل ثابت ولافرع نابت تمذكر الازدفقال ان يستوسقوافهم أذل قوم وان تابوافهم كافال الاخطل

صَّهٔ ادعُ فِي نالمَــا اللَّهِ الوبت 🚜 فَدَلُ عَلَيْهِ اصوبُهَا حِيةُ الْبِحْرِ أءندم على مافرط منه فقال اذكروا الله فانه خير لاشرفيه ثم اجتم الى نصر بشركمه ير

اوماندرى انهادارغرمه ، عشجهولا أومت مهلاك حتفا فوجه فلعمرى مِأَقَلته لِيس شعرا \* بل نباح وانت كلُّب ابن كلبه م تم اني استغفراله عما ماخليلي افديك من كسدار

فليكن مدته كانوان كسرى وإبرل رافلافي حلل السعادة حيني حلت بساحة شبايه الشهادة وتوفى مطعونا باليج وهدوذاهب لموسم المولد الاحدى بطندتا فيشهر رحب وقدناهز الار بعدين وحضرواته الىمصرمح ولا على معيرففسل وكفن ودفن عندوالدهرجهالله (ومات) الخواخا المعظم والتاحرالمكرم السيد احدان السيد عبد السلام المفرى الفاسى تشا في همروالده وتريى في العرز والرفاهية حتى كبروترشد واخذ واعطى وباع واشترى وشارك وعامل واشتهرذكره وعرف بنااتجارومات ابوء واسمة ومكانه في التصارة وعرفته الناس زمادةعن ابيه وصار يسافر ألى انحار في كلسنة مقوما منال اسم و بنی داره ووسعها واضاف الهاذكة الحسية التي بحوار الفحامين وانشا داراعظيمة ايضا بخط الساكت بالاز بكيمة وانضوى اليه السيد احد المحروقي واحبه واتحدمه اتحادا كاياوكان له اخ منابه بالخدار يعرف بالعرايشي من كالرالتجار ووكلائهم المشهوريندو

أفوجه مسالمين أحوزق المخففة الى المكرماني فسفرا لناس بين نصر والمكرماني وسالوا نصرا ان يؤمنه ولا يحسه وحامالكر مانى فوضع مده في مد نصر فامره بلز وم بيتم بلع الكرمانى عن نصر شى فير جالى قر به له فرج نصر فعسكر بباب مروف كلموه فيه فامنه وكان رأى نصراخراجه منخراسان فقال لهسالم بن احوزان أخرجته ووهنت باسه قال الناس اغسا خرجه لانه ها به فقال نصر ان الذي التحوفه منسه اذاخر يهايسر ما أتخوفه منه وهومقم والرجل اذانق عن بلده صغرام وفايوا عليه فامنه وأعطى أصحابه عشرة عشرة وأفى الكرماني نصرافامنه فلماعز لابن جهورعن العراق وولى عبدالله بنعر من عبدالعز بزفي شوّال سنة ست وعشر ين خطب نصر وذكر ابن جهور وقال قدعلت انهلم يكن من عال العراق وقد عزله الله واستعمل الطيب بن الطيب فغضا الكرمانى لابنجهوروعادف جمع الرجال واتخاذا لسلاح فسكان يحضر الجعة في الف و محمما ثة وأكثر وأقل فيصلى خارج المقصورة تم يدخـ ل فيسلم على اصر ولا يجلس مروك اتيان نصروا الهرالخلاف فارسل اليه نصرم سالمين احوز يقول له اني والله ما اردت بحسلت وأولكن حفت فسادامن الناس فاتني فقال لولاانك في منزلى اقتلتك ارجح الى ابن الاقطع وأبلغه ماشئت من خيراً وشرفرج عالى نصر فاخبره فلم ارل برسل الميه مرة اهدا حرى و كان آخر ماقاله الكرماني اني لا آمن ان يحملك قوم على غيرماتر مدفتركب منامالا بغية بعده فان شئت خرجت عنك لامن هيبة لك ولكن أكرة ان أشام أهل هـ د البلدة واسفك الدما وفيها فتهياللغ روج الى حرجان (المعنى بفتح الميم وسكون العين المهملة و بعدها نون نسبة الى قبيلة من الآزد)

# »(ق كرخبراكرت بن سر يج وأمانه)»

وفي هـ ذه السنة أمن الحرث بن سريج وهو ببلاد الترك وكان مقامه عنده ما ثنتي عشرة سنة وأمر بالعودالي خراسان وكآن السدب في ذلك ان الفتنة لمياو قعت مخراسان بين نصر والرمان خاف نصر قوة الحرث عليه في أصابه والترك فيكون أشدعليه من السرماني وغيره وطمح ان يناصعه فارسل مقاتل بن حيان النبطى وغيره ايردوه من الداا ترك وسارخالدبزر مادالترمذى وخالدبن عمرومولى بني عامرالي يزيدن الوليد فاخد اللمرثمنه أمانا فكمب له أمانه وأم نصر أن يردعليه ماأخذاه وأم عبدالله بن عمر من عبد العز برعامل الكوقة مذلك أيضافا حداً الامان وسارا الى الكوفة مالي خراسان فارسل نصراليه فلقيه الرسول وقدرج عمع مقاقل بن حيان وأصحابه فوصل الىنصروقام بروالروذوردنصرعليه ماأخذله وكآن عوده سنةسبع وعشر بنومائة

### a(ذ كرشسيعة بني العباس)»

في هذه السنة وجدابراهيم بن محد الامام أباهاشم بكيرين ماهان الى خراسان وبعث المروة عظيمة فتوفي وصادف

وصول المترجم حينشذ الى الحب ازفوضع يده على ماله ودفاتره وشركاته وتز و بح بزوجته واخذجواره وعبيده ورجع الى مصرواتسع حاله زيادة على مآكان عليه وعظم صيته وصارعظيم التجآر

ن اه اینا اه فقد این

معه بالسرة والوصية فقدم مرووج عالنقبا والدعاة فنعى اليهم مجد بن على ودعاهم الى ابنه ابراهيم ودفع اليهم كتابه فقبلوء ودفعوا اليه مااجتم عندهم من نفقات الشيعة فقدم بها بكير على ابراهيم

# »(د كر بيعة ابراهيم بن الوايد بالعهد) \*

وفيهذه السنة أمريز يدين الوليد بالبيعة لاحيه ابراهيم ومن بعده لعبد العزيز بن الحياج بن عبد الملك وكان السيب في ذلك ان يزيد م صسينة ست وعشر بن ومائة فقيل له ليبايع لهما ولم تزل القدر و بيزيد حتى أمر بالبيعة لهما

### »(د كرمخاالفه مروان بن عجد)»

وفى هذه السنة أظهرم وانبن محد الخلاف ليزيد بن الوليد وكان السبب في ذلك ان الوليد لماقتل كان عبد الملك بن مروان بن مجدم الغدمر بن يزيد أخى الوليد بحران بعدانصرافه من الصائفة وكان على الجز رة عبدة من الرياح الغساني عاملاللوليد فلما قتل الوايد دسارعيدة عنسا الح الشام فوتب عبد دالملك بن مروان بن محد على حران والحزيرة فضيطهما وكتب الى أسه بارمينية يعله بذلك ويشيرعليه بتعيل السير فتهيام وانالسير وأنفذالي النغورمن بضبطها ويحفظها واطهرانه يطلب بدم الوليد وسارومعه الجنودومعه نابت بن زميم الحذامى من أهل فلسطين وسدب صعبته لدان هشاءا كان قدحيسه وسدب حبسه ان هشاما ارسله الى افريقية لما قتلوا عامله كلثوم ابن عياض فافسد الجند فيسه هشام وقدم مروان على هشام في بعض وفداته فشقع فيه واطلقه فاستعميه معه فللسارم وانمسيره هذا أمرنابت بن نعيم من مع مروان من أهل الشام بالانضعام اليه ومفارقة مروان المعودوا الى الشام فاحابوه الدذلك فاجتمعه ضعف من مع مروان وما توايتعارسون فليا أصعوا اصطفو الاقتال فامرم وان منادين ينادون بين الصغين بالهل الشام مادعا كم الى هذا المأحسن فيكم السيرة فاحالوه مانا كنا وطيعت بطاعة الخليفة وقدقتل ومايح أهل الشام ريد فرضينا بولاية نابت ليسير بنا الى اجنادنا فنادوهم كذبتم فأنكم لاتريدون ماقلتم واغاتر يدون أن تغصبوامن مررتم به من أهل الذمّة أموالهم وما بيني و بينكم الاالسيف حي تنقادوا الى فاسير بحكم الى الغزاة شمأنر ككم تلحقون باحنادكم فانقادواله فاخذنا بتبن نعم وأولاده وحدسه-م وضبط الحندحتى بلع وان وسيرهم الى الشام ودعا أهدل الحزيرة الى العرص فعرص نيفاوعشر بن الفاوتحه زلاسرالى بزيدوكاتبه بزيدايدايدعه وبوايه ماكان عبدالماث ابن مروان ولى اباه معدبن مروان من ألجز يرة وأرمينية والموصل واذر بيجان فبايعه مروان واعطاه بزيد ولاية ماذكرله

# (ذكر وفاة يزيدين الوليد بن عبد الملك)»

كاتقدمذ كرذلك وكان من المهمات الجسيمة والمواسم العظيمة التي لم يتفق فظيرها بعده بمصر ولم يزل وفي منظورا اليه في الامارة مدة على بكوأرسله في سرياته واعتمده في مهماته و بعثه الى سويلم ينجريب بتجريدة فلم يزل

شعبان مطعونا وغسلوكفن وصلى عليه بالمشهدا كسني في مشهد حافل بعدد العشاء الاخيرة في المثياء عل ودفن عنداييه مزاوية العربي مالقرب من القعام من والتعا السيد احدالحر وقيالي مجد أغاالبارودي كتخدا اسمعيل بهل فسعى اليه واقره مكانه واقامه عوضه في كلشي وتزوج بزوجاته وسكن داره واستولى عـلى حواصـله وبضائعه وامواله ونماامره منحينتذ وأخد واعطى ووهب وصانع الامراء واصحاب الحل والمقدحتي وصل الىماوصل اليهوادرك مالميدر كهغسيره فعاسمهنا وراينا كإقبل

وإذا السعادة لاحظتك عيونها مم فالمخاوف كهن امان وامات) الامدر الحدير الحدير المدير المدير المدير المدير المدير المدير المدير المدير المدير المحتلفة المراقم كتخداوانضوى الى المراقمة وأقره ونوه بشائة وقلده الصغيقية بعدموت سيدهم وزوجه بها تم ابنية المراهم كتخدا وعدل لهما مهما عظيما بيركة الفيل شهرا كاملا في سنة أربع وسبعين كاملا في سنة أربع وسبعين

عار به حتى هزمه و فرالى الجيرة فلحقه هذاك ولم يزل بتبعه و يرصده حتى قتله وحضر برأسه الى مخدومه وذلك في أواخر سنة اثنتين وشانين وما نة وألف وسافر الى الشام صحبة عمد مدى المنابين وما نة وألف وسافر الى الشام صحبة عمد من المنابين وما نة وألف وسافر الى الشام صحبة عمد من المنابين وما نة وألف وسافر الى الشام صحبة عمد المنابين وما نتو والمنابين وما نتو والمنابين والمنابي

وفي هذه السنة توفي يد من الوليداه شربقين من ذى الحجة وكانت خلافته ستة أشهر وليلتين وقيل كانت ستة اشهروا أنى عشر بوما وقيل خسة أشهر وا أنى عشر بوما وكان موته بدمث وكان عره ستاوار بعين سنة وقيل سبعاو ألا ثين سنة وكانت أمه أم ولدا سعها شاه فرند بنت فيروز بن يرد جرد بن شهر باربن كسرى وهوا لقائل أما ابن كسرى وألى مروان عدوي صربح وقيصر جدى و جدى طقان

اغاجعل قيصروخاقان جديه لان أم فيروز بن يردحودا بنة كسرى شبرويه بن كسرى وأشها ابنه قيصروام شيرويه ابنه خاقان ملائ الترك وكان آخرما تمكلم بهواحسرتاه واأسفاه و نقش خاعه العظمة للهوهو أوّل من خرج بالدلاح يوم العيد خرج بين صفين عليهم الدلاح قيل آنه كان قد ريا وكان أسعر طويلا صفير الرأس جيلا

# \* (ذكرخلافة ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك) \*

فل امات بريدين الوليدقام بالام بعده اخوه ابراهيم غيرا نه لم يتم له الام ف كان يسلم عليه تا رة بالخلاقة وتارة بالامارة وتارة لا يسلم عليه بواحدة منهما ف كثار بعة اشهر وقيل سبعين يوما شمسار اليه مروان بن محد فلعه على مانذ كره شم لم يزل حياحتى اصيب سنة التم ين وكنيته الواسعة وام دام ولد

# \*(ذكراستيلا عبد الرحن بن حبيب على افريقية)

كانعبدالرجن بن حبيب بن الي عبيده بن عقبه بن نافع قد الهزم لما قتل الوه وكائموم ابن عياص المناه المنتيز وعشر بن ومائة وساد الى الاندلس وقدد كرناه وارادان يتغلب عليها فلم يكنه ذلك فلما ولى حنظلة بن صفوان افر يقية على ماذكرناه وجه الما الخطاد الى الاندلس اميرا فايس حينشد عبد دارجن عما كان برجوه فعاد الى افر يقيدة وهو عاشف من الى الخطار وخرج بتونس من افر يقيدة في جمادى الاولى سنة ست وعشر بن و قدولى الوايد من بزيد بن عبد الملك الخلافة بالشام فدعا النماس الى نفيه فاجابوه فسار بهم مالى القديروان فاراد من بهما فتاله فنعهم وأخذهم معه الى القيروان وقال الدكافر اوخار من وأرسل اليده حنظ القيروان رؤسا القيما المناه والمناه وال

ابن العظم وأغارواعلى البلاد الشامية وحاربوا بافاربعة اشهرحتى ملكوها وسافر قبل ذلك في تحاريد الصعيد وحضرغالب مواقف الحروب مع محديث ومستغلا الىان مدت الوحشة بين مجددبك وسيده على بك وخر جمع عد بكالى الصعيد وحي بنتهما الدم يقتله أيوب بك فأخرج الدمعملي بالآحردة عظيمة احتفال بهااحتفالا زائدا وأميرهاالم ترجم فلماالتقي الجمعان ألتي عصاء وعامر علىمولاه وانضم عن معهالي محدبك فشدء عضده وخان مخدومه وحصل ماحصل من تقليهم واستيلائه-م كاذكر واستمرمه مجهدالتراعي حمته ويقدمه على نفيه ولا يبرمأمرا الابعد مشاورته ومراجعته وتغلدالد فتردارية واميراءلي الحجسنتين بشهامة وسيزحسن وأسامات عدبك لمتطمع نفسه للتصدرف الرياسة والامارة بلتركها لاتباعه وقنع بحاله واقطاعه ولزم داره التي عره الالزبكية فناكدوه وطمعوا فمالديه وقصدمرادبك اغتياله فرج الحخارج وتبعه المغرضون له و يوسف بكوغيره وحصل

ماهومسطرومشروح في محله من علمكه وقتله يوسف بال وإسمعيل بك الصغير عماعدة العلوية مع غدروا به حتى آل الامريه الى الخروج الى البلاد الشامية وإفتراق جعم شم سافرالى الروم مع بعض أتباعه وعماليكه وذهب منه غالب ما اجتمع لدمه

ابطيفاس ونا رت البربر بالمجب الوخرج عليه ثابت الصهاجي بماجة فاخد ذها فاحضر عبدالرحن أخاه الياس وجعل معده ستمائة فارس وقال له سرحتى تحتاز بعسكران عطاف الازدى فاذارآك عسكره فارقهم وسرعتهم كانكتر يدتونس الى قتال عروة ين الوليد بهافاذا أتيت موضع كذا فقف فيه حتى ماتيك فلان بكتابي فافعل بمافيه فسأرالياس ودعاعبدالرحن انسانا وهوالرجل الذى قال لاخيه الياس عنه وأعطاه كتابا وقال امضحى تدخل عسكرابي عطاف فاذا أشرف عليهم الياس ورأيتهم يدعون السلاح والخمل فاذافارقهم الماس ووضعوا السلاح عنهم وأمنوافسراليه وأوصل كتابي اليه فضى الرجل ودخر إعسكر ابي عطاف وقار بهرم الياس فتحركوا للركوب شفارقهم الياس نحوتونس فسكنوا وقالوا قددخل بين فكي اسدفعن من ههنا وأهل تونس من هناك وأمنواو صموا العزم على المسير خلفه فلما أمنواسار فالنالر جلالها لياس فاوصل اليه كماب أخيه عبد الرحن فاذافيه ان القوم قدامنوك فسرالهم وهمف غفلتهم فعادالياس اليهموهم غارون فلم يلحقوا يليسون سلاحهم حتى دهمهم فقتلهم وقتل أباعطاف أميرهم سنة ثلا ثين ومائة وارسل ألى إخيه عبدالرجن يبشره بذلك فكتب اليهعبد الرجن يامره بالمسيراني أهل تونس ويقول انهم اذارأوك ظنوك أباعطاف فأمنوك فظفرت بهم فسارا ليهم فكان كاقال عبددالرجن ووصل اليهاوصاحبها عروة بن الوليد في المجام فلم يلحق بلدس ثيا به حتى غشيه الياس فالتعف عنشفة ينشف بهايدنه وركب فرسه عربانا وهرب فصاحيه الياس بافارس العرب فعاداليه فضر مهالياس واحتضنه عروة فسقطا الى الارض وكادعروه يظهرعلى الياس فأتاه مولى لالياس فقتله واحتزرأسه وسيره الى عبدالرجن وأقام الياس بتونس وخرج عليه مرجلان بطرابلس اسمهماع بدائج باروائحرث وقتلامن أهل البلد جاعة كثيرة فسارا ايهم عبدالرجن سنة احدى وثلاثين وماثة وقاتلهما فقتلا وكانا سينان عذهب الاباضية من الخوارج وجندعبد الرحن في قتال البرم وعرعبد الرحن سور طرابلس سنة اثنتين وثلاثين ومائة شمانه عادالى القييروان وغزاتلسان وبهاجيع كثيرمن البر برفظفر بهموذ لك سنة خسر وتدلا ثين وسيرجيشاالى صقلية فطفروا وغنمواغنيمة كثيرة وبعث جيشاآ خرالى سردانية فغنموا وقتلوافي الروم ودوح المغرب جيعه ولم يتزم له عد حكر وقتل مروان بن مجدوزاات دواة بني أمية وعبد الرجن بافر يقية فخطب المخلفاء العماسيين واطاع السفاحة قدم عليه جاعةمن بي امية فتزو ج دوواخوته منهم وكان فين قدم عليه منهم العاص وعبد المؤمن ابنا الوليد أبن تريد بن عبد الملك وكانت ابنة عهما تحت الياس انى عبد الرحن فبلغ عبد الرحن عنهما السعى فى الفساد عليه فقتلهما فقالت ابنة عهما لزوجها الياس ان أخالة قدقتل اختانك ولميرا قبك فيهموتهاون بكوانت سيفه الذي يضرب به وكلما فقعت له فقا

قبلى وارصدله عيونا ينتظرونه فالطريق واقام عملى ذلك شهورا فلميقفواله علىخـبر وهو يقنقل عند العربان حنى اله احتفىء:د بعضهم نيفاوار بعين بومافى مغارة اله تحيل وأرسل من الهالي مراديك أنه ممن الجهسة الفلانية عمرفة الرصدالمقءن فنقم ادمك وركتفى اكالليقطع عليه الطريق وتفرق الجيع من ذلك المكان فعندذلك آجمازاسمهيل بك ذلك الموضع وعدداه في زى بعض العدر مان وخلص الى العضاء الموصل للبلاد القبلية وذهب مراد بك في اله مشواره فلم براثر الذلك الخسبر فرجع الى المكان الذي عرفوه سالوكه فوجد المرابطين علىماهم عليهمن الميقظ الى انتحقق عنده انه تحميل مذلك ومروقت ارتحال مرادمك من ذلك الموضع فرجمع بخني جنسن ولم بزل حتى كان ما كأن ووصل حسن باشاعلى الصورة المتقدمة ورجح الىمصر وتملكها واستقل بامارتها يعد أغريه تسعسنين ومقاساته الشدائد وطن ان الوقت قد صقاله واستكثر منشراء

المماليك واحترقت داره و بناها احدن عما كانت عليه وحصن الدينة وسوّرها من عند كتب طراوا المحمرة وحصم المحصينا عظيما من المجمل الى المعرمن الجهتين حتى اله لما إصب بالطاعون احضرام الموقال

وكان أميرا جليلا كفؤا للامارة جهورى الصدوت عظيم الهمة بعيد الغوركبير التدبيريحب الصلحاه والعلاء ويتادب معهم و يواسيهم ويقيلشفاعتهم ويكرمهم وله فيهم اعتقاد عظيم حسن والماتغمل وكفن وصلي عليه في مصلى المؤمنين ودفن بترية عدلي دل معسيدهما ابراهيم كتخددا بالقربامن ضريح الامام الشافغي بالقرافة ولم بغلج بعده خليفته عتمان بك وأضاع علكته وسلمهالاخصامهوأخصام سيده ع (ومات) م الامير رضوان بك وهوابن أخت على بالالكبيرام وقلاء الصنعقية وجعله من الأمراه المكما رفلما ماتحاله واستقل بالمملحكة مجدبك انزوى وارتفعت عنه الام ية وأقام بطالاهووحن بكالجداوى مدة أمام عديد فلا فلامات مجدبك وظهربالاما رةابراهيم بك ومرادبك لمرل على حوله الى ان وقع التفاقم بينهم وبين اسمعيل بكفانضهم ووحسن بكالى اسمعيل بكوساعداه فردلهما أمرياتهماونوه بشائهما اشمنا فقاعليه وخذلاه عندما سافرمعهما الى قبلى

اكتب الحاكناه انابى حبيبا فتعهو قدجعل له العهد بعده وعزلك عنه ولمتزل تغريه به فتعرك لقولها واعل الحيالة على أخيه ثمان المفاح توفى وولى الخالافة بعده المنصور فأقرعبد الرحن على أفريقية وارسل اليه خلعة سودا اول خلافته فلدسها وهى اول سواد دخل افريقية فارسل اليه عبد الرحن هدمة وكتب يقول ان افريقية اليوم اسلامية كاهاوقدانقطع السيمنها والمال فلاتطاب مني مالافغضب المنصور وأرسل اليه يتهدده فالمنصور بافر يقية وعزق خلعته وهوعلى المنبروكان حلع المنصورعا أعان أخاه الياس عليه فاتفق جماعة من وجوه القيروان معمعلى ان يقتلوا عبدالرجن ويولوه ويعيدوا الدعا المنصور فبلغ عبدالرجن فامرأخاه الياس بالمسيرالي تونس فتجهزودخل اليه يودعه ومعه أخوه عبد دالوارث فلمادخلاعلى عبد لرجن قتلاه وكان قتله في ذي اكحية سنة سبيع و ثلاثين وماثة وكانت امارته على افريقية عشر سنين وسبعة أشهرولما قتل ضبط الياس أبواب الدارابا خذابنه عبيبافلم يظفر مه وهرب حبيب الى تونس واجتمع بعمده عران بن حبيب وأخسره بقتل أبيه وسار الياس اليهما وافتتلوا قتالا يسيراثم اصطلحوا على ان يكون محبيب قفصه فرقسطيلة ونفزة ويكون اهممران تونس وصطفورة والجزيرة ويكون سائر افريقية لالياس وكانهذا الصلم سنة غمان وثلاثين وماقة فلمالصطلح واسمار حبيب بنعبدالرجن الىعدله ومضى الياسم أخيه معران الى تونس فغدر بعمران أخيه وقسله وأخذ تونس وقتهل بهاجهاءة من اشراف العرب وعاد الى الفيروان فلما استقر بهابعث بطاعته الى المنصورمع وفدمهم عبدالرح نبنز يادبن أنع قاض افريقية شمسار حبيب الى تونس فلمكهافسا راليه الياس واقتتلوا قتالاضعيفا فلماجنهم الليل ترك حبيب خيامه وسارج يدة الى القيروان فدخلها وأخرج من في المعن وكثرجمه ورجم الياس في طلبه فقارقه أكثر أصابه وقصدوا حبيبا فعظم جيشه وخرجاليه فالتقيافغدرا محاب الياس و مرحبيب بين الصفين فقال له لمنقتل صنا تعنا وموالينا والكنام زانت الى فاينا قتل صاحبه أسراح منه فتوقف الياس تمرز اليه فاقتتلا قتالاشديدافكسرفيه رمعاهما غمسيفاهما غمان حبيباعطف عليه فقتله ودخل القيروان وكان ذلك سنة تمانو ثلاثين ومائة وهرب اخوء الياس الى بطن من البربر يقالهم ورفومة فاعتصموابهم فالرائع محبيب فقاتلهم فهزموه فسارالى قابس وقوى أمرور فومة حينتذوا قبلت البربراليهم والخوارج وكأن مقدم ورفومة رجلا اسمعاصم بنجيل وكان قدادعي النبوة والكهانة فبدل الدين وزادفي الصلاة وأسقط ذ كرالني صلى الله عليه وسلم من الاذان في هزعاهم من عندد من العرب عدلي قصد القيروان وأناه رسل جماعةمن اهمل القيروان يدعونه اليهم واخذواعليه العهود والمواقيق بالحماية والصيانة والدعا المنصورف اراليهم عاصم فى البر بروالعرب فل

وكاناهما السدب في غريته المدة الطويلة كاذ كرغم وقع لهما ما وقع مع المحمدية وذهبا الى الجهة القبلية وأفاما هناك فلسا رجع اسم ميل بك من غيبته انضم اليهما ثانيا ولم يزل معهما وافترق منهما المترجم وحضرا لى مصروا فضم الى المحديث قاربوا القيروان خرجمن بهالفتالهم فاقتتلوا والهزم أهل القيروان ودخل عاصم ومن معه القيروان فاستعلت ورفومة الهرمات وسبوا النساء والصديان وربطواد وابهم في المجامع وافسدوا فيه متم سارعاصم بطلب حبيباوهو بقابس فادركه واقتتلوا وانهزم حبيب الى جبدل أوراس فاحتمى به وقام بنصره من به وكتى به عاصم فالتقواوا قتتلوا فانه زم عاصم وقتل هروا كثر اصابه وسار حبيب الى الفير وان فر جاليه عبد الملائ ابن الى المجعد وقد قام بامرور فومة بعد قتل عاصم فاقتدل هرو حبيب فانهزم حبيب وقتل هرو وجماعة من اصحابه في الحرم سنة اربعين ومائة وكانت امارة عبد الرجن بن وقتل هرو وجماعة من اصحابه في الحرم سنة اربعين ومائة وكانت امارة عبد الرجن بن حبيب على افريقية عشر سنين واشهر اوامارة اخيه الياس سنة وستة اشهر وامارة ابنه حبيب ثلاث سنين

#### ع ( ف كرام اج ورفومة من القيروان)

وأاقتل حبيب بنعبدالرجن عادعبدالملاث بنابي الجعد الى القيروان وفعل ماكان يفعله عاصم من الفسادو الظلم وقلة الدين وغير ذلك ففارق القروان اهلها فاتفقان رحلامن الأباضية دخل القيروان كاجمة له فراى ناسامن الور فوميين قداخدوا امراة فهراوالناس ينظر ونفادخلوها الجامع فترك الاباضى عاجته وقصدابا الخطاب عبدالاعلى بن السمع المعافرى فاعلمه ذلك فرّر جابوا كطاب وهو يقول بيتك اللهم بيتك فاجتمع اليمه أسحابه منكل مكان وقصد واطرابلس الغرب واجتمع اليمه الناس من الاباضية والخوار بروغيرهم وسيراليهم عبدالملك قدم ورفومة جيشا فهزموه وساروا الحالقيروان فرحت الهمور فرمة واقتتلوا واستدااقتال فاعزم اهل انقيروان الذين مع ورفح ومقوخذ لوهم فتبعهم مورغ رمة في الهزيمة وكثر القتل فيهم وقتل عبدالملك الورائومى وتبعهم أبوا كخطاب يقتلهم حئى أسرف فيهم وعادالي طراباس واستغلف على القيروان عبدالرحن بنرستم الفارسي وكان قتل وردومة فى صغرسنة احدى وأربعين شمان جماعة كثيرة من المسودة سيرهم مجدبن الاشعث الخزاعي أميرمصر للنصورالي طرابلس اقتال أبي الخطاب وعليهم أيوالاحوص عربن الاحوص العدلى فخرج اليهم أبوالخطاب وقاتاههم وهزمهم سنة أننتين وأربعين فعادوا الى مصرواستولى أبوا كاعاب على سائر افريقيمة فسير اليمه المنصور عجدين الاشعث الخزائي أميراعلى افريقية فسارمن مصرسنة ثلاث واربعين فوصل اليها فى خسين الفاووجهمه الاغلب بن سالم التميى و بلغ أبا الخطاب مسيره فخمع أصحابه من كل ناحية فكرجعه وخافه ابن الاشعث لكرة جوعه فتنازعت زناته وهوارة بسبب قتيل وززاتة فاتهمت زناتة أباالخطاب بالميل اليهم ففارقه جاعة منهم فقرى جنان بن الاشعث وسارسيرارو يدائم اظهران المنصورة دأمره بالعودوعاد الحاورائه الاثة ايام سيرا بطيئا فوصلت عيون أبى الخطاب وأخبرته بعوده فتقرق عنه كثيرمن

وعسه فالالاد ولماسافر حسنباشا وخلاله عاانجق فخر وتحروصار يخطف الناس ويحبسهم ويصادرهم **ڧ أ**موالهم وتعدى شره لىكثير من الفقراء ولمرل هذاشانه خـتى أطفا صر صر الموت شعلقمه وحمل بساجتمه الطاعون ولم يفلته وأراح اللهمنسه العباد وكأن أشقر خبيثا ه (ومات) الاسير الاصميل رضموان بكامن خليل بن إبراهم بك بلغيامن ييت المحدوالعز والسيادة والرياسة وبيتهم من البيوت الجلية القدعة الشهيرة عصر ولم يكن عصر بدت عدر بق فى الامارة والسيادة الابيتهم وبيت قص قرضوان وجير أمراه مصرتنتهي سلسلتهسم الهرحا وبيت الفازدغلية أصل منشتهم ومغرس سيادتهم من بيت بلفيا كما تقدم لان ابراهيم بك بالمياجد المترجم مملوك مصطفى بلاومصطفى بتعلوك حسن اغابلغياوهو سيدمصطفى كتخدالة ازدغلي ومصطفى هدذا كان سراحا عندحسن اغاورقاه وأمرهحتي جعله كتخدا بابرمستعفضان ونماأمره وعظم شانهو باض وأفرخ فميع طائفة

القازدغلية تنتهى نسبتهم اليه كأذ كرفاك غيرم قولما توفى خليل التوالد المترجم في سنة حس اصابه ومانه ومانين بالحبازق امارته على الحج وترك إخاه عبد الرحن اغالذ كور

اليه أتباعهم وسأرسيراحسا يعقسل وريأسسة لولالثغة في اسانه وتقلد أميرانحج سن اثنتين وتسعنن وماثةوألف وكان كفؤالم أوطلع ورحم في أمن وراحة و رخا ولم مزرّ فى سىيادتە حى توفى فى هذ. السدنة واصمحل بنتهم عوره ومانت أعيانهم وعناما ؤهم وحرب البيت بالكلية وانمحت آثارهم وانطفات أنوارهم وبطات خديراتهم وخدت حركاتهم ومن جالة مارايته من خيراتهـم في أيام رضوان بكهذاما ثة قارئ من الحفظة يةرؤن القرآن كل يوم في الاوقات الخسة في كلوقت عشرون قارئاوقس على ذلك واربالاوطان والمكن الذي قدكنت اعهده يخيروافر لمالق غيرالبوم فيهاسا كنا تبالهامن نحس طيروا كر \* (ومات) الاميرسليمان بك المعسروف بالشبابوري وأصله منعاليك سليمان حاويش الق**ماز**دغيلي فهو خشداش حسن كنفدا الشمراوى تقلم الامارة والصفحقية سينة تسع وستبن ونهمعحسن كتخدا المذكور وأحدوه يشالهنون كما

تقدم في سنة اللاث وسبعين

أصابه وأمن الباقون فعادا بنالاشعث وشعيعان عسكره مجدافصيح أباالخطاب وهو غديرمتاهب للعرب فوضعواااسيوف في الخوارج واشتدا لقتال فقت ل أبوالخطاب وعامة أصحابه في صفرسنة أربع واربعين وما تة وظن ابن الاشعث إن مادة الخوارج قدانقطعت واذاهم قدأظل عليهم أبوهر برة الزناتي فيستة عشرألفا فلقيهم ابن الاشعث وققلهم جميعاسنة أربع واربعين وكتب الى المنصور بظفره ورثب الولاة فى الاعمال كاهاو بني سور القريروان فيها وتم سنة ستوأر بعرين وضبط افريقية وامعن في طلب كلمن خالفه من البرير وغيره مرفسير جيشا الى رو يلة ووران فافتتم وران وقتل من بهامن الاباضية وافتتى زويلة وقتل مقدمهم عبداله بنسان الأباضى واهل الباقين فلارأى البربروغيرهم من اهل العبث والخلاف على الامراء فللشاخافوه خوفائد بدا واذعنواله بالطاعة فنارعابه رجل من حنده يقال له هاشم ابن الشاحب بقمونية وتبعه كثيرمن الجند فسيراأيه ابن الاشعث قائدافي عسكر فقتله هاشم وانهزم أصحابه وجعل المصرىة من قوادبن الاشعث يامرون أصعابهم باللحاق بهاشم كراهية لاين الاشعث لانه تعصب عليهم عبعث البده ابن الاشعث جيشا آخر فاقتتلواوانهزم هاشم وكحق بتاهرت وجمع طغام البربر فبلغت عدة عسكر معشرين الفافسار بهمالى تهودة فسيراليه ابن الاشعث جيفا فانهزم هاشم وقتلوا كشيرامن أصابه البربروغ يرهم فدارالى ناحيدة طرابلس وقدم رسول من المنصورالى هاشم يلومه على مفارقة الطاعة فقال ماخالفت واكنى دعوت للهدى بعدأميرا لمؤمنين وأنكراين الاشعث ذلك وأرادقتلي فقال له الرسول فان كنت على الطاعة فدعنقك وضربه بالسيف فقتله سنة سبيع وأربعين في صفر و بذل الامال لا صحاب هاشم جمعهم فعادوا وتبعهم ابن الاشعث بعددلك فقتلهم فغضب المضرية واجتمعت على عداوته وخلافه واجتمع رأيهم عل اخراجه فلمار أى ذلك سارعتم واقيته رسل المنصور بالبر والاكرام فقدم عليه واستعمل المصر بةعلى افريقية بعده عيدى بن موسى الخراساني وكان بعدد مسيرا ين الاشعث تامير الخرسافى ثلاثة أشهر واستعمل المنضور الاغلب التميىء على مانذ كره في ربيع الاول سنة عمان واربعين ومائة واغما أوردناه ذه الحوادث متنابع - قلتعلق بعضها ببعض على ماشرطناه وقدد كرنا كل حادثة في أى سنة كانت فصل الغرضان

\*(ذ كرعدة حوداث)

فيهذه السنة عزليز يدبن الوليدوسف بن محدبن بوسف عن المدينة واستعمل عبد العزيز بن عروبن عمّان فقدمها في ذى القعدة من السنة وحبح بالناس عبد العزيز بن محربن عبد العزيز وقيل هر بن عبد الملك و كان العامل على العراق عبد الله بن الله بن عبد الله بن عبد

فلما كانت ايام على بلت وورد من الديار الرومية طلب الامداد من مصر للغزوارس على بك فاحضر المترجم وقلده امارة السفر عرب بالعسكر في موكب على العادة القدعة وسافر بهم الى الديار الرومية وذلك سنة ثلاث وعمانين ورجع بعد

مدة واقام يطالا عمرما مرعى المحانب و ينافق كمار الدولة وانضم الى مرادبك فد كان يجالسة و يسامره و يكرمه المذكور فلما حضر حسن باشا كان هو معراعتنى به فلما حضر حسن باشا كان هو معراعتنى به

ابن عرب عبادوعلى قضائها عام بن عبيدة وعلى خراسان نصر بن سيارالكنانى وفيها كاتب مروان بن عبد دبن مروان بن الحميم أميرا لجزيرة الغمر بن بن بدبن عبد دالملك كاتب مروان بن الحميم أميرا لجزيرة الغمر بن بن يدبن عبد دالملك وفيها ماتسعد ابن ابراهيم بن عبد دالم جن بن عوف وقيل سدنة سبح وعشر بن وسعيد بن أبي سعيد المقبرى ومالك بن دينا والزاهد وقيل ماتسنة سبح وعشر بن وقيل سنة ثلاثين وفيها توفى الكميت بن زيدالشاعر الاسدى وكان مولده سدنه ستين وفيها توفى عبدالر جن ابن القاسم بن محدين أبي وكرا الصديق وقيل سنة احدى وثلاثين وفي امارة يوسف بن عرعلى العراق توفى أبو جرة الصديق وقيل سنة احدى وثلاثين وفي امارة يوسف بن عرعلى العراق توفى أبو جرة الصديق صاحب ابن عباس (جرة بالجيم والرا المهملة)

» (ثم دخلت سنة سبع وعشر من ومائة)» \* (ذكر مدير مروان الى الشام وخلع ابراهيم)»

وفى هذه السنة سارم وان الى الشام لمحاربة ابراهيم بن الوايد وكان السعب في ذلك ما قد ذكرنا بعضه من مسير مروان بعدد مقتل الوليدوا فمكاره قتدله وغلبته على الحزيرة ثم مبايعته ليزيد بن الوايد وماولاه بزيد من عل أبيه فلامات بزيد بن الوليد سارم وان فى جنود أبح ربرة وخاف ابنه عبد دالملك في جرح عظيم بالرقدة فلا انتهى مروان الى قنسر ين القيم المرين الوليد وكان ولاه اخوه بن يرقنسر بن ومعه أخوه مسر وربن الوليدقة صافوا ودعاهم روان الى بيعته فال اليميز بدبن عربن بيرة في القيسية واسلوا بشراو أخاه مسر ورأفا خذهما مروان فيسهما وسارومه وأهل قنسرين متوجها الى جص وكان أهل حص قدامتنعوامن بيعة ابراهيم وعبد العزيز فوجه اليهم ابراهيم عبدالعز يروجنداهل دمشق فاصرهم في مدينته مواسرعم وأن السير فلا دنامن حصرحل عبدالعز بزعنهاوخ باهلهاالى موان فبا يعوه وساروامعه ووجهاماهم ابن الوليدائج نود من دمشق مع سليان بن هشام فنزل عين الحرفي مائة وعشر بن ألفاً ونزلهامروان في عانين الفا فدعاهم مروان الى الكرف عن قداله واطلاق ابني الوليد الحمكم وعمان من المعن وضعن لهم ماله لايطاب احدامن قدلة الوليد فلم يجيبوه وجدوانى قتاله فاقتتلوامابين ارتفاع النهارالى العصروكتر القتل بينهم وكانموان ذارأى ومكيدة فارسل ثلاثه آلاف فارس فسار واخلف عسكره وقطعوانهراكان هناك وقصدواعسكر ابراهيم ليغسير وافيه فلم يشعرسليمان ومن معهوهم مشغولون بالقنال الاباكنيل والبارقة وألتكبيرق عسرهم من خلفهم فلماراوا دلك انهزموا ووضع أهل حصالسلاح فيهم كحنقهم عليهم فقتلوا منهسم عشر ألغاو كف أهل الجُزيرة واهل قنسرين عن قتلَه مواتوامروان من أسرائهم عدل القتلي وا كثر فاخد مروانعليهم البيعة لولدى الوليدوخلى عمم ولم يقتلمهم مالار جليز يدبن العقار والوليدبن مصاد الكاميين وكاناعن ولى قتل الوليد فيسهما حتى هلكا في حبسه

وقدمه ونظمه فيعداد الاامر. لكرمرس مهواقدميته وكان رجلاسلم الباطن لاباسانه توقى بالطآء ونفي هذه السنة (ومات) الامير انجليل عبدالرحن بك عثمانوه و مملوك عثمان بلذا بجرجاوي الذى قتل فى واتعة قراميدن مام حزة باشاسنة تسع وسبعين كاتقدم فقلدواعيد الرحن هذاعوضه في الصحقية فكان كفؤالهاوكان متزوما ينت الخواماع تمان حسون التاجرالعظيم المشهورالمتوفى في ايام الامير عمان بك ذي الفقار وخلف منها ولده حسن يك وكأن المترجم حــن السيرة سليم الماطن والعقيده عبوب الطماع حيل الصورة وحيه الطلعة وكان محدبك الوالذهب يحبه ويحله ويعظمه ويقبل قوله ولابردشفاعته وكان عيل بطبعه ألى المعارف و يحب اهل العلموا العضائل و يجدد اوب الشطرنج (ومن ما تره) بدانه عربامع الى هر مرة الذي بالجيزة على آلصفة الني هوعليها الاتنو بني محمانيه قصر اوذلك في سمنة تمان وعانن ولماأعه وسضه عمليه وآمة عظيمة وجمع علاده فرم الجعة

و بعدانقضا • الصلاة صفدشيحنا الشيخ على الصعيدى على كرسى وأملى حديث من بني لله وهرب معجد المجامرة المجرم وكان شيخنا السيد مجدم تضي حاضرا وباقى العلما • والمشايخ والحقير في جلتهم وكنت ورت اداله راب

على العراف القبلة ثم انتقانا الى القصرومدة الاسعطة و بعدها الشر بات والطيب وكأن يوما سلطانيا توفى رجمه الله في شعبان بمنزله الذي بقيسون جوار بيت الشابوري ودفن عندسيده بالقرافة ١٥٣ هـ (ومات) هذا أره ولده حسن بك

وهربيز يدبن خالد بن عبدالله الفسرى فين هر بمع سليمان الى دمشق واجتمعوا مع ابراهم مع وعبدالعزيز بن الحماج فقال بعض به عمام وان ويصير الامرائم مالم يستبقيا أحداه ن قتلة أبيهما والراى قتلهما فرأى ذلك يزيد بن خالد فامرا باالاسدمولى خالد بقتلهما فاحرج يوسف بن عرفضر ب وقبته وأواد واقتدل أبي محد السفياني فدخل بيتامن بوت الدينة فهر بوا على فقحه فأراد والحرقة فلم يؤتوا بنارحتى قيل قد دخلت خيل مروان الدينة فهر بوا وهرب ابراهم واختفى وانتهب سليمان مافي بيت المال فقسمه في اصحابه وخرج من المدينة

#### \*(ذ ر بيعة مروان بن محدين مروان ،

وفهذه السنة بو يح بدم قلم وان بالخداد فه وكانسب ذلك انه لما دخل دمشق وهر بابراهم بن الوليد وسليمان تارمن بدمشق من موالى الوليد الى دارعبد العزيز ابن الحجاج بن عبد الملك فقتلوه ونبشوا قبريز بدبن الوليد وصلموه على باب الحاسة وأتى بعم وان بالغلامين المحدم وعمان أبى الوليد مقتولين و بوسف بن عرفد فنهم وأتى بابى موان بالغلامين في قيوده فسلم عليه بالخلافة ومروان يسلم عليه بومند بالاحرة فقال له مروان مه فقال انهما جعلاها لله بعدهم او انشده شعر اقالد الحدم في المعن و كانا قد بلغاو ولد لاحدهم او هو الحكم فقال الحدمة والمحاود والمناهدة والمعاود المحدمة والمحتروة والمحتروة و المحتروة و ال

الامن مبلخ مروان عدى وعبى الغده رطال به حنينا بانى قد ظلت وصار قومى على قتدل الوليد مشأ يعينا أيدهب كلهم ميدمى ومالى الله فدلا غثا اصدت ولاسمينا وم وان بارض بسنى نزا را الله كليث الغاب مفترس عرينا اتنكث بيعتى من اجل امى الله فقد دبايع مقر قد لى همينا فان اهلاك انا وولى عهدى الله فدر وان أمدير المؤمنينا فان اهلاك انا وولى عهدى الله فدر وان أمدير المؤمنينا

ثمقال ابسطيدك ابايعك وسعمه من مع مروان وكان اول من بايعه معاوية بنيزيد بن حصين بن غيرور قس اهل حص والناس بعده فلما استقراه الامر رجع الح مغرلة بحران وطلب منه الامان لا براهيم بن الوليد وسليمان بن هشام فامن سما دقد ما عليه وكان سليمان بتدم عن معه من اخوته وأهل بيته ومواليه الذكوان بة فيا يعوام وان بن مجد

### ه (ذ كرفهورعمدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر)

وفى هذه السنة ظهر عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر بن أبى طالب بالمكوفة ودعالى نفسه وكان سبب ذلك اله تدم على عبدالله بن عبد العزيزوالى المكوفة فاكرمه وأحازه وأحرى عليه وعلى اخوته كل بوم ثلثما تقدرهم في كانوا كذلك حتى

المزكور وكان فطنانحيها ويكتب الخطائحيدو عيل بطمعه الى الفضائل وذويها منزهاعالا يعنيهمن النقائص والرذا ثل عوض الله شبامه الحنة « (ومات) «الامريرسليم بك الاسماعيدليمن عماليدك اسمعيل بك قلده الامارة في سنة احدى وتسعين وخرجمع سيده الى الشام ثمرج-ع الى مصريع لسفرسسده الى الروم وأقام بها بطالاف بيته محوارا لمشهدا كسيني ببعض خدم قليلة وبذهب الى المعيد في الأوقات ألخسة فيصلىم الجاعة ويتنفل كثيراولم رآل على ذلك حتى رجم سيد، الى مصرفردله امارته ورجع الحداره الكبيرة وتقلدامارة الحج في سنة المنتن ونزل الى اطم المنوفية وجعالمال واكمالورجيعومالعالجع وعادفى أمن وأمان ولمرل في امارته حتى توفى الطاعون في هذه السينة وكان طوالا جسيماخميرهاقربمن شره « (وماث) الاميرعلى بك المروف يحركس الاسماعيلي وهومن عمالك اسعملات انضا وقلده الامارة في مدته السابقة واسكنة ببدت صالح بكالذى بالكمش ولما تغرب مده حضراني مصرواقام عاملا

و لا يخ مل خا وسكن بالكعكين وكان اطيفامهذباخفيف الروح ضعوك السن يحب العلاء والصلحاء ويتادب معهم ويكرمهم مل خا وسكن بالكعلين ويتادب معهم ويكرمهم ولمات خشد اشدا براهيم بك قشطة ترقح بعده مروجة وبنت اسمعيل بك ولم يرل حتى توفى بعد سيده بايام قليل

ه (ومات) و الامير غيظاس بالوهومن بيت صالح بكتاب مصطفى بكالقرد وكان يعرف اولا بغيطاس كاشف تقلد الامارة ق سنة ما المارة ق سنة اجدى وما أتين فسار فيها سيراحد ما وطلع بالحج ورجع مستورا

ما دريد بن الوليد و باس الناس أخاه ابراهيم بن الوليدو بعده عبد العزيز بن الحجاج ابن عبد الملك فلما بلغ خبر سعتهما عبد الله بن عربالكرفة باسع الناس و ودفى العطام وكتب بديعت مالى الافاؤ فاعتد البيعة فم بلغه امتناع مروان بن محد من البيعة ومسيرة الماالى الشام فيس عبدالله بن معاويد عنده وزاده فعا كان يحرى عليه واعده اروان بن عدان هوظفر بابراهيم بن الوليد ايمايت له ويقاتل معروان فاج الناس ووردم وان الشام وخافر بأبراهم فأعزم اسميل بن عبدالله القسرى الى المكوفة مسرعاوافتعل كتاباعلى اسان ابراهيم بامرة المكوفة وجع العانية واعلهم ذلك فأجابوه وامتنع عبدالله بنعرعليه موفاته فلمارأى الامركذلك عاف ان ظهر امره فيفتضح و يقتل فقال الاصحابة انى اكره سفك الدما و حكفوا الديكم فعكفوا وفهرامرام هم وهريه ووقعت العصبية بن الناس وكانسبهاان عبدالله بنعر كان اعطى وضر وربيعة عدايا كثيرة وابعط جعفر بن القعقاع بن شور الدهلي وعقان ابن الخييرى من تيم اللات بن نعلمة شيئاوه مامن بيعة فكانا مغضبر وغضب لهما غامة بن موسب بن رو يم الشيباني وخرجوامن عند عبد الله بن عروهو بالحيرة الى الكوفة فنادوابا آل بعتقاحة معتار بيعة وتنمرواو بلغ الخبرعبدالله بنعر فارسل اليهم اخاه عاصافاتاهم وهم بديرهند فالتي نفسه بينهم وقال هذه يدى لكم فاحكموافاستحيواورجعواوعظم وأعامه وشكروه فلاكان الماءارسل عيدالله ابن عرائي عرب ألغضبات بن القبعثري عائة ألف فقسمها في قومه بي همام بزمة ابندهل الشيبانى والى عمامة ينحرشب عمائة ألف قسمه افى قومهوا رسل الى جمفر ابننانع عالوال عمان بن الخيرى عال المارات الشيعة صعف عبدالله بنعر منمه وافيه ودعوا الى عبدالله بن معاو بدواجتم وافي المحدوثارواواتواعبدالله ابن معاوية واخرجوه من داره وادخد لوه القصر ومنعواعا صم بن عرعن القصر فليق ماخيه ما كمرة وحاما يرمعاو مة الركوفيون فما يعوه فيهم عر من الغضمان ومنصورين جه وروا عممل من عبد دالله القسرى اخوخالدواقام الماييا معهالناس واتتها الميعة من المدائن وفيما لنيل واجمع اليه الناس فرس ال عبد الله بن عمر بالحيره فقيل لابن عرفدا دمدل ابن معاو مذ في الخلف فاطرق مليا وأتاه رئيس خبازيه فاعلمه بادراك الطمام فامره بأحضاره فاحضره فاكلهوومن معهوهو غيرمكترث والناس يتوقعون ان يه جم عليه مان معاويه وفرغ من طعامه وأخرج المال ففرقه في قواده ثم دعا مولى له كان يتبرك مدويتفا ول باسمه كان اسم اماء، ونا وأمار باحا او فتع الواسما يتبرك به فانطاء اللوام و لل امض به الى موضع كذافاركوه وادع العمال واقم حى آتيك فنعل وخرج عبدالله فاذا الارض بيضاعمن اعداب استمعما وية فامراب عرمنا ديا فنادى من جا برأس فله خدما وفاقى رؤس كثيرة وهو يعطى ماضعن وبرزرجلمن

واستمر اميراالي ان مات على فراشه بالطاعون في مدته بخط ياب اللوق فتلدوا يعده علوكه صالح امارته وهوموجود الحالات في الاحياء وكان الترحم امراحله لاعتثما ولمسل التسم من رآه فلنسه متكمرالسكون عاشه وكان لاباس مه في الج إلى فو (ومات) الأميرعلى بكالحسني وهومن مماليكحسنبك الجداوى قادء الامارة في الم حدن الشا وتزوّج بزو جدنمصطفي ال لداردىة المسروف بالاسكندرا في وكان لطيف الذات جيل الطباع سهل الانقياد قليل العناد ، توفى قى رجد من المنة بالطاعون ودفن بالمشهد الحسريني عدون القصاة ووجدت عليه زوجته وجدا كثيرا د (ومات م الامم رضوان كُتفدا وهو من مماليك احدكتندا المحنون تنقل في المناصد حتى تولى كتخداثية الماب بعشمة و تهامة وعقل و لكون ولما استقل اسمعزل بك في امارة مصرنوه بشأنه واحبهوصار في تلك الايام احد المتكامين المشارالهم فيالامر والنهبى ونفاذالكامةوالرياسةوكان قريماالى اتحميرواشتهرا كثر منسيده وصاراه اولادوعزوة

واتباع ومماليك وانى لا كبراولاده دارابدرب سعادة وسكن هوفى بيت استاذه توفى في اواخرشهر شعبات اهل وكذلك أولاده وجواريه وعماليكه وخربت بيوتهم في أقل من شهر « (ومات) «الامير عثمان اغامسقد فظان الجلني وأصله

من عماليك رضوان كقد الجاني وتربي عند خليل بكشيخ الباد القازد على ولميزل يتنهل في خدم الامرا ومعاشرتهم حتى نقاد الاغاوية في أيام اسمعيل بكشم عزل عنها وتولاها ثانيا أياما قليلة من ومات أيضا بالطاعون وخلف شيا

أهل الشام فبرزاليه القاسمين عبدالغفار العلى فساله الشامى فعرفه فقال قد ظننت الهلا يخرج الى رجل من بكر بن وائل والله ما أريد قمّالك ولدكن أحد بت أن ألتى الميك حديثا أخبرك انه ليسمعكم رجل من أهل الين لااسمعيل ولامنصور ولاغيرهما الاوقد كاتب ابن عروكا تبة مضروما ارى ا-كم يار بيعة كتابا ولارسولا وانارجل من قيس فان اردنم الكماب أبلغته ونحن غدابازا أحكم فانهم اليوم لايقا تلونكم فبلغ الخبرابن معاو بة فأخبريه عربن الغضبان فاشار عليه ان بستونق من المعديل ومنصوروغ يرهما فلم يف عل واصبح الناس من الغد فادين على القتال فحمل عرب الغضمان على معنة ابن عرفانكشفوا ومضى اسمعيل ومنصورمن فورهما الى الحيرة فأنهزم اصحاب ابن معاوية الى الكوفة وابن معاويا معهم فدخلوا القصروبق من بالميسرة من ربعة ومضروه نبازائهم واصحاب ابن عرفقال اعمر بنالغضبان ماكنانا من عليكماصنع الناس بكر فانصر فوافنال ابن الغضبان لاابح حثى اقتل فأخد ذاصحا به بعنان دابته فادخلوه الكوفة فلمااسواقال لهماين معاوية يامعشرو بيعة قدرايتم ماصنع الناس بناو ودعلقنادما عنا في اعناق في فالنقائم فالله في وان كنتم ترون الناس عند لونا وايا كم فذوالناولكم امانا فقال له عربن الغضمان مانقاتل معكم ومانا خداركم إمانا ا كاما خلانفسنا فالهاموا في المصروالزيديد و الهواه السكان يتاتلون اصحاب ابن عر ا يام شران و بعدة اخذت امانا لا بن معاو به ولا نفسهم وللزيدية ليذهبوا حيث شاؤه وسارابن معاوية من الكوفة ننزل الدائن قاءة وم من احل المكوفة خرج بهم فغلب على حلوان والجبال وهمذان واصمان والرى وخرج المعتميداهل المكوفة وكان شاعرا مجيدان ووله ولاتركبن الصنيع الذي ي تلوم اخالة على مثله ولايعبنك قول امرئ ، يخالف ماقال في فعله

»(ذ كررجوع الحرث بن السريج الى مرو)»

وفي هذه العدنة رجع الحرث الى مرو وكان مقماعند المثر كين مدة وقد تقدم سد عوده وكان قدومه مروفى جادى الاتخرة منة سبع وعشر بن فلقيه الناس بكشمين فلما اقيهم قلماقرت عيني مندخرجت الى ومى هدذاوما قرت عيني الاان يطاع الله واقيه نصر وانزله واحرى عليه كل يوم خسين درهما فكان يغتصر على لون واحدوطلق اهله واولاده وصرص عليمه نصران يوليه ويعطيه مائة الف دينا رفل قبل وارسل الى نصرانى استمن الدنيا واللذار في شي اغا اسالك كتاب الله والعمل بالسينة وان تستّعمل اهل الخير فان فعلت ساعد تلعلى عدوك وارسل الحرث الى الدر مانى ان اعطانى نصر العمل بالكتاب وما الته عضدته وقت بام الله وانلم فعل اعتتالان ضعنت لحالقيام بالعدل والسنة ودعابى عيم الى نفسه فاجابه من مومن غيرهم جي

وعما نين طاقها وتزق ع بروجة سيده هانم بنت ابراهيم كفدامن الست البارودية وهي أم أولاده ابراهيم وعلى ومصطفى الذين تقدم ذكرهم والتى كان عقد عام اكانت من غيرها فتزوجها حسن كاشف من اتباعهم تنبه المرجم وتداخل في الارا

كثيرا من المال والنوال أحده جيمه حسن بك الجداوى لانه كأن منضويا اليهوفي طريقتهم انهم ر نون من بدون منتسما اليه أوجارالهم وكانانسانا لاباس، ومحضره خيرو يحب اقتناه الكتب والمسامرةفي الاخبار والنوادرمغ مافيهمن نوع البلادة ، (ومات) الامير المبحل حدن افيدى شقيون كاتب الحوالة وأصله علوك احد افندى مملوك مصطفى افندى شمقبون نشافى الرياسة وخدمة الوزرا والاكام وط زشيثا كثيرامن الكتب النفيسة والتي تخط الاعاجم والفارسية والخطوط التعليق المكلفة والمذهبة والمصورة مثل كاياة ودمنه وشاهنامة ود بوان حافظ والتواريخ التي من هدا القبيل المصور يها صورالمالوك المديعة الصنعة والاتفان الغالية أأثمن النادرةالوجود وكان قريا الحائخ معتشماني تفسه عدوفي أرضاما اطاعوت وتبددت كنبمه ونخائرة م (ومات) \* الامير محداعا المارودي وهوعلوك أحد أعا علوك أبراهم كتفدا القازدغلى رياهسيده وجعله خازنداره وعقدادعلى ادنته فلماتوفى سيده في سنة ثمان

والاكابروانصوى الحدن دحرا انجر بان عندماكان كفدام ادبك ففلده في الخدم والقضايا وأعبف سياسته وحسن سعيه فأرثاح الهوكان حسن كقدا ٢٥١ المذكور تعتريه النوازل فينقطع بسبها أيا ما بنزله فينوب عنه المترجم

كنيرواجتمع اليه ثلاثه آلاف وقال لنصر الماخرجت من هذه البلدة مند ثلاث عشرة سنة انكار اللعوروانت ريدنى عليه

# »(ذ كرائتقاض اهل جص)»

وفيهد ذه الدنة انقص اهل الشام اقام ثلاثة الله و كان سبب ذلات ان مروان لماعادا لى حران بعد فراغه من اهل الشام اقام ثلاثة الله و فانتقض عليه اهل جمس الى من بتدم من كاب دعاهم ما لك ذلك ثابت بن نعيم وراسلهم وارسدل اهل جمس الى من بتدم من كاب فا تاهم الاصبخ بن ذوالة الدكلي و اولاده و معاوية السكسكي و كان فارس اهل الشام وغيرهما في نحو من الف من فرسانهم فدخلواليات الفطر عدم وان في الدير اليه و معده الماهم عومين الف من فرسانهم فدخلواليات الفطر عدم مافياتهما بعد الفطر بيرمين وقد مداه لها بو ابها فاحد ق بالمدينة و و قف بازا ما باب مادعا كم الى الندكت قالوا اناعلى طاعت ثن لم نذكت قال فافتحوا المناب فدخله عربن الوضاح في الوضاحية و هم محمومن ثلاثة آلاف الباب فقت لم عامة من خرج منه و افلت الاصب بن دو الدوا به فرافسة فقا تلهم من عليه من اصحاب مروان فقت ل عامة من خرج منه و افلت الاصب بن دو الدوا به فرافسة و قد من المناب مروان فقت ل عامة من خرج منه و افلت الاصب بن دو الدوا به فرافسة و قد من المناب مروان فقت من خرج منه و افلت الاصب بن دو الدوا به فرافسة و هدم من وقد ل مروان جاعة من أسرائه م وصل بنه مسائة من النقل حول المدينة و هدم من وقد ل مروان جاعة من أسرائه م وصل موره اكان في سنة عمان وعشرين

### (خ كرخلاف أهل الغوطة)

فى هذه السنة خالف إهل الغوطة وولواعليه ميز يدبن خالد القسرى وحصر وادمشق وأميرها زامل بن عروفوجه اليهم روان من حص ابا الوردين الكوثر بن زفر بن الحرث وعربن الوضاح في عشرة آلاف فلما دنوامن المدينة حلواعليم وخرج عليهم من بالمدينة فأنهز مواواستباح أهل مروان عسكر هم وأحرقوا المزة وقرى من اليمانية وأخد نيز يدبن خالد فقتل و بعث زامل برأسه الى مروان بعمص وعن قتل في هذه الحرب عراب فافئ العدسي معيز يدوكان عابدا كثير المجاهدة

# » (ذ كر - الف اهل فلمطين)»

وفيها حرما بنين نعيم بعداهل حصوالعوطة وكان خروجه في الهدل فلسطين وانتقف على روان أيضا وأتى طبريه في اصرها وعليما الوليدين معاوية بن مروان بن الحديم ابن الحديم ابن الحديم ابن الحديم المائفة اله أهلها الماماف كتب مروان بن مجد الى أفي الورديا برا بالمدير اليهم فلما قرب منهم خرج أهل طبرية على نابت فهزموه واستباحوا عسكره وانصرف الى فلسطين من زماوت بعه ابو الوردة التقواه افتتلوا فهزمه أبو الوردة التقواه الى مروان وتغيب نابت وولده أنه وتفرق أصحابه وأسر ثلاثة من أولاده و بعث بهم الى مروان وتغيب نابت وولده

فيالكتخدائية عندم ادبك فيحسن الخدمة والساسه وتنميق الامورويستع لسله المسائح فاحسه وأعجسه وتلده الامور الجسيمة وجعله أمين الشون فعند ذلك اشتهرذكره ونماامره واتسع طله وانفتح سنه وقصدته الناس ونردد أليه الاعيان في قضا الحوائج ووقفت بيامه الحاب واتحذله ندما وحلساء من اللطفا واولاد البلديجلس معهم حصة من الليل ينادمونه و سامرونه و بضاحکونه ويشرب معهموماتت زوجته أبنية سيدسيد سيددمن بنت البارودي فزوّد ٩ مراد بكأكبر محاظيه أمولاه أيوب وأتتالى بيته محهازعظم وصاربذاك صهرا لرادبك وزادت شهرته ورفعته فللحصلت الحوادث ووصلحسن باشا وخرج مرادبك من مصرفلي خرج معهواستر عصر وقيص عليه اسمعبل بك وحيسهمع عركاشف ببيته م نقلهما الى القلعمة بماب مستعفنان مدة ولمرل المترجم حىصالح عن نفسه وأفرج عنهوتقيد بخدمة اسمعيل بال وتداخل معمدي نصبهني كتخداثيته وأحبه واحتوى علىعتدله فسلم اليه قياده في جيم أشغاله وارتاح اليه وجعله

أمين الشون والضر بخانه وغيره ما فعظم شانه وارتفع قدره وطارصيته بالاقاليم المصرية وكثر الازدحام بما به رفاعة وجبيت اليه الامرال والمرف من يده فيصرف جما كى العسكر ولوازم الدولة وهدا ماها ومصاريف

العمائر والتجاريد واحتياجات أميراكا جوغيرذلك بتؤدة وزياقة وحسن طريقة من غير كلبة ولاعسف ولاشعورلاحذمن النماس بشئ من ذلك وكل شئ سال عنه مخدومه أواشار بطلبه أوفعله وجده ١٥٧ حاضرا ولم يشتغل أمرا الحاجق

حاضراولم يشتغل أمرا الحاجق زمن اسمعيل النشي من لوازم الحج بلكان هويقضى جميح الاوازم من الجال والارحال والقربوالخش والعليق والذخيرة التي تسافر في البحر والبروعوالدا احرب وكساويهم والهعن والبغال وارباب الصيت وغبرة لك ليلاوع ارافي أماكن بعيدةعن داره تحت ألدى مباشريه الذن وظفهـم وأقام هـم فيذلك محيث اذا اقتضى لاحددهم شيئا إتاه وأسرله فى أذنه فيوجهه بطرف كلمة ولايشعر احدد من انحالسن معه شيواذا كان وقت خروج المحمل ف الايرى أميرا كحاج الاجهدع احتياجاته ولوازمه حاضرة مهماةعلى أتم مايكون واكدله وزو جاينة سيده كازنداره على أغا وعللهمامهماعظيما عدة أيام وحضر المعيدل بك والامراء والاعيان وأرسلوا اليه المداما العظيمة وكذلك جيمع التجار والنصارى والكتاب القبط ومشابخ البلدان وبعدةام أمام العرس ولياليه بالسماعات والالات والملاعيب والنفوط عملوا للدروس زفّ بميئة لميسبق فننسيرهاومشي جميم أرباب الحرف وأرباب الصفائعمع كلطائفة عربة وفيهاهيئة

رفاعة واستعمل مروان على فلسطين الدماحن بن عبدا لعزيز المكنافي فنفر بنابت و بعثه الحروان مو تقابعد شهر بن فامر به وباولاده الثلاثة فقطعت أيديهم وارجلهم و جلوا الحد مشق فا لقراء لى بالدحدث صلبهم على ابواب دمشق و كان مروان بدير ابوب فبا يع لا بنيسه عيد الله وعبد الله وزوجهما ابني هشام بن عبد لللك وجمع لذلك بني أمية واستقام له الشام ماخلا تدم في الله افنزل القسطل و بينده و بين تدم الما و كانوا قد غور و الميساء فاستعمل المزاد والقرب والابل و كلمه الابرش بن الوليسدوسليمان بن هشام وغيرهما وسالوه أن برسل اليهم فاذن لهم فى ذلك وسار الابرش وخوفه موحذ رهم فاطبوا الى المناعدة وهرب نفره من ما لى البرمن لم بثق الابرش الى موان ومعمه من اطاع بعدان هدم سورها و كان مروان قدسير بزيد بن عبر بن هبرة بين بديه الى العام الفقال المنام المقالة فاستاذ في المنام المقالة الما المقالة في من يديه الى المنام له قال المنام المقالة في المنام المنام المنام المقالة فالمناف في المنام المنام المنام المنام المنام المناف المنام المنام المنام المناف المنام المنام المنام المنام المناف المنام ا

٠ (ذكر خلم سليمان بن هشام بن عبد الملاك مروان بن مجد) و

وفي هذه السنة نحلم سليمان بن هشام بن عبد الملك مروان بن مجدو حاربه وكأن السبي فى ذلك ماذ كرنا من قدوم الجنود عليه وتحسيم مراه خلع مروان وقالواله أنت اوضاعند الناسم مروان واولى بالخلافة فاجابهم الى ذلك وساربا خوته ومواليه معهم فعسكر يقنسر من وكانب أهـ ل الشام فاتوه من كل وجمو بلغ الخبرم وان فرجم اليهمن قرقيسيا وكتبالى ابن هبيرة بامره بالمقام واجتا زمروآن في رجوعه يحصن الكامل وفيه جاعة من موالى سليمان واولادهشام فقصنوامنه فارسل اليهم انى أحذركمان تعرضوالاحدد عن يتبعني منجندى باذى فان فعلم فلا امان الم عندى فارسلوا اليه انا نستكف ومضى مروان فج الموايغ يرون على من يتبعه من اخر بأت الناس وملغه ذلك فتغيظ عليهم واجتمع الى سليمان تحومن سبعين الفامن أهدل الشام والذكوانية وغيرهم وعسكر بقرية خساف من ارض فنسر بن واتاه مروان فواقعه عندوصواء فاشتدبينهسم القتال وانهزم سليمان ومن معه واتبعتهم خيسل مروان تقتسل وتاسر واستباحواء كرهم ووقف مروان موقفا ووقف ابناه موقفين ووقف كوثرصاحب شرطتهموقفاوام همان لايؤتوا باسير الاقتلوه الاعبداعلو كأفاحصي من قتلاهم بومثذ ماينوف على ثلاثين الف قتيل وقتل ابراهيم بنسليمان وا كثر ولده وخالد بنهشام الخزوى خالهشام بن عبد الملائب وادعى كثير من الاسراء للعندام مبيد فكفعن قتلهم وامر ببيعهم فينيز يدمع من أصيب من عـ كرهم ومضى سليمان حتى انتهـى

صفاعتهم ومن يشتغل فيهامثل القه وحى بالآلته وكانونه والحلوانى والفطاطرى والحبالة والفزاز بنوله حتى مبيض انعاس والجيطان والمعاجبين وعبان وعان عموعها نيفا وسيمين

حفة وذلك خدلاف الملاعيب والبهالوين والرقاصين والجنك ثم الموكب وبغد ده الاغواد والحريم والملاز وون والسعاة والجاويث ية وبعدها عربة العررس ١٥٨ من صناعة الافر تج بديمة الشكل وبعدها مه اليث الجزنة والملبسون

الى حصوانظم اليدمن افلت من كان معه فعسكر بهاو بني ما كان مروان امر بهدمه منحينانها وسارمروان الىحصن الكاهل حنقاع لليمن فيه فصرهم وانزلهم على حكمه فثلبهم واخذهم هل الرقة فدا وواجراحاتهم فهلات بعضهم ورقي اكثرهم وكانتعدتهم محوامن الاغا المشمسارالي سليمان ومن معه فقال بعضه مهابعضحتي متى نهزم من مروان فتبايع سعمائة من فرسانهم على الوية و ارواياجه معمدين على ان يديتوه ان اصابوام، مفرة و بالغه - برهم فتحرزه مم موزحف اليهم في الخنادق على احتراس وتعبية فلم يكنهم ان بديتوه فتكمنوا في ريتون عدلى طر يقه فالخرجوا عليه وهوهسيرعلى تعبية فوضعوا السلاح فعن معه وانتدبه موادى خيوله فرجعت اليه فقاتلوه ولدنا رتفاع الهارالى بعد العصروا نهزم اصحاب سليمان وقتل منهم نحومن سمة آلاف فلما بآغ سليمان هزيمهم خلف أخاه سعيدا محمص ومضى هوالى تدرفاقام بها ونزل مروان على عص فصرأه الهاعشرة اشهرونصب عامهم نيفاوغ انبز منجنيقار مى بماالليل والنهار وهم ورجون اليه كليوم فيفاتلونه ورعايلبون نواحى عسكر وفلا تتابع عليهم البلا وطلبوا الاسان على أن عكنوهمن سعيدبن هشام وابنيه عثمان ومروان ومن رجل كان يسمى المكسكى كان يغيرعلى عسكره ومزرجل حيثى كان يشتم مروان وكان يشدف فر كرحارثم يقول يابى سليم يااولاد كذاوكذاهذالوا زكم فاجابهم الى ذلك فاستوثق من سعيدوا بنيه وقتسل السكسكي وسلم انحبشي الحربني سليم فقطعواذ كره وانفه ومثلوا بدفلما فرغمن حص سارته والضعال الخارجي وقيال أنسليمان بن هشام المان زم بخساف أقبل هارباحتى صار الى عبدالله بنعربن عبدالعزيز بالعراق عرج معمه الى الضعال فبايعه وحضعلى مروان فقال بعض شعرائهم

المتران الله اظهردينه م وصلت قريش خلف بكر بن واثل

فلما رأى النضر من سعيد الحرشي وكان قدولي العراق على ما فذكره ان شاه الله ذلك علم انه لاطائة له بعبد الله بن عرف فسار الى مروان فلما كان بالقادس به خرج اليه ابن ملحان خليفة الفحدال بالسكر فق فقاتله فقت النضر واستعمل الفحدال على الكوفة المنى بن عران العائذي ثم سار الفحال في ذي الفعدة الى الموصل واقب ل ابن هبيرة حتى ترك بعين المحرف الله المنتى بن عران فاقتتلها ايا ما فقتل المثمى وعدة من تواد الفحال والم زمت الخوارج ومعهم منصور بن جهورة أنوا المكرف قد معوا من بها الفحال والمخوارج والى ابن هبيرة الى منه موسا روانحوابن عبديره فلقوه تقاتلهم ايا ما والمزمت الخوارج والى ابن هبيرة الى المكرف وسار والخوابن عبديره فلقوه تقاتلهم ايا ما والمزمت الخوارج والى ابن هبيرة الى المكرف وسار الى واسط ولما بلي خافي المناق أصحابه ارسل عبيدة بن سوار التغلي الهدم فنزل الصراة فنزل فرجع ابن هبيرة اليها مؤالتقوا بالصراة و بالشين المعمة ) الضحالة بعده النشاء الله تعالى (الحرشي بفض الحافية و بالشين المعمة)

الزروخ وبعدهم النوبة التركية والنقيرات وكأنت زفةغربية الوضع لم يتفق مثلها بعدها وبلغ المرجم في هذه الايام من العظمة مالم يماغه احددمن نظررائه وكان اذاتوجهت همتهالى أى شئ اعمعلى الوجه الذى مرمد ويقبل الرشوة واذا أحب أنساناقضى لداشهاله كانتهما كانت من غديرشي فلمامات مخدومه اسمعمل بك وتعن في الامارة بعده عثمان ولتطبل استوزره أيضا وسامه قياده في جيم أموره وهوالذي اشارعليه عمالاته الامراء القبليين عندما تضايق خناقه من حسن بك الجداوى ومنا كدنه له فدكاقبهم سرا يسفارته وأطمعهم في الحضور وتمكيم من مصر ومات المترجم فياثنا وذلك في غرة رمضان وذلك بعداسمعيل بكيار بعةعشر بوماو عوته ارتفع الطاعون وقيل سعر واذا كانمنتهى العمرموتا فسوااطو ياه والقصير \*(ومات) الصنوالوحمه والفريد النبيه مجد افندي آبن سليمان افندى ابن عبد الرجن افندى ابن مصطفى افندى ككايم مان ويقال لهما في اللغة العامية جليان

تشافى عفة وصلاح وخسير وطلب العلم وعانى انجزئيات والرياضيات ولازم الشيخ المرحوم الوالدوقرأ عليه (ذكر كم عثيراه ن الحساب المعارف واشترى كتبراكثيرة فى كثيراه ن الحساب المعارف واشترى كتبراكثيرة فى

الفن واستكتب وكتب بخطه الحسن واقتنى الآلات والمستظرفات وحسب وقوم الدسافير السنوية عشرة أعوام مستقبلة باهلتها وتواريخها وتواقيعها ورسم كثيرامن الالات الغريبة والمنعرفات ١٥٩ وكان شغله وحسابه في عليه وكان ما وكان من وكان

# ه(ذ كرخروج الفحال محكم)،

وفي هذه السنة خرج الضحاك بن تيس الثيباني محكماً ودخل الدكوفة وكان سبب دلك ان الوليد حين فتل خرج ما بحز مرة حره ري يقال المسعيد بن بهدل الشيباني في ما قتين من أهل الجرزيرة فيهم الضعالة فاغتنم قلل الوليدواشتنال مروان بالشام نفريج المارص كفرتو تاوخرج بسطام البيهسي وهومفارق لرأيه في مثل عدم من ربيعة فسار كل واحدم نه ماالح صاحبه فل تقاربا ارسل معيد بن بهدل الخيبرى وهو أحد قواده فى مائة وخمين فارسا فاتاهم وهم غارون فقتلوا فيهم وقتلوا بسطاماو جمين من معمالا أربعة عشر رجلام مضي معيد بن بهدل الى المراق لما بلغه ان الاختلاف بهافات سعيدبن بهدل في الطريق واستُخلف انضمال ابن تيس فبايعه النبراة فاتى ارس الموصل شمشهر زورواجتمعت اليمالصفر بالحني صارف أربعة آلاف وهاك بزمد ابن الوليد وعامله على العراق عبدائله بن عر بن عبد العز بروروان بالحيرة ف كَتَتَ مروان الى النضر بن سعيد الحرشي وهوا حدقوا دابن عمر يولاية العراف فلم يسلم ابن عر اليه العمل فشغص النضرالي الكوفة وبقي ابن عمر بالحيرة فقدار باار بعة الشهروامد مروان النضر بابن الغزيل واجتمعت المضرية مع النضرعد بية لمروان حيث طلب مدم الوليدوكانت ام الوليد قيم قمن مضروكان أهل الين مع ابن عر عدية له حيث كانوامع يزيد في قدّل الوليد حين اسلم خالد القسري الحيوسف فقدله فلما شع الضعاك باختلافهم اقبل نحوهم وقصد العراق سنةسبس وعشر ينفارسل ابن عرالي النضر أن هذا لامر يد غيرى وغيرك فهلم نجتم عليه وتعاتداعا مه واجتمعا بالكوفة وكانكل منهما يصلى بأسحامه واقبل الضحاك فتزل بالنخولة في رجب واستراح ثم تعبوا العقال وما الخيس من غذوم نزوله فاقتتلوا قتالاشديداف كشفوا ابن عروقتلوا إخامعامما وَجعفر بن العباسُ الكندى الماعبيد الله ودخل ابن عرخندقه و بقي الخوارج عليهمالى الليل شمانصر فواشم افتتلوايوم الجعمة فانهزم أصحاب ابن عرف دخلوا خنادتهم فلااصعوايوم السبت تسلل اصابه نحوواسط ورأوا قومالم روااشداسا منهم وكأنعن كحف بواسط النضر بن سيدالح رشى والمعيل بن عبدالله الفسرى أخو خالدومنصور بنجهور والاصممغ بزذؤالة وغميرهممن الوجوه وبني ابن عرفين عندهمن المعابه لم يبر مفقال له المعالية قدهرب الناس فعلام تقيم فبني يومين لابرى الا هار بافرحل عند ذلك الى واسط وأستولى الفحاك على الكوفة ودخلها ولميامنه عبيدالله بن العباس المكندي على نفسه فصارم الضعال و بايعه وصارف عسره وقال الوعطا والسندى

فقل لعبيد الله لوكان جعفر على هوا كحى لم يجد وافت قتيال ولم يتباح المراق والذارفيهم على وفي كفه عضا الذباب صقيل

اطيف الذات مهدني الاخلاق قليل الادعاء جيل الصحيبة وقورا مات أيضا بالماعون في شعبان وتبددت كتبة وآلاته ﴿ ومات) \* أيضا الخدن الثقيق والحب الشفيق النجيب الاريب الامررضوان الطويل وهو من عماليك على كتخدا الطويل وكانءن هذا القبيل متولعا من صغره بهذا الفنّ وقرأعل الشيخ المتقدن الشيخ عمان الورد إتى وغيره وانح بوحسب ورسم واشتغل فكر ملذلك ليكاونها راورسم الارباع الصحة المقنة الكبيرة والصغيرة والمزاول والمتحرفات وغيرذاك من الالات المسكرة والرسميات الدقيقة واتسع ماعه في ذلك واشتهرذ كره الى ان قطفت مدالاحل نواره واطفات رياح المنية أنواره » (ومات) « آنجناب المرم والاختيارالمطم الامير اسعميل افندى الخملوتي اختيار حاويشان كانرحلا من أعيان الاختيارية في وقتهمعروفاصاحب حشمة ووقار ومعرفة بالسياسة وأمورال ماسة ولميزل حتى توفى في شهرشعبان سنة

خس ومائت بن والف بالطاعون ه (ومات) و أيضا الجناب المكرم محدافندى باشقافة وه وعلوك يوسف ا فندى باش قلفة وخشد اش مجد أفندى أن قلفة وعبد الرجن أفندى وكان مليح الذات جيل الصفات

تقلد كتابة هذا القلم عند ما ثلد من السيد مجذبا شقلفة بكتابة الروزنامه فسا رفيها شيرا حسنا وحدت مساعيه الى ان وافاه المجلم وسارت نواعيه و (ومات) م ١٦٠ أيضا النعيه اللطيف والمفرد الهفيف احدا وندى الوزان

بالضر بخانه وكان انسانا حسنا حينا حين الاوضاع مترهف الطباع محقشما وقورا ودودا محبوبا تحيد خالناس

(سنةست ومائتين وألف) استمل شهر عمرم بيوم الاربعام) \*\*

وفيهعينوا صالح أغا كتذدا الجاو يشية الى السفر الى الدمارالرومية وصيته هدية وشر بات وأشياء وصائح أغا هذاهوالذي بعثوه قبل ذلك لاجراء الصلحء لى بدنعمان أفندى ومجودبات وكادان متر ذلك وأفسد ذلك حسن مآشأونني نعمان افندى مذلك السدس وذلك قبدل موت حسدن باشامار بعة أيام فلما رجعواالي مصرفى هدده المرة عينوه ايضاللا رسالية اسابقته ومعرفته بالاوضاع وكان صالح اغاهذاء ندماح فرواالي مصرسكن ببت البارودي وتزوّ ج بزوجته فلا كان خامس المحرم ركب الامراء اوداعه ونزل من مصرالقدية (وفيه) هبط النيلونزل مرة واحدة وذلك فايام الصليب ووقف جر بان الخاج والترع وشرقت الاراضي فلمرومها الا القليل حدد فارتفعت الغلال من السواحل والرقع

الى معشر ردوا اخالة واكفروا عد ابالة فيا ذابعد ذالة تقول فلما بلغ عبيدالله هذا البيت من قول أبي عطاء قال اقول عض ببظرامك فلا وصلتك الرحم من ذى قرابة عد وطالب وتروالذليل ذليل تركت اخاشيبان يسلب بزء عد ونجالة خوا را لعنان مطول

ووصل اين هرالى واسط فنزل بدارانجاب بن يوسف وعادت الحرب بين عبدالله والنضرالى ما كانت عليه قبل قدوم الضحالة الى النضر يطلب ان يسلم اليه ابن عروال الفحالة الى النضر يطلب ان يسلم اليه ابن عروالنظر واستخلف ملحان الشيباني ونزل الضحالة باب المضمار فلماراى ذلا أبن هروالنظر تركا الحرب بينهما واتفقاعلى قتال الضحالة فلم يزالواعل ذلك شعبان وشهر رمضان وشوال والفتال بينم متواصل شمان منصور بن جهورقال لابن عرماراً يتمثل هؤلا فلم محاد بهم و تشغلهم عن مروان اعطهم الرضا واجعلهم بينك و بين موان فانهم مرجعون عنا اليه و يوسد و فنه شرافان فلفروابه كان ماأردت و كنت عندهم آمناوان فلفر بهم واردت خلاقه و قتاله فا تلته و انت مستريح فقال ابن عرلا تعمل حتى ننظر فلحق بهم منصور ونا داهم الى اربد ان اسلم واسمح كلام الله وهي عمم فدخل اليهم فلحق بهم منصور ونا داهم الى اربد ان اسلم واسمح كلام الله وهي عمم فدخل اليهم و با يهم شمان عبد الله بن عبد المائلة والمعهم شمان عبد الله بن عبد المائلة والمعهم المناسلة ولمعهم المناسلة والمعهم المناسلة والمعهم المناسلة والمعهم المناسلة والمناسلة والمعاسلة والمعالة والمعهم المناسلة والمعهم ال

ه (ذ كرخلع أبي الخطار اميرا لانداس وامارة ثوابة)

وفي هدده السنة خلع اهل الاند لس أبا كاما والحسام من ضرار آمير هم وسعب ذلك اله الماقدم الانداس أميرا اظهر العصدية للعانية على المضر بدفاة فق في بعض الا بام انه اختصر رجل من كنانة ورجل من غسار فاستعان الكنائي بالصعيل بن حائم بن دى المحوشن الضبابي ف كلم فيه ابالكط ارفاستغلظ له أبو الخيطار فاجابه الصعيل فام به فاقيم وضر ب قفاه في الت عمامة فل اخرى عمامة مالت فقال ان كان لى قوم فسيقيم ونها وكان الصعيل من اشراف مضر فيلا دخل الانداس مع بلح شرف فيها وريدان اخرج ابالخطار من الاندلس فقال له بغض أصحابه افعل واستعن عن شئت الريدان اخرج ابالخطار من الاندلس فقال له بغض أصحابه افعل واستعن عن شئت وكان من اشراف قيس وكان يناظر الصعدل في الرياسة ويحسده وقال له غسيره الراي الله المحالة وتشدام له به فانه تحركه المحية وينصرك وان تركته مال الى أبي الخطار واعانه عايد لليباخ فيد ثمام يدوالرأى عامة أيضاان تستعين عليه باهل الى أبي الخطار واعانه عليك ليبلخ فيد ثمام يدوالرأى عامة وضاء وكان يسكن مدينة المتحدة فعظمة أبو عاله وساله عن سعد فقعل ذلك وسارمن ليلته الى أبي عامة وقال له المن في المحدة فعظمة أبو عاله وساله عن سعد فقعل ذلك وسارمن ليلته الى أبي كامه حتى قام فركب فرسه ولبس سلاحه وقال له انه ضاله وكان حيث شئت فانامعك يكلمه حتى قام فركب فرسه ولبس سلاحه وقال له انه ضاله المنامة على المنامة على المنامة عن المحدى قام فركب فرسه ولبس سلاحه وقال له انه ضاله المنامة عن المحدى قام فركب فرسه ولبس سلاحه وقال له انه ضاله المنامة عن المحدى قام فركب فرسه ولبس سلاحه وقال له انه ضاله المنامة عن المحدى قام فركب فرسه ولبس سلاحه وقال له انه ضاله المنامة عن المحدى قام فركب فرسه ولبس سلاحة وقال له المنامة عن المحدى قام فركب فرسه ولبس سلاحة وقال له المنامة عن المحدى قام فركب فرسه ولبس المحدى المحدى المحدى قام فركب فرسه ولبس المحدى قال المحدى قام فركب فرسه ولبس المحدى المحدى المحدى المحدى قام فركب فرسه ولبس المحدى ال

وضِّحِت النَّاسُ وايقنوابا القِعط وايدوامن رحة الله وغلاسة رالغلة من ريَّا لِين الىستة وضَّحِت الفقرا وعيطوا وامر على الحديث على المام على

مركب الى بولاق و يقف بالساحل وسعر الغلة بار بعة ريال الاردب ومنعهم من الزايادة على ذلك فلم ينجرح وكذلك مراد بلك كررالر كوب والتعريج على عدم الزيادة فيظهرون الامتثال ١٦١ وقت مرورهم فاذا التفتوا عنهم باعوا

إوامراهله وأصحابه باتباعه فساروا الىمووجها تواية بنسلمة الحداني وكان مطاعاني قومه وكان أيوا كخطار قداستمله على اشبيلية وغيرها ثم عزله فقسد عليه فدعا والصميل الى تصره ووعده المسمادا اخرجوا اباأتخطا رصارأميرا فاجاب الى نصره ودعا قومه فأجابوه فساروا الى شدونة وساراليهم أبوا كحطارمن قرطبة واستخلف بهاا نسانا فالتقوا واقتتلوا فرجب من هذه السنة وصبرالفريقان ثم وقت الهزيمة على الى الخطار وقتدل أصعابه أشدقتل واسرابوا كنطاروكان بقرطبة امية بعبدالملك بن قعان فاخرج منها خليفة الى الخطاروا نتهب ماوجد لهمافيها ولما انهزم أيوا لخطارسار ثوابة بنسلة والصيل الحقرطبة فلكاها واستقرثوا بة فالامارة فثار بعجد الرحن ابنحسان الكلى وأح جأباا كاماره سالسهن فاستعاش المانية فاجتمع لدخلق كثير وأقبل بهم الى قرطبة وخرج البه ثوامة فعن معهمن العانية والمضربة مع الصيل فالماتقاتل الطائفت انفادى رجل من مضر يامعشر اليمانية مابالكم تتعرضون للعرب على الخطار وقد حملنا الاميرمنسد يعني ثواتية فأنهمن العن ولوان الاميرمنا افد كنتم تعتذرون في قتالكم لناومانقول هذاالاتعر حامن الدمآ ورغبة في العافية للعامة فلااسع الناس كالممهقالواصدق والله الاميومنا فايالنا نقاتل قومنافتركوا التسال وافترق الناس فهرب أبوائحا رفلحق بباجة ورجيع ثوابة الى قرطبة فسمى ذلك العسكرعكر العافية

# \*(ذ كرشيعة بني العباس)

فهذا السنة توجه سايمان من كشيرولاهز بن قريظ وقعط به الى مكة فلقواا براهم ابن محدالا مام به اوا وصلوا الى مولى له عشر بن الفدينا رومائتى ألف درهم ومسكا ومتاعا كثير اوكان معهم الومسلم فقال سليمان لا براهم هذا مولاك وفيها كتب بكير ابن ماهان الى ابراهم علامام اله في الموت واله قد استخلف اباسلمة حنص بن سليمان وهروضا الام ف كتب الى أهسل وهروضا الام ف كتب الى أهسل خراسان يخبره م اله قد اشتدام هم اله ومضى الوسامة الم خراسان قصد قوه وقبلوا أم و دفعوا اليه ما اجتمع عندهم من نفقات الشيعة و خس أموالهم

#### ه (ذ کرعدة حوادث)ه

وحج بالناس هذه السنة عبد العزيز بن عبد العزيز وهوعامل ووان على مكة والمدينة والطائف وكان العامل على العراق النصر بن الحرشي وكان من أم ه وأمراب عروالضعالة الخارجي ماذكرنا وكان بخراسان نصر بن سيار وبهامن ينازعه فيها الكرمانى والحرز بن سريج وفيها مات سويد بن غفلة وقيل سنة احدى و ثلاثين وعره ما ثة وعشرون سنة وعبد الكريم بن مالك الجزرى وقيل سنة اثنتين و ثلاثين وعره ما ثة وعشرون سنة وعبد الكريم بن مالك الجزرى وقيل

عرادهم وذاك مع كثرة ورود الغيلال ودخول المراكب وغالب اللامراء ومنقلونهاالى الخازن والبيوت (وفي اوائل صفر) وصلقاصدوعلىده مرسوم بالعفو والرضاءن الامراء فعصلوا الدنوان عند الماشاوقرؤا المرسوم وصورة ما بني عليه ذلك أنه لماحضر السيد عرافندى عكاتبتهم المابقة الى الباشا يترجون وساطته فياجرا الصلح أرسل مكاتبة فيخصوص ذلك من عنده وذكرفيهاانمن عصر من الامرا الطاقة لهم بهم ولا يتدرون علىمنعهم ودفعهم وانهم واصلون وداخلون على كأرطل فكان هذا المرسوم حواباهن ذلك وقبول شفاعة الباشا والاذناهم بالدحول بامرط التوبة والصليدمام وبسناخوانهم فلمافرغوامن قراءة ذلك ضربواشنكا ومدافع ( وفيوم النلاثاء الفي عشرصفر ) حضرالشيخ الاميرالي مصر من الدياد الرومية ومعهم سومات طايا للباشاوالامرا فرك المشايخ ولاقوه منبولاق وتوجه الى بيته ولماتالسلام عليهاحد من الأفراء والعمث عليمه الدواة بالفقرش ومرتب

٢١ يخ مل خا بالضر بخاله قرش في كل يوم وقراه فلا ألبخارى عند الا تمار الشريفة ، قصد النصرة (وق مهر وبيع الاول) على المولد النبوى بالاز بكية وحضر مراد بك الى هناك واصطليم عدا فندى البكري

وكان منح رفاء نه سبب و ديعته الى كان او دعها هنده واخذها حسن باشا فلاحضر الى مصروض بده على قرية كان اشتراها الافندى من حسن جلى عن القريه الذى اشتراها الافندى من حسن جلى عن القريه الذى

غیردلات وفیه امات أبو حصن عمان بن حصین الاسدی الیکوفی (حصین بفتم الحاه وکسر الصاد) وفیه امات أبو اسعق عرو بن عبد الله السدی الممدانی وقیه است ممان وی مناب وی مناب الله بن وی السیمی بفتی السیمی بفتی السیمی بفتی السیمی بفتی السیمی و قیم اتوفی عبد الله بن و وی السیمی بن واسع الازدی البصری و کنیته أبو بکر و داود ابن أبی هند و اسم أبی هند دینا رمولی بنی قشیر أبو محد و و وی المناب الله بن المناب و کان اماما فی النمو و المنه تعلم ذلك من محیی بن النمان و کان یعیب الفرزدی فی شعر و و ینسبه الی الله ن فه سیماه الفرزدی بقول

قلو كان عبدالله ولى هجوته تد ولكن عبدالله مولى مواليا فقال له أبوعبد الله القد كهنت أيضاني قولك موالما ينبغي ان تقول مولى موال

ه (شمدخلت سنة ثمان وعشر بن ومائة) • (ذ كرقة ل الحرث بن سر يج وغلبة المكرماني على مرو) •

قدتة دمذ كراماز بزيدبن الوليد المترث بنسر بجوعوده من بلادالمشر كمن الى بلاد إ الاسلام وما كان بينه و بين تصرمن الاختلاف فلي ولى ابن هم يرة العراق كتب الى إنصر بعهده على خراسان فمايد علروان بنعمد فقال الحرث اغامنني مزيدولم يؤمني مروان ولايحد بزم وان أمان بر مدفلا أمنه كالف نصرا فارسل اليه نصر يدعوه الى المجاعة وينه امعن الفرقة وأطماع العدو فلمجيه الى ماأراد وحرج فعسكر وأرسل الى تصر اجعمل الامرشوري فالى نصر وأمرائ رث مهم ين صفوان رأس الجهمية وهو موتى راسمان يقرأ سيرتد وماندعواليه على الناس فلماسمه واذلك كثروا وكثرجعه وأرسل انحرث الى نصرايعزل سالمين أحوزعن شرطته ويغير عماله ويقرالا مربيتهما أن يحتاروار حالا يسمون لهم قوما يعملون بكتاب الله فاختار نصر مقاتل من سليمان ومفاتل ابن حيان واختار الحرث المفديرة بن شعبة الجهضمي ومعاذبن جبلة وأمرنصر كاتبهان يكتب مابرضي هؤلاء الاربعة من السنن ومايختارونه من العمال فيوليهم ثغرسم وقندوطخا رستان وكانا كرث يظهر أنه صاحب الرامات السود فارسه لى اليه نصران كنت تزعم أنكم تهدمون سوردمشق وتزيلون ملك بني أمية فخذ من خسمائة رأس دمائتي بعروا حلمن الاموال ماشنت وآلة الحرب وسرفلعسرى المن كنت صاحب ماذ كرت انى افي بدك وان كنت احت ذلك فقد أهلكت عشيرتك نقال المرث قد علت ان هـذاحق ولكني لايبايعني عليه من صبني فقال نصر فقد اظهرانه ليسواعلى رأيل فاذكرالله في عشر بن الفامن ربيعة والين يهلم لمون فيها بينكم وعرض عليه نصران توليه ماورا النهر ويعطيه تلثما تة الف فلم يقب ل فقال له نصر فابدابااله مانى فان قدّاته فانافى طاءتك فلم يقبل مم تراضيابان حكاجه مين صغوان الومقاتل بنحيان فحكابان يعتزل نصر وأن يكون الامرشورى فلم يقبل نصر فالفه

قبضهمن الشيخ ليستوفى مذلك بعضحة موطال النزاع يدنهما يسدت ذاك اصطلحا على قدر قبضه مراد بكم نهما وحضر مراد بلا الحالشن في المولدوع الله واعقوا ستمر عنده حصة من الليل وخلع على الشيخ فروة سهور (وفيه) علوادنواناءندالباشاوكتبوا عرضمال بتعطيل المدري بدبب شراق البلاد (وفيه) سافرجمد بكالالني الحجهة شرقية بلبيس (وفيه) حضر ابراهيم بك الى محداساده للكشف عليه وعلى الخزانة وعلى مافيها من المكتب ولازم الحضور اليه ثلاثة امام واخذ مفتاح الخزانة من مجد افندى حافظ ومله لنديد محدالجراحي واعادلما بعض وقفها المرصدعليها بعدان كانت آلت الى الخراد ولم يبق بها غيرالبواب امام الباب (وفى شهرر بينع الثاني) قرروا تغريدةعملي فيارالغورية وطيـ لون وخان الحليـ لي وقبضوا على انفار انزلوهم الى التكية ببولاق ليـلافي المشاءل غردوهم ووزع كبارا انعارما تقرر عليهم على فقرائهم بقوائم وماكد بعضهم بعضاوهرب كثيرمنهم فسعروا

دورهم وحواليتم موكذلك قعلوا بكذير من مساتيرالناس والوجا قلية وضيح الخلائق من ذلك المحرث الحرث (دف مستمل جادى الاولى) كذبوا قرمانا بقبض مال الشراقي ونودى به في النواحي وانقضى شهركيمك القبطي ولم ينزل

من السماء قطرة ما عدر والمزروع بمض الاراضى الى طشه الما وولدت فيها الدودة وكرت الفيران جداحى اكات التمار من اعلى الاشعاروالذى سلم من الدودة من الزرع اكاه الفار ١٦٣ ولم عصل في هذه المنة ربيع للما تم الا

فى النادر جداورضى الناس بالعليق فلمجد واالمنبرو بلغ حل الجارمن قصل التين الاصفر الشيبية بالمكناسة الذى يساوى خسة انصاف قيل ذلك مائة نصف شمانقطح مروراافلاحين بالكلية سدب خطف السوّاس واتباع الاجناد فصاريباع عند العلافين من خلف الضبة كل حفان بنصفين الىغيردلك (وفيه) حضرصالحاغامن الديارالروميــة (وفىشــهر شوّال) سافرايضابهده ومكاتبات الى الدولة ورحالما (وفي شهر القعدة) وردت الاخبار بعزل الصدر الاعظم بوسف باشا وتولية محدباشا ماكا وكانصالح اغاقدوصل الى الاسكندرية فغيروا المكاتبات وارسلوهااليه (وفيه)حضراغابتقر برلوالي مصرعلى السنة الحديدة وطلع عوكسالى القلمة وعلواله شنكا (وفي اواخرشهراعة) شرع ابراهم بالثفازواج ابنته عديلة هام للاميرام اهم بك المعروف بالوالى اميراكيم سابقاوعرلمايدامخصوصا مجواربيت الشيخ السادات وتغالوافعل الجهازوالحلي والجواهروغيرذلكمن الاواني

الحرث واتهم نصرقومامن أصحابه انهم كتبوا الحرث فاعتمذروا اليه فقبل عذرهم وقدم عليه جيع من أهل خراسان حين سمع وابالفننة منهم عاصم بن عير الصريمي وأبو الذيال الناجي ومسلما بنعبدالرحن وغيرهم وأمراكرثان تقرأسيرته في الاسواق والمساجدود لى باب اصرفقر ئت فاتاه خلق كثير وقرأهار جل على بأب نصرفور مه فلان نصر فنابذهم الحرث وتجهزوالله ربودل رجل من أهل مروا كحرث على نقب فسورهافدى الحرث اليه فنقبة ودخل المدينةمن ناحيةباب بالين فقاتلهم جهمين مسعودالناحى فقته لجهم وانتهبوامنزلسالمبن احوزوقت لوامن كان يحرس باب باليزوذان يوم الا أنير اليلتسين بقينا من حادى الا خرة وعدل الحرث في مكة السعد فرأى اعين مولى حيان فقائله فقتل اعين وركب سالمحين أصبح وامرمناه بافنادى منجا براس فله ثلثه المة فلم تطلع الشمس حتى انهزم الحرث وقا تلهم الليل كاه وأتى سالمعسكر الحرث فقتل كتبه واسمهر مدبن داود وقتل الرجل الذي دل الحرث على النقر وأرسل نصرالى المرمانى فاتاه على عهدوعنده جماعة فوقع بين المبن أحوز ومقددام بننعيم كالرم فاغلظ كل واحده نهما اصاحبه فاعان كل واحدم نمانغرمن الماضرين افالكرمانى ازيكون كرا وننصر فقام وتعلقوابه فلم يجلس وركب فرسه ورجيع وقال أراد نصر الغدرى وأسر بوم تذجهم بن صفوان وكان مع المكرماني ففتل وأرسه لا الحرث ابنه حاتما الى المكرماني فقال له مجدبن المنني هماعد والدعهما يضطربان فالساكان الغدركب الكرماني اليباب ميدانيزيد فقاتل أصحاب اصر واقبل المرمانى الى باب حرب بن عام ووجه اصابه الى نصر يوم الاربعا ونتراموا ثم تعاجزواولم يكن بينهم يرم الخيس قتال والتقوايوم الجمعة فانهزم الازدحيتي وصلوأ الى الكرماني فأخر اللوا ويده فقاتل به و أنهزم صحاب ندم وأخذوا لهم علايس فرسا وصرعتم من نصروأ خد ذوالد مرذو فين وسقط سالم بن أحوز فحل الح عسكر نصم فل كانبهض الليملنم بنصرمن مو وقيل عدمة بن عبد الله الاسدى فمكان يحمى أصاب نصر واقنتلوا آلا تة إيام فانه زم اصاب الحكرمانى أخروم وهم الازد ورسعة فنادى الخليل بن غزوان يامعشر رسعة والين تددخل الحرث السوق وقتسل ابن الاقطع يعسني نصر بن سيمار ففت في اعضاد المضرية وهم أصحاب نصر فأنه رموا وترجل تميمين نصرففا تلفلها هزمت اليمانية مضرأرسل امحرث الحي نصران العمانية يديرونني بانوزامكم وأناكف فاجعه ل-ماة أصحابك بازاد الكرماني فاخه ذعليه نصر العهودبذاك وقدم على نصر عبدالملائبن سعدالعودى وأبوجعفر عسى بنحزمن مكة فقال نصر احبد الحكم العودى وهم بطن من الا زدام ترى مافعل سقها عقومات فقال بلسنهاء قومك طالت ولايتها ولايتك دون ربيعة والمن فنظروافي بيعة والمين عاساء وسفها وفغلب السفها والعلماء فقال أبو جعفر عيسى لنصرأ يهاا لامير

والفضيات والذهبيات وشرعوا في على الفرج بيركة الفيل ونصبوا صوارى امام المبيوت الكباروعلقوا فيها القناديل ونصب الملاهي أرباب الملاعيب وفردت النفاريدع لى البلاد وحضرت المدايا والتقادم من الاراء

وعلوا الزفةفي وابع المرم يوم الخيس وحرجت من بدث أبها في عربة غريبة الشكل صناعة الافرنجي هيئة كالمن غيرملاعيب ولا خر عبدلات والامراء والكشاف وأعيان التجار مشاة امامها (وفيه )حضر عمان بالاسرقاوي وصعبته رهائن حدن كالجداوى وهمشاه بزيك وسكنفي مكانصغيروآ خرون (وفيه) وصلت الاخبار بان على ك انفصل من حسن يك ومن معتوسافر على جهة القصير وذهاالىجدة

(وأمامن مات في هذه السنة) مات الامام الذي لمتأفق الفصل بوارقه وسقاه من مورده النهرعذيه ورائقه لايدرك بحر وصفهالاغراق ولاتكقه حركات الافكارولوكان لهافي مضمار الفضل السماق العالم النحرير واللو ذعى السهير شيخنا العلامة أبوالعرفان الشيخ مجدينءلي الصبان اشافعي ولد عصروحفظ القرآن والمتون واجتهد فيطلب العلم وحضر أشياخ عصره وجهابذة مصره وشمير خه كاد كر في برنام أشدياخه عضرعلى الشيخ الملوى شرحه الصغير على السلم الوقالت أم كثير الضبية

حسبك من الولاية وهذه الامورفائه قدا ظلك الرعظيم سيقوم رجل عهول النسب يطهرااسوادويدعوالح دولة تكون فيغلب على الامر وأنتم تنظرون فقال نصرمااشبه أن يكون كما تقول القلة الوفا وسو فات البدين فقال ان الحسرت مقتول مصلوب وما الكرمانى من ذلك ببعيد فلا إخرج نصرمن مروغلب عليه الكرماني وخطب الناس فامهموه دم الدورونه بالاموال فانكرا كحرث عليه ذلك فهم الكرماني بم تركه واعترل شربن جرموزا اضي ف خسة آلاف وقال المعرث اغاقاتات معل طلب العدل فامااذا أنت مع الكرماني فساتقسا تلالاليقال غلب المرث وهؤلا ويقا تلون عصيية فلست مقياتلامه فنخن الفئية العادلة لانقاتل الامن يقاتلنا وأتى الحرث مدحيد عياض وأرسل الحالك كمانى مدعوه الحان يكون الامرشورى فاف الكرماني فأنتقل الحرث عنه وأقاموا أياما ما أن الحرث اتى السورف في ملمة ودخل البلدواني المرمانى فاقتتلوا فاشتد الفتال بينهم فأنهزم الحرث وقتلوا مابين الثلمة وعسكرهم والحرث عملى بغل فنزل عنمه وركب فرساو بقى في مائة فقتم ل عند شحرة زيتون أو غبيرا وقتل أخوه سوادة وغيرهما وقبل كانسبب قتاله ان الكرماني نحر ج الى بشر ابن حرموزالذى د كرنااعتزاله ومعها فحرث بن سريج فاقام المكرماني أياما بينه و بين عسكر بشرفر سخان ثم قرب منه نيقا لله وندم الحرث على اتباع الكرماني وقال لا تجل الى قتالهم فانا أردهم عليك فحر جفى عشرة فوارس فاتى عسكر بشر فاقام معهم وخرج المضر يدأصحاب الحرث منعسكر المكرماني اليه فلم ببق مع المكرماني مضرى غيرسلة ابنائى عبدالله فأنهقال لمأراكرث الاغادرا وغيرالمهاب ابن اياس فأنهقال لماراكرت قط اللفي خيل تطرد فقاتله مالكرماني مرارايقتتلون مم برجعون الحنادقهممة المؤلاه ومرة لحؤلاء ثم ان الحرث ارتحل بعد أيام فنقب سور مروود خلها وتبعه الكرماني فدخلهاأيضا فقالت المضرية للحرث تركنا الخنادق فهو يومنا وقدفررت غيرمة فترجل فقال أنااكم فارساخيره في المرراجلا فقالوالانرضى الاان نترجل وترجل فافتتلوان موالكرماني فقتدل الحرث وأخوه وبشر منجرموز وعددة من فرسان عميم وانهزم الماقون وصفت مروالين فهدموا دورالمضرية فقال تصرين سيار للعرث حين

يامدخل الذل على قومه عن بعداوسمقالك من هالك شؤمك أردى مضرا كلها عن وخرمن قومك بالحارك ما كانت الازدواشياعها عن تطمع في عدرولا مالك ولا بنوسعد اذا أنجوا عن حكل طمر لونه حالك

هروومالك وسعد بطون من غيم وقيل بلقال هذه الابيات نصر لع عان بن صدقة وتاات أم كثير الضيية

وشر الشيخ عبد السلام على خوه رة التوحيد وشر المسكودى على الالفية وشرح الشيخ خالد على لا قورا عد العشم الماري في الشيخ حسن المدابي صبح البخياري بقراءته لكثير منه وعلى الشيخ مجد العشما وى الشقا

للقا ضي عياض وجامع الترمدي وسنن ابي داو دوه لي الشيخ اجد البخوه ري شرح ام البراهين لمصنفها بقرا الته لكثير منها وعلى الشيخ السيد البايدي عصبي المعتم المعائد النسفية للسعد ١٦٥ التفتاز اني و تفسير البيضاوي

لابارك الله فأنق وعن بها و تزوجت مضريا آخر الدهر أبلغ رجال تم قول موجعة و احلاتموها بدارالذل والفقر ان أنتم لم تدروا بعد جولتكم وحتى تعدوا رجال الازدفى الظهر انى استحيت لكم من بعد طاعتكم و هذا المزوني يجنيكم على قهر

# \*(ذ كرشيعة بني العباس)\*

وفهذه السنة وجهابراهم الامام أبامه لم الخراساني واسهه عبدا لرحن مسلم الى خراسان وهره تسبع عثرة سنة وكتب الى أصمابه انى قد أم ته با مرى فاسه واله واطيعوا فا فى قد ام ته على خراسان وما غلب عليه بعد ذلك فا تاه م م له بقبلوا قوله وخرجوا من قابل فالتقوا بم كه عند ابراهم فاعله أبومه لم أنهم م ينف ذوا كتابه وأم فقال ابراهم قد عرضت هذا الام على غير واحدوا بوه على وكان قد عرضه على سلمان ابن كثير فقال لا ألى على أثنين أبدا شم عرضه على أبراهم بنسلة فا بى فاعلهم مانه قد أبحد رأيه على أفي مسلم وأم هم بالسم والطاعة له شم قال له الله رجل منا أهدل بيت الحفظ وصيتى انظرهذا الحي من العن فالزمهم واسكن بين أظهر هم فان الله لا يته هذا المن بتكام بالعاد رواقت لمن المركب فيه وان استطعات ان لا تدعيج راسان من بتكام بالعربية فافعد لو أي علام بلغ خسة الشبار تتم مه قاقتله ولا شنافه هدذا الشيخ يعني سليمان بن كشيرولا تعمل واذا أشكر علي المراكبة في وسيرد من خبراني مسلم غيرهذا ان شام الله المناف الله المناف المناب المناف الله المناف المنا

## \* (ذكر قبل الضعاك الخارس)

قدد كرنامحاصرة المصاك من قيس الخارجى عبدالله بن عرب عبد العزيز بواسط فلماطال عليه المحسار الشيرعليه بان يدفعه عن نفسه الحروان فارسل ابن هراايه ان مقامكم على ليس يسي هذامروان فسير وا اليه فان قبلته فانامعك فصالحه وخرج اليه وصلى خلفه فانصرف الحالد كوفة وأقام ابن هر بواسط وكاتب اهل الموصل المضاك لي المحمد عليه ما يكنوه منها فسارق جماعة من جنوده بعد عشر بن شهراحي انتهى اليها وعليها يومنذ لم روان رجل من بني شيبان يقال له القطران بن اكة ففتح اهد للموصل المبد فدخله المحالة وقاتلهم القظران ومن معهم ناهله وهم عدة يسيرة الموصل المبد فدخله المحالة على الموصل وكورها و بلغ مروان خبره وهو معاصر جص مشتفل بقتال أهلها فكتب الحابن بنه عبدالله وهو خليفت ما كزيرة بامره ان يسيرالى نصد بين فين معه عنم المحالة عن توسط المحر في وقائل ما ين معه عنم المحالة الحن توسط المحر في المحالة ما يزيد عدلى المحالة عن توسط المحر في المحالة ما يزيد عدلى المحالة عار مدالة في المحالة عار مدالة في المحالة ما يزيد عدلى المحالة عار مدالة في المحالة عار مدالة في المحالة عار مدالة في المحالة عار مدالة في المحالة عالم مدالة في المحالة عالى مدالة على المحالة عالى مدالة في المحالة عالى مدالة في المحالة عالى مدالة عالى مدالة في المحالة عالى مدالة عالى المحالة عالى مدالة على المحالة عالى مدالة عالى المحالة عالى ا

لاف وسارات المنصيبين عصرعبدالله فيها و من مع الصحاد ماير مدعدي وشرح الآج ومية لر يحان اغا وعلى الشيخ على العدوى مختصرا المعد على التلف وشرح القطب على الشمسية وشرح شبخ الاسلام على الفية المصلح طبقران له لاكثره وشرح ابن عبد الحق على الدسمالة لشيخ الاسلام ومتن الحديم لابن عطاء الله رجهم الله تعالى أجعين

التفتازاني وتفسير البيضاوي وشرح رسالة الوضع للسمر قندى وعلى الشيخ عبدالله الشراوى تفسيرالييضاوي وتفسدير الحسلالين وشرح الجوهرة الشيخ عبدالسلام وعلى الشيخ مجددالحفناوي صبح المخارى والحامع الصغير وشر حالم- ع والشنشورى على الرحبيسة ومعراج العم الغيطى وشرح الخزرجية لشبخ الاسـلآم وعلى الشيخ حسن الجبرتي التصر يجعلي التوضيح والمطول ومنتن الجغيميني فيءلمالهيثة وشرح الشريف الحديني على هداية الحكمة فالوقد أخذت عنه فى الميقات ومايتعلق مه وقرأت فيسهرسا المعديدة وحضرت عليه في كتب مذهب الحنفية كالدرالمختأر على تنوير الابضار وشرح ملاممكن على الكنزوعلى الشيخ عطبة الاجهوري شرح المنهج مرتين بقرانه لاكثره

وشرح جدح الحوامع للمعلى

وشرح التلخليص الصغيرالمعد

وشرح الاشونى على الالفية

وشرحالسلم للشبخ الملوى

وشرج الجزرية اشفالاسلام

والعصامعلي المعرقندية

وشرح أم البراهين للمفصى

الله قال وتلقيت طريق القوم وتلقين الذكر على منهج السادة الشاذلية على الاستاذ عبد الوهاب العقيني المرزوى وقد لازمته المدة انطويلة وانتفعت بعده ١٦٦ ظاهرا وباطناقال وتلقيت طريق ماداتنا آلوفا سقانا الله من رحيق

مائة الفووجه قائدين من قواده الى الرقة فى أربعة آلاف أوخمة آلاف فقائله من افوجه اليهم وان من رحلهم عنها شمان مروان سارالى الضحالة فالمقواب والمحالة كفرتو المن اعلى ما الماردين فقاته يومه أجه فلما كان عندالما وترجل الضحالة ومعه من ذوى النبات وأرياب البصائر نحومن سبتة آلاف وليعلم أحكثراهم لا عمره عما كان فاحد قت بهم خيول مروان وأكوا عليهم فى القدال حتى قدلوهم عند العقة وانصرف من بني من أصحاب الضحالة عندالعقة الى عسكر هم ولم يعلم وابقتل الفحالة ولم يعلم به موابقة الفحالة ولم يعلم به موان أيضا وطاق بعض من عاينه الى أحمابه فاخبرهم فبسكوا وناحوا عليه وحدود قد تبلا وفوحه وفي وان فاخيم من عني من أولاده الى مروان فاخيم وان فاخيم من عني من في القدالة والمنافقة وحدود قد تبلا وفوجه وفي رأسه أحكة من عن من من من من المحالة والخيم عنه المنافقة المحالة والخيم عنه المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة وعشرين

#### \*(ذ كرفتل الخييرى وولايه شيدان)

ولما قتل الضحالة اصبح اهل عدكره فبايعوا الخييرى وأفاموا يومنذ وغادوا القتال من بعد الندود افوا بروان وصافهم وكان سليمان بن هشام بن عبد الملك مع الخييرى وكان قبله مع الضحالة وقد فر كاسب قدوم به وتيل بل قدم على الضحالة وهو بنصيبين في أحكير من ألا ثة آلاف من أهدل بهته ومواليمه فترقح أخت شيبان الحرورى الذى بويد بعد ققة للأف من أهدل بهته ومواليمه فترقح أخت شيبان أو بعدما ثة فارس من الشراة فهزم مروان وهو في القلب وخرج مروان من العسر منهزما ودخل الخيد برى ومن معه عسكره ينا دون بشعاره مو يقتلون من ادركوا حتى انتهوا الم خيسة مروان نفسه فقطعوا أطنابها و بلس الخيبرى على فرشه ومعنة مروان وعليها ابعض من مسلم العقيلي فلما رأى أهل العسكر ابنه عبد الله ثابة ومسرته ثابتة وعليها العرف من مسلم العقيلي فالسوم مروان وحولها و بلغ مروان الخبروقد عاز العسكر بخصة أميال اوستة منهز ما فانصر ف فرادا عبر مروان وحولها و بلغ مروان الخبروقد عاز العسكر بخصة أميال اوستة منهز ما فانصر ف فرادا عليم شيبان و با يعوه فقاتلهم مروان بعدة للنبالكراديس وابطل الصف مند فرادا عليم شيبان و با يعوه فقاتلهم مروان بعدة للنبالكراديس وابطل الصف مند فولوا عليم شيبان و با يعوه فقاتلهم مروان بعدة للنبالكراديس وابطل الصف مند في ممئذ

# «(ذ كرخبرابى مزة الخارجى معطال الحق)»

كاناسم أبي المنارجي المختار بن عوف الازدى السلمي البصر م وكان أوّل ام ه الله كان من الحوار ج الاباضية يوافى كل منة مكة يدعوالناس الى خلاف موان بن محدد الميزل كذلك حنى وافى عبد الله بن محيى المعروف بطالب الحق في آخر سنة ثمان

شرابهم كؤس الصفاعن عرة رياض خلفهم ونتجة أنوار شرقهم على الاكامروالاصاغر ومطوع الفارأولي الابصار والبصائرني الانوارمجد المادات ابن وفا نفحنا الله واياه بنفحات جده المصطني وهوالذي كنانى على طريق اسلافه بابي العرفان وكتب لىسنده عن سأله السيدشيس الدن أبي الاشراق عنعه السيداني الخير عبدالخالق عن أخيه السيدالي الارشاد وسف عن والده الشيران ألتغصيص عبدالوهاب عن ولدعه المديحي أبى اللطف الى آ خرالسندهكذانقلتهمن خط المترجم رجه الله تعالى ولميزل المترجم يخسدم العلم ويدابق تحصيله حيمتهر فى الملوم العقلية والنقلية وقرأ الكتب المعتبرة في حياة اشاخهورى التلاميذواشتهر بالتعقيق والتدقيق والمناظرة والحدل وشاعذ كرهوفصله بين العلماء عصروا شاموكان خصيصا بالرحوم الشيخ الوالداجتمع بهمن سنقسيعين ومائة وألف ولم يزل مالا زماله معالجاعة أيدلا ونهارا واكتسب من اخلاقه واطائفه وكذلك بعدوفاته لمبزل على

جيه ومودنه مع الحقير وانضوى الى استقادنا السيد أبى الانوا رابن وفاولازمه ملازمة كأية وعشر بن وعشر بن وأسراره ومن تا آليفه حاشية على الإشعون البي سارت ما الركبان يشهد

مد فتها أهل الفضائل والعرفان وحاشية على شرح العصام على السعر قندية وحاشية على شرح الملوى على السلم ورساله في علم البيان ورسالة عظيمة في آل البيت ومنظومة في علم ١٦٧ العروض وشرحها ونظم أسم العالم في علم المعالم المع

وعشر من فقال له يا وجل اسمع كالماحسة اواراك تدعوالى حق فانطاق معى فانى رجل مطاع فى قومى نفر ج حى ورد حضر موت فيا يعه ابو حزة على الخلافة ودعالى خلاف مروان وآلم روان وآلم وان وكان ابو حزة اجتاز مرة عدن بنى سليم والعامل عليه كثير من عبد الله فسمع كالم الى حزة فحلام الربعين سوطافل املان ابو حزة المدينة وافتقعها نغيب كثير حتى كان من ام هما ماكان

#### \*(ذ كرعدةحوادث)

قدد السنة سير روان يزيد بن هبيرة الى العراق اعتال من به من الخوارج في قول وج بالناس في هذه السنة عبد العزيز بن عبد العزيز وهو عامل مكة والمدينة وكان بالعراق على الفيحالة الخارجي وعبد الله بن عربي بن عبد العزيز وعلى قضاء البصرة عمامة بن عبد الله بن السوم في السوم على المنافق البصرة عمامة بن عبد الله بن المنافق السوم بن أبى العود صاحب القراآت و بعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الاخنس الثقف المدنى وفيها توفي عام بن يزيد المعنى وكان من غلاة الشيعة يقول بالرجعة وفيها مات على بن تدروس أبو الزبير المركى وحام بن شداد وأبو قبيل المعافرى واسمه على بن هائى المضرى (قبيل بقت القافى وكرم الباء الموحدة) وسعيد بن مسروق المورى والدسفيان وكان ثقة في الحديث

### ، (تمدخلت سنه تسع وعشر بين ومائة ) ه (ذ كرش مبان الحروري الى ان قال ) ه

وهوشيمان بنعبدالعز برأبوالدلف اليشكرى وكانسب هلاكه ان الخواد جلا بايعوه بعد قبل الخيمرى أقام يقاتل مروان وتفرق عن شيمان كثيرمن أصحاب الملمع فبق في تحوار بعدين ألفافا شارعليه مسليمان بن هشام ان ينصر فواللى الموصل فيحواد بعدين ألفافا شارعليه مسليمان بن هشام ان ينصر فواللى الموصل فيحود له فيحدوا جدورا عليها من عسكر هم الى المدينة في كانت ميرتهم ومرافقهم منها وخندق موان بازاع موكان الخوارج قد نرلوابال كاروم وان بخصة وكان أهل الموصل يقاتم وموان بازاع موكان أهل الموصل يقاتم وموان بالميان بن هشام يقال له أميد بن معاوية بن هشام وكان مت عد سليمان في عسكر السليمان بن هشام يقال له أميدة بن معاوية بن هشام وكان مت عد سليمان في عسكر هيرة يامره بالمسيرة بامن قرقيسيا بحميد من معه الى العراق فلي ابن هيرة بعد بن المتر عران العائدى عائدة قريش وهو خليفة للخوارج بالعراق فلتي ابن هيرة بعد بن التر عران العائدى عائدة قريش وهو خليفة للخوارج بالعراق فلتي ابن هيرة بعد بن التر فاقتلا لا مدوقة النظراق المورة في المورة فارسل شيمان اليهم عبيدة بن سوارف خيل عظيمة فالتقوا هيرية ثم اجتمع وابالك وفة بالفيلة فهزمه مران الهيرة ثم اجتمع وابالك وفة بالفيلة فهزمه مران الهيرة ثم اجتمع وابالك وفة بالفيلة فهزمه مران المراق في من المعارف في المورة في ا

بدروطشیه علی آداب البحث ومنظومه فی مصطلح الحدیث ستمانه بیت ومنانات فی اللغه ورساله فی المعانی والبیان علی السماه و رسالتان علی السماه مفعل ومنظومه فی ضبطرواه مفعل ومنظومه فی ضبطرواه کوب علی و فی الشرکاس علی الشرکاس علی و فی الشرکاس علی و فی الشرکاس علی الش

عبيدجنى ذنباورحب الحو حلا

فهلمن رضاعنه تجودبه فضلا الیگ اباالانوار قدابت مخلصا ومن ذاالذی باسیدی قط

مازلا اعيدك ان يسعى لبا بك عائد وتكسوه من اجل ذنب له ذلا اعيدك ان ترضى حقارة لائد اسالف حرم باب منه وان جلا اذا انت بأنغفر ان والصفع لم تجد فن منه نرجو العفو والصفو والبذلا

وكيف وانت الصدر من ادة

مكارم اخلاق العلاماطوو اغلا ومن معشرهم نسل أشرف

دعائجيل الصفح أكرم بهم تسلام أولئك آل المصطفى و بنواالوفا م كنوز الصفائر ق العطاء الذى انهلا وهم بركات السكون شرقا ومغربا م وغوث اللهافى والهداة لمن ضلا م بهم عند استاذ الوجود توسلى

ومن أمسادات الوفالم يخب أصلا و هوا اقصد الاسنى لن كان آملا و هوالم للاصلى ان كان مغتلا هوالكم من الدنياوا برهم سنى هوا الكمية العظمى كج أولى الني ١٦٨ وفن بيته يدخل يكن آمنا جدلا و اجل بنى الدنياوا برهم سنى

وابه عهم عزما واشرفهم اصلا وامضاهم عزما واسطهم بدا وأوفرهم عزما وأوسعهم عقلا وأثبتهم قلبا وأكدلهم تقى وأبلغهم نطقا وأفضلهم نبلا عز برالمزايا طيب المنم خير

حططنابوادى حيه الاقدس الرحلا

همامله ألق الزمان سلاحه وأمسى له دون الورى تبعا كلا جواد اذاهلت سماء سماحه على ماحل اضعى كان لم برالحلا كالله أوقا تا ببعدى تصرمت أبيت ولى قلب بنارا لنوى يصلى

وأقوام سو دينهم رفض دينهم وديد نهم شجن الصدور عما يقلى

أذامادعوا الخير صعوا وان

اسيئة مدوالسانايدارجلا ولله أيامهها كنت اجتى ا شمار الرضاوا كفله محتمع شعلا وأنظم في روضات أنسى بوده لا الى مدح بين منذر رها نحلى أسود أشدهارى بسوددذ كره وارجيع مبيض الحياب أولى فياليت شعرى هل يعود لى الهذا

واحقاى با<sup>ت</sup>مالى وأطرَّح الثقلا ويا واحد الاعصار لاعصره فقط

إبالبصرة فانهزمت الخوارج وقتل عبيدة واستباح ابن هبيرة عسكرهم مؤلم يكن لهم همة بالعراق واستولى النهديرة على العراق وكان منصور بنجهور مع الخوارج فانهزم وغلب على المساهدين وعلى المجبل اجع وسارابن هبيرة الى واسط فآخذا بن عر فيسه ووجه نباتة بن حنظاتا لى سليمان بن حبيب وهوعلى كور الاهواز فسمع سَأمان الخبرفارسل الى نباتة داودبن عاتم فالتقوابالمرقان على شاطئ دجيل فانهزم الناس وقتل داودبن حاتم وكتب مروان الى ابن هبديرة الماستولى عدلى العراق بامرة مارسال عام بن صبأرة المرى المية وسيره في سبعة آلاف أوغمانية آلاف فبلغ شيبان خسيره فارسل المجون بن كالمباكراري فيجع فلقواعام ابالسن فهزموه ومن معه فيدخل المز وتحصن فيه وجعل مروان عده بالجنودعلى طريق البرحمتي ينتهوا الى السن فكثر جع عامروكان منصورين جهوريد شيبان من الجبل بالاموال فلما كثرمن مع عامر بهض آلى المحون والمحوا رج فقاتاه م فهزمه موقتل المجون وسارا بن ضبارة مصعدا الى الموصل فلا انتهى خبرقتل الجون الى شيبان ومسيرعام فحوه كره ان يقيم بين العسكزين فارتحل بمن معه من الخوارج وقدم عامر على مروان بالموصل فسيره في جمع كنيرفى ابرشيبان فان أذام أتام وان سارسار وأن لا يبدأه بقتال فان قاتله شيبان قاتلة وانأ مسكامسك عندهوان ارتحل اتبعه فسكان على فلأ حتى معلى الجبل وخرج على بيضاء فارس بهاعبد الله بن معاورة بن حبيب بن جعفر في جوع كثيرة فلم يتهياآلام بينهما فسارحتى نزل جيرفت من كرمان وأقبل عام بن ضبارة حتى نزل بازاغ ابن معاوية ايام شمناهضه وقاتله فانهزم ابن معاوية فلحق بهراة وسارابن ضبارة عن معه فلقي شيبان بجيرفت فاقتملوا قمالا شديدافانم زمت الخوارج واستبيح عسكرهم ومضى شيبان الى سجستان فهلا بهاوذلك في سنة ثلاثين ومائة وقيل بل كان قتال مروانوشيبان على الموصل مقد ارشهر شم انهزم شيبان حتى عق مفارس وعام بن صبارة يتبعه وسارشيبان الى مر برة ابن كاوان مم حرجه ما الى عان فقتله جلندى بن مسعود بنجيفر بنجلندى الازدى سنة أربيع وتلآنين وماثة ونذكره هناك انشاء الله تعالى وركب سليمان ومن معهمن اهله ومواليه السفن الى السند ولماولى السفاح الخلافة حضر عنده سليمان فاكرمه وأعطاه بده فقبلها فلا رأى ذلك سديف مولى الدفاح اقبل عليه وقال

لا يغدرنك ماترى من رجال به ان تحت الضلوع دا و يا فضع السيف وارفع السوط حتى به لاترى فوق ناهر ها أمويا فاقبل عليه سايمان وقال قتلتنى أيها الشيخ وقام السفاح فدخل فاخذ سليمان فقتل وانسرف م وان عدمسير شيبان عن الموصل الى منزله بحران فاقام بهاحتى سارالى الله

و يامل كامنواه في الفلائ الاعلى ﴿ أَاجِنَى وَلَى وَدَمَدَيْدَ الْمُدَى وَلَى ﴿ وَكُورَ مَا لَمُ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

وغنتاعلى أفنانه ساجعاته وسطرتالاندا • في ورقاته الماديث في الاشعبان عن ورقهتملي

بابهج منشعرمدحتك طيه وعاشى لافظ انتمعناءان

القدقلت قولى ذاواعلمانه اذالم بكنحظ يضيع وانجلا على أن حفلي أن يعود رضاك لى واقمالك الثافي لن كان معتلا ولاشانعالى فيرحلك سيدى والدلافك السادات اسنى الورى فصلا

سلمت ومالاقت عداك سلامة وطبت ونال الحاسدالخزى والذلا

ودمت كاترضى لشابنيك غيظة والمغل جودمن ندى دائم وبالأ على حدك الهادى صلاة الهه وتسليمه ماءين استحسنت 1K.:

وآل وصحب مانر نح بالصربا معاطف اغصان وماهيت

وله قصميدة فريدة مدحفي الاستناذ الوالدتقدمذكرها فيتر جنه وغيرذ لك تهنثات باعياد ومواسم ومرات العدد وفاته وله فيه تهنئة عراودسنة ار بعوسيعينوهي تهنيك مانعل المعيد الذى مدا من الغيب بالافراح والمعد

\*(ذكراظهارالدعوةالعباسية بخراسان)

وفيهذه الدنة شخص أبوم لم الخراساني من خراسان الى ابراهم الامام وكان يختلف منه الى خواسان و يعود آليه فلما كانت هذه السينة كتب أمراهم الى أبي مسلم يستدعيه ليساله عن أخبار الناس فسارنحوه في النصف من جادى الانتحرة مع سبعين نفسامن النتباء فلماصار وابالدانقان من أرض خاسان عرض اد كامل فساله عن مقصده فقال الحج مخلابه أبومسلم فدعاه فاجابه سارأبومسلم الى نساوعاما هاسلمان ابن قيس السلى أنصم بن سيار فلا قرب منها أوسل الفضل بن سليمان النوسي الى أسيدين عبدالله الخزاعي ليعله ندومه فدخل قريامن قرى ندافلني رجلامن الشيعة فسالدعن أسيدفانتمره وقاللهانه كانفهذا لقرية شراسع الى العامل مرجلين قيل انهدماداعيان فاخذهما وأخذالا جمين عيدالله وغيلان بن فضالة وغالبين استعيدومهاجر بنعقان فانصرف الفضل الى أي مسلم وأخبره فتندكب الطريق وأرسل طرخان انجال يستدعى أسيدا ومن قدرعليه من الشيعة فدعال أسميدافاتاه فساله عن الاخبار فقال قدم الازهر بن شعيب وعبدالملت بن سعد بكتب الامام اليك تخلف الكتب عندى وخرجا فاخذا فلاأدرى من سهى بهدما فال فاين المكتب فاتاه بها مُ سارحتي أني قومس وعليها بيهس من بديل العملي فالماهم بيهس فقال أين تر يد ون قالوا الحج وأتاه وهو بقومس كتأب ابراهيم الامام اليه وألى سلمه ان بن كثير ية ولاد مسلم فيه افقد بعثت الياتراية النصرفار جعمن حيث لقيك كتابي ووحمه الى قعطمة عمامعك وافيني به في الموسم فانصرف الومسم لم الى خراسان ووحه قعطبةالى الامام عامعه من الأموال والعروض فلما كانوابنيسابور عرض لهمصاحب المسلمة فسالهم عن حالهم فقالوا أردنا الحج فيلغناعن الطريق شي خفناه فاعرالمفضل بن السرقى السلى بازعاجهم فلايه أيومسلم وعرضعليه أمرهم فاجابه واقام عندهم حتى ارتعلواعلى مهل فقدم أبوه مغمر وفدفع كناب الاهام الى سلعابن كنيريام ه فيهمأنهار الدعوة فنصبوا ابامسلم وقالوارجل من أهل البيت ودعوا الى طاعة بي العباس وارسلوا الحمن قرب منهو بعدمن اجاجه فامروه بالنها رأم هموالدعا اليبم فنزل أبو مسلم قرية من قرى مروية اللهافنين على ألى الحريم عيسى بن اعين النقيب ووجه منها أبادأوه النقيب ومعهجرو بنأعين الى طخارستان فسادون بلخ فامرهما باظهار الدعوة في شهر رمضان وكان نزول في هذه القريه في شده بان ووحدة نصر بن صديم التميي وشريان بنغضى التميى الىم والروذبالهار الدعوة في رمضان ووجه إباعاصم عبد الرحنينسليم الى الطالقان ووجه الجهم بن عطيمة الى العلامن حريث بخوارزم باناهار الدعوة في رمضان يخس بقين منه فأن اعجلهم عدوهم دون الوقت بالاذي والمسكروه فقدحل فمم أن يدفعواعن أنفسهم يجردوا الميوف ويجاهدوا إعداءالله

٢٣ يخ مل خا اتاك فغنى بالهذا بلبل الرضاية وقام على غصن المسرات مغشدا عد واشرق من افق العلا كوكب المني فأصى بيشراك الزمان مغردا ، فطب سيدى نفسائها ترتجى له ، وقرعيونا بالذى يكمدا لعد

ومن شدخله منه عدوهم عن الوقت فلاحرج عليهم أن يظهروا بعد الوقت عُر حَوَّل أبو مسلم من عند أبى الحديم فنزل قريد سفيذ نج فنزل على سليم ان بن كثير الحزاهى لليلتين خلتامن روضان والكرماني وشيبان يقاتلان نصر بن سيارفيث أبومدلم دعاله في الناس وأذا هرأم وذناه في اليلة واحدة أهل ستين قرية فلما كان ليلة المخيس مخس بقين ونروضان ونالسنة عقداللوا الذى بعثيه الأمام الذى يدعى الفل على رم طوله أربيع عشرة دراعاوعقدالرابه التي بعث بهااليه ووي التي تدعى السعاب على رم طوله ألاث عشرة ذراعاوهو يتلواذن للذين يقاتلون بالهم للمواوان الله على أصرهم القدىروليسوا السوادهووسليمان ين كثيرواخوةسليدان ومواليهومن كان اجاب الدعوة من أهل سعفيذ نج واوقدوا النيران لليلترم اشعيعته من سكان ربح حرقان وكانت علامتهم فقبه موآ المهدين أصعوام مدين ونارل الطلوالمعاب ان السعاب يطبق الارض وأن الارض كالاقفلومن الفال كذلك لافتلومن خليفة عباسي الى آخر الدهر وقد دم على أبي مدلم الدعاة عن أجاب الدعوة في عان اول من قدم عليه احل التفادم موأبى الوضاح في تسعمان راجل واربعة فرسان ومن اهل هر زفره جماعة وقددم اهل النقادم من ابي القاسم عرز بنابرا هيم الجو باني في الفو وثلثما أقد اجل رسية عشر فارسافيهم من الدعاة ابوا لعباس المروزى فعل اهل التقادم يكبرون من ناحيتهم وتيبيهم اهل التقادم بالتكبيرة دخلوا عسكر ابى مسلم يسفيذ شج اعد فلهوره بيرمين وحصنا يوم لم حصن سفيذنج ورمه وسددروج افل حضرعيد الفطرا رابو مدلم سليمان بن صحة عران يصلى به وبالشهيمة و نصب اده نبرا بالعسكر وامره ان يبدأ بالصلاة قبال الخطبة بغيرافان ولاأقامة وكان بنوامية يبدؤن بالخطبة قبل الصالاة و بالاذان والاقامة والرابوم سلمايضا مليه انبن عشكثير بست تكبيرات تباعا مقرا وتركع بالسابعتو يكبرني الركعة الثانية خمر تمكبيرات تباعاتم يقراو يركع بالسادمة و فَتَمُ الْخَطْمِة بِالنَّهِ عَلَيْهُ مِحْتُمها بِالقرآن وكان بنوامية يَلْبرون في الأولى اربح مكبيرات ومالعيد وفالثانية ثلاث تسكبيرات فلماقضى سلعان الصلاة انصرفأبو مدلم والشيعة الى طعام قد أعده لهم فاكل واستبشر من وكان أبومسلم وهوفى الخندق اذا كتب الهنصر بن سيار كتابا يكتب للامير نصر فلما قوى أبو مسلمين اجتمع اليميدا بنغيه فكتب الىنصر أمابعه فان الله تباركث أسماؤه عيرا قواما في القرآن فقال واقسعوابالله جودايا بممائن جاهم منذ برليكون أهدى من احدى الام فلا اجاءهم أنذىرمازادهم الانفورا استكبأرافى الارش ومكرا استي ولا يحيق المنكر السيئ الاباهلة فههل ينظرون الاستنة الاولين فلن تجد لسنة الله تبديلا وان تحد لسنة الله تحويلا فتعاظم نصرالكتاب وكسرله احدى عيفيه وقال هذا كتاب ماله جواب وكان من الاخداث وأبومسلم بسفيد نج أن نصراوجه مولى له يقال له يزيد فحار بة إبى مسلم بعد

مذكورة في ألمدائح الانوارية
المشاراليه بقدومه من سدفره
بروحى حبيبا في محاسد نه بدا
في رتله اهل المحاسن سعيدا
وراح بثنيه مدام دلاله
فيلناه من راح الدنان عيدا
وم بنا في عسكر من جاله
فقط عاد النيرين سناهما
مليح اعار النيرين سناهما
وعلم غصن البان كيف تاودا
وشاكى سلاح يرهب الاسد

ويرعب خطى التناوالمهندا
وحلواذاماافترباسم أغره
أرافاعقيقاحف درامندا
كساالله خديد من الورد حل
واسكن فى فيمالزلال المبردا
نسيم وغصن رقا ورشاقة
واملشذافالروض كالسالندا
فسيمان من سواه للناس فتنة
وصوره في دوات الحسن مغردا
شغفت به قدما ولذهواه لي
على رغم غرلامني فيه و اعتدى
وفي حبه انفقت عرى جيعه
ولم اخش في شرع الصبابة
ولم اخش في شرع الصبابة

ولم بنسنی د کراه شی سوی علا ای الفوز ابراهیم شمس دوی اله دی امامله فی کل مجدوسودد ما تر لا تسطیح از کارها العدا ومولی آجدل الله فی الناس

وتوجه تاج القبول وأبدا ، وتابغة دراكة من بيانه ، وآرائه المعروفة العجروالهدى عما جوادله بذل المجروبة ، و بحرفدى عنا والملا

ولاغروان مازال كال جيعه فن يتبح السادات يزداد سوددا

ومن لابي الانوار أستاذنا التي ينال من الاتمال ما كان أبعدا هو السيد السامى على أهل عصمه

هوالسندالحام اذاعدت العدا

هو الجوهــرال**فــرد الذ**ی بوحوده

نحدداً يوان العلاوتشيدا هوالمفصد الاسنى لمن كان آملا هوالمنم-ل الاصفى لمن كان ذاصدى

هوالموردالمقصودمن كل وجهة هوااشرف النامى على مدد المدى

محط رحال العارفين وقطبهم وكعبة اهل الفضل حالا مستدا

همام حباه الله كل حيدة فاصبح بين العالمين عدا

وأور به مولاه شامخ رتبة لا آبائه آل الوفاأ بحر الندا مصابيح مصر بل صباح الوجوة

حیاة الوری أزكى البرية

كنورالمعانى والحقائق والتقى شعوس بعوات الولاية والهدى خلاصة آل المصطفى ولبابهم

عَمَانية عشرهـ هراهن فاهوره فوجه اليه أبوم الممالك بن الهيثم الخزاعي فالتقوا بقرية الين ودعا هم مالك الى الرضاء نآل رسول الله صلى الله عليه و لم فاستكبر واعن ذلك فقاتلهم مالك وهوفي نحوما السيزمن أول النهارالى العصروفدم على الى مسلم صالح ابنسليمان الضي وابراهيم بنزيدوز بادبن عيسى فسيرهم الحمالك فقوى بهم وكان قدومهم اليهمع العصر فقال مولى نصران تركناهؤلا الليلة أتتهم امدادهم فاجلوا على القوم فد ملواعلم مواشد تدالقت الدندل عبدالله الطافى على مولى نصرفاسره وانهزم أصابه فارسل الطائى باسيره الى أبي مملم ومعمر ؤس القتلى فنصب الرؤس واحسن الى يز يدمولى اصر وعالجه حتى ازده لحراحه وقاله ان شتان تقيم معنا فقد أرشدك الله وآن كرهت فارجي الى مولاك سألما واعطناعهدالله اللاتحارينا ولا تكذب عليناوان تقول فينامآرأيت فسرجه إلى مولاه وقال أبومه لم انهذا مبردعنكم أعل الورع والصلاح فعنعندهم على الاسلام وكذلك كنعندهم مر جفون عاميم بسادة الاوتان واستعلال الدماء والامرال والفروج فلما قدمين يد على نصر قال لامرحما فواله مااسمة بقاك القوم الاليتخد لدوك حقعلمنا فقال بزيدهو والله ماظننت وقداس تعافرنى أنالا كذب عليهموانا أذرل انهم والله يصلون الصلاة لمواقيتها ذاز واقامة ويتلون المرآن ويذكرون الله كثيراو مدعون الحدولاية رسول الله صالى الله عليه وسلم وسأحسب أمرهم الاسبعلو وارلاانك ولاخلار جعت اليك ولاقت معهم فهذه أوّل حرب ك ند بينهم عد وفي هذه السنة غلب خازم بن خريمة على م والروذ وقدل عامل صر منسيا روكان سب ذلك الما أراد الخروج مروالرودوهو من شديمة بني العباس منهده بنوعيم فقال اعا أنارجل منكم أر بدار اغلب على مو فان ذا فرت فهمى لكم وان فالمت فقد كفيتم امرى فمكفوا عنه فعسكر بقريا يقال كانج رستاق وقدم عليهمن عندابى مسلم النضر بن صدي فطاامسي خازم بيت اهل مروفقتل بشر بنجعه رااسعدى عامل نصر بنسيارعليه آق اولذى القعدة وبمث بالفتح الى الى مسلم معاينه عزيمة بزعازم وفدنيدل في ام الى مسلم غيرماذ كرناوالذى قيل ان امراهيم الامام زوج جاماهسدلم الماتوجه الى خراسان ابنة الى العجم وماق عنه صداقها وكتب الحالنة بالم بالسع والمناعة وكان ابومه لم من اهلُ خطر فية من سواد المكوفة وكان قهرمانالادريس بيز معقل العملى قصارا وه ألى ولاية لحمد بنعلى ثم لابنه ابراهيم ابن محده ثم للائمة من ولد محدفقدم غراسان وهو حدث السن فلم يقبله سليمان بن كنير وخاف الالانفوى على امرهم فرده وكان ابوداود خالد بن ابراهم غائب اخلف مريكم فلمارجه الى مرواقرؤه كتاب الامام الراهم فسال عن الى مدلم فاخبروه انسليمان ابن كثير رده في مع النقبا وقال لهم أمّا كم كاب الامام فين بعثه اليكم فردرة وعفا هِ تَكُم فَقَالُ سَلَيْهِ ان حَدَا تُهُ سَنَهُ وَتَحْوَفَا ان لا يقدر على هذا الامركة فاعل من دعونا

وسربني الرهرا ابضعة أحدا م هم ركات المكون شرقاوه غربا م هم الحالف اذاخطب اعتدى هم القوم لا يتقابض غيره مبهم ومن ذابسادات يقابس اعبدا م اذا اطلق السادات كانوابني الوظ

قياحبذانخراصيماوسوددا ، أباالفوزخذهابالقبول تكرما ، وان كنشكالمهدى الى المكنزعمدا وقابل بحسن العفوسوء تصورها ١٧٢ ، فذنب الحب العفوعنه تاكدا ، على خير سل الله خير صلائه

> وتسليمه ماشارق غاب أوبدا وآلوأصابوكلمتابع لمهاحه مماناح طيروغردا وماالخلص الصمانقال وورخا أبوالقوز شراءالسرور وورمؤمدا ولهفى ديباجة سلام بانسيم الصباقة ملسلامي كيما مدافقا اسقامي والمهبلغ تحيةصب مستهام ماخان عهدالغرام لم يكن ناسيا ودادا قديما لاولاسامعاملام لتام ذواشتياق الى لقا منحب فاق نوراء لى بدورالتام وحهمولى حازالحاسن طرإ فهوشمس المكال بين الانام (وله أيضا) ترسلتم عناوشطت دياركم ومدلة ونابا اصفاعات المكدر واعدى علينا الشرق جيش

خطوبه واصبح خرب الصبر المسرلة أثر فان تسالواعنا فانالبه دكم تجسم بلاروح وعين بلابصر ولولارجا النفس لقياحبيها الما بقيت منامعان ولاصور (وله متغزلا)

وحق صبح الهميامة دجى الشعر وجنة الخلسدمع راح اللمى العطر

ومقلة بفنون السحر قد كملت وقامة رشحتها خرة الحفر

وعلى انفسنا فقال ابوداودهل فيكراحدينكران الآمتعالى بعث محداصلى الله عليه وسلم واصدافه اهو بعثه الى جميع خلقه قالوا لاقال افتشكون ان الله انزل عليه كمايه فيسه خلاله ومرامه وشرائع وأنباؤه واخبريا كان قبله و عما يكون بعده قالوالا قال افتد كون أن الله قبضه اليه بعدان ادى ماعليه من رسالة ربه قالوالا قال افتضنون ان العلم الذى انزل اليه مرفع معه اوخلفه قالوابل خلفه قال افتظنونه خلفه عندغير عترته واهل بيته الاقرب فالأقرب قالوالاقال افتشكون ان اهل هذا البيت معدن العلم واسحابه ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى عله الله قالوا اللهم لاقال فاراكم ودشكم فرام كموردد تم عليهم علهم ولولم يعلموا ان هدذا الرجل الذي ينبغىله ان قوم بالرهم لم يبعثوه اليكم وهولا يتهم ف نصرتهم وموالا تهم والقيام بعقهم فبعثوا الى الى مسلم فردوه من قومس بقول الى داود وولوه امرهم واطاعوه فلم يزل في نفس ابى مسالم على سليمان بن كشير ولم يزل يعرفها لابي داودو بت الدعاة في افطار خراسان فدخل الناس افواجاو لثرواوفشت الدعاة بخراسان كلها وكتب اليمه ابراهيم الامام ال يوافيه في موسم سنة تسع وعشرين ليامره بامره في اظهار دعوبه وان يقدم معده تعمامة بنشيب ويحمل البهما اجتمع عندهمن الاموال نفيل ذلك وسار فيجاعة من النقبا والشيعة فلقيه كتاب الامام يامره بالرجوع الى خراسان وإظهار الدعوة بهاوذ كرقر يباعما تقددم من تسييرا لمال مع قعطية وأن قعطية سار فنزل بنواحى جرجان فاستدعى خالدبن مرمك واباعون فقدد ماعليه ووههما مااجتمع عندهما مسمال الشيعة فاخذمنهما وسارتح والراهم الامام

» (ذ كره قبل الدكر ماني):

فدد كرنامقتل الحرث بسر يهوان الكرمانى قتله ولما قتله خلصته مرووتهى نصرعها فارسل نصر اليه سالم بن أحوز في رابطته وفرسانه فوجد يحيى بن نعيم الشيباني واتفافى الف رجل من ربيعة ومحد بن المنهى في سبه ها القمن فرسان الازد وابن الحسن بن الشيخى الف من فتيانهم موائح رمى السعدى في الف من ابنا المحدين المنهى ما شهدة قل له مذا الملاح أيغر جالينا يعنى الكرمانى فقال محديا ابن الفاعلة لا بى على تقول هذا واقتنا فواقتنا فوقتا فواقتنا فوقتا فواقتنا فوقتا فوق

ابن

وعرف عنبرخال وابتسام فم من اليواقيت عن تغرمن الدرر على ماغيرا لبعد عهدى في الغرام ولا نسيت ودا مضى في سالف العصر على في الحبة شرع غيرمنته في ومذهب في التصابي غيرمند ش

عصن من البان قدر قت شماله رق في حبه ذوالبدووا كحضر بديع حسن يقول الناظرون لد تبارك اللهماهذامن المشر الى محاسنه تصبوا العقول وفي هواه يحلوم برااسقم والضجر شا کی السلاحشدردالباس ذومقل تعداسهمهافي أسهم القدر

ه الارايت شقيق الشمس والقمر

رم والكن تخاف الاسد سطوت وكل أهل الهوى منه على خطر يغزوالنفوس يحيش من لواحظه وعسكرمن حمال غيرمقتدر محاسن حارفيمالب ناظرها وفتنة دهشته منهاذ ووالفكر كاغاذاته في اطفها خلقت من نفثة السحر اومن نسمة السجر يغنيل عن كلذى حسن محاسنه

ومن يرى العين يستغنى عن

أفدره من رشامامثله احد عدمت في حبه حلى ومصطبري اطال هجرى الاذنب اتيت به وساعني بعدصفوالوديالكدر اصفى الى قول اعدائى وشمتهم مان قول الاعادى غير معتبر بالحدالف الافي تقلبه دعالتقاب واجبرقلب منكسر واحى بالوصيل نفسا فيك ميتة وابر بالود جسمامن جفاكري

ا بن عروالتميمي في اصحابه فنادي يا بن المثنى ابرزالي فبرزاليه فضر به مالك على حبل عاتقه فلم يصنع شيثاوض به محديعه ودفشدخ رأسه والقيم القتال فاقتتلوا قتالاشديدا وانهزم اضحاب نصرو قدقتل منهم سبعها ثقومن أصحاب الكرماني ثلثها ثقولم زل الشر بينهم حيى خرجوا الى الخند قين فاقتنلوا قنالا شديدا فلما استيقن أبومه لمآن كلا الفر يقين قدا أخن صاحبه وانه لامددلهم جعل يكذب الى شيبان شم بقول للرسول اجعل طريقك على مضرفاتهم سياخذون كنبك فكانوا ياخذونها فيقرؤن فيهاانى رأيت الين لاوفا الهـمولاخيرفيهم فلانيقن بهم ولاتظهر البهـم فاني ارجوان ريك الله في الميانية ما تحب والنبقيت لاادع لها شعراولا فافراو برسل رسولا آخر بكماب فيهذ كرمضر عثل ذلك و مامرالرسول أن محمل طريقه على المانية حتى صارهوى الفريقت معه مم حعل يكتب الى نصر بن سياروالى الكرماني ان الامام أوصاني بكم واست اعدورا يه فيكم وكتب الى الحكور بأظهار الامرف كان أول من سود أسد بن عبدالله الحزاعى بنساومقاتل بنحليم وابن غروان ونادوايا مجدديامنصوروسود اهـ لأبه وردوأ هـ ل مرو الروذو قرى مرو وأقبل أبومسلم حى نزل بين خندق الـ كرماني وخسدق نصروهامه الفريقان وبعث الى الكرماني اني معت فقدل ذلك الكرماني فانضم أبومسلم اليه فاشتد ذلك على نصر بنسيار فارشل الى الكرماني ويحدث لاتغمتر فوالله افي كائف عليك وعلى اصحابك منه فادخل مروونكن كتابا يننابا لصلح وهو ير بيدان يغرق بينسه و بين أبي مسلم فدخل الحرماني منزله وأقام أبومسلم في العسكر وخرج الكرمانى حتى وقف في الرحب ففي مائة فارس وهليه قرطق وأرسل الى نصر اخرج لنكتب بينناذ للئا لمكتاب فابصر نصرمنه غرة فوجه اليه أبن الحرث ابن سريج فينحوس ثلثماثه فارسف الرحبة فالتقوابها طويلان الكرماني طعن فيخاصرته فخرهن دابته وجا اصابه حنى طعهم مالاقبل لهم به نقتل نصر بن سيا رال كرماني وصلبه وصلب معده سمكة واقبدل ابنه على وقد جدع جعا كثيرا فصارالي ابي مسلم واستحصبه معه فقاتلوانصر بن سيارحتى أخرجوه من دارالامارة فال الى بعض دور مره وأقبل أبومسلم حنى دخل مرووأ تاءعلى بن المكر مانى وأعله انه معه وسلم عليه بالامرة وقال له مرنى بامرك فانى مساهدك على ماتريد فغال أقم على ماأنت عليه حتى آمرك بامرى ولمانزل أبومسلم بين حندق المرماني ونصرورأى نصرقوبه كتب الى مروان بن مجد يعلمه حال ابى مسلم وخروجه وكثرة من معه فالدرعوالي ابراهيم بن عدوكتب بابات

أرى بين الرماد وميضنار 🚜 وأخشى أن يكون له ضرام فان النار بالعودين تذكى \* وان الحرب مبدؤها كلام فعلتمن التجب ليت شعرى اليقاظ أميلة أمنيام

يامن هوالا به المكبرى الماظره يه رفقا بصب غداه ن اكبرالعبر يد تكاد تحرقه نيران مهيته لولاسخا اسعاب الجفن بالمطروان كان عندك شك انع دنف وقسل دموعى وسلسةمى وسلسهرى

(ولدایضا) ولکن الصابداحوجتنی فکن السالاکار آها ی

فكن ما ابن الاكابرأهل عرف ولاتمكثر على من التجنى فلى جسم كساه الشوق سقما

فلى جسم دساه الشوق سقما ولى قلب علاه كل حزن

ولی فی مذهب العشاق حال بطول مذ کرهاشر حی ومتنی وله غیردلاک کثیروفضل شهیر وکان فی مبدا أمره وعنفوان

عرومعانقاللخمول والاملاق متكلا عملي مولاه الرزاق

مستحدی مع العفة و سستدر

من غير كفة وتدنزل اياما في وظيفة التوقيت بالصلاحية

بضر مع الامام الشافى رضى الله عنه عند ماجدده عبد الرجن

كتخداوسكن هناك مدة تم ترك ذلك ولما بني مجدمك

أبوالذهب مسجده تحاه الازهر تنزل المترجم أيضا في وطيفة

توقیتها وعمرلهمکانابسطعها سکنفیهبعیالهفلمااضمعل

امروقفهتركه واشترى

له منزلاصغيرا بحارة الشنواني

وسكن به والمحضرعبدالله افسدى القاضي المعروف

يططرزاده وكان متضلعا من العملوم والمعارف وسمع

العماوم والمعارف وسمع بالمترجموا اشيخ محمدالجناجي

واجتمعابه انجب بهماوشهد يغضلهماوا كرمهما وكذلك

سليمان افتدى الرئيس

فعندذلك راج امرالمترجم

فكتب اليه مروان ان اشاهد برى ملايرى الغائب واحسم الثلول قبلك فقال نصر أما صاحبكم فقداعله كم اله لا تصرعنده فكتب له باسات شعر

ابل يزيدوخبرالقول اصدقه وقد تيقنت ان لاخيرف الكذب ان حواسان ارض درايت بها بي بيضالوا فرخ قدحد تتبالعب فيران عامين الاانها كبرت ملك المايطرن وقد سر بان بالزغب الاتدارك مخيد التداملة ما الهدين نسيران حب ايماله

فقال بزيد لا تكثر فليس له عندى رجل فل اقرأم وان كتاب نصر تصادف وصول كتابه وقد ول رسول لا في مسلم الى امراهيم وقد عادمن عند امراهيم ومعه جواب في مسلم يلعنه أبراهيم ويسبه حيث لم ينته زاله رصة من نصر والكرمافي اذا مكناه ويأمره ان لا يدع بخراسال مشكله امالعر بينة الم فتله فلما قرأ المكتاب كتب الى عامله بالباقاء ليسبير الى المحيمة وليا خدام اهيم بن محدد فيشده و ثاقا و يبعث به المحدفة فل ذلك فاخذه مروان وحيسه

وفي هذه المنة تعاقدت عامة تبائل العرب بخراسان على قتال الى مسلم فيها تحول الو مسلم من معدكر باسف ذهج الى المساخوان وكنسبب ذلك ان أبامس لم لمساظهم امره سارع اليه الناس وجعل آهل مرويا توفه ولايعرص لهم نصروا يمنعهم وكان المكرماني رشيبان لايكرهان امرابى مسلم لانه دعاالى خلع مردان وابو مسلم في نباء ليسر لهرس ولاهاب وعظم امره عنذالناس وقالواظهررجل من بي هاشم لدحلم ووقاروسكينة فانطاق فتية من اهدل مرونساك يطلبون الفقه الى الى مسلم فسالوه عن نسبه فقال خبرى خيراكم من نسى وسالوه اله من الفقه فقال المركم بالمعروف ونهيكم عن المسكر خيراكم من هـ ذاونحن الح عوز كما حوج منا الى مستلت كم فاعفونا فقالوا مأنعرف لك نسباولانفننك تبق الاقليلاحتى تقتل وما ببنك وبين ذلاك الاان يتفرغ احدهدنين الاميرين فقال ايومسلم انااة تلهماان شاء الله فاتوانصر افاخبروه فقال يراكم الله خير مثلكم من يفتقدهذا ويعرفه واتواشيدان فاعلوه فارسل المه فصرانا قداشجي بعضنا بعضافا كفف عنى حتى اقاتله وانشثت خامعني الى حربه حتى اقتله اوانفيه ثم نعود الحامرنا الذي نحن عليه فهم شيبان أن يفعل ذلك فاتى الم يرابا مدلم فركتب الح على بن الكرماني انك موتورقت ابوك ونحن نعلم انك استعلى راى شيبان واعاتقاتل لثارك فامتنع شيبان من صلم نصر فدخل على شيبان فثناه عن رادء فارسل نصر الى شيبان انك الخروروالله ليتفاقن هذا الامرحتي يستصغرف جنبه كل كبير وقال شعرا إيخاص به ريعة والمينويج هم على الاتفاق معه على حرب الى مسلم

> واثرى حاله وترين بالملابس وركب البغال وتعرف أيضابا معميل كتخدا حدن باشا وتردد اليه قبل ولايته فط المته الولاية عصر زادفي اكرامه و اولاه بره و رتبله كفايته في كل يوم بالضريخ الله

عليه الباشا بدراهمها مورة والدس ابنه فروة يوم الناف وكذا ارسلاليه طبعات وطبعات والفرات وكان ذلك فرقوا العروس وكان ذلك في مبادئ فلهورالطاعون في مبادئ فلهورالطاعون في المترجم بعد ذلك بالسعال المترجم بعد ذلك بالسعال المترجم بعد ذلك بالسعال المترجم بعد دلك الميان المترام وهاه المحام ليلة الثلاثا من من من من من حافل وهاه المحام ليلة الثلاثا مشهد حافل ودفن بالبيتان مشهد حافل ودفن بالبيتان مشهد حافل ودفن بالبيتان وخلف ولده الفاضل الصالح

الشيخعلى ارك اللهفيه مضت الدهوروماا تسعثله وله أن الى لعزن عن نظرائه (ومات) السيدالسندالامام أافهامة المعتدفر يدعصره ووحيد شامه ومصره الوارد منزلال المعارف على معينها المؤيد باحكامشر يعقجده حتى ابانصبع يقينهاالسيد العلامة الى المودة مجدخليل ابن السيد العارف المرحوم على بن السيد محد ابن القطب العارف مالله تعالى السديد مجدد مرادن عدلي الحسيني الحنفى الدمشقى اعاداته علينا منركات علومهم في ألدنيا والأتنوة من بيت العملم

ابلغ ربیعة فی مرو وفی بن اناغضبواقبل ان لا بنفع الغضب مابالكم تنشبون الحرب بند كم ان اهل الحجى عن را يكم غيب وثتر كون عدو اقد احاط مكم مع مدن تاشب لا دبن ولا حسب لاعرب منا كم فى الناس اعرفهم مه ولاصر يح موال ان هم نسبوا من كان يسالى عن اصل دينهم مه فان دينه سم انتهائ العسرب قوم يقولون قولا ما معت به مع عن الذي ولاحات به الدتب

فبيناهم كذلك اذبعث ابومه لم النضر بن نعيم الضي الحدهر الموعام اعسى بنعقيل ابن معقل الليثى فطرده عنها فقدم على نصرمه زماوغلب النضر على هراة فقال يحيى بن والمرافي المعانى لابن الركر ماى وشديان اختياروا اعاأنكم تهليكون انتم قبل مضرا ومضر اقبلكم قالواوكيف ذلك قال ان هذا الرجل اغاظهرامره مندش روقد صارفي عسكره مثل عسكركم قالواف الرائي قال صالحوا نصرافا نكم ان صالحتموه قاتلوا نصر اوتركركم لان الام في ضروان لم تصاكوا نصرا صاكوه وفا تلوكم فقدموامضر قبلكم ولوساعة من مارفة قراعينكم قتلهم فارسل شيان الى نصر مدعوء الى الموادعة فاحابه وارسل المن احور بكتاب الموادعة فاقي شيمان وعنده ابن الكرماني و يحيى بن نعيم فقال سالم لأبن الكرماني يا اعورما اخلفال ان تحكون الاعور الذي يكون هلاك مضرعلى يدءهم توادعواسنة وكتبوا كتابافيلع ذلك ابامم لم فكتب الى شديبان افانواد على أشهر افوادعنا ولائه أشهر فقال ابن الكرماني اني عاص الحت نصرا انماصا كمه مشيبان وانالذلك كاره وانام وتور بقتله أبى ولا ادع قتاله فعا ودالفتال ولم يعنه هيبان وقال لا يحل الغدر وارسل ابن المكر ماني الى أبي مسلم يستنصر وفاقبل حتى نزل الماخوان وكان مقامه بسفيذ نج ائذين وأربعين وما والمانزل ألماخوأن حفر بها خندقاو جعدل الفندق بابين فعسكر بهوا ستعمل على الشرط أبانصر مالك بن الهيثم وعلى الحرس إباامعن خالدبن عقمان وعلى دبوان الجند كامل بن مفافر أباصالح وعلى الوسائل أسلمين صبيح وعلى القضا القاسم بن معاشح النقب وكان القاسم بصلى بانى مدلم فيقص القصص بعد العصرفيذ كرفضل بني هاشم ومعايب بي أمية ولمانول أبو مسلمالا خوان ارسل الى ابن المكرماني اني معلق على نصر فقال ابن المكرماني اني أحب أن يلفاني أبومسلمفاتاء أبومسلم فافام عنده بومين تم رجيع الى الماء وانوذاك الخلون من المحرم سنة ثلاثين ومائة وكان أول عامل استعمله أبومسلم على شئ من العمل داودبن كرارفردأبومسلم العبيدءنه واحتفرهم خند دقاف قرية شوال وولى الخنددق داودين كرارفلااجتعت العبيدجاعة وجههما فيموسى بنكعب باب وردوأمرابوملم كامل بن مظفران يعرض الجندو يكتب اسمائهم واسماء آبائهم ونسبتهم الى القرى ومجعل ذلك في دفتر فبلغت عدتهم سبعة آلاف رجل ثم أن القبائل من مصر وربيعة

والجلالة والسيادة والعزوالر باسة والسعادة والمترجم وان لم نره الكن معنا خبره ووردت علينا منه مكاتبات ووشى طروسه الهدبرات وتناقل الينا اوصافه الجيلة ومكارم اخلاقه الجليلة كان شامة الشام وغرة الليالي والايام اورق

عدوده بالشاموا غرونشا بهافى جروالده والدهر ابيض ازهروقر االقرآن على الشيخ سايمان الدبرى المصرى وطالع في العلوم والانشاء والانشاء والتوقيع ومهروا نجب وأجتمعت فيه المحاسن الحسية والمزايا

والين توادعواعلى وضع الحرب وان تجتمع كلتهم على الى مسلم و بلغ أمامسلم الخبرة هظم علمه وناظر فاذا المساخوان المسافقة وفي ان يقطع نصر عنسه المسافقة ول الى الين وكان هقامه بالمساخوان أربعة أشهر فتزل ألين وخند ق بها وعسكر نصر بن سيار على نهر عياض وجعدل عاصم بن عرو بهلاش جرد وأبا الذيال بطوسان فانزل أبو الذيال حند ده على أهلها وحسكان عامه أهلها مع أبى مسلم في الخندق فا ذوا أهل طوسان وعسفوه مرسيراليهم أبو مسلم حند افلقوا أبا الذيال فهزموه وأسر وامن أصحابه نحوا من ثلا أبن رجد لا فدكساه ما بوه سلم وداوى جراحه مواطلقهم ولما استقر بافي مسلم من ثلا أبن رجد لا فدكساهم أن مسلم والروذو يلخ وطخارستان فقعل فلانوا جتمع عنده جمع من الشميعة ليقط ما دة نصر من والروذو يلخ وطخارستان فقعل فلانوا جتمع عنده من الشميعة ليقط ما دة نصر من والروذو يلخ وطخارستان فقعل فلانوا جتمع عنده

ع (ذ كرغلبة عبدالله بن معاوية على فارس وقتله ) ع

وفي هذه السنة غلب عبد الله بن معاويه بن عبد الله بن جعة رعلى فارس وكورها وعد تقدمذ كرنهوره بالكوفة رانهزامه وخروجهمن الكوفة تحوالمدائن فلاوصل الها أتامناس من أهدل الدكوفة وغيرهاف ارالى الحبال وغلب عليها وعلى حلوان وقومس وأصبهان والرى وخرج اليهعبيدأهل المكونة وأقام باصبهان وكان محارب بن موسى مولى بني يشدكر عظيم القددر بفارس فحا الى دارالامارة باصط رفطر دعامسل ابن عر عنها وبأيد الناس العبدالله بن معاوية وخرج عارب الى كرمان فاغار عليها وانضمالي عدا رب قواده ن أهدل الشام فسارالي مسلم بن المسيب وهوعامل بن عر بشيرا زفقتله فيسنة عبان وعشرين مخرج عارب الى أصبان الى عبدالله بن معاو به الدوله الى اصطغرفاقام بماوأتاه أنناس بنوهاشم وغيرهم وجي المال وبعث العمال وكانمه منصور بنجه وروسلهان بن دشام بن عبد الملك وأتاه شيبان بن عبد العزيز الخارجي على ما تقددم وأتاه أبوتجع فرالنصورواتاه عبدالله وعيسى أولادع لي بن عبدالله بن عماس والماقدم ابن هميرة على العراق ارسل ساتة بن حنظلة الكالمالى عبداله بن معاوية وبلغ سليمان بن حبيب ان ابن هبيرة استعمل نباتة على الاهواز فسر حداود ابزام فاقام بكر خدينا رعنع نباتة من الاهوازفقاتله فقتل داودوهر بسلمان من الاهواز الى سابور وفيها الا كرادقد غلبواعليم افعاتله مسليان وطردهم عن سابو روكتب الى ابن معاو به بااميعة شمان محارب بن موسى اليشكري نافر ابن معاوية وفارقه وجح جعافاتى سابورفقا تلهيز يدبن معاوية أخوعبدالله فانهزم محارب وأتى كرمان فاقام بهاحتى تدم مجدين الاشعث فصارمعه عثمنا فره فقتدله ابن الاشعث وأربعة وعشر ينابناله ولميزل عبدالله بن معاوية باصطغر حتى أتاه ابن ضبارة مع داود بنيزيد بنهم بن هبيرة وسيرابن هبيرة أيضامعن ابن زائدة من وجه آخرفقا ملهم المعنو يةمع الطف خلق يسعى اللطف لينظرا ليه ورقيق معاسن يقف الكالم متعديرا لديه وانا وانلم يقعلى مليمه نظر بالمين فسماع الاخبار احدى الروايتين والماتوفي والده المرحوم تنصب مكانه مفتى الحنفية بالديار الشامية ونقيب الاشراف باجماع الخاصوالعام وسارفها احسن سيروز بن عما آثره العلوم النقلية وملك بنقد ذهنه واهرها السنية فكانت تتيهمه عدلي ساثر المقاع بقاع الشام ويفخريه عصره عملى حيرع اللمالي والايام فلاترال نصدح ورق الفصاحة فخناديها وتسير الركيان عافيه مرالحاسن رائحها وغاديها ونورفضله باد وموالده عمدودة اكل حاضر وبادكاقيل

كالشمس في أفق البهاء وضوؤها

يغشى البلادمشارة اومغاربا وكان رجه الله مغرما بصيد الدوارد وقيد الاوابد واستملام الاخباروجي الا على طريق المؤرخين وراسل على طريق المؤرخين وراسل وصلهم بالهدايا والرغائب

الديدة والقسمن كل جع تراجم اهل بلاده واخساراعيان اهل القرن الثانى عمن عمس وسع همته واجتماده وكان هوالسب الاعظم الدامى عجم هدذ التام يخ على هذا النسق فانه

كان راسل شيخنا السيد محدم أضى والتمس منه نحوذ الدفاجابه اطلبته ووعده بامنيته فعند ذلك تابعه بالمراسلات واقعقه بالصلات المترادفات وشرع شيخنا المرحوم في جمع المطلوب بعونة الفقير ١٧٧ ولم يذكرا اسبب الحامل على ذلك

معن عندم وشاذان ومعن يقول

ليس أميرا القوم بالخب الحدع \* فرمن الموت وفي الموت وقع وانهزم ابن معاوية فكف معن عنهم وقتل في المعركة رجل من آل أبي لهب وكان يقال يقتل وجلمن بني هاشم عروالشاذان وأسروا اسرى كثيرة فقتل ابن ضبارة منهم عدة كثيرة وهرب منصور بنجه ورالى السند وعبدالرجن بن ريدالى عان وعرو بن سهل بن عبد العزيز بن مروان الى مصرو بعث ببقية الاسرى الى ابن هبيرة فاطلقهم ومضى اين معاوية الى خراسان ف ارمعن بن زائدة يطلب منصور بن جهور فلم بدركه فرجح وكانم ابئ معاوية من الخوار بموغيره مخلق كثيرفا سرمنهمأر يعون الفا فيهم عبد الله بن على عبد الله بن عباس فسبه ابن ضبارة وقال له ماحا من الى ابن معاوية وقدعرف خلافه لاميرالمؤمنين فقال كان على دين فأتيته فشفع فيهد وبين قطن الهدلالي وقال هواين أختنا فوهبه إنفاب عبدالله ينعلى عبد آلله بن معاوية ورمى أصحامه باللواط فسيره ابن ضيارة الى ابن هبيرة ليخبره احبارا بن معاو مة وسارف طلبعبدالله بزمعاو فالحشيراز فصره فرجعبداللهن معاوية منهاهار باومعه أخواه الحسن وبزيدا بنامعا ويتوجياعة من أحماله وملك المفازة على كرمان وقصد خراسان طمعا في أي مملاله يدعوالى الرضامن آل محدوقداستولى على خراسان فوصل الى نواحى هراة وعليها أبونصر مالك بن الهيثم اليزاعي فارسل الى ابن معاوية يساله عن قدومه فقال بلغني انكم تدعون الى الرضامن آل محددا تيتك فارسل اليه مالك انتسا نعرفك فانتساد فقال أماعب دالله وجعفر فن أسعاء آل رسول الله صلى الله هامية وسلم وأمامعاو به فلا نعر فه في أسمائهم فقال ان جدى كان عندمعا و به لما ولدله الى فطلب اليدمان يسمى ابنه باسمده فقعل فارسل المدمعا ورة عاد ألف درهم فارسل اليهمالك لقداشتر يتمالاسم الخبيث بالتمن اليسير ولانرى لكحقا فيا تدعواليه ممارسل الحاف مسلم يعرفه خبره فامره بالقبض المسهوعلى من معسه فقيض عليهم وحدسهم شم وردعليسه كماب الى مسلم يامره باطملاق الحسن ومزيدا بني معاويه وقتل عبداله من معاوية فامرمن وضع فراشاء لى وجهه فيات وأحرج فصلى عليمه ودفن وتمره بهراة معروف سزا ررجه الله

#### \*(ذ كرابى جزة الخارجي وطالب الحق)

وق هذه السنة قدم أبو حزة بلغ بن عقبة الازدى الخارجي من المحجمن قبل عبد الله بن على المحتوية المحتوية المناسبعرفة ما المحتوية الاوقد طلعت عليهم اعلام وعالم سودعلى رؤس الرماح وهم سبعها أنه ففز ع الناس حين رأوهم وسالوهم عن طلم فاخبروه م خلافه مروان وآل مروان فراسلهم عبد الواحد بن سايره ان بن عبد اللائد وهو يوم تذعيل مكة والمدينة وطلب فراسلهم عبد الواحد بن سايره ان بن عبد اللائد وهو يوم تذعيل مكة والمدينة وطلب

وجمع الحقيرا يضاما تيسر جعه وذهبت به بوما وعنده بعض الشامين فأطلعته عليهفس مذلك كثيرا وطارحني وطارحته في نحوذلك عسعم من المحالس ولم يلمث السيد الا قليدلا واحاب الداعى وتنوسي هدذا الامرشهورا ووصل نعى الديد الى المترجم والصورة الوافعة وكانت اوراف السيد مختوما عليها فعندذلك ارسل الى كتا باوقريه بهدية على بدالسيد مجدالتاحر القباقيي يستدعى تحصول ماجعه المدمن او راقه وضيرماجعه الفقر وماتسر ضعهايضا وارساله ويقول فيه وهدذا الامرمامررنا بخصوصه لاحدمن العلاء ولامن المحارواعتمدناعلى الجناب مذلك اعتمادا على المجبة الموروثة ولعلناان جنابكم اولى بذلك من كل احد ولاسيماما بلغنامن انا اسيد ترجكم وقال في ضمنها وهو الذى اعانني على ذلك ثم نخر الجنابان سعيكم هذامن اعظم المساعي عندنا الكون عبكم في غام الاستياق الى ذلك فنرجوا رسال ذلك اصلا اواستــ كمّاماواناامتن مذلك واسرواروم ارساله من غير

امنم المدنة فقالوانحن بحينا أضن وعليه اشع فصالحهم على انهم جمعا آمنون بعضهم من بعض حتى يذفر الناس النفر الاخير فوقفو إبعر فقعلى حدة فدفع بالناس عبد الواحد فنزل عنى في منزل السلطان ونزل الوحزة بقرن الثعالب فارسل عبد الواحد الى ابي جزة الحارجي عبدالله بن الحسن بن الحسن بن على ومحد بن عبد الله بن عرو بن عثمان وعبدالرجن بن القاسم بن مجدبن أبى بكر وعبيد الله بن عربن حفض بن عاصم ابن عربن الخطاب وربيعة بنائى عبد الرحن فرجال أمثالهم فدخلوا على العجزة وعليده ازارقطن غليظ فتقدمهم اليه عبدالله بنائحسن ومعدبن عبدالله فنسبها فانتسباله فعيس في وجوههما وأظهرالكراهمة لمماتم سال عبدالرحن بن القاسم وعبيداله بنعرفانتسباله فهش اليهماوتسمق وجوهه مما وقال والهما وحناالا النسير بسيرة الويكا فقال لدع بدالله بن الحسن والله ماخر حنالة فضل بين آ بائنا واسكن بعثنااليك الأمير مرسال وهذار بيعة يخبرك فلماذ كرله ربيعة نقض العهد قال الو ح زةمعاذالله النانقض المهداونحيس بهلاواللهلاافعل ولوقط مترقبتي هذه ولمكن تنقضي الهدنة بينناو بينك فرحعوا الى عبدالواحد فابلغوه فلما كان النفر الاول نفر عبدالواحدفيه وخلى مكة فدخلها ابوحزة بغيرقتال فقال بعضهم في عبدالواحد زاراكيم عصالة قد عالفوا ، دين الاله ففرعبد الواحد ترك الحلائل والامارة هاربا ، ومضى يخبط كالبعيراك ارد

مضى عبدالواحد حتى دخل المدينة فضر بعلى اهلها البعث وزادهم في العطاء عشرة عشرة واستعمل عليهم عبدالعزيز من عبدالله بن عرو بن عقمان فخر جوافلا كانواباكرة القتهم خرمنح ورقفضوا

»(ذ كرولاي يوسف بن عبد الرحن الفهرى بالاندلس)»

وفي هذه السنة توفي توانة بن سلمة امير الانداس وكانت ولايته سنتين وشهورافلاتون اختلف الناس فالمضربة أوادت ان يكون الاميرمنم والعانية ارادت كذلك ان يكون الاميرمني مفيقوا بغيرامير فحاف الصعبل الفتنة فأشار بان يكون الوالى من قريش فرضوا كله منذلك فاختاره موسف عدم دالرجن الفهرى وكان مومنذ بالبيرة وكتبوا المه عالمة الناس من تامير ه فامتنع فقالواله ان لم تفعل وقعت الفتنة ويكون اثم ذلك عليك فاجاب منذ وسارالى قرطمة فدخها واطاعه الناس فلما انتها المالة عليك فاجاب منذ وسارالى قرطمة فدخها واطاعه الناس فلما انتها المالية الناس حتى الحرابة وولاية بوسف قال اغماراى وسف ذلك فارق قصر مضروسي في الناس حتى ارت الفتنة بين المين و مضر فلماراى وسف ذلك فارق قصر الامارة بقرطبة وعادالى متزله وسارا بوالخطارالى شقنده فاجتمعت الميده المائية واختمعت المناسة وعادالى متزله وسارا بوالخطارالى شقنده فاجتمعت الميده المناسقة واواقتتا بالما كثيرة قتا لالم يكن بالاندلس اعتام منه شما بلت الحرب عن هزيمة الهما فية ومضى ابوالخطار منهز مافاسترفى رحى اعتام منه شما بلت الحرب عن هزيمة الهما فية ومضى ابوالخطار منهز مافاسترفى رحى اعتام منه شما بلت الحرب عن هزيمة الهما فية ومضى ابوالخطار منهز مافاسترفى رحى

منرفيق وصاحب وصالح وقال اومن الشاهير وقداذكر فيدمن احبنى فى الله واحبيته اواستفدت منهشما اوانشدني شديثا او ڪا تيني أو كانته او الودمنهممروفا وكرما الىآخ ماقال الاان الكراريس المدزكورة لم تكملوترك فحالحه روف باضات كثيرة وغالب مافيها T فاقيون من اهمل المغرب والروم والشام واكحاز بل والسودان والذبن ليس لمـم شهرة ولاكثمر بضاعةمن الاحياء والامواتواهدل من يستحق ان يترجهم من كاداله أاءوالاعاظمونح وهم فأعارايت ذلك وعلت سيء وتحققت رغية الطالسالالك جعتما كنشه ودته وزدت فيه وهي تراجم فقط دون الاخبار والوقائع وفي اثب ذلا ، رددان العالمة جم ففترت المد ودارحت تلك الاو**راق فى ز**وايا الاهال مدة طويلة حتى كادت أأنو وتضيع اليان حصل عندي باعث من نفيى عسلى جعها معضم الوقائع والحوادث والمتحددات علىهذااانسق ومن واهب القوى استمد المعونة ووجدت في اوراق

شيخنا السيد المرحوم مكتوبا من مراسلات المترجم في خصوص ذلك ارسله اليه كانت كوم مكتوبا من المرابية المدالة على حسن من المرابية المدالة على على حسن من المرابية المرابية المدالة على حسن من المرابية المرابي

كل حال في حالتى المقام والترحال واصلى على نبيه وآله الطاهرين واصل السامين بالفضائل والفواضل والظاهرين والمحدى السلام العاطر الذى هو كنفع الروض ماكره السحاب الماطر ١٧٥ والتحايا المتارجة النفحات الساطعة

كانت الصيل فدل عليه فاخذه الصيل وقتله ورجع يوسف بن عبد الرحن الى القصر وازداد الصيل شرخ جعلى يوسف المن عبد الرحن المارة الموسف والحيم الى الصيل شخر جعلى يوسف ابن عبد الرحن بن علقمة اللخمي عدينة أربونة فلم يلبث الاقليلاحتى قتل وحل رأسه الى يوسف وخرج عليه عذرة المعروف بالذمن فاغما قيل له ذلك لانه استعان باهل الذمة فوجه اليه يوسف عام بن عرووه والذى تنتسب اليه مقبرة عام من أبواب قرطبة فلم يظفر به وعادم فلولاف إرا ليه يوسف بن عبد الرحن فقاتله فقتله واستباح عكره وقد وردت هذه الحادثة من جهذ أنرى وفيها بعض الحلاف وسنذكر هاسنة أست و ثلاثين ومائة عند دخول عبد الرحن الاموى الاندلس

#### »(ذ كرعدة حوادث)»

وج بالناس عبدالواحد وكان هوالعامل على مكة والمدينة والطائف وكان على العراق يرين هبيرة وعلى فضاء الكوفة الحجاج بن عاصم المعار بي وعلى قضاء البصرة عباد بن منصور وكان على إسان نصر بن أروا لفتنة بها وفيها مات سالم أبو نصر وفيها مات على أبو نصر وفيها مات على أبو نصر وفيها مات على أبو نصر وفيها مات في الاسود الدؤلي وكان من في من النابع بن وفيها مات أبو الزياد عبد الله بن ذكوان وفيها مات وهب بن كيسان ويحيى بن أبي كثير الماء عن أبو نصر وسعيد بن أبي صالح وأبو اسمعتى الشيم الى والحرث ويحيى بن أبي كثير الماء عن أبو نصر وسعيد بن أبي صالح وأبو اسمعتى الشيم الى والحرث ابن عبد الرحن ورقبة بن مصقلة الكوفى ومنصور بن راذان مولى عبد الرحن بن أبي عقيسل الثقفى وشد هد حنا زنه المسلمون واليه ودوالنصارى والحوس لا تفاقه معلى صلاحه وقيل مات سنة احدى وثلاثين

# ه (ثم دخلت سنة ثلاثين ومائة) \* ( فر دخول أبي مسلم مروو البيعة بها ) \*

وفى هذه السسة دخل أبومسلمدينة مر وفى ربيع الاتنووقيل في جادى الاولى وكان السبب فى ذلك فى اتفاق ابن السكر ما فى ومن معه وسائر القبائل بخراسان لماعا قدوا نصراعلى أبى مسلم عظم عليه وجه المعابه في مهم ف كان سلمان ابن كثير بازام ابن السكر ما فى فقال له سليمان ان أبامسلم يقول الشأمانا نف من مصافحة نصر وقد قد ترابالامس أباك وصلبه وما كنت أحسب بل تجامع نصر افى مهدد تصليان فيه فاحفظه هدذا المكارم فرجه عن رأيه وانتقض صلح العرب فلما انتقض صلحه من بعث نصر الى أبى مسلم بلتمس مند مأل يدخل مع مضر و بعث أصحاب ابن السكر ما في وهم ربيعة وهم ربيعة موسلم الشيعة أن تنتار ربيعة والمين فان الشيمان في مضروه م أبومه لم أن يقدم عليه وفد الفرية في من وهم وهم وقد الفريقين وهم والمن في مضروه م أميمان وهم الموسلم الشيعة أن قد المدينة والمين فان الشيمان في مضروه م أصحاب م وان وهم اله وقد المدين و مدفق الم

اللمهات النافة المعي ا لناشئة منخالص صميم وامدى الشوق الكامن وابته وأسوق ركب الغرام واحنه الى المحضرة التي هي مهب نسائم العرفان والتعقيق ومصب مزن الاتفان والتدقيق ومطلع شمس الافادة والتحرير ومنبع مياه الملاة قوالتقرير وموثل ااءائذ ومضمم اللائد وكعبية الطائف ومنتدى التعف واللطائف ومجمع مجرى العمل والعلم وملتق أنهرالملاطفة والحمم وروض المكارم الوريق الوارف وحرض العوارف والمعارف المنهل الصافي والالل الدابغ الضافي صانهاالله من البوائق وحاها وحس من الخطب الفادم جاها ولابرح المعدمخمافي رياعها والمن والامن مقمين في بقاعها هذاوانعظف مولانا الاستاذ عنان الاستفسار والاستغيار من حليف آثاره واليف تظامه ونثاره وسمرتد كاره في ايله ونهاره والمشتاق لمرآء والواله بهواء والمقيم على عهده والمتسال وثيق وده والمتسك بعرف نده والصائع عقود تمداحه فيمسائه وصساحه فهرعنه تعالى رهين معة وعافية

وقرين نع وآلا وافية بستانس باخبارك و يتوقع ورودرسا ثلث وآثارك وقدمضت مدة ولم يجر بين المين ما عساورة ومراسله وأدى هذا المجدب القعط غلال المواصله وعلى كل حال فالقصور من الجانبين واعتقاد ذلك

الوددان فحاس أيومسلم وأجلسهم وجمع عندههن الشسيعة سبعبن رجلافقال لهمم المختاروا أحددالفر يقنن فقام سليمانين كثيرمن الشديعة فتمكلم وكانخطيما مفرها فاختاراين الكرماني وأصحابه ثمقام أبومنصور طلحة بنرزيق النقيب فاخمارهم أيضا شمقام مر تدين شميق السلمي فقال ان مضر فقلة آل الذي صلى الله عليمه ومدلم واعران بني أمية وشيعة مروان الجعددي وعماله ودماؤنا في اعتماقهم واموالناني أيديهم ونصربن سيارعامل مروان يتعدى أموره وبدعوله على منبره ويسميه المرالمؤمنين ونعن نبرأ الى الله عزوجل من أن يكون نصرعلى هدى وقد داخترناعي ابن الكرماني واصامه فقال السبعون القول ماقال مرثدين شقيق فنهض وقدنصر عليهما الحكاتبة والذلة ورجع وقداين الكرماني منصورين ورجع ايومسلمان ألين الى الماخوان وأمرالشيعة آن يبنوا المساكن فقد أغناه مالله من اجتماع كلمة العرب عليهم شمأرسلالى على بنالكر مانى ليدخل مدينة مرومن ناحيته وليدخ لهو وعشيرته من الناحيسة الاخرى فارسل اليه أبومسلم انى لست آمن ان تبتمع يدك ويد الصرعلى محاربتى واحكن الخلأات فانشب المحرب مع اصحاب نصر فدخل ابن المكرماني فانشب انحرب وبعث الوصلم شبل بن طهمان النقيب في خيدل فدخلوها ونزل شبل بقصر بحاراحداء وبحث الى الى مسلم ليدخيل البهيم فسارمن الماخوان وعلى مقدمته أسيدين عبدالله الخزاعي وعلى ممنته مالائين الهيئه مالخزاعي وعلى مسرته الفاسم بنع شالتيهي فدخدل مرووالفريقان يقتتدلان فالرهما بالكف وهويتلوهن كتاب الله عزوجل ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلن يفتتلان هذا منشيعته وهذا من عدوه الاتية ومضى أبومسلم الى قصر الامارة وأرسل الحالفريقين أن كفوا ولينصرف كلفريق الىعسكره ففعلوا وصفتمو لاق الم فام باخذ البيعة من الجندوكان الذي باخذه البومنصور طلحة بن رزين وكان أحددالنقياه عالم بجعيم الهاشمية ومعايد الامو به وكان النقبا الني عشروجلا اختارهم محدين على من السبعين الذين كانوااسة ابوالدحين بعث رسوله الى خواسان سنة ثلاث ومائة أوأربع ومائة ووصف لدمن العدل صفة وكان من من خزاعة سلمان ابن كثير ومالك بن الهيشمور بادبن صالح وطلحة بن رزيق وعرو بن أعين ومن طي فعطبة بنشبيب بنالد بنمعدان ومنقم مرسى بن كعب ابوعيينة ولاهز بن قريط والقاسم بنجاشع واسلمبن الامومن بكربن واثل أبوداودبن امراهم الشديبانى وأبوعلى الهروي ويذال شبل بن طهمان مكان عروبن أعين وعيسى بن كعب وأبوالفه ماسمعيد لبنهران مكان إفيء ليالهروى وهوختن أبي مسلم ولم يكنف النعبا أحدوالده ي غيرا في منصور طلَّمة بن رزيق بن سعد وهو أبوزينب الخزاعي وكان قدشهد حرب بن الأشعث وصعب المهلب وغز امعه وكان أبومسلم يشاوره في

لحذا الحسن والتقصيمن الجواب عن استنشاق أوراد رياحين والله يشهدأن غالب الاوقاتذ كراك نقلوأقوات وقليك شاهد على مااقول وهة الحبة ثابتة ماقوى دليل ونقول ولقد كنت حرضت الاستاذلابر - وجوده للسائل نفعا والدهرا يقول محييا سمعا مجمع تراجم المصريين والحيازين ومن للاستاذ الوقوف على ترجمته وحاله من من اهل الامصار من ابناء القرن الثياني عثير ووعيد حفظهالته بالامحاز واسدب الثواغل الطارئة فيهدده الدنان الموجبة اتكدر الافكار ورخص اسعار الاشعار واخلاق مردالفضائل وذاك الشعاراو حب تطع المراسلة وتأحيرالمطلوب والمامول ولميف زالحب عرام من ذلك وماؤل ولما كنت فالروم قبل ذلك العام رئ ذكر الاستاذلاني حضرة أحدرؤسائها الاجلة الصناديد القروم فاطال بالمدح واطنب شمرى كرالتار يخ وفقد الدفيهذا الوقت وعدم الرغبة اليهمن ابناء الدهرم الههو المادة العظمى في الفنون كلهافتاره تاومخ ينوكان

عاسه أحدالافاضل المولعين باقتناص الاخبار فقال ان الاستاذا بالفيض مرتضى بلغه الامور الامور الله و المور الله و بالسعود ايامه قد باشر تاليف قارين عظم باشارة هذا وأشار الينع فقلت قد كنت حضت

الاموروساله عنها وعماشهد من الحروب وكانت البيعة أبا بعكم على كتاب الله وسنة رسوله محدصلى الله عليه وساله محدصلى الله عليه وسلم وعليكم بذلا عهد الله وميثاقه والطلاق والعتاق والمشى الى بيت الله الحرام وعلى أن لا تسالوا در قاولا طعماحتى يبتدئكم به ولا تسكم الرزيق بتقديم الراعلى الزاى)

ه(ذ كرهرب نصر بنسياره ن مرو) • شمأرسل أبومسلم لاهز بن قريظ في جاعة الحافصر بن سيار بدعوه الي كتاب الله عز وبحل والرضامن آل محد فلكراى مأجاه من اليا نية والربيعية والعمر والهلاطاقة لهبهم أظهر قبول ماأتاء بهوانه باتيهو يمايعه وجعل رشيهم ساهممن الغدروالهرب الحان امسواوأم أصحابه ان يخرجوا من ليلتهم الى مكان بامنون فيه فقال له سالمين احوزلايتهمالناالخروج الليلة ولكننانخرج القابلة فلما كان الغدى أبومسلم اصحأبه وكتاثبه الىبعد الظهروأعادالى نصرلاه آبن قريظ وجاءة معه فذخلواء الى نصر فقالماأسرعماعد مخ فقاله لاهز بن قريظ لابدلك من ذلك فقال نصراذا كان لابدمن ذلك فاف أتوصا وأحرج اليهوارسل الى أى مسلم فان كان هـ دارأيه وامره أتيت وأنهيا الى ان يجي ورسولى فقام نصر فلما قام قرأ الاهر بن قريظ ان الملا ياغرون مل ايقتلوك فاخرج انى الناصمن فدخل قصر منزله واعلهم اله ينتظر أنصراف رسواد من عنداى مسلم فلاجنه الليل نرجمن خلف جرته ومعده تم ابنه والحكم ينغيلة الغيرى وامرأته المرز بالة وانطقواه رابا فلا استبطاء لاهزواصابه دخلوامنزله فوجدوه قدهرب فلمأبا معذلك ابامسلمسارالي معسكر تصروا خذثقاء أصحابه وصناديدهم فكتفهم وكان فيهمسالمن احوزصاحب شرطة نصر والجنرى كاتبه وابنائله و نونس بن عبدويه ومجدبن قطن وهجاهد بن يحيى بن حضين وغيرهم فاستوثق منهم بالمحديد وكانوافى المجدر عنده وسارأ يومدلم وابن المرمانى فى طلب نصر ليلتهما فأدركاام أته قدخلفها وسارغر جعابومسلم وابن الكرمانى الى فرووسار نصر الى سرخس واجتمع معه ثلاثة آلاف رجل ولمارجم ابومسلم ساليمن كان ار سدادالى تصرماالذى ارتاب به نصرحتى هرب قالوالاندرى قال فهل تكلم احدمنكم بشئ قالوا تلالاهزهده الاتية ان الملائما غرون بكقال هذا الذى دعاه الى الهرب همقال بالاهزندغل فالدين م قتله واستشارأ بومسلم اباطلحة ف أصحاب نصرفقال اجعل سوطك السيف وسعنك القبر فقتلهم أبومسلم وكان عدتهما ربعة وعشرين رجلا واما تصرفانه سارمن سرخس الى طوس فاقام بها خسمة عشر نوما و بسرخس نوما شم سارالى نيسابور فاقام بهاودخل ابن الكر مانى مرومع انى مسلم وتابعه على رأى وعاقده عليه (يحيى بن حضين بضم الحافظهمان وفتح الضادا العمة وآخره نون) م (د کرفتال شیبان ا<sup>ک</sup>ےروری)\*

اسعيل باشا الرئيس وذكره فى ترجمته شمانه أطال على الاستاذ في الثناء واطال طرف المدح فى حليمة ذلك المحلس الحالما وفسرني هذا انخير الطادئ من ذلك الرجل الاخسارى وطرت باجعة السرور والاماني وقلت قد صافاني زماني والماعدت ابالدتى دمشق دامت معمورة وبالابرات مغدمورة وقعت باشراك الشواغل المتبادرة ونركت من الفنون كل نادرة وحرصت على تدبير أمورها خوف الفال والقيل وصرفت أوقاني للإضاعة حتى في المقيل واروم من واهب النع ومسدى الخيرومدل الكرم انيهبني اطفاقى سعاى والامور وغونا فى نظام الجهورانه خبير بصير واليه المسير وكان هدا الشغل الشاغل سيبا أعظم الماخ يرالمراسلة والاستغمار من الاسمادعن اعام الراجم وتحصيلها والاتن بادرت اندي هذه الاستاع بداايراع وحربهع\_لا ورقده علا فالمامول تبديض مسودات التراجم وارسالها حتى تمكمل بها مأدة التاريخ ومخنن توجهانكم القلبية مع هده الاشغال الدنيو له بلغمن

التراجم نحو ثلاث مجادات ضخام وتحوها وزيادة بافية في المسودات هذا ماعد أتراجم ابنا العصر وشعر المالذين في الاحيا ومن نظمتني واياه الاقدار وامتدحني بنظام أونشا رفتراجهم وآثارهم مجوعة بعلد آخروعلي كل حال

المتبادروالاغاضعا أظهره الفكرالتاصر والذهناافتر والفته افوارالحمار على صعيات الدفائر ولكالثناء العاظر والسلام الوافر والشوق المتكاثر من الفلب والخاطر عاهدهي وادف وذرشارق وصديهام وناح حمام وسحركام وفاحزام والسلام وتاريخه في أواخر ربسع الشاني سنة ماثتين وألف وماأدرى مانعل الدهر يتارع مالذ كور لانه انتقل المترحم بعد ذلائلامور اوحبت رحلتهمما الححل الشهياء كاذ كرلى ذلك في مراسالاته فيسنة خمس وماثتين وألف وهناك عصفت رياح المنية مروضه الخصب وهصرتمد ألردى بانع غصمته الرطيب فاحتضر واحضر مام الملك المقتدرلارال جدثه روضة من رماض الجنان ولابرج مجرى يحداول الرجمة والرضوان وذلك في أواخرصفر من هذه السنة وومقتبل الشبهية

وسهشم الرزاما با لنفائس مولع ه (ومات) الامام المفوه من غذى بلبان الفضل وايداوه دايد اذا قيس

ولم يُخلف بعده في الفضائل

والمكارم مثله

وفي هدفه السدنة قد ل شيمان بن سلمة الحرورى وكان سبب قد لها نه كان هووعلى بن الكرماني عده عين على قد ال المرافي عدال وشيبان المركز والماني والموان وشيبان المركز والماني والمركز والماني والمرافي المركز والمناه المركز والمناه المركز والمناه المركز والمناه والمركز والمناه المركز والمناه والمركز والمناه المركز والمناه والمركز والمناه المركز والمناه والم

» (ذ كرفتل ابني المرحمان) »

وخهدهالسنه قتل ابوصلم علياوعمان ابنى المرماني وكان سبب ذلك ان أبامسلم كان وجهموسى بن كعب الى اببورد فافتقتها وكتب الى ابى مسلمذلك و جه اباداودالى الحرج از باد بن عبد الرجن القشيرى فلما الغه قصد الى داود المنز بن الهل إلى وتمذ وغيرهمامن كورط خارستان الى المح وزجان فلما دنا ابوداود مهم ما اصرفوامه زمين الحري مذود درا المحل المنابود اود مهم ما المرفوامه زمين الحري بن المرابط المحلي المنابط المنابط

بغصاحته بليداه ن له في المعالى ارومة و في مغارس الفضل جرنومة الحسين بن النورعلى خلفهم المعالم على المنتق الحريري الفقه والانشاء ويعرف بالمتق من أولاد الشيخ على المتق مبوّب الجسامع الصغير

إخلفهم مظارأى زيادومن معهاعلام ابي سعيدوراياته سوداطنوه كينالابي داود فاجزموا وتبعهم ابوداود فوقع عامة اصاب زيادفي والسرجنان وقتل عامة رحالهم المتحلفين ونزل ابوداو دمعسكر هم موحوى مافيه مومضى زيادويحيى ومن معهماالى ترمذواستصفى ابودا وداموال من قتل ومن هرب واستفامت له بلخ وكتب اليهابو مسلم بام مااقد ومعليه ووجهالنصر بن صديح المرى على بلخ وقدم ابودا ودعلى ابى مسلم واتفقاعلى ان يفرقابين على وعمان ابنى الكرماني فبعث ابومسلم عمان عاملا على بلخ فلما قدمها استخلف الفرافضة بنظهيرا لعبسى على الخوا قبلت المفرية من ترمذعكيهم مسلمين عبدالرحن الباهلي فالتقراههم واصحاب عثدان فاقتتلوا قتالا شديدا فأنهزم المحابء عان وغلب مدلم على بلخ و المع عمان والنضر بن صدي الخبر وهماعروالر وذفاقه لانعوهم فهرب اصحاب عبددالرحن من ليلتهم فلمعن النضرف طلبهمرما ان فوتواولقيهم العابعثان فاقتتلوا قتالاشديداولم بكن النصرمهم فانزماهابعثمان وقتل منهمخلق كثيرورجع ابوداودمن مروالى الخوسارابومهم ومعهعلى بنالكر مانى الى نيسابوروا تفقراى الى مسلم وراى الى داود على ال يقتُّل اس مسلم علياو يقتل الوداود عمان فلاعلاء الدم الوداود بلم بعث عمانعاملاعلى الحبل فين معممن اهمل مروط المرجمن بلغ تبعه أبوداود فأخذه واصحابه خبسهم جيعاتم ضرب اعناقهم صبرا وقتل ابومسلم في ذلك اليوم على من الكرماني وقد كان أبومهم امرهان يسمى لدخاصته ليوليهمو بالرلهم بحوائر وكسوات فسماهم لدفقتلهم حاسا

# » (ذ كرقدوم قعطية من عند الامام ابراهي)

وفى هذه السنة قدم قعطبة بنشبيب على أبى مسلم من عند ابراهم الامام ومعه وارأه الذى عقدله ابراهم فوجهه أبو مسلم في مقدمته وضم اليه الجيوش وجعل اليه العزل والاستعمال وكتب الى الجنود بالسمع والطاعمة

# » (ذ كرمسير قعطية الى نيسابور)»

لماقتل شيان الخارجي وابنا الدكر مانى على ما تقدم وهرب نصر بن سيارمن برووغلب أبومسلم على خواسان بعث العمال على البلاد فاستعمل سباع بن النعمان الازدى على سمرة خدواً باداو دخالذ بن ابراهم على طخارسة ان ومحد بن الاشعث على الطيسين وجعل مالك بن الهيثم على شرطه ووجه قصطبة الى طوس ومعه عدة من القوادم فرابو عون عبد الملك بن بريد وخالد بن برمك وعمان بن من وخازم بن خرية وغيرهم فلقى قعطبة من بطوس فهزمهم وكان من مات منهم في الزحام أكثر عن قتل فيلخ عدة القتلى بضعة عشر ألفا ووجه أبومهم القاسم بن عاشع الى تيسابور على طريق الهجة وكتب الى قعطبة ما مره بقتال تم بن نصر بن سياروا لذا بن بن سويدومن في اليهمامن أهسل الى قعطبة ما مره بقتال تم بن نصر بن سياروا لذا بن بن سويدومن في الهمامن أهسل

زلاله فتام وهام وقطع ربقة الاوهام واخدذباكحرمن عن عدة علما و أرك فى العلوم ونافس في المنطوق والمفهوم الااله غلاعليه التصوف وعرف منهمانيه الكالوالتصرف وبينه ومنشيغنا العيدروس مودة أكيدة ومحبدة عتبدة ومحاورات ومبذا كرات وملاطغات ومصافأت وقد وردعلينامصرفى سنة أربيع وسبعين ومانه وألف وسكن ببيت الشيخ محسن على الخليم وكان ماتيم السيد العيدروس والسيدمرتضى وغيرهم فاعاد روض الانس نصدراوما المصافأةغيرا ودخل الشمام وحلبوبا احدعن جاعة في اشياءمهم الديد المعبل المواهى فقدعده منشيوخه واتنى عليه ودخل بلادالروم وأنع بالمروم وعادالى الحرمين وقوض عن الاستفار الحيام شمقطن بالمدينة المنورة وكتب اليهالشيخ السيدالعيدروس وهو بالطائف يستدعيه المستان يسمى الشريعة فقال احسين كاس الانسهائر ولناالصفاوا فوواف

راقت لنا خرالصفا نمزماننا **زاموزاه**ر

احسين رؤح معيى

مراح قر مل لى و بادر \* احسن معماق النوى \* عنكم لنظم الانس ناثر \* احسن عين المابكت شوقا لكم ياذا المفاخر \* هذى الأزاهر مزقت \* اكامها فارع الازاهر \* هذى القصون تضار بت

من بعد كم فالروض خاضر مد هذى الشريعة أنسها السم ارى لسكم بالقرب جرم وفاقرب ولاتشطع ببع ديواطن فالرعظاهر ي هيافلي ١٨٤ شوق غدا م مثلامن الامثال سائر فاعاد المترجم الجواب وقال

ماانس رنات الزاهر

والرودر بالافراح زاهر وسني عقردعاةت

فيجيدغيدوا مجاتزر وا**لدرق**ى فى من احب

منظما فأناكواهر والوصل بعد القطعمن سام الرباسامي المناخر

كدولاعطرالعرو س كـذا المعانني في المحانار اشهى وابرى منسى

تظم لطي الانس ماش الفاظه تحكى الثعور

مى ونورها باه وياهر فيهالفصل عجل

يبدولارباب البصائر افنتءن التوضي والة سهيلها تيك الاشار

وكست مراعته العما رة بعة والأمرة اهر

فى طرسه على رسمت

تحكى العيون عيونه

سيناته تحكى الضفائر

الفاندتح كي القدو

درشاقة ولها تنافا الحأنقال

آمات لخنز مدنا

تُ اولا وكذاك مر ويؤم أرباب النها

ية والنه ي من كل كامر

يتلونه حلافية

أخراسان وكان أصحاب شيبان بنسلة اكخارجي قد كحقوا بنصروو جه أيومسلم على بن معقل في عشرة آلاف رجل الى عمين نصرو أمره ان يكون مع قصطبة وسيار قعطبة الى السوذقان وهومعسكر غيم بن نصروالنابئ وقدعي اصابه وزحف اليهم فدعاهمالي كناب الله عزوجل وسينة نبيه صلى الله عليه وسلم والى الرضامن آل عجد فلم يجيبوه فقاتلهم قدالاشد ديدا فقدل عم بن نصر في المعركة وقد لمن أصحابه مقتلة عظيمة واستبيخ عسكر هسم وكان عددة من معده ثلاثهن الفاوهر بالنابئ بنسو مدفكها بالمدينة فحصره تحطبة ونقبوا سورها ودخلوا المدينة فقتلوا النابئ ومن كان معهو بلغ الخير نصربن سيار بنيسا وربقتل ابنه ولما استولى قعطبة على عسكرهم سيرالى خالد ابن سرمك ماقبص منه وسارهوالى نيسابورو بلغ ذلك نصر بن سيار فهرب منهافين معه فنزل قرمس وتفرق عنه أمحاده فسارالى نباتة بن حنظة بحرجان وقدم عطبة ندسابو ربحنوده فاقام بهارمضان وشوالا

#### \* (د كر متر نماتة بن حنظات )

وفي هذه السنة قتل نباتة بن حنظه عامل بزيد بن هبيرة على جرحان وكان بزيد بن هبيرة بعثمه الى نصرفائي فارس والمسمان شمار الى الرى ومضى الى جمان وكان نصر بقومس على ما تقددم فقيدل إدان فومس لا تعملنا فسارالي حرحان فنزلهام نباتة وخندة واعليهم وأقبل تعطية الىجرجان فيذى القعدة فقال قعطبة بااهل خراسان اتدرون الى من تسمير ون ومن تقاتلون اعماتقا تلون بقية قوم حرقوابيت المه تعالى وكان الحسن بن قعطبة على مقدمة أبيه فوجه جما الى مسلمة نباتة وعليه ارجل يقالله ذؤ بب فبيدوهم فقتلواذؤ يباوسبعين رجلامن أصحابه فرجعوا الى الحسن وقدم تحطبة فنزل بازا أنباتة وإهل الشام في عدة لم رالناس مثلها فلما رأوهم اهل نواسان حسناعلى طرز الحراز الهابوهم حتى تحكلم وابذلك واظهروه فبلغ تعطية قولهم فقام فيهم فقال بااهل خراسان هدنه البلاد كانت لا بانكم وكانوا ينصرون على عدوهم العدامم وحدن إسيرتهم حتى بدلوا وظلموافسخط الله عز وجل عاليهم فانتزع سلطانهم وسلط عليهماذل امة كانت في الأرض عندهم فغلبوهم على ولادهم وكانوا بذلك يحكمون بالعدل ويوفون بالعهد وينصرون المفلوم شمدلواوغير واوجاروافي الحركم وأخافوا أهدل البر والتقوى من عترة رول الله صلى الله عليه وسلم فسلط علم ما مريد تقمم مهم بكم التكونوا أشدعقويه لانك طلبتموهم بالثار وقدعهدالى الامام انكم تلقونهم في مثل هذه العدة فينصركم الله عزوجل عليهم فتهزمونهم وتقتلونهم فالتقوافى مستهلذى الحجة سينة ثلاثين ومالحمة فقال فيم قعطمة قسل القتال ان الامام أخبرنا انكم تنصر ونعلى عدوكم هذا اليوم من هذا الشهروكان على معنته ابنه الحسن فاقتتلوا قتالاشديدا فقتل نباتة وانهزم أهل الشام فقتل منهم عشرة آلاف وبعث الى أى مسلم

• أعنى الوجيه ابن النعيد • مابن النعيه بلامناكر لمومن مفصله الاوامر براس المصافى ابن المصطفى المصطفى حامى العشائر ، لاغروفي حوزله ، فرايحسن السمت فاخر

مرأس نباتة

# \* (ذكروقعة أبي جزة الخارجي بقديد) \*

قهذهالسنة اسبع بقين من صفر كانت الوقعة بقديد بين اهل المدينة وأبي حرة الخارجي قدد كرنا ان عبد الواحد بن سليمان ضرب البعث على اهل المدينة واستعمل عليه م عبد العزيز بن عبد الله فرجوافل كانوابا كرة القيم مرزمنع ورة فتقدم والمحالة المالي عبد الله في تعلق لواؤهم بسعرة فانكسر الرمح فتشام الناس الخروج وأناهم أرسل الى حزة يقولون انناوالله ما انا بقتال كراحة دعونا غضى الى عدونا فابي أهدل المدينة ولم يحيبوه الى ذلك وساروا حى نزلوا قديد او كانوام مرفين ليسوا باصحاب و فلم يشعر وا الاوقد خرج عليهم أصحاب أبى حزة من الفضائ فقتلوهم وكانت المقتلة فلم يشعر وا الاوقد خرج عليهم أصحاب أبى حزة من الفضائن فقتلوهم وكانت المقتلة فلم يشعر وا الاوقد خرج عليهم أصعاب أبى حزة من الفضاء في المنزمون المدينسة فكانت المرقة تقيم النوائح عدلى حيمها ومعها النساء في تبرح النساء حتى تاتبهم عندها مراة المراة كل واحدة من تذهب اقتل رجلها فلاته في عندها مراة المراة المراة

### \*(ذ كردخول أبى حزة المدينة)

وفي هذه السنة دخل أبو حزة المدينة الشعبر ومضى عبد الواحد منها الى الشام وكان أبو جرة قداع ذراجم وقال لهم مالنا بقتا المحاجة دعونا عنى المعادينة فلقيم فقتل منم خلقا كثير او دخل المدينة فرق المنبر وخطيم موقال لهم المدينة فرق المنبر وخطيم موقال لهم المدينة فرق المنبر وخطيم موقال لهم المحتبر المحافة وسلما المدينة فرق المنبر وخطيم موقال لهم فحكم المدينة المنابر المحتبر المحتبر

وللسيدالعيدروس قصيدة بائية أرسلهاله وهيبليغمة مطؤلة وغيرذلك مطارحات كنديرة والمترجدم مؤافات حسان وكلهاعلى ذوق أهل المرفان منها المنظومة الني تعرف بالصالاتية عييه وشرحهامزجاكا صلهاعلى اسان القوم ولماحج الشيخ التاودي ابن سودة كنبهاعنه ووصل بماللغرب ونوه بشانها حنى كندت منهاعدة نسخ ونوه بشان صاحبها حتىءين لدساطان المغرب يصرةفي كلسنة تصلاليه معالركب والناسق المترجم مختلفون فنهم من بصف مالبراعة والكالوأوانك الذن رأوا كالرمه ببرهم نظامه ومنهم من يصف ما لح الول عن ربقة الانقياد وبرميه بالحالول والاتعادوه وانشا الله تعالى مراعاندساليه والماجتمع مه العلامة عدين بعقوب بن الفاصل الشهشارى ونزلف منزله فكانأنيساله في سائم أحواله وأكيله ونزيله قال اختبرته حق الاختبار فلم اجد له الالسانا وهومنارو بعد أشهر تدرم عن ملازمته والتدله هرة في الحرم وعزل نفسه عنه فالتزم وحكى لى من أموره اشياعفر يبةوالمترجم

٢٤ يخ مل خا معذورفان ساداتناالمغاربة ايس لهم تعمل في سعاع كالرمثل كالرمد لانهم الغواظاهر الفرا المربعة ولم يعتب ولم المربعة والمربعة ولم المربعة ولم

تصل اليه فى كل قليل وكان له ولديسمى جعفرا وردعلينا مصرف سنة خمس وعُما نين وأقام معنا برهة يغدوا ليناو يبيث وبروح لزيارة بمض أحباب أبيه عصر ١٨٦ ويذهب معناليه ض المنتزهات اذذالة ولميزل حتى اخترمته المنية سامحه الله

ولم يخلف بعده مثله

(سنةسبع ومائتين والف)

استهل الهرم بهوم الخيس والام فيشدة من العدلاء وتتابع المظالم وخراب البلاد وشمآت اهلهاوانتشارهم بالمدينة حتى ملؤا الاسواق والازقةر حالاونسا واطفالا يبكون ويصيحون ليـلا ومهارامن الجوع وعوتمن الناسفى كل روم جالة كثيرة من الجوع (وقيه) ايضاهيط النيل قبيل الصليب ووشرة أياموكان فاقصاءن ميعاد الرى نحو ذراء ـ من فارتحت الاحوال وانقطعت الاتمال وكان الناس ينتظرون الغرج مزمادة النيدل فلما نقص انقطع املهم واشتدكربهم وارتفعت الغلل من السواحل والعرصات وغلت اسعارها عما كانشو ولغ الاردب عانياة عشرر الا والشعير بخمسة عشررنالا والفول بشلا تهعشر ربالا

وكذلك باقى الحبوب وصارت

الاوقية من الخبر بنصف فضة

ثم اشتداكال حتى بيرج ربيع

الويسة مرمال وآل الامراني

ان صارالناس فتشون على

الغلة فلامحمدونها ولم يبق

للناس شغل ولاحكامة ولاسمر

ا برتاب مه المبطون وأنتريا أهل المدينة أن تنصر وامروان وآل مروان يسحدكم الله تعدذاب من عنده أو بالديناو يشف صدورةوم مؤمنين يا أهل المدينة أولد كم خيراً ول وآخركم شرآ خريا أهل المدينة أخبرونى عن عمانية أسهم فرضها الله عزوجل في كمايه عدلى القوى والضعيف با عاسع ايس له فيها سهم فأخذها لنفسه مكابر امحاربار به ماأه للدينة بلغني انكر تنتقصون أصحابى قلتم شباب أحداث واعراب حفاة ويحكم وهلكان أصحاب رسول اللهصلى الله عليه وسلم الاشمابا احداثا واعرابا حفاةهم والله مكتهلون في شبايهم غضة عن الشراعينهم أقيلة عن البياطل اقدامهم وأحسن السيرة مع أهل الدينة واستمال حتى معدوه يقول من زنى فهو كافرومن سرق فهو كافرومن شكفى كفرهمافه وكافروأقام أبوجزة بالدينة ثلاثة أشهر

#### ه (ذكرقتر أبي حزة الخارجي) ه

شمآن أباجزة ودعاهل المدينة وقال لهم يأأهل المدينة افاخار جون الى مروان فان نظفر نعدل في اخوانكم ونعمل كم دلى سنة نبيكم وان يكن ما تتمنون فسيعلم الذين الموا اىمنقلب ينقلبون شمسار تحوالثام وكأن مروان قدانقف س عسكر عار بعة آلاف فارس واستعمل عليهم عبدالملك بن محدين عطية السعدى سعدهوا زن وأمره ان يحد السيروأمره ان يقاتل الخوارج فان هوظفر بهم سيرحتى يبلغ الين ويقاتل عبدالله ابن يعيى طالب الحق فساراب عطية فلق آباجزة بوادى القرى فقال أبوجزة لاسحابه لاتفا تأوهم حتى تختير وهم فصاحوا بمرما تقولون في القرآن والعمل مه فقال ابن عطية نضعه فى جوف الجواليق فقال فانقولون في مال اليتيم قال ابن عطية نا كل ماله ونفحر بامه فيأشا اسالوه عنها فلماسه واكلامه فاتلوه حسنى أمسوا وصاحواويحك ماان عطية النالله تدجعل الليل سكنا فاسكن فافى وقاتلهم حتى قتلهم وانهزم الحاب أبى حزة من لم يقتسل وأتوا المدينة فلقيهم فقتلهم وسار ابن عليه الى المدينة فاقام شهرا وفعن قتل من أبي حرة عبد الدزيز القارى المدفى المعروف بيشه كست النعوى وكان من أخل الدينة يكتب مذهب الخوارج فلاحدل أبو حز فالدينة انضم اليه فهاقتلا كخوارج قتل معهم

#### ه(د کرقتلعبداللهبنيي)»

ولماأقام ابن عطيسة بالمدينة شهر اسارنحوالين واستخلف على المدينة الوليسدين عروة ابن محدين عطية واستخلف على مكةر جلامن اهل الشام وقصد العن وبلغ عبداللمين يحيى طالب الحق مسيره وهو بصنعا فاقبل اليه بمن معه فالتقي هو وابن عطية فاقتتلو فقتل ابن بحيى وحل راسه الى مروان بالشام ومضى ابن عطية الى صنعاء

## ه (ذ كرقتل ابن عطية)

بالليل والنهارق مجالس الاعيان وغيرهم الامذا كرة القمع والغول والاكل ونحو ذلك وشعت النفوس واحتجب المساتيرو كثرالصياح والعريل ليلاونها رافلا تكادتفع الارجل الاعلى خلائق مطروحين

ولما دابن عطية الى صنعا وخلها واقام بهاف كتب اليه مروان يام ان يسرع اليه السرير ليحج بالناس فدارف اننى عشر رجلا بعد دروان على الحج ومعده أربعون ألف وسار وخلف عدكره وخيله بصد عا وزل الجرف فاتاه ابنا جهانة المراديان فيجم عشير وقالواله ولا صحابه انتم لصوص فاخرج ابن عطية عهده على الحمج وقال هذا عهد أمير المؤمنين بالحمج وانا ابن عطية قالوا هذا باطل فانتم لصوص فقاتلهم مابن عطية قتالا شديدا حتى قتل

## » (ذكرايقاع قعطبة باهل جرجان) «

وفي هذه السنة قتل قعطبة بن شديب من أهل جرجان ما يزيد على الا أين ألف وسبب فلك الله بلغه عنه معدقتل الماقة بن حنظلا المهم يدون الخروج عليه قلما بلغه ذلك دخل اليهم واسد تقرمناهم فقتل منهم من ذركا وسار نصر وكان بقومس حتى نزل خوارى الى وكاتب ابن هيديرة يستده وهو بواسط مع ناس من وجوه اهل خواسان وعظم الارعليم ووالله افى قد كذبت أهل خواسان حتى ما احدم نه من صدقنى فامدنى بعشرة آلاف قبدل ان تعدفي عائمة الفلائغني شيئا فنيس ابن هيرة رسل نصر فارسل نعرالى مروان افى وجهت قومامن اهدل خواسان الى ابن هيرة أيه المامن قبلنا وسالته المدد فيس رسلى ولم عدفي باحد وانما أنا بمنزلة من أخرج من بيته الى جرته شمن داره الى فنا عداره ولا فنا عربية فعسى ان يعود اخر من جرته الى داره وتبقى له وان اخرج الى الطريق فلادارله ولا فنا عفيكتب مروان الى ابن هيرة الى مامن علمه من وان الى الى نصر يعله ذلك وجهزا بن هيرة جيشا كثي فا وجعل عليهم يا غطي في وسرهم الى نصر يعله ذلك وجهزا بن هيرة جيشا كثي فا وجعل عليهم ابن غطيف وسرهم الى نصر يعله ذلك وجهزا بن هيرة جيشا كثي فا وجعل عليهم ابن غطيف وسرهم الى نصر عله ذلك وجهزا بن هيرة جيشا كثي فا وجعل عليهم ابن غطيف وسرهم الى نصر عليه في المره الى غطيف وسرهم الى نصر المناه في خلاد المناه في خلاد المناه في خلاد المناه في خليم الى نصر على في المناه في خليم الى نصر على في خليم المناه في خليم الى نصر على في خليم المناه في خليم المناه في خليم الى نصر على في المناه في خليم المناه في مناه المناه في خليم المناه في مناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه ا

#### ۵(ف کرعدة حوادث)»

غزا الصائفة هدفه السنة الوليد بن هذام فنزل العدم و بني حصن معش وفيها وقع الطاعون بالبصرة وحم بالنساس هذه السنة مجد بن عبد الملاث بن مروان و كان هواه ير مكة والمدينة والطائف و كان بالعراق بن يدبن عربين هبيرة و كان على قضاء الكوفة الحساج بن عاصم الحسار في وعلى قضاء البصرة عباد بن منصور و كان الامير بخراسان على ماوصفت قلت قدذكر ابوجعفر ههذا ان مجد بن عبد الملاث حم بالناس و كان امير مكة والمدينة و ذكر في اتقدم ان عروة بن الوليد كان على المدينة و ذكر في آخرس منة احدى و ثلاثين ان عروة ابضا كان على المدينة و مكة والمائف واله حم بالناس الله المناق و في هذه السنة مات ابوجعفر بن يدبن القعقاع القارى مولى عبد الله بن عبد الله عن بقديد و فيها توفى ايوب بن أبي المختواني وقيل سعى مولى المناق بن عبد الله وستون سنة واستق بن عبد الله عب

وحرثوها وسيقوها بالمام من السواقي والنطا لات والشواديف واشتروا لها التفاوى باقصى القيم وزرعوه فا كله الدودايضياولم ينزل من السماء قطرة ولا اندية ولاصقيم بل كان في اوا ال كيهك شرودات واهوسارة تقيملة ولم يبق بالار ياف الا القايل من الفلاحين وعهم الموتوانجـلا. (وفي اواخر شهرر بيدح الاول ) حضر صالحاغا منالدمار الرومية وعكى بده مرسومات بالعفو وثلاث خلع احداها للياشا والا أخر ما نالبراهم ول وراد بك فاجتمع وابالد فوان وقرؤا المرسومات ومنربوا مدافع واحضر صحبته ماكح اغاوكال دارال هادة وانتزعها من مصطفى اغاواستولى على ملا الها، (وفيه)، وصلت غلال رومية وكثرت مالساحل فصل للباس اطمئنان وسكون ووافق ذلات حصاد الذرة فنزل السعر الى اربعية عشر رمالاالاردب وإماالتين فلايكاديو جدواذا وجدمنه شى فلايقدرمن يشتر مدهلي ا صاله لداره اردابته بل يمادر كخطفه السواس واتباع الاجنادفي الطريق واذاسمهوآ

واستشعروا بشئ منه في مكان كسواعليه واخذوه وهراف كان غالب مؤنة الدواب قصب الذرة الناشف ويسرح المكثير من الفقرا والشجاذين في نواجي الجسور فيجمعون ما عكنهم جعدمن الحشيش اليابس والنجيل الناشف

و باتون به و يفاوفون به الاسواق ويبيع رنه باغلى الاعمان و يتضارب على شراعه الناس وان صادفهم السواس والقواسة خطفوه من على رؤسهم واحذوه ١٨٨ قه را (وفيه) وصلت الاخبار بان على بك الدفتردار لما سافر

ابن الى ملحة الانصارى وقيل سنة اثانين وثلاثين ومائة وقيل سنة إربيع وثلاثين ومائة و يكى ابانجيم وفيها توفى محدين مخرمة بن سليمان وله سبعون سنة وابووجة السعدى يزيد بن عبيد وابوا محوير يوبن الى مالك الهدم الى و يزيد بن ومان وعكرمة بن عبد الرحن بن المحرث بن وفيت عبد المحالة و وقتح الفاق و بالعبن المهملة) وهوابو عبد الله المدكى الفقيد وكان قدقا رب مائة سنة وكان لا شبت معد مامراة المكرة تسكاحه واسمعيد لبن الى حكم كاتب عربن عبد العزيز و يزيد بن ابان وهوالمعروف بيزيد المسلك وكان قساما بالمصرة وحفص بن سليمان ابن المعردة و كان مولده سنة عمانين وى قراءة عاصم عنه

# » ( دخلت سنة احدى و ثلاثين ومائة ) ، « ( د كر موت نصر بن سيار ) ،

وفي هذه السنة مات نصر من سيار بساوة قرب الرى وكان سبب مسير البهاان نصرا سار مدقتل نباتة الىخوارالرى واميرهاأبو بكرالعقيلي ووجه قعطبة ابنده الحسن الى نصر في المحرم من سنة احدى و ثلاثين ومائة شوجه أبا كامل وإبا القاسم معرزين امراهم وأباالعباس المروزى الى المحسن آبنه فلما كانوا قريبامن المحسن انحاز أبوكامل وترك عسكره وأقى نصرا فصارمعه واعلهمكان الجند الذين فارقهم فوجه الغم نصر جندافهر بجند قعطمةمنهم خلفواشيئامن متاعهم فأخذه أصحاب نصرفبعث بهنصر الحاس همميرة فعرض إداين غطيف بالرى فاخدذالك تاب من رسول نصروالمتاع و بعث به الى ابن هبيرة فغضب نصر وقال أما والله لادعن ابن هبيرة فليعرف انه ليس بشي ولاأبنه وكان الزغطيف في ثلاثة آلاف قدميره ابن هبيرة الى نصرفاقام بالرى فلم مات نصراوسار تصرحى نزل الرى وعليها حبيب بن مز يدالنه شلى فلما قدمها نصر سأرابن غطيف منها الحاهمذان وفيهامالك بنادهم بن محرزالباهلي فعدل اين غطيف عنماالى اصبهان الى عامر من صبارة فلما قدم نصر ألرى أقام بهايومين مرض وكان يحمل حلا فلما بلغ ساوة مات فلما مات بادخل اصحابه هدمذان وكانت وفاته اضي اثننى عشرة ليلة منشهرو بياع الاول وكان عرو خساوها نبن سنة وقيل ان نصرالما سارهن خوارالرى ، توجها نحوالرى لم يدخل الرى ولكنه سلاك المفازة الى بين الرى وهمذانفاتها

# م(د کردخول قعطبة الري)»

ولمادات نصر بن سيار بعث الحسن بن قعطبة خريمة بن خازم الى سعنان وأقبل قعطبة من جرجات وقدم أمامه زياد بن زرارة القشيرى وكان قدندم على اتباع أبي مسلم فانخذل عن قعطبة فاخذ طريق أصبم ان يريدان ياتى عام بن ضعب ارة فوجه قعطبة المسيب بن

من القصيرطلع على المويلم وركب منهناك معالعرب الىغزةوارسل سرا ألى مصر وطلب رجد الأنصرانيا من اتساعه فدهب اليه صحبة الهميان عطاؤبات و بعض احتماحات ولما وصل الى جهة غزة أرسل الى أحدياشا الحزار يعله بوصوله فارسل لملاقاته خيلاور حالافذهب المهوصيسة نحوالثلاثين نفرا لاغمير فلماوصل الىقرب عكاحج اليه أحدياشا ولاقاه ووجهه الىحيفا ورتث لهم بهاروات وأمامراديك فاله خرج الى برائج ميزة من أول السنة وجلس فيقصرا سمعيل بكالذى عره هناك واشتغل يعمل جيفانة وألاتحرب وبارودو جال وقنامروطلب الصناع والحدادين وشرع في انشأ مراكب وغــ لا بين رومية وزادفى بنااا لقصر ووسعه وانشابه بستانا عظيما وغيرذلك وسأفرع تمازبك الشرقاوى الى ثغر الاسكندرية وجي الاموال فيطريقهمن البلاد (وفي ومالاربعسابع عشرين ويتع الالتخروحامس كيهك الفبطي) امطرت السماء مطرامة وسطاوفرج بدالناس (وفي يوم السدت غرة جادي

الاولى)عدى وادبك من برائجيزة فدخل الى بيته واحبرواءن عمان بن الشرقاوى المراجيزة فدخل الى بيته واحبرواءن عمان بن الشرقاوى المراجية المراجعة المراجعة

زهيرالضي فلحقهمن غديه دالعصرفقاتك فانهزم زيادوقة لعامةمن معه ورجع المسيب بن زهيرالى قعطية ممارقعطية الى قومس وبها ابنه الحسن وقدم خزيمة بن خازم شمنان فقدم قعطبة ابنه اكسن الى الرى و بلغ حبيب بنيز يدالنه شلى ومن معه من اهدل الشام مديرا كسن فرجواعن الرغ ودحدل الحسن في صفر فاقام حتى قدم الوه والماقدم قعطمة الرى كمب الى أفي مسدلم يعلم بذلك ولما استقرّام بني العباس بالرى هرب أكثراهله الميلهم الى بني مية لانهدم كانواسفيا بية فامرا بومسلم باخذ املاكهم واموالهمولماعادوامن الحج اقاموابالكوفة سنقاثة مزوثلا أين وماءتم كمبوا الى السفاح يتظلون من الى مسلم فامر برداملا كهم فاعاد الومسلم الح والبيعرف حالهم وانهماشدالاعدا فلم بسمع قوله وعزم على الى مسلم بردّاملا كهم ففعل ولمادخل قعطمة الري وأقام بها احدامره بالحزم والاحتياط والخ فظ وصممط الطرق وكان الايسامكها أحدالا بجوازمنه فاقام بالرى وبلغهمان بدستي قومامن الخوارج وصعاليك تجمعوا بهافوجه أأيهم أباعون في عسكر كثيف فنازلهم ودعاهم الى كتاب الله وسنة رسواد والحالرضامن آلرسول اللهصلى اللهعليه وسلم فلمعيم وه فقاتلهم فتالاشديدا خى ظفر بهم فنعصن عدة منهم حى امنه م بوعون فرحوا اليه واقام معه بصهم وتفرق بعضهم وكتب ابومسلم الى اصبه بدطبر ستان يدعوه الى الطاعة وأداء الخراج فاجابه الى ذلك وكتب الى المصعفان صاحب د بباوئد عنل ذلك فاجابه اعا انت خارى وان أمرك سينقضى فغضب ابومسلم وكتب الى موسى بن كعب وهو بالرى يامره بالمسير اليه وقتاله الى ان مذعن بالطاعة فساداله فهد فراساه فالمتنئ من الطاعة وإدا والخدراج فاقام موسى ولم يتمكن من المصمغان اصديق بلاده وكأن المصغان برسل اليه كل بوم عدة كثيرة من الديلم بقاتله في عسكر موأ خذهليه الطرق ومن الميرة وكثرت في احداب موسى الجراح والعتل فلمارأى انهلا يبلغ غرضاعادالى الرى ولميزل المصغان متنعا الى أيام المنصور فأغزاه جيشا كثيفا عليهم حادبن عروفة نهدنه كاوندعل مده ولمسا ورد كتاب قعطبة على الى مسلم بنزواه الرى ارتحل الومسلم فوأذ كرعن مروفيزل ليسابور وأماقه طبة فانه سيرابنه الحسن بعدنزوله الرى بنلاث ليال الى هدندان فلما توجه اليها سارعنامالك من ادهمومن كان بهامن اهل الشام واهل خراسان الى نها وند فاقام بها وفارقه ناس كثير ودخل الحسن همذان وسارمها الى نها وندفنزل على أربعة فراسيخ منالدينة فامده قعطبة بالى الجهم بنعط يةمولى باهلة في سبعمائة واطالحي اطاف بالمدينة وحصرهم

» (ذ كرقتل عام بن صبارة ودخول قعطبة اصبهان) ه

وكانسب فنله ان عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن حدفر لما هزمه ابن ضبارة مضى هاربانج وخراسان وسألت اليماطريق كرمان وسأرعام في أثره و بلغ ابن هبرة مقتل

حيال الفلاحين السفارة وحيرهم بمافاما رادات فانه المأوصل الى أبوزعبل وحد هناك طائفة منعرب الصوائحةفي خيشهملاجنية لممانيهم وأخد افنامهم ومواشيهم إوقتل منهم مخو خسة وعشرين شخصا مابى غلمان وشيو خواقام هناك بوما وقبض على مشايخ البلد في زعبل وحسهم وقرر عليهم غرامة احدعشرالف ريال ولم يقبل فيهم فسفاعة استاذهم وشتمهوضريه بالعصاواماعرب انجزيرة فانهمارتعلوا مناما كنهي » ( وفى شهرش عبان) ، وقع الاهتام يدخلج الفرعونية سساحتراق آأيجرالشرقي ونضوب مائه وظهرت بالنيل كيمان رملهايلةمن حدد المعياس الى البعر المالح وصارا اليحرالغربي سلسول حدول تخوصه الاولاد الصغار ولاير به الأصغار القوارب وانقطع الحالب من جيع النواحى الاماند مله المراكد الصعار باضعاف الاحرة وتعطلت دواوين المدكوس فارساء الىسد الترعةر حلا

الوكائل التي بباب الشعرية

و باخددون مایحدونه من

مسلماني وصبته جماعة من الافرنج وأحضروا الاخشاب العظيمة ورتبواعل السدقر يبامن كفرانخضرة وركبوا آلات في المراكب ودقوا الاتصفوف خوابيرمن أخشاب طوال فلما أغواذلك كانت الصناع فرغت من تطبيق الواح فغايه المنفن شبه الموابات العظام وهي مسفرة عسامير عظيمة محومه بالرصاص وصفاتح الحديد متقويه بتقوب مقاسة على ما وازيها من فيوش منبوشة من ١٩٠ ما وازير وتبعثهم ما بوازيها من منبوشة من ١٩٠ ما يكوابير وتبعثهم

أنباتة بن حندلا مجريان فلما بلغه خبره كتب الى ابن ضيارة والى ابنه داودبن بريد اس عمر من هبيرة أن يديرا لي قعطية وكانا بكرمان فسارى خسدين ألفافنزلوا بأصبه أن وكن يفال احدكر ابن ضبارة عدكر العداكر فبعث قيطبة المرسم حساعدة من القواد وعلمم جيعا وقاتل بنحكم العكى فدارواحتى نزلواقم وبلغ ابن صبارة نزول الحسن ابن اعطبة بخاوندف رايعين منهامن اصحاب مروان فارسل العكيمن قمالى قعطمة يعلمه مذاك فاقبل قعطبة مناارى حتى كتى فاتل بن حكيم العكى ممسارفا لتقواهم وابن ضبارة وداودبن بزيد بنهبيرة وكانء كر قعطبه عشرين الفافيهم عالدبن برمك وكان عسكر ابن ضبارة مائة الف وقبل خسير ومائة الف فام قعطمة عصف فنصب على رم ونارى ما أهل الشام الاندعوكم الح مافي هذا المعف فشتموه والفشوه في القول فارسل قبطبة الى أصابه بامرهم بالحلة فمل علم ماله كيوتها مج الناس ولم يكن يبنهم كثيرفتال حتى انهزم أهل الشام وقتلوا فتلاذر يعاوانهزم ابن ضبارة حتى دخلعه وتبعه نعطبة فنزل ابن ضمارة ونادى الح الح فالمزم الناس عنه والمزم داودين هبيرة فد المن ابن صبارة فقيل انم زم فقال لعن الله شرفامنقلبا وقائل حتى قتل وأصابواء سكره وأخذ وامنه مالايه لمقدره من الدلاح والمتاع والرقيق والخيال ومارؤى عسكرقط كان فيه من الصناف الاشياء مافي هذا العسكر كانه مدينة وكان فيه من العرابط والطنابيرو المزام يروا لخرمالا يحصى وأرسل قعطبه بالظفر الى ابنسه الكنوه وبنهاوند وكانت الوقعة بنواحي اصبان في رجب

# م (ذكر عدار بة اعطبة ادل ماوندود خولها)

ولمناقد آل ابن صبارة كتب في طبة بذلك الى ابنه المحسن وهو يحاصرنها وندفه الله المحتاب كبر هو وجده ونادوا بقتله فقال عاصم بن عير السعدى ما نادى هؤلا بقتله الاوهورة فاخروا الى الحسن بن قاطبة فائد كلا تقومون له فتذهبون حيث شئم قبل ان يا تبيه أبوه أوه درمن عنده فقالت الرجالة تقررون وائم فرسان على خيول وتتركونا وقال له مالا بن ادهم الباهلى لا ابرح حتى يقدم على قعطبة واقام قعطبة على اصبان عشرين بومائم سارفقدم على ابنه بنها وندخوس مثلاثة أشهر شعبان ورمضان وأعطاهم الأمان فابوا فلائم المسالي أهدل الشام عند المناسان في وأبيل المالي أهدل الشام عند المناب فاجابوه وقبلوا أمانه و بعنوا البيه بدالونه أزيشة ل عنم أهل المدينة بالقتال ليقتعواله الباب الذي يليهم و بعنوا البيه بدالونه أزيشة من خروجهم فقالوا أخذنا الإمان لذا ولك خرج رؤساء أهسل خراسان فدفع الموهم عن خروجهم فقالوا أخذنا الإمان لذا ولك خرج رؤساء أهسل خراسان فدفع فلي فلي منه منابي من أبي منابي من أبي منابي منابي منابي المنابع فلي في المنابع في المنابع في منابع منابع المنابع فلي في المنابع في منابع المنابع في منابع و بعنه وليا تنابو أسه فعملواذلات في بيق أحدى كان به في المنابع منابع من

الرحال بالجواف المسلوأة بالحصا والرمل من امام ومن خلف وتبدع ذلك ألرحال الك شرة بغاقان الاتر بة والطين فغم لوا دلك حتى قارب التمام ولم يبق الاالسير تم حصل الفتور في العممل بسبب ان المساشره لل ارسال لمرادبك بالحضرور ليكوناعاه فاعضرته ويخلع عليه و يعطيه ماوعده بهمن الانعام فلم يحضر مراد بكوغامم الما وتلف حانب من العدول وكان أنوريك الصغير حاضرا وفي نفسه أن لايتمذلالاجل بلاده فاصبح م قد لا وتركواالعمل وانفض الجمع وقدأقام العمل في ذلك من أوائل شعبان الى أو اسط شوّال خرزل اليها جاعة آخر ون وملبواجلة مراكب موسوقة بالاحمار وشرعوا فيعلسدالمكان القديم عن فم الترعة ودقوا أبضاخوابير كنديرة وألقوا إحاراعظيمة وفرغت الاحار فارسلوا بطلب غيرهافلم تسعفهم القطاعون فشرعوا في هـ دم الا بغيرة القديمة والحوامع الى ساحل النول وقلعواا جارالطواحين التي بالبلاد القريبة من العدمل

واستمرواعلى ذلك حتى قويت الزيادة ولم يتم العمل ورجه واكالاقل وذهب فى قتل فالدمن الاموال والغرامات والدهنرات وتاف من المراكب والاخشاب والحسد يدما لا يحدولا يعسد (وفي أو الله وال

قنل الا اهل الشام فأنه وقلهم وخلى سبيلهم واخذعليهم أن لاعا اؤاعليه عدواولم يقتلمه مأحدا وكان عن فتلمن أهل خراسان أبوكام ل وحاتم بن الحرث بن سريج وابن نصر بن سيار وعاصم بن ع يروعلى بن عقيدل وبيهس ولما عاصر قعطبة نهاوند أرسل ابنه الحسن الى م ب القلعة فقدم الحسن خا زمين خرية الى حلوان وعليها عبدالله ابن العلاء الكندى فهرب من حلوان وحلاها

## **\*(ذ** كرفتح شهرزور) •

شمان قعطبة وجه أباعون عبد الملك بنيز يداكخراساني ومالك بن طرافة الخراساني في أربعة آلاف الىشهرزورو بهاعمار بنسفيان على مقدمة عبدالله بنعره انبن مجدفنزلوا على فرسخين من شهر زور في العثر بن من ذي الحيد وقا تلواعمًا نبعد وم وليلة من نزولهم فانهزم أصحاب عممان وقال وأعام أبوع ون فى الادا ا وصل وقيل أن عمان الم يقتل ولدكنه هرب الى عبدالله بن مروان رغم أبوعون عسكر وقتل من أصحابه مقتلة عظيمة وسيرتحطية العسا كرالى ابى عون فاجتمع معه ثلاثون ألفا ولما بلغ خد برأيى عون مروان بن محدوهو بخراسان سارمنها ومعهد عنود أهل الشام والجز برة والموصل وجشرمعه بنواامية أبناءهم وأقدل محوابى عون حتى نزل الزاب الاكبر وأقام أبوعون بشهرزور بقيةذى المجة والمحرم منسنة اثنتين وثلاثين وماثة وفرض مالخمسة آلاف

#### \*(ذ كرممير قصطبة الى ابن هبيرة بالعراف) \*

ولماقدم على ريدينهر بنهبيرة أميرا المراف ابنه داودم مزمامن حلوان حرج يزيد نحوتحطبة فيعدد كثيرلا يحصى ومعهد وثرة بن سهيل الباهلي وكان مروان أمديدابن هبيرة وسارابن هبيرة حتى نزل جلولا الوقيعة واحتفر الخند قالذى كانت العجم احتفروه أيام وقعة حلولا وأقاميه وأقبل قعطبة حتى نزل قرماسين شمارالى حلوان مُ الى خانقين واتى عكبراوع - بردجية ومضى حتى نزل دع ادون الأنب أروارتع - لابن هبيرة عن معهم نصر فامبادرا الى الكوفة القصطبة وقدم حوثرة في خسة عشر الفاالى المكوفة وقيل انحوثرة لميفارق ابن هبيرة وأرسل قعطمة طائفة من اصحابه الى الانباروغيرها وأمرهم باحدارما فيهامن السفن الى دمماليعبر واانفرات فملوا اليه كل منه ينة هناك فقطع قعطمة الفرات من دماحتي صارفي غربيه شمسار بريدالكوفة حتى انتهى الى الموضع الذى فيه ابن هبيرة وخرجت السنة

#### ۵(د کرعدةحوادث)۵

وج بالناس الوليد بن عروة بن محد بن عطية السعدى وهوابن أنى عبد الملك بن محد الذي قتل أباجزة وكان هوعلى الحازولما بلغ الوليد قتل عه عبد الملك مضى الى الذين

ه ( وأمامن مات في هذه السنة عندذكر مات السيد الامام العارف القطب عقيف الدبن ايو السيرادة عبدالله ابنابراهيم بنحسنبن محد أمن بن على ميرفي ين حسن ابن مير خورد بن حيدر بن حسن سعبدالله بنعلى بن حنن بن احدبن على بن ابراهيم ابن محى بن عيدى بن الى بكر ان على ين محدين اسعميل ابن میرخوردالغاری بنعر ابنعلى بنعمان بنعلى المتقى بن الحسن بن عدلي الهادىن مجدالحوادا كحسدني التقالمكي الطائني الحنني الملقب بالمحدوب ولدعكة وبها نشا وحضر في مباديه دروس بعض علما أثها كالشيخ الفلى وغيره واجتمع بقطب زمانه السيدبوسف المهدلي وكان ذذاك أوحدعصره في الممارف فأنتسب اليه ولازمهدي رقاهو بعدوفاته حذبتهعنالة الحق وارته من المقامات مالا عين رأت ولاأذن سمعت ولا خطرعلى فلب بشر فينشذ انقطعت الوسايط وسقطت الوسائل فكانأو يسماتلقيه من حضرة جده صنى الله عليه وسلم كااشار الى ذلك شيخنا السدور تصعندما اجتمعه عكة في سنة الاثوستين ومائة

والف واطلعه على نسبه الشريف وأخرجه اليه من صندوق قال وطلبت منه الآجازة واستادكتب الحديث فقال غنى عنه قال فعلت اله أو يسى المقام ومدده من جده عليه الصلاة والسلام وانتقل الى الطائف باهله وعياله في سنة

قتلوه فقتل منه مقتلة عظیمة و بقر بطون نسائهم وقتل الصبیان وحرق بالنسارمن قدرمنهم علیه و کان علی العراق بر بدین هبیرة و علی قضا الدگوف ه ایجاج بن عاصم الحاربی و علی قضا البصرة عباد بن منصور الناجی و فیها توفی منصور بن المعمر السلی ابوعت ابدالدگوف و فیها فتل ابومسلم الخراسانی جبله بن أبی داود العتکی مولاهم أخا عبد العزيز برين داود و يکنی آبام وان

# \* (شردخلت سنة ا تئتين و ثلا تين وما ثة) \* \* (ذكر هلاك قعطبة وهزيمة آبن هبيرة) \*

وفى هذه السنة هلك فحصلة بن شديب وكان سبب ذلك ان قصطمة لماعبر الفرات وصار فى غربه وذلك في الحرم اهمان مضن منه وكان ابن هيرة قدعه كرعلى فم الفرات من إرض الفلوجة العلياعلى رأس تلا ثة وعشر من فرسخة من المكوقة وقد اجتمع اليه فلينضبارة فامده مروان بحوثرة الباهلى فقال حوثرة وغيره لابن هبيرة ان قعطمة قدمضى ر مداالكوفة فافصدانت نراسان ودعه ومروان فانك مكسره و بالحرى أن بتبعث قالما كان ليتبعى ومدع المكوفة ولمن الرأى ان الادره الى المكوف فعير دجلة من المدائن مردالمكوفة أقاسته مل على مقدمته حوثرة وامره بالمبيرالى المكوفة والغريقان يسيران على عانى الفرات وقال قعطبة ان الامام اخيرنى ان في هذا المكان وقعة يكون النصرانا ومزل تعطبة إلجبار مذوقد دلوه على مخاصة فعبر منها وقائل حوثرة ومجدين نبائة فانهزماهل الشام وفقدوا قعطبة فقال اصحابه من كان عنده معهدمن قعطبة فليخيرنامه فقال مقائل بنمالا فالعدكي سمعت قعطبة يقول انحدث فحدث فالحسن ابني اميرال سفيايع الناسج دين تعطبة لاحيه الحسن وكان قدسيره الوهف سرية فارسلوا اليه فاحضروه وسلموا اليه الامر ولما فقدوا قعطبة يحتواعنه فوجدوه فيجدول وعربين سالم بنام وزقتيلن فظنوا ان كل واحدم فهماقتل صاحبه وقيل ان معن بن زائدة ضرب قعمابة لماعبر الفراشعلى حبل عاتقه فسقط في الما فاخو حوه فقال شدوايدى اذا انامت والقرنى في الما الثلايعلم الناس بقتلي وقاتل اهل خراسان فانهزم محدبن نباتة واهل الشام ومات قعطبة وقال قبل موته اذاقد متم المكوفة فوزير آل مجدابوسلمة أكحدال فسلمواهذا الامراليه وقيل بلغرق قعطبة ولماانهزمابن نباتة وحوثرة في قرابابن هبيرة فانهرمابن هبيرة بهز عنه مروع قوابواسط وتركوا عسكرهم ومافيهمن الاموال والملاج وغيرذلك ولماقام الحسنابن قعطبة بالامرام باحصاه مافى العسكروقيل ان جوثرة كان بالكوفة فبلغه هزية ابن هبيرة فسارا ليه

» (ذكر خروج محدين خالد بالكوفة مسوّدا)»

الفلاما وأحواله في احتجابه مذكورة ومن مؤلف أنه كتاب فسرائض وواحبات الاسلام لعامة المؤمنين وقد كتب على ظهرها مخطه الشريف

فروض الدين أنواع وهذا الدرصافيها فعض بناجذ فيها

وقل يا رب صافيها وهدنه النبذة عيبة فيابها حامعة مسائل العقائد والفقه وشرحها شيغناالمذكورشرحا تفيسا ومنها سوادالعن في شرف النبين ولما قصةفي ضمنها كرامة قال في آخرها أنه فرغمن تاليفها فيرحب سنة سبع وحسر بنومائة وألف ومنبآالسهم الراحض فينحر الرافض ودناه ألفها بعد تروجه من محكة القصة حرف بالمه و بين أهلها في جمادي سنة ست وستين ومائة وألف ومن االفروع الجوهرية في الاعْمة الانى عشرية ومنها الدرة اليتيمة في به ص فضائل السيدة العظيمة ألفها فحسنة أربح وستين ومائد والف وكتب بخطه النريف عدلي طهرهام

يد سدرمولف

درست به درراللا

کم درة يقت به "

حتى افاقت للا على ما مارب فاعلمة المه على كالدر في تاج العلا ومن مؤلفاته و مارب فاعلم المعلم و في المركب الثاقب ولديوانان متضمنان للمعرد أحدهما المعيى

بالعقد المنظم على حرف المعموالثانى عقد الجواهر في نظم المفاخر ومن المعم الوجيزى آحاديث الني العزيز صلى الله على وسلم اختصره من الجامع وذيله وكنوز الحقائق والبدر المنبروه وفي أربعة ١٩٣ كراريس وقد شرحه العلامة عيدى

مجدالجوهرى وقرأه دروسا ومنهاشر مصيغة القطب الن مشاش محدروجا وهومن غرائب الكلام ومنامة ارق الانوار في الصلاة والدلام على الني الختاري توفى رضى الله عنه في هذه المنة (ومات) الشيخ الفاصل الصائح احد ان توسف الشنواني المصرى الشافعي المكني بابي العز المكتب الخطاط ويعرف أيضامح ابوأمهالسريفه خاصكية ابنة القاضي جلى بن أجد العراق من ذورة القطّ شهاب الدين العراقي دفين شنوان الغرف مالمنوفية حفظ النرآن وجوّده عدلى الشيخ المقرى حازى بنغنام تليذ الزميلي وجودالخط المنسوب على اشيخ احدين اسمعيل الافقم ومهرفيه وأجيزفنه سده كشيرامن المصاحف وأسخ الدلائل والكت التكبارمنهاالاحيا اللغزاني والامثال لليداني وانتفع الناس بهطيقة بعدطبقة وفي النصون ذلك ترددعلى جدلة من الشبوخ كالقدهابين الملوى والمحرهرى وأخدذ عنهماأشيا والشمس الحقني والشيخ حسى المدابغي ومجد ابن النعمان الطائي في آخرين

أوفي هذه السنة غرج مجد بن خالد بن عبد الله القسرى بالكوفة وسود قبل ان يدخلها اعسن بن قعطبة وأخرج عنماعاه لم بن هبيرة شمدخا هاا محسن وكان من خبره أن محدا خرج بالكوفة ليلة عاشورا مسوداوعلى الكؤفه زيادبن صالح الحارثي وعلى شرطه عبدالرحن يزكثيرا لعيلى وسارمحدالى القصرفا رتحل يادومن معهمن اهل الشام وذخل مجدأ لقصر وسمع حوثرة الخبرفسا رنحوالكوفة فتقرق عن محدعامة من معه لما بلغهم الخبرويق في نقر يسيره ن أهل الشام ومن العانيين من كان هرب من مروان وكان معه مواليه وارسل الوسلة الخلال ولم يظهر بعد ألى محديام وبالخروج من القصر تخوفاعليه منحوثرة ومن معه ولميلغ احدامن الغريقين هلاك قعطيه فايعدان يغرب وبلغ حوثرة تقرق اصاب محدعته فتهيالا سيرتحوه فبينا محدفي القصراداتاه عض طالا تعد فقال له قدحا متخيل من اهال الشام فوجه المهم عدة من مواليه فناداهم الشاميون نحن بحياة وفينامليم بن خالدا لجلى حسنا لندخل في طاعمة الامير فدخلوا تم جاءت خيسل اعظم من تلك فيهاجهم بن الاصفى المكذاني عماءت حيل اعظم منهامغ رجل من آلجدل فلاراى ذلك وثرة من صنع اعجابه ارتحل نحو واسط وكتس مجدين خالدمن ليلته الى قع اينه وهولا يعلم بهدلا كه يدلم انه قدظفر بالكوفة فقدم القاصدعلي الحسنين تعطية فلمادفع اليه كتاب عدبن خالدقرأه على الناس شمارة لنحوائكم وفه فأقام محديالكرفة يوم الجعة و يوم السيت والاحد وصعه الحسن ومالاتنين وتدقيل ان الحسن بن تحصله أقب ل نحوال كوفة بعد هز عةابن هبيرة وعليها عبد الرحن بن شيرا اعلى فهر بعنها فدود محدبن خالدو حرب فاحدعشر رجلا وبايع الناس ودخلها الحسن من الغدفلادخله الحسن هوواصحابه اتوا اباسلمة وهونى بني سلمة فاستخرجوه فعسكر بالفنيلة يومين ثم ارتح لاللحام اعين ووجه الحسن بن قعطمة الى واسط اقتال ابن هبيرة وبأياع الناس اباسلمة حفص ابن سابمان مولى السبيع وكان يفال له وريرا ل عدواستعمل عمد منالدبن عبدالله على المكوفة وكان يقال له الاميردي ظهر ابوالعباس السفاح ووجه حيدين العطبة الح المدائن في قوادو بعث المسيب بن زهمير وخالد بن رمك آلى دير قني و بعث المهلي وشراحيه لاهوازو بهامين ابراهيم بسام الى الاهوازو بهاعب دالواحدين عربنهيديرة فلاأق بسام الاه وازخرج عنهاع بدالواحدالي البصرة بعسدان قاتله وهزمه بسام وبعث الى البصرة سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب عاملاعليها فقدمها وكانعلم اسلم بن قتيبة الباهلي عاملالابن هبيرة وقدعى به عبد الواحد بن هبيرة كا تقدمذ كره فارسل سفيان بن معاو يد الح سلميام ه بالتحوّل من دارالامارة و يعلم ماأتاه من رأى أبي سلمة وامتنع و جمع معمد قديد أومفر ومن بالبصرة من بني أميرة وجمع اسفيان جيئ المانية وحلفا هممن بمة وغيرهم وأتاهم فالدمن قوادابن هبيرة

وح یے مل خا واجبوہ وحاور با کے رم سنة ثم عاد الی مصر ولازم معنا کنیراعلی شیخنا السیدم تضی فی حضور الحدیث فسمع الیخاری بطر فیه و مسلما بطرفیه و سنت ابی د اود الی قریب ثلثمه و غالب المعاثل للترمذی

وثلاثيات البخارى وثلاثيات الدارمى والحلية لابى تعيم من أوّه الى مناف العشرة وأجزا كثيرة بحدودها في صمن اجازته

أنشد فىرجىل من المغاربة عكمه وقد أنسيت اسمه للتني السب كى بمناح الامام الغزالى وكتابه الاحياء

لمحمد بن مجد

فصل على العلما البالتية من أحيى علوم الدين بعد عاتها بكتاره احياء لوم الدين وأنشدني ايضاللا مام الغزالي عدر الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه ما

ان المذاهب خيرها وأجلها ماقاله انحير الامام الشافعي فاخترت مذهبه وقلت بقول

ورجوته بوم القرامة شافعي وأصيب المسترجم بكرعتيه عوضه اللهدارالثواب من غير سأبقة عذاب ولاعتاب وتونى سابيع عشرين جادى الاولى من السينة (ومات) الامام الفقيه المحدث البارع المتيمر عالم الغرب الشيخ أبوع بدالله مجدين الطالب بنسودة المرى الفاسى التأودي ولدبقاس سنة عان وعشرين وماثة وألفه وأخذعن ابي عبد الله مجد ابن عبدالسلام باني الناصري شار - الاحتقاه والنفاء ولامية الزقاق وغيرها والشهاب احد بنعبدالعر بزالملالي السجلماسي قرأعليهماا لمونا وغيره والشهاب احدين مبارك

كان بعثه مددالسلم في الني رجل من كاب فاقى ما سوق الابل ووجه الخيول في سكات البصرة ونادى من جامراس فله جمع عليه ومن جام باسيرفله الف درهم ومضى معاوية البن سفيان بن في فقتل معاوية ورسعة وخاصت فلقيه خيل غيم فقتل معاوية وألى براسه الجي سلم فاعطى قاتله عشرة آلاف والمسلم بعد فلك أرجة آلاف من عدم وان فاراد وانها بسمن بقي من الازد فقاتلهم قتالا شديد أوكثرت القتل بينم وانه زمت الازد وخيم وسبعت نساؤهم وهدم والبيوت ثلاثة المام ولم براسم من المراسم بالمصرة حتى المام ولم بالمصرة من المحرة في فقص عنها واحتم من بالمصرة من ولد المرث بن عبد المطلب الحقيد بنجعة رفولوه المرهم فولهم الماما يسيرة حتى قدم ولد المرث بن عبد المطلب الحقيد بنجعة رفولوه المرهم فولهم الماما يسيرة حتى قدم المدينة الوالم وان عن المدينة الوالم وان عن المدينة الوالم وان عن المدينة الوالم بن معاوية والم وان عن المدينة الوالم وان عن معاوية والمرة في شهر والم المقال وانقت الدينة الوالم المقتل والموسف بن عروة في شهر وسيالا والمقتل الموات الاول (انقضت الدينة الوات الادونة)

# \*(ذ كل بقدا الدرا العباسية وبيعة الى العباس) ه

في هذه السنه يويع الوالحياس عبدالله بر محدين على بن عبدالله بن عباس باكلافة في شهررب- الأول وقيران ربيه والآ وللان عشرة مضت منه وقيل في جادى الاولى وكانبد وذات وأوله ان رسول الله صلى الله علمه وسلم اعلم العباس بعيد المطلب أن الالفة تزل الح ولد دفل يزل ولده يتوفعون ذلك ويد لأؤن به بينهم شمان أباحاشم بن الحنفية عزب الى الشام المق عندبن على بن عبد الله عبد اس فقال له ان هذا الامرالذي موذيه الناس فيك فلايسه منه منحسط مأحد وقد تقسدم في خبراين الاست م قول حالد بنير يد بن مماو يا لعم دالملك بن مروان أمااذا كان الفتق من مجسمان فليس مليك منهباس أفاكما تقنوف لوكان من خراسان وقال عدين افريقية فعند ذالد بدعوانادعاة ثم تقبدل أنصارنامن المشرق حدى تردخيلهم و يَسْتَفْرُ جُونَ مَا كُسْتُرَافِ الرون فَلْمَاقَ لَ يَرْ يِدِينَ الْيُصَالِمُ بِافْرِ يَقْيَةُ وَنُقَصْتُ البربر بعث محدين على الى تراسان داعيا وامره از مدعوالى الرضاولايسمى احداوقدد كرنا فعاتندم خبرالدعاة وخبراده لم وتبض مروانعلى ابراهيمن عد وكان مروان الما ارسىل المتبض عليه وصف المرسول صفة الى العباس لانه كان يحيد في الكتب ان من هذوصفته يقتلهم ويمامم ملمكهم وفال لدلياتيه بابراهيم بزمحد فقدم الرسرل فاخذ الماالعماس بالصفة فالماظهرابراهم وامن قيل للرسول اعتارت بابراهم وهذاء بدائله فترك أباالعماس واخذابرا هيم فانطلق به الى مروان فلارآه قال ليس هذه الصفة الى وصفت لك فقالوا تدرأينا الصفة التي وصفت واعاميت ابراهيم فهذا ابراهيم فامر به

المعلماسي اللطى قرأعليه المنطق والمكارم والبيان والاصول والنفسيروا لحديث في عند فيس فيس فيس وكان بوده و سربه وكان بوده و سربه وكان بوده و سربه وكان بوده و سربه به

ا بن ابى زيدواكم والتفسير من اوّله الحسورة النساء منهم الامام الناسك الراهد ابوعبد الله عهد بن جلون قراعليه

مذلك قال وكلته يوما في شان ألحم متنياله ذلك فقال لى مشيرا الحاشيخيه سيدى عبدالعز يزالدباغانالناس فالوالى جملناك فيحق فلا فخرجمن هدنه البلدة وانت ستعبج واعطيمك الفادينار والفء فقال انشاء الله تعالى قال ولم تك نفسى تحد ثني بالحج يومندولم يخطربالبال ومنهم ألفتيه المتواضع صاحب النا ليف الوعبدالله عيدبن قاسم جسوس لازمه مداوقرا مليه كتبامنهارسالة ابنابي زيدومختصرخليل ثلاثختات معمط لعةشروح وحواش والحركوالتعائل وجيح العميم من غيرفوت شي منه ومنهم عافظ المذهب الفقيسه الفاضى الواليقاء يعيشبن الزغاوى الشاوى قرأعليه رجزابن عاصم ولامية الزقاق وطرفامن الصيح توفيسنة خدين ومائة وألف كان منزل بالدوخ في اطراف المدينة فنزل به اللصوص ايلافدانع عن حريمه وقاتلهم حتى قتل شهدارجهالله ومنهم قاضى الجاعة ومغى الانام أنوالعماس احدين احدالشدادى انحسني قراهليه المختصر الخليلي من اولدا في الوديعة اوالعارية وسعع عليه بعص التفسيرمن اوله ومنهم العفيه الراهد القاضى ابوعبد الله عجد دبن احد القاق قرأ عليه رسالة

عبس وأعاد الرسدل في طلب أبي العباس فلم يروه وكان سدب مسيره من المجيمة ان الراهم أساأخده الرسول تعي نفسه الح أهل بيته وأمرهم بالمسيرالي المكوفةم أخيمه الجالمماس مبدد الله بنعد وبالسمع له وبالطاعة وأوصى الح أفى المباس وجعله الخليفة بعده فسارأ والعباس ومن معهمن أهل بيته منهم الخوء أبوجه فرالمنصور وعبدالوهاب وعدابنا أخيه ابراهم فاعامه داودوديس وصاع واسمعيل وعبدالله وعبدالصد بنوعلى ابن عبدالله بن عباس وابن عهدا ودوابن أخيه عسى بن موسى بن عدبن على ويحيى ابنجهة ربزة امين عباسحتى قدموا الدكروفة في صفروش يعتمم من أهل خراسان بفاه رال كمو فقيحمًا م عين فانزلهم أبوسلة الالدار الوليدبن سعد مولى بنى دساشم في بنى داودو كم أمره منحو أمن أربعين ليلة منجيس القواد والشميعة وأراد فعاذكر أن يحول الامرافي آل أفي طاال لما بلغه ماك مرعن موت امراهيم الامام فقال لة أبواجهم مأفعل الامام قال لم قدم فأتح عليه فقال ليس هذاوقت خروجه لان واسطالم تفتح بعمده وكار أبوسلمة أذست لدن الامام يقول لا تعدلوا فليرل ذلك من امره حتى دخل أبوح يدم د من ابراهيم الحريرة من حام أعين ير مد الكناسة فلقى خادما لامراهم الامام يتالله سابق الخوارزى تعرقه فتالله مأنعل الراهم الامام فاخبرهان م وان قتله وان امراهم وصى الح أخيه الى العباس واستخلفه من بحده والهقدم الكوفة ومعه عامة اهل بيته قسال ابوحيدان ينطق بداايهم فقال لهسابق الموعد بينى وبينات غدافى هذا الوضع وكروسابق انداد عليهم الاباذع مفرج وابوحيدالى ابى الجهم فاخبره وهوف مسكراني سلمة فامره السياطف لأفائهم فرحس ابوحيدمن الغد الى الموض الذي وعد فيه سابقا فلقيه فانطاق به الى العباس راهل بيته فلما دخل عليهم سال ابوحيد دهن الخليفة منه منفال داؤدبن على هذا امامك وخليفتهم واشارالي الى العباس قسلم عليه ما كالافة وقب ل يديه ورجليه و لمرنابا والم وعزاه بابراهم الاهام شرجه وصعبد مام اهيم بن سلمة رجل كن يخدم بني العياس الحالي الجهم فاخبره عن منزلهم وان الامام ارسل الى الى سلمة يساله مائة دينار يعطيها انجمال كراء المحال الني حلتهم فلم يبعث بهاايهم فشي ابوائجهم وابوا عدوا براهم بنسامة الى موسى بن كعب وتصواعليه القصة و بعثوا الى الامام عَاثْتَى ديناوم الراشيم بن سلمة واتفق راى جاعدة من القوادع لى ان يلقوا الامام فضى موسى بن كعب والوالجهم وعبدا يجيد بنر بعى وسلمة بن محدوابراهيم بن سلمة وعبدالله الدافي واستقبن ابراهم وشراحيل وعبدالله بنبدام والوحيد عدب الرابيم وسليه انبن الاسودوهد ابن المصين الى الامام الى العماس وبلغ ذلك اباسلمه فسأل عمم فقيل انم دخلوا الكوفة في حاجمة له مواى القوم الما العماس فقال وايدع عبد الله بن مدين الحادثية فقالواهذا فسلواعايه بالحلاف قوعزوه في الراهيم ورجع موسى بن كعب وابوامجهم

الآجرومية وختم عليه الالفية م تير والهنصر الخليلي من اؤله الى اليميز ولم يكن له نظير في النبط والاتقان والعريروهو اقلم عن اخذ عليه وذلك قبل الباوع ١٩٦ وكان اذاقام من درسه عرض على نقسه ماقاله فيجده لا يدعمنه حرفا واحدا

ا وامرأ والجهم الم قين فتخلفوا عند الامام فارسل ابوسامة الحالى الجهم ابن كنت قال ركبت الح امامى فركم الوصلمة الى الامام فارسل الوائج هم الى أبي حيدان ابا سلمة قدأتا كم الايدخلن على الامام الاوحده فلما انتهي اليهم أبن سلمة منعومان يدخل معه أحدفدخل وحده فسلم بالحلاقة على أبي العبساس فقسال له أبوجيدعلى رغما نفك ماماص بظرامه فقال له أبوالعباس مهوام أباسلمه بالعود الى معسكره فعاد وأصبح الناس يوم إنجعة لاثنتي عشرة الملة خلت من شهر ربيع الاوّل فلبسوا السلاح واصطفرائح روح فالعباس وأتوابالدواب فركب برذونا أباق وركب ن معهمن إهل بيته فدخلوا دار الامارة شمخر جالى المسعد فطب وصل بالنياس شم صعدالمنبر حبيريو يدع له بالخلافة نقام في اعلاه وصعدعه داود بزعلى فقام دونه فتكام أبوالعماس فقال المحدلله الذي اصطفى الاسلام لنفده وكرمه وشرقه وعظمه واختار انسافامده بناوج الناأهله وكهفه وحصانه والقوام به والذابير عنه والناصر بزله فالزانا كلة التقوى وحملسا احق ماوأهلها وخصنا مرحمرسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته وأنشاناهن آبائنا وأنسنامن شهرته واشتقنامن تمعته جعله من أنفسما عزيزاعليه ماعنتناحر يصاعلينا بالمؤمنين رئفارسما ووضعنامن الاسلام وأهله بالموضع الرفيع وأنزل بذلك على أعل الاسلام كفابا يتلى عليهم فقال تبارك وتعالى فيما أنزل من عكم كتابه اغابر بدالله ليذهب عنم الرحس أهل البيت ويطهركم نطهير اوقال تعالى قل الأسالة عليه أجرا الاالمودة في القروق وفال و مذرعه مرتك الاقر ين وقال وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللدوللرسول ولذى القربي وقال واعلوا اغاغنمتم من شي فاد لله جسمه والرسول ولذى القرف واليتام فاعلهم محل شاؤه فضلنا وأوجب عليهم حقنا ومودننا واجرل من النيء والغنيمة نصيبنات كرمة لناوفضلاعلينا والهذوا الفضل العظيم وزعت الشامية الصلال انغيرنا احق بالرياسة والسياسة واكتلافة منافشاه توجوههم ولمأيهاا لناس وبناهدى الله الناس بعد ضلالتهم وبصرهم ببعد والقرهم بعدهل كتهم واناهر بناالحق ودحض الماطل واصلح بنامم مماكان فاسداورف بناالخسيسة وغم بنااله قيصة وجمع الفرقة حتى عادالناس بعدالعداوة أهل التعاطف والبر والمواسأة في دنياه مواحوا فاعلى سررمتقابلين في آجهم فضالله ذلكمنة وبهجة لهمدصل الله عليه وسلم فللافيضمالله الله وقام الام من بعده أصحابه وأمرهم شورى بدنهم حوواموار يشالام فعدلوافيها ووضعوها مواضعها واعطوها إهلها وخرحوانعاصامها غمونب بنوحرب وبنومروان فانبذوها وتداولوها فاروانها واستاتر وابها والموا أهلها عاملا الله لهدم حيناحتي اسقوه فلااسة ووانتةم منزم مايدينا وردعليا احقنا وتدارك بناأمتنا وولى نصرن والقيام ا بامرنااي نبناء لي الدين استصعفوا في الارص وحتم بنا كاافتتح بناواني لارجوان

ومنهم سيبويه زمانه انوعبد اللهسميدى مجسد من الحسن الجندوزقرأعليه الالفية فكان على من حفظه في المنائه الشروح والحواشي وشروح الكاقية والتهيل والرضى والمغنى والشواهد وغيرذلك ممايستجادويستغرب وقرأ عليمه المروالتلخيص ومن انصافه الهلاقر باواخره يلغهان الشيخابن مبارك ريد ان يقرأه فقام مع جاءته وذهب اليه ليهمعمنه وهذا منحسن انصافه واعترافه بالحق ومنهم الوالعباس اجد اسعلالالوحارى قراعليه الالفية بلفظه الاث مرات وشيئاه ن التسهيل والمغنى وقد ذ كرال بعض الشيوخ عن ابن هدام اله قرأ الالقيدة الف مرة فقسال له بعض من سمعهمه وكم قدراتها قال اماللائة فرجافهؤلاءشرة شيوح كذا كخصتها مناحا زة المترجم للفيخ احمد من على بن عبد د الوهابين الحاج الفاسيفي تاسع جمادى المانيمة سينة ثلاث والف وحج المرترجم فقدم مصرسنة احدى وغانن ورجع سنة اثنتين وغمانين ومائة والف وعقددرسا حافلا بالجامع الازهرم واق المغارسة

فقر اللوطابق امه وحضره غالب الموجودين من العلما واجاد في تقريره وافادوسين المحد علم المحد عليه المحد عليه المحد عليه المكثيرا واثال المحد عليه المكثيرا واثال المحد المحد المحد المحد المحد من المحد عليه المحد عليه المحد عليه المحد الم

عادالى مصرواجة عبافاضلها كالحوهرى والصعيدى وحسن الجبرتى والطحلاوي والسيد العيدروس والشيخ مجود الكردى وعيسى البراوى والبيومى والربان وعطية الاجهوري وكان صعبته ولداهسيدى مخدوهوالاكبروسيدىانو مكرخالي العذارجيل الصورة وتردد على الشيخ الوالد كثيرا وتلقيء نهبوس الرماضيات وترك عنده ولديه المذكورين مدة افامته عصر فيكنا نطالع معهماته ويقصعة الشيخ ألم القيرواني والشبخ احدال وسي ونسه رغال الليل الراعى المنالع والمغارب وعرات الكواكب بالسطم حدداء خيط الماترة ونراجه الشيخ فهما يشه كل علينا فهمه وهو معنافي ناحية اخرى واوقفت سيدى ابابكرعلى ماريق رسم ربي بالدائرة المقنطروالمحيب ي و توفى سايدى معد بفاس سنة ثلاث وتسعين وماثة والفوارخه اخوه سيدى الوبكر يقوله كالملانيه من لفظه لماحضر بعية الركب سنقنجس ومائتين والف فرجاعامزجكدا

تفديه نفسي لوكان بفدا ومن ما ليف المرجم عاشية

الاياتيكم الجور منحيث جا كم الخير ولا القداد من حيث جا كم الصلاح وماتوفيقنا أهلااميت الابالله ياأهل المكوفة انتمعل محبتنا ومنزل مودتنا انتمالذين لمتنغيرواعن ذلك ولم يثنكم عندقة امل أهل المجور غليكم حتى أدركتم زماننا وأتاكم المهدولتنافانتم اسعدالا اسبناوأ كرمهم علينا وقدزرتهم في اعطياتهم مائة درهم فاستعدوافانا السفاح المبيح والثاثر المنيخ وكان موعوكافات دعايده الوعل فاستعدوافانا السفاح المبيح على المنبروقام عهداو دعلى مراقى المنبر فقال المجدية شرا الذي أهلك عدوا واصار المهناميرا تنامن نبينا مجدصلى الله عليه وسلم ايها الناس الاتن اقشعت حنادس الدنيا وأنكذف غلاؤها واشرقت ارضهاوسماؤها وطلعت الشمس من مطلعها وبزغ القمرمن مبزغه وأخدذالقوسبار عاوعادالهمالي منزعه هورجع الحقف نصابة في أهدل بيت نبيكم أهل الراقية والرحة بكر والعطف عليكم أيها الناس اناوالله ماخرجنا فيطلب هدأ الامر انهكثر مجينا ولاعنيانا ولانعفرنهرا ولانتني تصراواعا أخرجتنا الانفذمن ابتزازهم حقناوا لغضب لبي عناوما كرهنامن اموركم فلقد كانت اموركم ترمضنا ونحن على فرشناو بشتد عليه اسو مسيرة بي امية فيكم واستنزالهم الم واستثنارهم بفيئكم وصدقاتك ومعاغه كمعليكم الكرزمة الله تبارك وتعلل وزمة رسوله صلى الله على موسلم ودمة العياس رحده الله علينا ال نحد كم فيرك عا أنزل الله ونعمل فيكم بكماب الله ونايرفي العامة واكامة اليورسول الله صلى الله عليه وسلم تماتماليني حرب بن اميموني مروان آثروا في مدنه مالعاجب على الاتجلة والدار الفانية على الدارالباقيم فركبوا الاتنام والمهوا الانام وانتمكوا المحارم وغشوا بالجرائم وجارواف برتهم في العباد وسنتهم في البدلاد وخرجوافي اعنه المعاصى وركضرافي ميدان الغيجه لأباستدراج الله وامنالم كرالله عاتاهم اسالله بعاتا وهدم المغون فاصبحوا أحاديث ومزقوا كلمزق فبعدداللقوم الفالمدين وإزالنا اللهمن مروان وقدغره بالله الغرور أرسل لعدو الله في عنانه حتى عبر في فينسل خطامه أظن عدواللهان ان نقدرعليه فمادى خرب وجمع مكايده ورمى بحكما أبه فوحد امامه وورا موعن عينه وشماله من مكر الله وناسه وننمة مماأمات باطله وعاضلاله وحمل دائرة السوابه وأحياشر فناوعزناورد اليناحقناوا رثنائهاالناس اناميرالمؤمنان نصره الله نصراعز بزا اغماعاد الى المنير بعد الصلاة لانه كاره ان يماط بكلام الجونة غيره واغا تطعمعن استتمام الكلام شدة الوعك فادعوا الله لامير المؤمنين بالعافية فقديدا كم الله مروان عدو الرحن وخليفة اشيطان المتب المفلة الذين أفسدوافي الارض بعداصلاحها بابدال الدين وانتهاك حريم المسلمين الشاب الممكف المتهمل المقتدى بسلغه الابرا والاخيار الذين اصلحوا الارض بعدفسا دهاء الماله دى ومناهج التقوى فعج الناس له بالدعا مثم قال باأهل المكوفة انا والله ماز لنامنا كومين مقهورين

قوله وارحه الى آخره ابتدا التاريخ من الزاى من زج مع حماب الدين بثلاثما تتعق قاعدة المغاربة الااله بريدوا جدا عن سنة الوفاة فلعله مات سنة الريد وتسعن وماثة والف كانظهر ذلا تحساب التاريد

على البخارى وادبع مجادات وحاشية على الزرقافي شارح خليل وشرحان على الاربعين النووية ومناه لتج وشرح الجامع المجامع المخارى وشرح فع المتعال وشرح تحف ة ابزعاصم ١٩٨ في القضاء والاحكام والمنحة الثابت في الصلاة الفائنة وفتح المتعال

فيما ينتظم منه بيت المال وحاشية على الإجزى المفسر وحاشية على الإجزى المفسر وحاشية عدلى البيضاوي لم تحت مدل وشرح المشارق الصاغاني ومنظوه قفيما يختص بالنساه اولها

الجدلله العلى الدمد

مم صلاته على مجد وبعد فالقصد بهذا النظم تحصيل نبذة من المهم الى ان قال الدم صفرة وكدرة ترى

الدم صفرة و كدرة ترى من قبل من تحمل حيض قد حرى

منل اقل الظهر والمعتاده عادم القـكث مع زماده فلا ثقان لم تحاوزا كثره

وبعدطاهرلدى من حرده
الحرب خدة القضائق سنة
المغرب خدة القضائق سنة
المخرب خدة القضائق سنة
المدومائيين والف فقبلها
وأحكمه مؤيده معنية
وأحكمه مؤيده معنية
المعرز والصيانة والانقسان
و بالجلة فيكان عين الاعيان
الحرمة مهيب الصورة يغاب
جلاله على جالد قليل التديم
والمتوق مولاى عدسلطان
والمتوق مولاى عدسلطان
والمنصطراب بسين أولاده
اجتمع الخاصة والعامة على

على حقناحتى أباح الله شيعتنا إهل خراسان فاحيابهم حقناو الجبهم حتنا واطهربهم دولتناوأرا كمالله بهم ممالسم تنتذارون فالإهدر فيكم الخليقة منهاشم وبيض به وجردكم وادالكم على هل الشأم و قبل اليكم السلمان واعز الاسلام ومن عليكم بامام منعه العدالة واعماد حسد ن الاماله فحد ذواما ٢ مّا كم الله بشكر والزمواطاعتناولا تخدعوا عن أنفسكم فأن الامرأم كموان لمكل اهدل بيت مراوا نكره صرنا الاوانه ماصعدهنبركم هذذاخليفة بعدرسول اللهصلى اللهعليه وسلمالا اميرا الومنين على بناف طااب والميرالمؤمنين عبدالله بن عجد وأشار بيده الى أبي العباس المقام واعلوا أن هذا الامرفية اليس بخار يمناحي نسامه الى عيسى بنم يم عليه السلام والجداله على ما ابلانا واولانا (شمنول أبوالدباس داودين على امامه حبى دخل القصر واجلس اخاه أباجعفر المصور باختذابيعة على الناس في المدعد فلم برل باخذه اعلم مجتى صلى بهما الهصر شالمغرب وجنهما للبل فدخل وديل ان داودين عدلى الماسكام قال في آخر كالمهام الناس نه والله ما كان بينه كرو بين رسول الله صلى عليه وسلم حليفه الاعلى بنابي مالب واميرا الومنين الذى خافى مم تزلاو خرب أبوالعماس يعسكر بحمام أعرز فاعدكرا وسلمة ونزل معه في عربه بدم ماستروماجد الدفاح بومندعبدالله بن وسأم واستخلف على الكوفة وارضهاعه داودين على وبعث عه عبدالله ينعلل الى افي عرب بن بريد بشهر زور وبعث ابن اخيه عيسى بن موسى الى الحسن ب قعطبة وهو توصد المناصراين هم يرة بواسط و بدت يحيى بنجعفر بنقامين عباس الى حديد بن قَعَ طَبِهُ بِالمَدَائِنَ و بعثُ أَبِا المِقْفَارِ عَمَازَ بِن عروة بن مع . دين عارين باسرالي بسام أبن ابراهيم بن بسام بالاهوازو بعث سلة بن عروبن عمان الح مالك بن الطواف واقام السفأح بالعسكراشهرام ارتفل فنزل المدينة الهاشعية بقصر الامارة وكان تنكرلاني سلمة قبل تحوله حتى عرف ذلك وقد قبل ال داود بن على وابنه موسى لم يكرنوا بالشام عندمدير بني العماس الى العراق اغما كان بالعراق أو بغيره فخرجار بدان الشام فلقيهما أبوالعباس واهل بيته بريدون المكوفة بدومة الجندل فسالهم داودعن خبرهم فقصعليه أبوالعياس قصتم تموانهم يدون المكوفة ليظهروا بهاو يظهروا امرهم فقال له داود يا إبا العباس تاتى الكوفة وشيخ بني امية مروان بن محد بحران مطل على العراق في أهم لما الشمام والجزيرة وشيخ العرب يزيد بن هبديرة بالعراق فجند العرب فقال ماعى من احب الحياة ذَل مُم عَنْ ل بقول الاعشى فماميتةان متهاغيرعاجر والعاراذاماغات النفس غولما

فالنفت داودالى ابنه موسى فنال صدق والله ابن هذا مارجع بنامعه نعش اعزاه وغت كرماه فرجه واجمع منائجهمية لير يدون المكوفة ان نفرا أربعة عثر رجلا خرجوامن دراهم واحلهم يطلبون ماطلبنا

رأى المترجم فاختارا اولى سامه أن و با يعه على الأمر بشرط السيرعلى اكلافة لعظمة

# الانامة همتهم كبيرة أنفسهم شديدة قلوبهم

ع (ذ كرهز عةم وانبالزاب) «

فدف كرنا ال قعطمة ارسل اباعون عبد الملك بئيز بد الاردى الى شهرزور والدقدل عممانين سفيان وأقام الاحية الموصل والمروآن بن مجدسار اليه من حرال حتى الع الزاب وحفر خنسدقا وكان في عشر بن ومانة الف وسيار أبوعون الى الزاب فوجه أبو الله الى الى عون عمينة بن موسى والمنهال بن قال واسمتى بن طلحه كل واحد في ثلاثه آلاف فللظهرأ والعباس بعث سلمة بنعه مذفى الفن وعبد دالله الطافى في الف وخسمائة وعبرا كجيد بنر بعي الطائى في ألفين ووداس بن نطالة في خسما ته الى ألى عون مُمقال من يسدير الى مر وان من أهل بدى فقال عبد الله بن على اناف يره الى اف عرن فقدم عليه فعول ابوعون عنسرادقه وخلاءله وماجيه فلاعان اليلتين خلتامن جمادى الأخرة سنفا تنتين وثلاتين ومائة سال عبدالله ين على عن مخاصة فدل ليها بالزاب فامرعدينة بنموسى فعبر في خسسة آلاف فانتهى الى عسكر مروان فقاتلهم حى امسواور جم الى عبدالله بن على واصح مروان فعقد الجسر وعبر عليه فنها ، وزراق وعن ذلك فلم يقبر لل وسيرا بنه عردالله فنزل آسفل من عدمكر عبدالله بن على فبعث عبدالله بن على المخارق في اربعة آلاف نحوعب دالله ين مروان فسرح اليه ابن مروان الوايد بن معاو با بن مروان بن الحريم فالتقيافا م زم اصحاب الخارق و تدر هوفاسره ووجاعة وسيرهماني مروانم رؤس التتلي فعال مروان أدخلواعل رجد لامن الاسرى فاتوء بالمخارق وكان نحيقا فقال انت الخيارق قال لاأناعبد من عبيدا هل العسكرقال فتعرف المخارق قال نعمقال فارتارهل تراه في هـ ذه الرؤس فنظر الى رأس منها فقال هو أ هذا الخالى سميله فقال رجل مع مروان حين نظر الخارق وهولا بعرفه لعن الله أبامسلم حين جا المامؤلا يقاتلنا بهم وقيل ان الخارق المانظر الى الرؤس قال ما ارى راسه فيما ولااراء الاقددهب الخلي سييله والما بلغت الهز عمعبدالله يزعلي ارسل الحاطريق المهزمين منع نعهم من دخول العسكر لللاينكرة ومهم واشارعليه أبوعون ان يمادر مروان بالقتال قبل ان يظهرا مرالخارق فيفت ذلك في اعضاد النساس فنادى فيهم بلبس المدلاح والخروج الى الحرب فركبواوا مقلف على عسكره محدين صول وسارنحومر وانوجعل على مونة اباعون وعلى ميسرته الوليدين معاوية وكان عسكره عشرين ألفاوقيه لما ثنيء شرالغا وقيل فيرذلك فلما لذني العسكران الأمروان لعبد العزيز بن عرب عبدا عز بزار زاات اليوم الشمس ولم يقاتلونا كذاالذين ندفعها الى المسيح عليه السلام وانقا تلونا فبدل الزو ال فالمته وأنا اليه وراجعون وارسل مروان آلى عبدالله بساله الموادعة فقال عبدالله كذب ابن رزيق لاتزول الشمس حى اوطئه الخيلان شا • الله فقال مروان لاهل الشام قفوالا نبدؤهم با قتال وجدل

وكان جسيمافسقط منعلى بغلته على فر بته فا نكسر زره وجل الى داره وعالج نفسه شهورا حتى عوفى قليسلا ولم يزل

أجدمن مجدس حادالله بن مجد الخناني المالكي البرهاني وحسده الاخسير يعرف بالى شوشةوله مقاميزار مامخذات ما كحديرة نشاء في طلب العدلم وحضرات ماخ الوقت ولازم السيدالبليدى وصارمعيدا لدروسه بالازهر والاشرفية وانتفع علازمتمله انتفاعا كلياوآنتب اليهوأحازه احازة مطواة تخطه وتوه شانه فلما ترفى شيخه المذ كورتصدر لاقراء الحديث مكانه بالمشهد الحسيني واجتمع عليه الداس وحضرهمن كان ملازماكحضورشيخه منتجار المغار بهوغيرهم واعتقدوا صلاحهوقعببالهم ووادوه مالصلات والزكوات والنذور وواطب الاقراء مالازهراسا وز بارةمشاهد الاولياء واحيا الماليها بقراءة الفرآن والذكروية ومداغامن الثلث الاخبر من الليل و مذهب الى المشهد الحسيني ويصلى الصبح فاس في جاءة وزاد اعتقادالناس فيمواتسات دنياه مع المداومة على استعلام اوامسا كهاوماخة اشترى داراء لليمة محارة كنا مية المعروفية الاتن بالعينية بالقرب من الازهر وانتقل البهاوسكنها وكان مخرج لزيارة قبورالمجاورين في كل يوم جعة قبل الشمس فنزل العرب في بعض الجمع الى بين الكمان فا رادالهروب تعاوده الامراض حتى توقى رجه الله ومادأ يته قط الارهو يتلوقر آناأو يطالع كما باسامجه الله تعالى ورات) وراك الامام الفاضل الصالح المحيب المنه وه الناج بيناوى الفاضل الصالح المحيب المنه وه الناج بيناوى الفاضل الصالح المحيب المنه وه الناج بيناوى المنه و الناب الناب المنه و الناب المنه و الناب المنه و الناب المنه و الناب الناب المنه و الناب الناب المنه و الناب الناب المنه و الناب المنه و الناب المنه و الناب الناب المنه و الناب الناب الناب المنه و الناب ال

ينظرال الشمس فهل الوليدين معاوية بن مروان بن الحكم وهوختن مروان بن محمد على ابنته فغضم وشتمه وقاتل من معاو به الماعون فانحاز أبوعون الى عبد الله بنعلى فقال لموسى بن كعب ياعيدالله مرالناس المينزلوا فنودى الارض فنزل الناس واشرعوا الرماح وجشواعلى الركب فقاتلوهم وجعل أهل الشام يتاحرون كالهم مدفعون ومشي عبدالله بنعلى فدعاوه ويقول ياربحثى منى نقتل فيك ونادى باأهدل خواسان بانثارات امراهم باشد مامتصور واشتدييهم الفتال فقال مروان اقضاعة انزلوا فقالوا قلابني سلم فلمتزلوا فأرسل الى السكاسك أن احلوافق الواقسل لبني عام فليعملوا فارسل الح السكون ان اجلوا فقالواقل الغطفان فليحملوافقال اصاحب شرطته انزل فقال والله ما كنت لاحعل نفسي غرضافال ا ماوالله لا سوأنك فقال وددت والله انك قدرت على ذلك وكان مروان ذلك اليوم لامدم شيئا الا كان فيه الخلل فأمر بالاموال فاخرجت وقال الناس اصبروا وقاتلوا فهذه الأموال اكفءلناس من الناس يصيبون من ذلك وهيدل ان الناس قدما لواعلى هذا المال ولانامهم أن مذهب والعفارسل الى ابنه عبدالله أنسر في أصحابك الى قوم عسارك فاقتل من أخدد من المال فامنعهم في لعيدالله مواسموا صابه فقال الناس الهزية الهزية فانهزم مروان وانهزم وأوقطم الجسر وكالأمن غرق ومثذا كثرين تترف كان من غرق ومنذا واهم بن الوليد بن عبدالمنث من المخلوع فأسد رجوه في الغرقي فقرأ عبدالله واذفَر قنابكم المعرفانحيناكم إ واغرقنا آل نرعون وانتم تنظرون وقبل بل قله عبد الله بنعلى بالشام وقتل في هذه الوقعة سعيدين هشام ين عبد الملاث وقبل بل قتله عبد الله بالشام واقام عبد الله بن على فى عسكره سبعة أيام فقال رجل من ولدسميدين العاص يعير مروان

س جَالف رار عروان فقلت اله عاد الفالوم ظليما همه الهرب اين الفرادونرك الملك اذفه بت عاد الفالوم ظليما همه الهرب ولاحسب فرشة الحلفر عون العقاب وان على قطاب نداه ف كلب دونه كلب فرشة الحلفر عون العقاب وان على قطاب نداه ف كلب دونه كلب

وكتب ومُمَّذُعبدالله بنء لى الدها بالفت وحوى عسكر م وان عافيه فوجد سلاما كثيراوا موالاولم عدفيه المرأة الاجارية كانت البددالله بن م وان فلااتى الكتاب السدفا بحسالي ركعتين والمران شهدالوقعة بخمسمائة دينا رورقع ارزاقهم الحمانين وكانت هز عقم وان بالزاب وم السعت لاحدى عشرة ليدله خلت من جددى الا خرة وكان فين فتل مه مي بن معاوية بن هشام بن عبد الملك وهواخو عبد الرحن صاحب الانداس فلا تقدم الى القتال رأى عبد الله بن على فتى عليه ابعة الشرف يقاتل مد تفتلا فناداه ما فتى للث الامان ولوكنت موان بن عمد فقال ان لم اكنه فلست بدونه قال فلا الامان ولوكنت من كنت فاطرق م قال

أذل اكياة وكره الممات ، وكلا اراه طعاما و بيدلا

المالكي الازهرى قراء ملى والدهوحضر دروس شيخنا الشيم على العدوى الصعيدى ويه تخرج وانحد في العلوم وله سليقة حيدة فحالنثروالنظم وحصل كتمانفهمة المقدار زبادةعل الذى ورثهمن والده ولد عبقن آل البيت ومدائع كثيرة وهوعن فرداعلى شرس القاموس اشيخذاااسيرمحد ورتضى تقر يظامدها وهو ا - منالدى من صنائع الحركم معكم المصنوعات واسدى منسوادع النعمانوا عالمبدعات سعانه مزاله افاص علينا جرده وافضاله وازالعن قلو بنارين الرين والجهالة واشهدان لااله الاالله وحدء لاشريك واشهدان سيدنا عجداعددهورسوا الذيخص عوامع الكلم وعامم الكم وعوم الرسالة صلى الله عليه وعلی آله واصحابه ذوی الاحسان والحلالة وبعد فليا من الله على العبدالضر ميف بالاطلاع على هددًا أأشرح الشريف المهمى بتاج العروس منجواهرالفاموس الذي الفده اعدلي ارباب الكمال والمكالم اساناكق الناطق يبسان الحد لالوامح رامد الزهادة ومنهبج الطراليقة فهو

السرى بن البرهان على الم قيقة قمن سلائه مسالان التعقيق وتتبع مواضع الفصل فان والتدقيق حتى قان والتدقيق حتى قان والتدقيق حتى قان والتدقيق حتى قان ومرادى ومالك ازمة

ولاى من هولى عدقى ومعمنى السيد عجد مرتضى الحسينى ادام الله المين انسه واشرق عليهم في هذا الوجود بعدده شيسه وكان حفظه الله قداشا ربو قوفى على هذا الطراز المحلى والقدح وكان حفظه الله قداشا ربو قوفى على هذا الطراز المحلى والقدح

فان لم يكن غيراحداهما و فسيرالى الموتسيراجيلا شهقاتل حتى قتل فاذاهو مسلق بعيد الملك

ه (ذ كرقتل ايراهيم بن عدين على الامام) ه

قدذ كرناسد حسه واختلف الناس في موته فقيل ان عروان حدده محران وحس سعيدين هشآم بن عبدالملاك وابنيه عثان ومروان وعبد دالله بن عبد العزيز والعياسين ألوليد بنعبد دالملاث وأبامح دالسفياني هلاث منهدم في وباوقع يحران العباس سنالوليد وابراهيم بنعدبن على الامام وعبدالله بنعرفا كان قبل هزية مروان من الزاب بجمعة عرب سعيد بن هشام وابن عده ومن معه من الهبوسين فقتلوا صاحب السحبن وخرجوا فقتلهم اهلحران ومن فيهامن الغوغا وكان فين قتله أهل حران شراحيل بن مسلمة بن عبد الملك وعبد الملك بن بشر التعلى و يطريق ارمينية الرابعة واسمه كوشان وتخلف الوجهد السغياني في أنحيس فلم يخر به فمن عرب ومعه غيره لم يستحلوا الخرو جمن الحبس فقدم مروان منه زمامن الزاب عام الخروج من الحبس فقدم مروان منه زمامن الزاب عام الخروج انمروان هدم على ابراهم بيتانقنله وقد قيل انشر احيل بن مسلة بن عبد الملك كان عموسامع ابراهسم فكنا يتزاوران قصار بينهم امودة فاقى رسول من شراحيل الى ابراهم بوما بلبن فقال يقول لل أخوك انى شربت من هذا اللبن فاستمايته فاحببت ان تشرب منه فشرب منه فتكسر جسده من ساعة موكان ومايز ورفيه شراحيل فاعطاعليه فارسل اليمه شراحيل المذر تدابطات فاحسمك فأعاد آمراهم الى لماشر بت اللبن الذى ارسات به تداسهاني فأماه شراحيل فقال والله الذى لااله الاهوماشر بت اليوم لبناولاارسات بهاايك فانالله وانااليه واجعون احتيل والله عليك فبات ابراهنم ايلته واصبح ميتا فقال ابراهم بنهرغميرنيه

قد كنت احسبني جلدا فضعض عنى مع قبر محران فيه عصمة الدين في علم الدي في علم الدي المام وخسير الناس كلهم مع بين الصفائح والاحار واللين في المام الذي عتم مصيمت مع وعيلت كل ذي مال ومسكين في المن عفا الله عن مروان مظلمة من المن عفا الله عن مروان مظلمة الله عن مروان مطلمة الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن المن الله عن الله

وكان ابراهيم خديرافاصلا كرياقدم المدينة مرة فقرق في أهلها مالا جليلا وبعث الى عبدالله بن الحسدن بن الحسن بخمسائة دينارو بعث الى جعفر بن مجد بالف دينار فبعث الى جعفر بن مجد بالف دينار فبعث الى جاعة العلو بين عال كثير فاتاه الحسدن بن زيد بن على وهوصنغير فاجلسه في هره قال من انتقال انا الحسين بن زيد بن على فبكي حتى بل ردامه وأمر وكيله باحضار ما بقي من المال فاحضر اربعمائة دينار فسلها اليه وقال لو كان عندنا شي آخر اسلته اليك وسيرمعه بعض مو اليه الى أمه ريطة بفت عبد الملك بن مجدين الحنفية يعتد ذرالها وكان مولده سنة اثنتين وغيانين وأمه ام ولد بربرية اسمها سلمى

سمع به القريحة الخائفة القصورهامن الفضيحة فنظرت فعلت انذلك سيسلايس الثلى انسلكه ولالمن كانعلى قدرى أن يقرد زمامه وعالمه سمما وقدقرظعلسه فول الاغةالاعيان الذن تعقد مايم مرفي كل زمان ومكان فأحمت من ذلك احماما مخافة واحتشاماتم علتان امره قدوردعلى سبيل الامحاب وانقاضي الانصاف لابرضي الايشهادة الحق وقول الصواب فاقدمة دبعدائج وعودخات الى رحب أث التوكل من باب الفتو حوتامات مافيهمن العدالعاب وتذكرت قول العلى الوهاب في عكم المكتاب هذاعطا ؤنافامنن اوامسك بغير حساسوقلت فيمه فياكحال

المُرتضى العالمالفدر يرذو الهمم

معقدا عدلى الملك المعتال

تاج العروس الذي أبداه

سمدنا

لما بدا أرخص السيمان كام

لماحوى منعظم الفغدر

واجع أهل الهدى أن لانظيراء من التا اليف في عرب وفي عم ثم غلب على الرشد أن أحذو

٢٦ يخ مل خا حدوشيخ نامى النفوس سيدى العيدروس فقلت وعلى الله توكات صاحان شقت كل علم نفي السلام تاج المعالى ما المروس ع شرح شيخ الاسلام تاج المعالى

مرتضى العارفين رأس الرؤس وسيد الا كماين أعظم شهم وحاز فضلا قد جل عن تقييس و شرحة الجامع المهذب أبدى من خبايا العلوم ما قد تنوسى ٢٠٣ وقلت الماراية ويا ابن ودى م نشر روض أمذاك عطر عروس

وكان يذبني أن يقدم ذكر قتله على هزية مروان واغا قدمنا ذلك لتنسع الحادثة بعضها بعضها

#### » (ذكرة قلم واربن محدين مروان بن الح-كم)»

وفي هـ ذه السنة فتل مروان بن محدوكان قتله ببوصيرمن اعمال مصر لثلاث بقين من ذى الحقسنة اثنتين وثلاثين وماثة وكان مروان لما هزمه عبدالله بن على بالزاب أتى مدينة الموصل وعليها هشام بنعروالتغلى وبشر بن خرعة الاسدى فقطعا الجسر فناداهم اهل الشام هذا أمير المؤمنين مروان فقالوا كذبتم أمير المؤمنين لايفروسبه أهل الموصل وقالواما جعددى بامعطل المجدلة الذى ازال سلطانك وذهب مدولتكم المجدلله الذى اتاما باهل بيت نبينا فلما مع ذلك سارالى بلدفه بردجلة وأتى حراق وبها اميزاخيه أمان ميز مدمن مجدين موادعامله عليها فاقام بهانيغاوعشر من يوماوسار عبدالهين على حتى الى الموصل فدخلها وعزل عنهاهشاما واستعمل عليها عدبن صول شمسارفي أثرمروان بن عد فاسادنامنه عبدالله حسل مروان أهله وعياله ومضى مهزماوخلف عدينة حران ابن أخيه ابان بن بريد وتحته أمع عان ابنه مروان وقدم عبدالله بن على حران فلقيه ايان مسود امبايعاله فبايعه له ودخل في طاعته فامنه ومن كان بحران والمجز برة ومضي مروان الى حص فلقيه أهلها بالدمع والطاعة فاقام بها مومين أو الاثا عم سأرمنها فلا وأواقلة من معه طمعوافيه وقالوام عو بامنهزما فأنبعوه رمدما رحل عنهم فلعقوه على اميال فلارأى غبرة الخيل كن لهم فلا جاوزوا المكمين صافهم مروان فعن معه وناشدهم فايو االاقتاله فقاتلهم وأتاهم ماالكمين من خلفهم فانهزماه لحص وقتلواحتى انتهواالى قريب المدينة وأتى مروان دمشق وعليها الوليدين معاوية بزمروان فالمهبها وقال قاتلهم حتى يجتمع أهل الشام ومضى مروان حتى الى فلسطير فنزل نهراى فطرس وقد غلب على فلسطين الحدكم بن ضبعان الحذامى فارسل مروان ألح عبدالله بنيز يدبن روح بن زنباع الجذامى فاجاره وكان بيت المال فى مدائحة وكان الدفاح تدكتب الى عبد دالله بن على يامره باتباع مروان فسارحتى أتى الموصل فقاقاه من بها مسودين وفقعو الدالمدينة عسارالي حران فتلقاه أبان بن بز يدمسودا كاتقدم فامنه وهدم عبداله الدارا الى حبس فيها ابراهيم شمسارمن حران الى منه وقد سودوا فاقام بهاويعث اليه أهل قنسرين بديعتهم وقدم عليه أخوه عبدالصعدبن على ارسله السفاح مدداله فأربعة آلاف فسار بعدقدوم عبدالصعد ببومين الى قنسر بن وكانوا قدسودوا فاقام بومين ممسارالى حص وبابع أهاها وأقام بهاا يأماشم سارالى بعلبات فاقام يومسين شمسار فنزل مرة دمشق وهي قرية من قرى الغوطة وقدم عليه اخوه صائح بنعد في مدد افترل مر جعذرا في عمانية آلاف م تقدم عبددالله فنزل على الباب الشرقى ونزل صائح على ماب الجابيدة ونزل ابوعون على

امحياة النفوس من أسكر تني بسلاف من يقها المانوس بنتسبع وأربع وثلاث ان تحلت أزرت ضياء الثهوس فالمدىلال تدجلاها ماجدعارف زكالغروس بحريرالبيان وبالمعانى حبرعلم البديع محيى النفوس وهونجل الزهرا وابن حسبن ودلىأ كرم بهدم من هموس وهوفى الزهد كابن أده محقا وهوفى العلم كالامام السنوسي ماابن طمه فامرتضى باكريما دعوةدعوة تزيل نحوسي فحدة نجدة اقدضاق صدري من زمان مقام معكوس الس محفاك والدى وعلاه في مقام التاليف والتدريس وعلوالاسنادذاك شهير عندأ هل الكال العيدروسي ميدى والدى صديق عزيزى من على بايه طروق الرؤ**س** فعق الشيخس ماخيرشهم رعرةعلها تضى فشعوسي انت إحصني المصدين ياابن فيمقامي ورحلني وجاوسي كيف اخشى العداوانت ملاذي

اوا**خاف**الردى وانت انيسى دمت فى **ع**زة وقتى ونصر من ا**ل**ەمھىمان قدوس

وصلاة مع السلام دواما عد تا صاح ان شئت كل علم نفيس عد

تغشطه النبي تاج العروس م ماغداقا ثلاا سردنوب باب وق آخره كتبه خعلا وجلام تجي غفر رالمساوى الفقير الجميع دبن داود الخريتاوي

الحافظ أفندهى الوذاكن الحلوق الحنفي احذالطريق ونااسميدمصطفى البكرى والشيخ الحفى وحضرالفقه على الملامة الشيخ محد الدنجي والشيخاج دائجاقى وادرك الا سقاماي والمنصوري ولم يترق وكف بصره سنة أحدى وثمانين ومائة والف وانقطع فيسهاحدى وعشرين سنة عفرده وليس عنده قريب ولاغريب ولاحاربة ولاعمد ولاهن تخدمه فيشي مطلقا وينتهم تسعجه التمانة ويابه مفتو حداثما وعندوالاغنام والدحاج والاوروالبطوانجيم مطلوةون في الحوشوهو يباشر علفهم واطعامهم وسقيهم الما وينفسه ويطمخ طعامه بنفسه وكمذلك بغسل ثيامه واشتهدرفي الناس بان الجن تحدمه ولدس بمعيدلاته كان من اهمل المعارف والاسرار وماتى المهالمكثير من الطلبة للإخذء: والتلقي منه وكان اله مد طولى فى كل شئ و مشاركة حيسدة في العلوم والمعارف والاسماء والروطاسات والاوفاق واستحضارتام في كلمايستلءنهوعندهعدة كشيرة من السنانيرو يعرفها مالواحدة اسمائها وأنسابها

إباب كسان وترل بسام بن ابراهيم عدلى باب الصغير وتزل حيدين قعط بقعلى باب توما وعبدالصد ويحبى بنصفوان والعباسين ريدعلى باب الفراديس وفي دمشق الوايد امن معاوية فحصر وهود خلوها عنوة يوم الاربعة كسمضين من رمضان سنة اثنة بن وثلاثين وماثة وكان اول من صعد سورا لمدينة من باب شرقى عبد الله الطافى ومن ناحيةباب الصغير بسام بن ابراهم فقاتلوا بها ثلاث ساعات وقتل الوليدين معاوية فين قتل وأقام عبدالله بنعلى في دمشق خسة عشر يوما ممسارير يد فلسطين فلقيه إهل الاردن وقدسودوا واتى نهرافى فطرس وقدذهب مروان فاقام عبدالله بغلسطين ونزل بالمدينة محيى بنجه فرالهاشى فاتاء كماب السفاح يامره بارسال صالح بنء لى في طلب مروان فسارصالح من برأى فعارس في ذي القعدة سنة اثنتين و ثلاثين ومائة ومعها بنفتان وعامر بناسمعيل فقدم صالح اباءون وعامر بناسمعيل الحارقي فساروا حتى بلغوا العريش فأحرق مروان ما كأن حوله من علف وطعام وسارصا فخزل النيل شمسارحتى أقى الصعيدو بلغهان خيلا لمروان يحرقون الاعلاف فوجه الهمم فاخذواوقدم والمصالح ودوبالفسطاط وسارفنزل موضعا يقاللهذات الملاسل وقدم أبوعون عامر بن اسمعيل الحارثي وشعبة بن كذيرالمازني في خيل أهل الموصل فلقواخيلالمروان فهزموهم وأسروامم مرجالافة لموابعضا واستحيوا بعضاف الوهم عن مروان فاحميروهم عكانه على أن يؤمنوهم وسها روا فوجدوه نازلافى كنيمة بوصيرفقا تلوء لبلاوكان إصاب الى عون قليلين فقال لهـمعامر بن اسعيل ان اصعناو رأوا قاتنا اهلكوناولم بغم مناأحدوك سرجفن سيفه وفعل اصحابه مناله وجلواعلى اصحاب مروان فانهزموا وحل رجلعلى مروان فطعنه وهولا يعرفه وصاح صائع صرعاه برالمؤمنين فابتدروه فسدبق اليه رجل من اهل الكوفة كان يبت الرمان فاحتز راسه فاخذه عامر فبعث مه الى الى عون و بعثه الوعون الى صالح فلما وصلاليه امران يقصله انهفأ نقطع اسانه فأخذه هرفقال صألح ماذاتر ينااللايام من العائب والبرهذالسان مروان قدآ خذته هروفال شاعر

قدفت الله مصرعنوة لكم م واهلات الفاجر الجعدى اذكلما فلاك مقوله هر يجرره م وكان ربك من ذى الكفر منتقما

وسره صالح الحابى العباس السفاح وكان فتله لليلتين بقيماه ن ذى الحجة ورجع صالح الحالشام وخلف الماعون عصروسلم اليه السلاح والاموال والرقيق ولما وصل الراس الى السفاح كان بالمكوفة فلما رآه سجد مرفع راسه فقال المحدلة الذى اظهر فى عليك وأظفر فى بكولم بق الدى قبلك وقبل رهطت اعداء الدين وعثل

لو بشر بون دمى لم يروشار بهم ولادماؤه مللغيظ ترويني والماقة للمروان هرب ابناه عبد الله وعبيد الله الى ارص الحيشة فلقوا من الحيشة

وألوانها ويقول هذه تحفقه بنت بسمّانه وهذه كونة بنت باسمين وهذه فلانة اخت فلانة الى غير ذلك و توفى رجه الله تعالى في شهر شوّال من هذه السنة و (ومات) الامام العلامة والرحلة الفهامة المعمر المتقدم الشيخ مصطفى المرحوى الشافعي ولد

ععلهٔ المرحوم بالمنوفية وقرأ القرآن وحفظه وجوده وجضر الى مصرو معفظ المتون وتفقه على الاشياخ المتقدمين كالدفرى والمدابغي والشيخ على قايتباى ٢٠٤ والملوى وإلحه في وغيرهم ومهرفي المعقول والمنقول وأملى الدروس بالازهر وجامع أزبان وانتفع المستحقل المنتقل المنتقل المنتقلة المستحقلة المستحقلة

مهاله اسوكان يترددالي سوت

يعض الاعسان و محموله

و اکر موله و استفیدون من

فوانده ونوادره وكازله حافظة

واستحضا وللناسيات والاشعار

واللطانف لاعمل حديثه

ومفاكهته م توفي في هـ ذه

السنةرجهالله ه (ومات)

الامام العلامة الفقيه النحوى

الاصولى الحدلي النحرر

الفصيح المنقن المتفنن الشيخ

على التهيرما اطعان الازهرى

المصرى حضرشيؤ خالعصر

ولازما لشيخ الملوى والجوهرى

وكان معيد الدروس الاخير

وبه قنرج وكان يقرأالمكتب

ويقررالدروس يدون مطالعة

الاانه كان يغلب عليه الملل

والمآمة وحسالبطالة غالب

أمامه ولايتمفق عن الدنيا

من أى وجه كان ورطابهاوان

قلت وكانت سليقته جيدة

فى النثروا انظم وله منظومة

فى الفقه ومنظومة في المنطق

ومنظومتان في التوحيد

كبرى وصغرى ومنظومة في

العروض ومنظومة في الميان

ومنظومة في الطبوله لاميتان

الانقاتلهم اكيشة فقتل عبيدالله ونجاعبدالله فيعدة عن معه فبق الىخلافة المهدى فاخسذه نصربن مجدين الاشعث عامل فاسطين فبعث بهالى المهدى ولما قتل مروان قصدعامرا لكنيسة الى فيهاجرم مروان وكان قدوكل من خادما وامره ان يقتلهن بعده فاخد فه عامروا خذنسا مروان وبناته فسيرهن الى صالح بن على بن عبدالله بن عباس فلادخلن عليه أسكامت ابنة مروان الكبرى فقالت ياعم أمير المؤمنية حفظ الله الممن أمرك ماتحب حفظه نحن بناتك وبتات أخيل وأبن عل فليسعنا منعفو كمماوسعكم منجورناقال والله لااستبقى منكم واحدا ألم يقتل أبوك ابن أخى الراهم الامام الميقتل هشام بن عبد الملائز يدبن على بن المحسين وصلبه في المكوفة الميقنسل الوليه دبن مزيدي بن زيدوصليم وبخراسان الميعتل ابن زياد الدى مسلم بن مقيل ألم يقتل بر مدين معاو به الحسين بن على وأهل بيته الم يخرج اليه بحرم رسول الله صلى الله علمه وسلم سبايا فوقفهن موقف الدى الم يحمل رأس الحسين وقدقر عدماغه فحاالذي يحملني على آلابقاء عليكن قالت فليسعنا عفوكم فقال أما هدذافنع واتأحببت زوجتما ابني الفضل فقالت واى عزح يرمن هدابل تلحقنا بحران فأحملهن اليها فلما وخلم اورأين مفازل مروان رفعن أصواتهن بالبكاء قيل كان برما بكيرين ماهان مع أصحاب قبل أن يقتل مروان يتعدث اذم به عامرين الم عميل وهولاً يعرفه فانى دجلة واستقى من ما عبل مرحم فدعاه بكيرفة ال ما اسمال ما فتى قال عامر بن اسمعيد ل بن الحرث قال فدكن من بني مسلمة قال فانامهم قال أنت والله تقتل مروان فسكان هذا القول هوالذى فوى طمع عامرقي قتل مروان ولماقتل مروان كان عروا تنتين وستمزسنة وقيل تسعا وستمنسنة وكانت ولايتهمن حين يويع الحان تقل خس سنين وعشرة أشهر وستةعشر بوما وكان يكني أباعبد الملك وكانت أمهأم ولدكردية كأنت لايراهيم بن الاشتراخذها محدمن مروان وم قتل ايراهيم فولدت مروان فلهدذاقال عبدالله بن عياش المشرف للسفاح الجدلله الذي أمدانا بحمار الجز برةوابن امة الفعابن عمر سول الله صلى الله عليه ولم ابن عبد المطلب وكانم وان ياقب بائج اروانجعدى لانه تعلمن الجعدين درهم مذهبه في القول يخلق القرآن والقدروغير خلات وقيل ان المحد كان زندية اوع الممون بن مهران فقال لشاة قباذا حدالي عما تدىن به فقال له قتلك الله وهوقا تلك وشهدعايه معرن وطلبه هشام فظفر به وسمره الى خالدالة سرى فقتله فكالناس مذمون مروان بني بته اليه وكان مروان أبيض أشهل شديدااشهلة ضغم الهامة كث اللغية أبيضهار بعة وكان معاعاحا زماالاان مدته انقضت فلم ينفعه حرمه ولاشجاعته (عياش باليا بقتها نقطتان والشين المجمة)

على عاكاتلامية ابن الوردى المرى المرى المرى المرى وحاشية على السفاح وعنده سليمان بن هشام بن عبد الملك وقد المر مديف على السفاح وعنده سليمان بن هشام بن عبد الملك وقد المراكم مده فقال المرة المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المراكم المركم الم

دروس الشيخ الحفنى والشيخ البراوى والشيخ عطية والشيخ الصعيدى وغيره ممن الاشياخ وأنحب ودرس وأفاد ولازم الشكل قانعالعاله لايتذاخل كغيره الاقراء وكأن انسانا وجيها عتشماسا كن الجساش وقور أبهنى

لايغرنك ماترى من رجال مد ان تحت الضلوع دا و يا فضع السيف وأرفع السوط حتى 🛊 لاترى فوق ظهرها امويا فقال سليمان فتلتني ياشي ودخل السفاح واخذ سليمان فقتل ودخل شبليز عبد

المهمولى بتيهاشم على عبداله بن على وعند دومن بني أمية نحوتسعين رجلاعلى الطعام فاقبل عليهشبل فقال

اصبح الملك تابت الاسماس عد بالبهاليل من بتى العباس طلبوا وترهاشم فشدفوها م بعدميل من الزمان وياس لاتقيلن عيد شمس عثارا م واقطعن كل رقلة وغراس فلما اظهر التودد منها ، وبها منكم كرالمواسي ولقد غاناني وغاظ سوائى • قرجم من غارق وكراسي انزلوها يحيث أنزلما الله يدار ألهوان والاتعاس واذكر وإمصرع الحسين وزيداه وقتيلا محانب المهراس والقنيل الذي بحران اضى م الويابين غربة وتناسى

فامر بم معبدالله فضربوا بالدهدحتى فتلواويسط عليهم الأنطاع فاكل الطعام عليها وهويدمع انين بعضه محنى ماتواجيعاوأم عبدالله بنعلى بنبس قبور بني أميدة بدمشق فنبش فبرمعاوية بنابى سفيان فلم يجدوا فيهالا خيطامتل الهبا ونبش قسير يريدبن معاويه برايسه يان فوجد دوافية حطاما كانه الرمادونيش قبرع بذالماك بن مروان فوجد واجمعمته وكان لا يوجدفي القبرالا العضو بعدالعض وغيرهشام بنعبد الملائفانه ومدحيها لميهل منه الاارنبة انفه فضربه بالسياط وصلب وحقه وذراه في الريح وتتبع بني أمية من أولاد الخلفا وغيرهم فاخذهم ولم يفلت منهم الارضياع أو منهر بالى الانداس فقتهام بفررأى فطرس وكان فين قتل مجدين عبدالملاتين مروان والغمر بن يريد بن عبد الملك وعبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك وسعيد بن عبدالملك وقيل أنهمات قبل ذلك وأبوعبيدة بنالوايدبن عبدا لملك وقيال انابراهيم ابن يزمد المخلوع قتل معهم واستصفى كل شئ لهم من مال وغيرد لك فلما فرغ منهم قال بني أمية قدا فندت جعكم ، فيكيف لي منكم بالاول الماضي يطيب النفس ان النارتجمعكم عوضم اظاها شر معتاض منيتم لااقال الله عثرتهم مد بليث غابالىالاعدامهاض ان كَان غيظى لفوت منكم فلقد ، منيت منحكم عاربي به راض وقيل انسديفا انشدهذا الشعرللسفاح ومعه كانت الحادثة وهوالذى قتلهم وقتل

سليمان بنعلى بنعبدالله بنعباس بالبصرة إيضاجاعة من بني أمية عليهم الثياب

في أمور الدنسا محل الملابس الانز مدعدلي ركوب الجارق وعض الاحيان لبعض الامور الضرور به ولمرل حبى تعلل \* وتوفى في هـ ذه السنة رجه الله تعالى بدرومات) بوالعلامة المفيد المفوء الهيدالشيخ عبدال حنين على اين الامام العلامة عبدالرؤف النشيشي تشافى حروالده وحفظ القرآن وحضرالاشياخ وتفقيهفي منذهب أبيه وجده وهم شافعيون واحتمع بالشيخ الوالد ولازمهملازمة كلية وحضر علمه قرمد ذهباني حنيفة وحفظ كثيرا من الفروع الغريبة فىالمذهب والرباضيات وأقرأني فيحال الصغرششاهن القرآن وحروف الهستا وكان به احض رعونة فانتقل الى مذهب أى حنيفة وأخير الوالد تدلك يظن سروره في انتقاله فلامه على فعلمو معمقه يقولله

اذا المرء لم بدنس من اللوم

فكردا ارداء ريده جيل وانحط قدره عنده من ذلك الوقت وذلك يعدموت والده في سنة سبح وعمانين ومائة والف وأمآلق حاله وتكدر بالدوندافر باحرة الى دمياط

وأقام بهامدة يفتى على مذهب الحنفية وراج أمره هنالة لشغورا اثغرع ن مثله ثم قدم مصر لامرعرض له فأقام عصر وإرادبيع داره امصرف غنهافي شؤنه فلم يعدمن يشتر بها بالنمن المرغوب وكان انسانا حسنا يذا كربغ والدمع حسن

تار بخان کاتری 🔹 توفی رج مالله في هذه السنة وحيدا في داره وهو حالس (ومات) المحذوب المعتفد السيدعاني المكرى أقام سينينا متعردا وعشى فحالاسواق عربانا ويخلط فى كالرمه وبيده نبوت طويل يعبه معمه في غالم، أوقاته وقدتقدمذكره وذكر المرأة التي تبعتمه المعروفة مالئد يخة أمونة وكان يحلق كحيته وللناس فيه اعتقاد عظيم وينصتون الى تخليطاته وبرجهون ألفاظه ويؤولونها عدلى حسب أغراضهم ومقتضات أحوالهم ووقائعهم وكان إن أخمن مساتير الناس فحرعليه ومنعه من الخروج وأأسه تياباورغب النماس فى ز مارته وذكرمكاشـ فاته وخوأ رق كرامانه فاقبل الناس عليهمن كلفاحية وترددوا لزيارته من كلجهمة وأتوا اليهمالهداما والنسذور وحروا عملى عوائدهم في المفليد وازدحمعليم الخدلائق وخصوصا الساء فراج مذلك امرأخيمه واتسعت دنيماه ونصيه سكة الصدهومنعه منحلق كحمته فنبتت وعظمت وسمن مدنه وعظم جسمه من حكيرة الاكل

الموشية المرتفعة والريام بخروابار جلهم فالقوا على الطريق فا كلهم المكلاب فلا
رأى بنوا أمية ذلك اشتد خوفهم وتشتت شملهم واحتفى من قدرعلى الاختفاء وكان احتفى منهم هرو بن معاوية بن هروبن سفيان بن عتبه بن الى سفيان قال وكنت لا آقى مكانا الاعرفت فيه معاوية بن عروبن سفيان بن على الميمان بن على وهو لا يقد مكانا الاعرفة في البلاد اليك ودلني فضلك عليك فاما قتلتني فاسترحت واما لا يعرفني فقلت المفاحدة فقال ومن أنت فعرفة هنان محالم حما من ما حاحمت فقلت الناكرم اللواقى انتاولى الناس بهن واقر بهدم اليهن قد دخفن كنوفنا ومناف الناكرم اللواقى انتاولى الناس بهن واقر بهدم اليهن قد دخفن كنوفنا ومناف خيف عليه على الميمان والمعرفة ويوفر مالك و يحفظ حملت مم كتب الى السفاح بالميم المؤمن بني أمير المؤمن بن أمير المؤمن بن أمير المؤمن بن الته تدوفد وافد من بني أمير المؤمن كتاباعاما الى ولا توضع فان رأى أمير المؤمن بن انته بهم في فليفحل وان فعل كتاباعاما الى ولا توضع فان رأى أمير المؤمن بن انته بهم في فليفحل وان فعل كتاباعاما الى البلدان نشكر الله تعالى على نعه عند اواحسانه البنافا با به الى ماسال ف كان هذا الرام المنافي المنافع المالي في المنافع المال ف كان هذا الرام المنافع الميامية المنافع المالة المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المالي في أمية المنافع المناف

## » (ف كر-للع حبيب بن مرة المرى)»

وفهذه السنة بيض حبيب بنم قالمرى وخلع هووه ن معهمن اهدل البثنية وحوران و دن خلعهم قبدل خلع أبي الورد قسارا ايه عبد القدوقا تلاد فعات وكان حبيب من قرادم وان وفرسانه وكان سبب تبييضه الخوف على نفسه وموته فيا يعته قيس وغيرهم عن يلهم فلا بلغ عبد الله خوج الى الوردو تبييضه دعا حبيبا الى الصلح فصالحه وأهنه ومن معه وسار ضوا في الورد

## \*(ذ كرخلع الى الورد وأهل دمشق)»

وفيها خلعانوالورد عزة بن المكوثر بن زفر بن الحسرت المكلاي وكان من الصاب موان و قواده وكان سدب ذلك ان مروان كان واد بقنس بن فقدمها عبد الله بن على فيا يعمانو الوردودخل في ادخل فيه جنده وكان واد مسلة بن عبد الملك عبد الله بن على فيعت بواد عبد و بن المي والناعورة فقد م بالسقائد من قواد عبد الله بن على فيعت بواد مسلمة و نسائم فشكا بعضه م ذلك الى الى الورد فرج من مزرعة يقال لها خسان فقتل ذلك المقائد ومن معه واظهر المديم والحلم لعبد الله ودعا أهل قنسر بن الى ذلك فبيضوا المتعلم والسقاح يوم أدبا كيرة وعبد الله بن على مشتقل بحرب حبيب بن مرة المرى المرض البلقا وحوران والبذيمة على ماذكر فاه فلما بلغ عبد الله تبديم اهل قنسر بن المقاء الى الورد فر مدمشق اهل قنسر بن المقاء عبد الحديث و بعد المناق الما عبد الله المناق الما عبد الله المناق الها عبد المناق المناق الها عبد الله المناق الها عبد الله المناق الها عبد الله المناق ا

والراحة وقد كان قبل ذلك عرياً ناشقيانا يبيت غالب لياليه بالجوع طاويا من فير ما كل بالازنة في الشناوالصيف وقيد به من يخدمه وبراعيه في منامه ويقظته وقضا محاجته ولايزال يحدث نفسه ويخلط في الفاغله وكالرمية وثارة يتخمل وتارة يشتم ولايده ن مصادنة بعض الالفياط لميافى نفس بعض الزائرين وذوى انحياجات فيعد ون ذلك كشفا وإطلاعا على ما في نفوسهم وخطرات ٢٠٠٠ قلو بهرم ويحتمل أن يكون

قلوبهدم ويحمد أن يكون كـ ذلك فانه كان من البله المحاذيب المستغرقين فئ شهود حالهم وسدب نسدتهم هذه أنهم كانوا يسكنون بسو يقة البكرى لا أنهممن البكرية ولمرل هذاماله حتى توفى في هـ فره السنة واجتمع الناس لشهده قمن كل ناحية ودفنوه بسعد الشرايي بالقرب من حامع الرويعي في قضعة من المحدوع لواعلى قبره مقصورة ومقاما يقصد للمزيارة واجتمع عنمد مددنه في ليال وميعادات قراء ومنشذون وازدحم عنده أصناف الخلائق ومختلط النساع بالرجال وماتأخوه أيضا بعسده بنعو سينتس (ومات) الوحيه المكرم والنديه الفخم مصطفين صادق أفندى اللازجي الحنفي ولدسنة أربع وسدوس ومائة وألف ونشافي حروالده وحفظ القرآن وبعض المتون في صغره وحفظ البرجلىوالشاهدى ومهر فاللغة التركية وتفقه على ابيه وقراعليه علمااصرف وحضرعالي بعض الاشياخ ولازم الشيخ محد الفرماوى واخذعنه ألغو وقراعليه مختصرالهد وقيرمروان

وأمهات أولاده و نقله فلساقدم حص انتقض له اهل دمشق وتبيضوا وقام وامع عشان ابن عبد دالاعلى بنسر اقد الازدى فلقوا أباغانم ومن معه فهزموه وقتلوامن أصحابه مقتلة عظيمة وانتهبواما كانعبداله خلفمن تقله ولم يعرضوالاهله واجتمعواعلى الخلاف وسارعبدالله وكان قداحتمع مع ابى الوردجاعة من أهل فنسر بن وكاتبوا من يليهم من أهل حص وتدر فقدم مهم الوف عليهم الوعدين عبدالله بن رندين معاوية ودعوا اليهوقالواهذا السفياني الذي كأنبذ كروهم مفنعومن أربعت ألف فعسكرواعر جالاخرم ودنامم معيدالله بنعلى ووجه البره مأخاه عبدالصعدين على فى عشرة آلاف وكانابوالورده والمدبرلعسكر فنسر ين وصاحب القتال فناهضهم القتال وكثرا اقتدل في الفريقين وانكشف عبد الصدومن معهوقتل منهم ألوف ولحق باخيه عمدالله فاقبل عبدالله معهوجهاعة القوادفالتفوا السهم جالاحرم فاقتتلواقما لاشديدا ونبت عبدالله فأنهزم أصحاب افي الورد وتنته وفي تعومن خسمانة من قومه وأصمامه فقتلوا حيما وهرب أبوع دومن معه حتى تعقوا بتدم وامن عبدالله أهل قنسر من وسودوا وبايعوه ودخلوا في طاعته ثم ا نصرف راجعاالي أهلامشق الماكانمن تبييضهم فلمادنامهم هرب الناس ولميكن منهم قتال وامن عبدالله أهلها وبايعوه ولم باخذهم بما كان منهم ولم رثل أبوعدا لسفياني متعيماها ربا ويحق بارض الحجاز و بقى كذلك إلى أيام المنصور فبلغ ويادب عبدالله الحارق عامل المنصورمكانه فبعث اليمة خيلافقا تلوء فقتلوه والحمذوا أبنين له اسيرين فبعث زياد مأس أى محدد بن عيد الله السفياني وباينيه فاطلقهما المنصور وامنهما وقيل انحب عدالله وأف الورد كانتسل ذى الحقسة اللاث و ثلا أين وما "

\* (د كرتبييض أهل الحزيرة و خعهم) \*

الجيرت بالازهر ثم تصدراللكفادة والمطالعة الطلبة الازاك الجاودين برواق الاروام ولبس له ناجاوفراجة وعل المعلس وعظاء لي كرسي بالجامع المؤيدى وذلك قبل نبات محيته وكان وسيما جسيما بهي الطلعة أبيض اللون دابي البدن فاجتمع

وبين بكاروقعات وكمب السفاح الى عبد الله بن على يام أن يسدير في جنوده الى سهيداط فسار حتى نزل بازا اسحق بسهيداط واسحق في ستين الفا و بينه ما الفرات واقبل الوجعة رمن الرها وحاصر اسحق بسهيداط سبعة أشهر وكان اسحق يقول في عنق بيعدة فا فالا أدعها حتى أعلم ان صاحبها مات اوقتل فارسل اليه الوجعة فران مروان قد قتل فقال حتى أتية ن فاساتية ن قتله طلب الصلح والا مان في كتبوا الى السفاح بذلك وأمرهم أن تؤمنوه وومن معه في كتبوا بينهم كتابا بذلك وخرج اسحق الى السفاح بذلك عنده من أثره صحابته واستقام اهل الحزيرة والشام وولى ابوالعباس اخاه اباجمة موالدى أمن اسحق بن مسلم هو الذي أمن اسحق بن مسلم

## \*(ذ كرقتل أبي سلمة الخلال وسليه مان بن كثير)

قدد كرناما كان من الى سلمة في الرافي العباس السفاح ومن كان معهم بنى هاشم عند قد ومهم الدكوفة عين صارع ندهم مهم او تغير السفاح عليه وهر بعسكره بحمام اهين تم تحوّل عنده الى المدينة الهاشمية فنزل قصر الامارة بها وهر ومة نكر لا في سلمة وكتب الى المه الومسلم انكان اميرا المؤمندين اطلع على ذاك منده فليفتله فقال داودين على السفاح لا تفعل بالمير المؤمنين فعين بها الومسلم عليك واهدل خراسان الذين معك اصابه وحاله في مما المومسلم فالمبعث المهمن يقتله فكتب اليه في معالومسلم الربن انس الضي القتل فقدم على السفاح فاعله بسيب قدومه فامر السفاح مناديا فنادى ان امير المؤمنين قدرضى عن الى سلمة ودعاه فيكساه تم دخل عليه بعدد ذلك ليلة فلم ترل عنده حتى ذهب عامة الليل ثم الصرف الحي من الغد فصلى عليه يحيى بن مجدين عمده الموانه فقتلوه وقالوا قتله الخوارج ثم الحرج من الغد فصلى عليه يحيى بن مجدين على ودفن بالمدينة الهاشمية عندال كرفة فقال سليمان بن المهاج المحلى

أن الوزيروزيرآل مجد و أودى فن يشناك صاروزيرا

وكان يقال لا في سلمة وزيرا ل عدد ولا في مسلم أميرا ل عدد فلا قبل ابوسلة وجده السفاح اخاه أباجه فرالى الى مسلم فلا قدم على الى مسلم سابره عبيد الله بن الحسن الاعرج وسليمان بن كشير فقال سليمان بن كثيراع بيد الله ياهد انا كنانر جوان يتم أمر م فاذا شئم فادعونا الى ما تريد ون فظن عبيد دالله انه دسيس من الى مسلم فاتى ابا مسلم فاخيره وخاف ان لم يعلمه ان يقتله فاحضر ابو مسلم سليمان بن كشير وقال له اتحفظ قول الامام لى من الهمة مفافق له قال فافى قد الهمة قال انشدك الله قال لا تناشد فى فانت منطوعلى غش الامام وام بضرب عنقه ورجيع ابوجه فرالى السفاح فقال است خليقة ولا آمرك بشي ان تركت أبامسلم ولم تقتله قال وكيف قال والله ما يصنع الاما أراد

لسماع وعظه ومشاهدة ذاته بفصاحة وطلاقة لدان وعن اليه كثيراو بذهب هوأيضا الحداره كثيراكما قبل فحالمتي مروحي واعظا كالبدرحسنا مديع ملاحة ساجي الاواحظ ولاعساهانهمت وحدا فكم قدهام ذوق درواعظ وكان والدهمتولياعلى ونف الكندرومشيخمة التكيمة وباب الخرق فكالأهوالمتكام على ذلك عوضاءن أبيه واتفق انه حاسب المباشر على ذلك وهوالشيخ أحدالصفطه وطالبه عاتا رعله فاطله فاغرى مه على أغاللذك ور فطاب ألشيخ أجدالذ كور ونكل مه و شهره وعلقه عدلي شباك السبيل بباب المخرق بقاووقه وهيئته واجتمع الناس للفرجة هايسه توما كأملا تم أطلقسه فاشتهر أمرالمترجم وهابه الناس وأكمر من البردادالي يروت إلام اوعظم وهوأحبوه وأكرموه لاتحادا كجذ مسية وارتباط الحيثية ولماتوفي مصطنى أفندي شيخ رواقهمانتبذهواطلب المشيخية وذهب الى مراديك فالسدفروة على مشيخة الرواق فتعصب اهمل الرواق وأبوا مشيخته عليها بم كحدا تهسته وإجتمعوا وذهبوا الى مراد فك فزيرهم وتهرهم وطردهم فرجعوا بقهرهم مروسكتوا

واستمرشيخاعليهم بانى الى الرواق في كل يوم و يقرأ لهم الدرس كماكان من قبله قال واشتهر ذكره وعظمت كيته وصارذا وحاهمة عظيمة وسكن داراعظيمة جهة النبانة من وقف رواقهم ودعا اليما لاعيان

والا كامروع للممولا ثم وقدم لهم التقادم والهدايا واحتفل به مصطفى أغاالو كيل وستى له في اشغاله وكاتب الدولة في شائه فارسلوا له م تبابا الضر بخانه وقدره مائة وخسون تصفافى كل يوم و م واتسع حاله واقبلت عليه الدنيا

قال ابوالعباس فا كتمهاوقد قيل ان أباجه فراغ اسارالى الى مسلم قبسل ان يقتل ابو اسلم قول البعض من هناك اسلم قوكان سعب ذلك ان السفاح الظهر تذاكر واماصنع ابو سلمة فقال ابعض من هناك لماصنع كان من رأى الى مسلم فقال السفاح الله كان هذا عن رأيه انا انعرضن بلام الا أن يدفعه الله عناوارسل أخاه اباجه فرالى الى مسلم ليعلم رأيه فسا را ايه واعله ما كان من الى سلمة فارسل مرار بن أنس فقتله

\* (ذ كرمحاصرة ابن هيرة بواسط) \*

قدذ كرناما كان من امر زيدين هبيرة والجيش الذين لقوه من اهل خراسان مع فعطبه شمم ابنه الحسن وانهزامة الى واسط وتحصنه بها وكأن لما انهزم قدوكل بالا تقال قوما فذهبوا بهافقال لهدوثرةأين تذهب وقدقتل صاحبهم يعني قعطبة اغضى الى الكوفه ومعكجند كثيرفقا تلهم حتى تقتل أوتظف رقال بلنائى واسطافننظرقال ماتر يدعلى انعدالله من نفسك وتقتل وقال يحيى بن حصين الكالوتاتي مروان بشيق أحب اليه من هذه انجمود فالزم الفرات حيى تاتيه وايالة وواسطا فتصير في حصار وايس بعدا محصر الاالقتلفاي وكان يخاف مروان لانة كان يكتب اليه بالامرفيخالفه خاف ان يغتله فاتى واسطافتحصن بهاوسيرابوسلة اليه الحسدن بزرقعطبة فحصره وأولوقعة كانت بين مروم الاربعاء قال اهل الشام لابن هبديره الذن لذافي قتا لهم فاذن لم فرجواو خرج ابن هبيرة وعلى مينته ابنه داود فالتقوا وعلى مينة الحسن خازم ب خرية فحمل خازم على ابن هبيرة فانهزم هوومن معه وغص الباب بالناس ورمى اصابه بالعمادات ورجع اهدل الشام فسرعليهم الحسن واضطرهم الحدجلة فغرق منهمناس كثير فتلقوهم بالسفن وتحساجر والفيكثواسبعةايام تمخرجوا اليهم فاقتتلوا والهزم اهل الشام هزيمة قبيعة فدخلوا المدينة فكثواما شاءاته لايقاتلون الارمياو بلغ ابنهبيرة وهوفى الحصاران أباأمية التغلى قددسودفا خذه وحيسه فتسكل مناسمن ربيعة فذلك ومعن ابنزائدة الشيباني وأخذوا ثلاثة نفرمن فزارة رهط ابن هبيرة فيسوهم وشبتموا ابن هبيرة وقالوالانترك ماف أمديناحق يترك ابنهميرة صاحبناوالى ابنهبيرة ان يطلقه فاعتزل معن وعبسدالرحن بنبشيرا اعملي فمن معهدما فقيل لابن هبيرة هؤلا ورسانك قدأفسدتهم وانتماديت فحذاك كانوا أشدعليك من حصرك فدعا أباأمية فكساه وخلى سبيله فاصطلحوا وعادوا الى ماكانوا عليه وقدم الونصر مالك بن الهيثم من ناحية سعستان الى اكسدن فاوفد الحسن وفدا الى السفاح بقدوم أبي نصرعليه وجعل على الوفد غيلان ابن عبدالله الخزاعي وكان غيلان واجداعلي الخسن لانه سرحه الى روح ابنجاتم مدداله فلاقدم على السفاح وقال أشهد انك أميرا اؤمنين وانكحبل الله المتين وانك امام المتقين فال حاجتك ياغيلات قال استغفرك فالغفرالله للت قال غيلان باأميرا لمؤمنين من علينابر جل من بيتك قال أوليس عليكم رجدل من اهل بيتى المسن

من كلحهة ومات الوه في سفة اربع ومائتن والف وكان ذا مكية وحرص فاحرز مخلفاته ايضاوباعتركته وكانسليط اللسان فيحق الناس فأتفق ادانه لملحضر حسن باشاالي مصرفضرمة الى زيارة المدهد الحسني وحلس معالشيخ السادات والشيخ المكرى فدخل عليهم الترجم فاسهنعة م قام فسالعنسه حسن باشا فاخربره الشيخ السادات عن احواله وتكلمه فيحق الناس فامر بنفيه فانزعج عليه والدهثم ذهب الىحدن باشاوكله فرق له ورحم شبيته وامرمرد أبنه فرجـعمن ليلته ولم يزل يسعى و يتعمل حى احضر حسن اشاالى داره وحددمعه صداقة وعيبة حتى كاد ان ماخدده صحبته ولمرل في فوعته وفورته حتى غارمًا • حيانه وانغلق عن القنح ماب تبره عندمماته وهو مقتبل الشبيبة في هـ ذ ما لـ نة ه (ومات) م الشيخ الهـ ترم الله المجل الشيخ احدين الامام العلامة سالمآلنفراوى المالكي ندافي حروالده في رفاهية وتنعم ورماسة ولمامات والده تعصب له الشخ عبدالله الشراوي وطازله وطائف والده وتعلقاته وأحلسه للأقرا في مكان

بضاعته ولنغة في لسانه فحقد ذلك في نفسه الشيخ الصعيدي سنيذ اوكان المترجم ذادها و مكر وتصدى للقضايا والدعاوي واتخذله أعوانا والشهرذ كره وعد ٢١٠ من الكياروتر قدت اليه الامرا والأعيان وصارد اصولة وهيبة ولمساظهر

ا بن قعطبة قال يا امير المؤمنين من علينا مرجل من اهل بيتك ننظر الى وجهه وتقرعيننا مه فبعث اخاه أباجه فرلقتال اين هبيرة عند درجوعه من خاسان وكتب الى الحسن ان ألعسكر عسكرك والقوادقوادك والمكن أحببت ان يكون اخى عاضرافا سمع لدواطع واحسن موازرته وكتب الى مالك بن الميثم عنك لذلك وكان الحسن هوالمد سولام ذالك العسكر فلاقدم أبوجعفرالمنصور على الحسن تحول الحسن عن خعته وأنزله فيها وجعل الحسن على حس المنصور عمان بن نهيات وقاتله ممالك بن الهيدم بوما فانهزم أهل الشام الى خنادقه موقد كن له مم معن وابو يحيى الحدامي فلا جازهم أصحاب مالك خر جواعليهم فقاتاهم حتى ما الليل وابن هبيرة على مرج الخلالين فاقتتلوا ماشا الله من الليك وسرح ابن هبيرة الى معن يأمره بالانصراف فأنصرف في كثوا أياما وخرج أهل واسط أيضام معن ومجدين نباتة فقاتلهم أصحاب الحسن فهزموهم الى دحلة حنى تساقطوا فيهاو رجعوا وقد قتل والدمالك بن الهيثم فلارآ وأبوه فتيلاقال لعن الله الحياة بعدد شم حلواعلى أهل واسط فقاتلوهم حتى ادخلوهم المدينة وكان مالك علا السفن حطمائم يضرمهانا راايحرق مامرت به فكأن ابن هبيرة بحر تلك السفن بكلاليب فكثوا كذلك احدعشر شدة رافل اطال عليهم أمحصار طلبواا اصلح ولم يطلبواحتى حادهم خديرفتدل مروان أتاهم بهاسمعيل بن عبدالله القسرى وقال لهدم علام تقتلون أنفك وقدقته لمروان وتجني أصحاب ابن هبيرة عليمه فقالت العيانية لازمن مروان وآ ثاره فينا آثاره وقالت النزار به لانفاتل حتى تقاتل معنااله أنية وكان يقاتل معهصه اليك الناس وفتيانم-م وهم ابن هبيرة بأن مدعوالي عد بن عبدالله بن الحسن ابنء لى فك تب اليه فابطأ جوابه وكاتب الدفاح المانية من أصاب ابن هبيرة وأطمعهم نفرج المه زيادابن صاغوز يادبن عبيدالله الحارثيان ووعدا ودعاابن هبيرة ان يصلحاله ناحيه أبن العباس فلم يفعلاو جرت السفرا وبين ألى جعفروا بن هبيرة حتى حدل له أمانا وكتب به كتابامكث ابن هبيرة يشاور فيه العلام أربعين بوما حتى رضيه فانفذه الى أبى جعفر فانفذه أبوجعفرالى اخيه السفاح فامره بامضائه وكانراى أى جعفرالوفا الم بااعطاه وكان السفاح لايقطع أمرادون أفي مسلم وكان أبوا كحهم عينالابي مسلم عملى السفاح فسكتب السفاح الى أبي مسلم يحبروا مراين هبيرة فسكتب الو مسلم اليهان الطريق السهل اذا الفيت فيه اكارة فسدلا والله لاصل طريق فيهابن هبيرة والماتم المكتاب خرج ابن هبيرة الى أى جمع فرفى ألف و ثلثما ئة وأراد ان يدخل على دابته فقام اليه الحاجب سلامين سليم فقال مرحبا أباخالد انزل راشد اوقداطاف بحجرة المنصور عشرة آلاف من أهل حُراسان فنزل ودعاله بوسادة ليجلس عليها وادخل القواد شماذن لابن هبيرة وحده فدخل وحادثه ساعة ثمقام ثممكث ياتيه بوما ويتركه بوما مكان يا تيه في خسما ته فارس و ثلثما ته راجل فقيل لا في جعفر ان ابن هيرة لياتي

شانعلى يدك كان رعى لد حقهوطالتهالي وحذهعايها و يقبل شفاعتهو يكر مهحتي انه كان مانى اليه بداره التي بالحديرة فللمات على سلا وانتقلت الرياسة الي مجديات وكان له عناية بالشيح الصعيدى ويسمع لقوله وكأن المسيد مجدد وينفتيح القباني مباشرالمشهد الحسيني يعملم كراهمة الشيخ الصعيدي الباطنية للترتجم فيرصد الوقت الذى يحضرفيه الشيخ الصعيدى عند الاميرو يفتح مدا كرته والتكام فيحقه فيساءره الشيخ ويظهرالكمونفي نفسه من المترجم و مذكرون مساويه وقبائحه وماسدهمن الوظائف بغسيرحق وماتحت نظارته من الاوقاف المتخرّبة حتى أوغرواصدرالام برعليه فنزع منهوظائفهوفرقهاعلى من اشار واعليه بتقليده اناها وأهانه فعند دذلك تسلطت عليه الالسنوكثرت فيه الشكاوى وتحاسر عليه الاغذال وتطاول علمه الارذال وهددموابيته الذيبالجيزة لاله كان تعدى في ما أنه وأحذ قطعةمن الطريق اتى يسلك منهاالناس فعندذلك نجسل واستدرن كره ومردامه واسترعلي

واشتهرد كرائ حى توفى هذه السنة عفر الله وساعه عنه وكرمه (سنة عمان ومائين والف) فيها أوفى فيتضعضع فيتضعضع في أذرعه في المحال المحارو بورك في أذرعه في المحال المحارو بورك

في رمى الفلال حتى ان الفدان الواحد زكا يقدر حسة أفدنة و بلغ النيل الى الزيادة المتوسطة و ثبت الى أوّل ما مه وشمل المافظاب الارض بسبب التفات الناس اسدالجسارى وحفرا الترع ٢١١ واصلاح الجسور (وفي أوا للشهر

فيتضعضع لدالمسكرومانقص من سلطانه شئ فامره أبوجه فران لاياتي الافي حاشيته فكان ياتى فى ثلاثين شمصارياتى فى ثلاثة أوار بعة وكلم ابن هبيرة المنصور يوما فقال لدابنه هبيرة ياهناه أويا أيهاللر شروجيع فهال أيها الاميران عهدى بكالم الناس ع: لمانطاط متلايه اقريب فسمقني اساني الى مالم أرده فالج السفاح على أبي جعفريام بقتل ابن هيديرة وهو براجعه حتى كتف اليه والله لتقتلنه أولارسان اليهمن مخرجه من حِرْتِكُ ثُمُ أَتُولَى قَتْلُهُ وَعِزْمِ عَلَى قَتَلَهُ فَبِعِثْ خَازُمِ بِنَ خَرِيَّةُ وَالْمَيْنَمُ بِنَ شعبة بِنَ طَهُ - ير وأمرهما يختم يروت الاموال ثم بعث الى وجوه من معابن هبيرة من الفسيية والمضرية فاحضرهم فأقبل مجدين نباتة وحوثرة بن سهيل في اندين وعشر بن رجلا فرحسلام ابن سليم فقال ابن ابن بها ته وحرقرة فدخلا وتداجلس أبوجه فرعمان بن نهيك وغيره فماثة في هرة دون هرته فازعت سيوفهما وكتفاواستدعى رجلين رجلين يفعل بهمامنل ذلك فقال بعضهم أعطيتم وناعهدالله شمغدرتم بناا ناانرجوا يدركم الله وجعل اس نباتة يضرط في عية نفسه وقال كاني كنت انظرالي هـ ذاو أن الم خازم والهيثم بنشعبة في نحومن مائة الى ابن هبيرة فقالوانر يدحل المال فقال محاجبة دلمم على الخرائن فاقامواعند كلييت نغرا واقبلوا نحوه وعنده ابنه داودوعدة من مواليه وبني المصغير في هجره فلا أقبلوا نحوه قام حاجبه في وجوههم فضربه الهيثم بن شعبة على حبدل عاتقه نصر ده وقاتل ابنه داود واقبل هواليه ونحى ابنه من جروفقال دونكم هذا الصي وحساحدا فقتل وحلت رؤسهم الى أبي جعفرونا دى بالامان للناس الااتحكم ابن عبد الملائ بن بشر وخالد بن سلمة المخزومي وعمر بن ذرفاستاه ن زياد بن عبيد الله الابنذرهامنه وهرب امحكم وأمن أبوجعة رحالدا فقتسله السفاح ولم يجزامان اف جعفر فقال أبوالعطا السندى رفى اين هبيرة الاان عيناً لمتجديوم واسط ، عليك بجارى دمه ها كبود عشمية قام النائحات وصفقت ، أكف بايدى ماتم وخدود فان تنسمه عور الفنا فرعا م أقام به بعد الوفود وفود

فأنك لمتبعد عدلى متعهد يدبلي كل من تحت التراب بعيد

#### ه (ذ كرفتلعال أبى سلة بفارس)»

وفي هذه السنة وجه أبوه ملم الخراساني محدين الاشعث على فارس وامره ان يقتل عمال أبى سلمة ففعل ذلك فوجه أاسفاح عمعيسى من على الى فارس وعليها تجدين الاشعث فأرادم وتلعيسى فقيل لهان هدالا يسوغ الثفقال بلى امرنى أيومسلم ان لايقدم احدعلى يدعى الولاية من غديره الاضر بتعنقه مترلة عيس خوفامن عاقبة قتدله واستعلف عيسى بالأعان المحرجة ان لايه لومنبر اولا يتفلد سيفا الافى جهادف لم يتول عيسى بعدذلك ولاية ولم يتقلدسيفا الافى غزوتم وجه المفاح بعدذلك اسمعيل بنعلى

أتباءهم فى ذلك اليوم ماصاد فوه من الجال والبغال والجيروقرب السقائين التي تنقل الماء من المخليج ونهبوا الخبزمن الطوابين والخابروا ليكعك واالعيشمن الباعة وفيوم حروجهم وصل جماعة من الحماج ودخلواف أسوأحال من

صفر )وصل قامي من الدياد الرومية بطلب مال المصائحة وا *خ*لوان فانزلو **فی داروها دوه** ورتب والدمصروفا (وسين الحوادث)ان الناس أنتظروا حاویش اعماج وتشوفوا الحضوره ولمرندهب اليهدم في هذه السنة ملاقاة مالوشولا بالازلموأرسل الراهيم بيسك هدا ناستخبر عن انحاب الدهب ورجع ابلة الثالث وأأمشرين منشهدر صفروأ خيران العرب تحمدواء لى الحجمن سائر النواجيء ندمغا رشعيب وبهبواا كحاج وكسرواالهمل واحرقوه وقتلواغالب اكحاج والمغارية معهدم وأخددوا أحالم-مودوابه-م وعبوا أنفالهم وانجرح أميراكح وأصابه ثلاث رصاصات وغاب خيره ثلاثة أمام ثم أحضره العمر بوهوعر فان في اسوأ حال وأخذوا النسا المحالهن والذي تبقى منهم أدخلومالي قلعة العقبة وتركهم المحان بهامن غمرما ولازاد فنزل بالناس من الغم والحزن تلك الليلة مالامز بدعليه ثمانهم عينوا محدمك الالفي وعمان مَلُ الاشْقَرَائِسَافِرًا بِسَدِيبِ ذلك فيرحا فيوم الخيس سابيع عشرين صفروخطف

العرى والجوع والتعب فلما وصلوا الحفخل تلاقوامع باقى الحساج على مثل ذاك ووجدوا أميرا كماج ذهب الى فزة وصعبته جماعة من الحجاج وأرسل ٢١٢ يطلب الامان ولم يروروا المدينة في هذه السنة وأرسل من صرة المدينة

والياعلىفارس

## \*(ذ كرولايد محيي بن محد الموصل وماقيل فيها)»

وفي هذه السنة استعمل السفاح أخاه يحيين مجدعلي الموصل عوض مجدين صول وكانسب ذلك انأهل الموصل امتنعوامن طاعة محدين صول وقالوايلي علينامولى أكنع وأخرجوه عنام فكتب الى السفاح بذلك واستعمل عليهم أخاه يحيين عهد وسيرة البها في الني عشر ألف رجه ل فنزل قصر الامارة عجانب مستجه الجامع ولم يظهر الاهل الموصل شيئا ينكرونه ولم يعترضهم فعيا يفعلونه مرعاهم فقتل منها أني عشر رجلاف فرأهل البلدوجلوا السلاح فأعطاهم الامان وامر فنودى من دخسل الجامع فهو آمن فاتاه الناسيهر عون اليه فاقام يحيى الرجال على أبواب الجامع فقتلوا الناس قتلاذر يعااسر فوافيه فقيل اله قتل فيه أحدعشر ألفاعن أحاتم وعن ليسله خاتم خلقا كثيرا فلما كان الليل مع يحيى صراخ النساء اللاتى قتر لرجالهن فسال عن ذلك الصوت فاخبريه فقال اذا كان الغدفا قتلوا النساء والصبيان ففعلواذلك وقتدل منهم ثلاثة أيام وكان في عسكره فائد معه اربعة آلاف زنجي فاحدوا النساء قهرا فلمافرغ يحيى من قتل أهل المرصل في اليوم الثالث ركب اليوم الرابع وبين مدره الحراب والسيوف السلولة فاعترض ممامرأة واخدنت بعنان دا بقه فارادا معامه قَتْلَهَا فَهَاهُم عَن ذَلِكُ فَقَالَت لَهُ السَّمَ مِن بني هَاشِم أَلْسَ ابن عمر سول الله صلى الله عليه وسلم اماتانف للعربيات المسلمات ان ينكه هن الزنج فأمسك عن جوابها وسير معها من يلغهامامم اوقد على كالرمهافيه فل كان الغدجة الرنج للعطاء فأحتمهوا فامر بهم وقتلواءن آخرهم وقيل كان السيب في قتل أهل الموصل ماظهر منهمن محبة بني أمية وكراهة بني العباس وان امرأة غسلت رأسها وألقت الخطمي من السطع فوقع على رأس بعض الخراسائية فظم افعلت ذلك تعمدا فهجيم الداروقتل اهلهافثار أهل البلاوقتلوه وثارت الفتنة وعمن قتال معروف بن أبي معروف وكان زاهده عابداوقدادرك كثيرامن الصابة وروىءنهم

#### \*(ذ كرعدةحوادث)

وفيها وجه السفاح أخاه المنصور والباعلى الجزيرة واذر بيحان وارميئية وفيها عزل عه داود بن على عن الحكوفة وسوادها وولاه المدينة ومكة والمن والعامة وولى موضعه من على الحكوفة ابن اخيه عيسى بن موسى بن مجد فاستقضى عيسى على الحرفة ابن أخيا على وكان العامل على البصرة هذه السنة سفيان بن عيينة المهلي وعلى قضائها المجاج بن ارطاة وعلى السسند منصور بن جهور وعلى فأرس مجد بن الاشعث وعلى الجزيرة وأرميذية واذر بيجان أبوجه فرين عند بن على وعلى الموصل يحيى بن مجد بن الملك

ا تنمز و ثلاثين ألف ريال مع مرب ربضاع فهذه الحادثة من الاموال والعزومشي كثير حدا وأخروا أنموامم هدا ألعام كان من اعظم الموأمم لم يتغق مثله من مدة مدردة (وفي يوم الاثنين غرةربيع الأول) دخل ماقى اكابعلى مثل عالة من وصل مع م قبل ذلك(وفي صبحها يوم الثلاثاء) علوا ألديوان بالفلعة واجتمع الامراء والوجاقلية والمشايخ وقسرئ المرسوم الذىحضر بصبة الاغا فكاز مضويه طلسائح لموان والخزينة وقدر ذاك تسعة آلاف وأربعما ثة كيس وعثرة آلافوخسة وأربعون نصفافضة تسلمليد الاغاالموينمن غويرتا خوير (وفيه)علواعلىزوجات أمبر أَكِياً جَ مُلاثِينِ الْفريال وأرسـ أوا الى بيت حسـن كاشف المعمارفا خذوامافيه من الغلال وغيرها لأنه قتل في معركة العرب مع الحساج والسوازوجته الخاتم فهرآ عنها ايرو جوهالمماوك من مماليك مرادبك وهيبنت على اغاللهمار ووجدت على زوجها وجداعظيما وارسلت حاعة لاحضاررمتهمن قبره الذى دفن فيهفي سندوق

على هيئة تابوت (وفيه) شرع الامرافي على تفريدة على البلاد بسبب الاموال المطلوبة وقرروها وعلى عالى وعلى عالى وهوار بعمائة ديال ووسط ثلثمانة والدون مائة وخسون وكتبوا أوراقها على الملتزمين المحصاوها منهم (وفي يوم

الجنس) سافرحدن كتخداايوب بل بامان اعده ان بل اليحضره من غزة ووصل المتسفرون بجنة حسن كاشف المعمار (وفي عشر ينج ادى الاولى) وصل عثمان بل طبل الاسماعيلى امير ٢١٣ الحاج الى مصر مكسوف البال

وعلى اشام عبد الله بن على وعلى مصر أبوعون عبد الملك بن يريد وعلى حراسان والمج بال أبو مسلم وعلى ديوان الحراج خالد بن برمك و حج بالناس هذه السنة داود بن على وفيها مات عبد الله بن أبي نجيح واسعق بن عبد الله بن الى طلحة الانصارى وفيها قتل يحيى بن معد بالزاب و يحيى اخوعبد الرجن الداخل الى الانداس وفيها قتل بونس بن مغيرة بن حليب بدمشق الدخلها عبد الله على وكان عرو مشر بن ومائة سنة قتله و حدالان من مراوفيها مات صفوان بن بكيا عليه وقيل بل هضته داية من دوابه فقتله وكان ضر براوفيها مات صفوان بن سليم مولى جيد بن عبد الرجن وفيها توفي عبد الله بن عوف وسعيد بن سلميان بن زيد بن عبد المناف من عبد الله بن عوف وسعيد بن سلميان بن زيد بن المناف المناف وعبد الله بن عرافه والمات وعادة بن أبي المن وهو خال عبيد حف حق المناف المناف المناف وعبد الله بن طاوس بن كيسان الممد الى حف حق المناف المناف وقتها أبه والمناف وفيها توفي عبد الله بن طاوس بن كيسان الممد الى من عباد إهل الهن وفقها أبهم من عباد إهل الهن وفقها أبهم المناف والمنافي وفيها توفي عبد الله بن طاوس بن كيسان الممد الى من عباد إهل الهن وفقها أبهم

(مُردخلتسنة ثلاثوثلا ثين ومائة) ه (ذكرملك الروم ملطية) \*

قى هذه السنة اقبل قسطنطين ملك الروم الى ملطية وكمن فنازل كمن فا رسسل اهله الى اهل ملطية بستند ونهم فسارا ليه منها عاما عامة همقائل فقائلهم الروم فانهزم المسلون ونازل الروم الطيسة وحصروها والجزيرة بومند نمة ونة بماذكر ناه وعاملها موسى بن كعب محران فارسسل قسطنطين الى اهل ملطية انى لم الحصر كم الاعلى علم من المسلسين واختلافهم فلكم الامان و تعودون الى بلاد المسلمين حتى احترث ملطية فلي مجيدوه الى فال فنصب المجانيي فاذعنوا وسلموا البلاه لى الامان وانتقلوا الى بلاد الاسلام و حلوا ما المكنم م الهوم الم يقدروا على حله القوه في الا باروا فجارى فلما ساروا عنها أنضر بما المكنم ما المكنم م المعاندين و تفرق اهلها في بلاد الجزيرة وسارمائ الروم الى قاليق الروم و رحد الاعلى وارسل كوشان الارمني في حصرها فنقب اخوان من الارمن من أهل في في وارسل كوشان الارمني في حصرها فنقب اخوان من الارمن من أهل و جالما وسبوا النسا و ساق القائم الى ملك الروم و حالما وسبوا النسا و ساق القائم الى ملك الروم

ه (ذ کرعدة حوادث)ه

في هذه السنة وجه السفاح عنه مسليان والماعلى البصرة واع الهاو كورد جلة والمعرين وعيان ومهرجانقذف واستعمل عه المعمل بن على على الاهوازوفيها قتل

ودخل الى بيته (وفيه) حضر الصدرالاعظم يوسه فباشا الى الاسكندرية ليتوجه الى اكحارفاءتني الامراء بشانه وارسلوالهملافاة وتقادم وهداماوفرشواله قصرالعيني ووصل الىمصروطلع من لملراك الىقصر العيدي وأسلواله تقادم وضيافاتم حضروالله لامعليه فرجة وكبكبة فخلع على ابراهيم بك ومرادبك خلعا ثمينة وقدم لهماحصا فبن بسرحين مرختين تم نزل له الباشا المتولى بعدد ومين وسلمعليه ورجعالي القلعة واقاموا كفارته عبد الرجن بك الامراهمي جلس بالقصرالمواجه لقصرالعيي وقد تخيلوامن حضورة وظنوا ظنوما (وفي يوم الاحد الث جادى الشانية) طلع بوسف ماشاالى القلعة باشتدعامن ألباشا المتولى فخلس عنده الى بعد الظهر ونزل في موكب حافل الى مجدله بقصر العيني وأرسل لدا براهيم بك وبراد بكمع كتخدائهم هدية وهي خسمانة أردب فم ومانة ارديارز وتسيات أفشه هندة وغيرذلك وافام بالقصر اياماوقضوا اشغاله وهيؤاله الأوازم والراكب بالسويس

وركب في اواسط جادى التا نية وذهب الى الدويس ليدافر الى جدة من القارم وانقضت هذه الدنة وحوادثها واستمات عامن مات برامن الاعيان ومن سارت بذكره مالركبان) هذات نادرة الدهروغرة وجه

العصرانسان عين الاقاليم فريد عقد الجدالفظيم جامع الفضائل والهاسن ومظهر اسم الظاهر والساطن من لبس رداه المجارة في المجارة

وحده فعلى جبينه نورا انسب يخسبران خلف الدخان لهب شدر

مستمينظ الحزم وارى الحزم فاقيه

همومه حنن يتلوهن همات صافى الطوية من غل يكدرها واول المحدان تصفوا اطويات الحسيب النسيب والتعيب الارسا السيد محداقندي البكرى الصديقي شيخ سحادة السادة البكرية وتقيب السادة الاشراف عصرالهمية تغاسد بعدوالده المنصبين وورثءنه السيادة من فسأر فيهما سمرة الملول ونثرفرائد المكارم من أسلاك السلوك فوده حددث عن البحر ولاحر ج ومراعية منطقه تنتج سلب الالباب والهمج معحدن منظر التزاحسم عليسه وفود الابصاروفيض نوال تصطرب الغيرتهامنه البحار إوقداجتمع فيد ممن المكال ماتضربيه الامثال واخياره غنيمةعن البيان مسطرة في صف الامكان زمانه كانهءروس الفلك فتكم قالله الدهرااما المكال فلات رامرل كذلك الحان آذنت شمسه بالزوال وغر بت بعد ماطلعت من مشرق الاقبال وقطفت زهرة

داوك بن على من ظفر به من بني أمية عكمة والمدينسة ولما اراد قتلهم قال له عبدالله بن اكسن بن اكسن ياأخي اذا تنات دولا فن تباهى علكه اما يكفيك ان روك عاديا وراتحا فيما يذهمو يسودهم فلم يقبدل منهو قتلهم وفيهامات داودين على مألسدينه في شهر ربيسم الاول واستخلف حدين حضرته الوفاة ابنه موسى ولما بلغت السفاح وفاته استعمل على مكة والمدينة والطائف واليامة خاله مزمد بن عبيدالله بن عبد المدان الحارقي ووجه عدبن مزيدين وبيدالله من عبدالدان على المن فلا قدمز مادالمدينة وجهابراهيم بنحسان ألسلى وهوابو حادالابرص بنالمنى الى يز ددين عرس مهيرة وهو باليامة فقتله وقتل أصابه وقيها توجه عدبن الاشعث الى افريغية فقاتل اهلهاقتالاشديدا حتى فتعها وفيها حرجشر مل ينشيخ المهرى بخاراعل أفي مسلم ونقم عليه وقال ماعلى هذا اتبعنا آل عدان تسفل الدما وان يعمل بغيرا لحق وتبعه على رأيدا كثرون ثلاثين ألفا فوجه الية أيومسلم زيادبن صائح الخزاعي ففا تله وقتله ز ياد وفيها توجه الوداود خالد بن الراهيم الى الحتل فدخلها والمهتنع عليه حبيشين ااشبل ملكها بل تحصن منه هو واناس من الده اقين فلما الح عليمه الوداود خرجمن الحصرنهوومن معهمن دها قينهوشا كريته حتى انتهوا الى أرض فرغانة ثم دخلوابلد الترك وانترواالح ملائ الصين وأحددا بوداودمن ظفر بهمنم فبعث بهمالى أفي مسلم وفيما قتل عبدالرحن بزير يدبن المهلب بالموصل قتدله سلمان الذي يقال له الاسود

بامان كنبهله وفيهاو جدصاع بنعلى معيدين عبدالله ايغزوا اصائفة ورا الدروب

وفيهاعزل يحيى بنجدعن الموصل واستعمل مكانه اسمعيل بنعلى واغماعزل يحيى

الفتله اهل الموصل وسوء أبره فيهم وجيالناس هذه السنة زيادين عبيدالله الحارق

وكان العسمال من ذكر ناالا الحياز وآلين والموصل فقدذ كرنامن استعمل عليها وفيها

تحالف اخشد يدفرغانة وملك الشاش فاستمد اخشد يدملك الصين فأمده بماثة الف

مقاتل فصر واملات الشاش ف مزل على حكم ملك الصين فلم يتعرض له ولا صحابه بما

بسواهم وابلغ الخديرأ بامسلم فوجه الحربهم زيادين صاغ فالتقواعلى خرطراز فظفر

ابهم المسلون وقتلوام مزها اخسين الفاواسروا فعوعشر بن الفاوهرب الماقون الى

الصين وكانت الوقعة في ذي الحقسنة ثلاث وثلاثين وفيها توفي روانين الى سعيد

وابن المعلى الزرق الانصارى وعلى بن بذي قمولى جابر بن مقرة السواق (بديمة بفتح

پ (شمدخلت سنة ار يمع و ثلا أين ومائة ). (ذ كرخلع بسام بن ابراهيم).

وفي هذه السدنة خلع بسام بن ابراهيم بن بسام وكان من أهل خراسان وسارمن هدكر السفاح هوو بساعة عدلى رأيه سرا الى المدائن فوجه اليهسم السفاح خازم بن خريدة

شبابة وتدسقتهدموع أحبابه ورثاه الالمى الفاضل السيدعيد الله المزاريق وأرخه يقوله فاقتتلوا القدمات من كانت موارد فضله في تم جيع الخلق في الفرب والبعد في دالبكرى من فازوار " في كابشر التاريخ في جنة الخلد

البا الموحدة وكسر الذال المعة

وكانت وفانه ليلة الجعة نامن عشر ربيح السانى وخرجوا بجنازية من بيتهم بالاز بدية وصلى عليه بالازهرف مشهد حافل ودفن عند أجداده بجوا رالامام السافعي رضى الله عنه وبأنجلة فهوكان 100 مسك الختام قلما تسمع بمثله الايام

فاقتتاوا فأنهزم بسام وأصحابه وقتلأ كثرهم وقتل كلمن لحقهم هزماثم انصرف فربدات المطامير وبها اخوال السفاح من بني عبد المدان وهم خسة وثلاثون رجلا ومن غيرهم عمانى عشر رجلاً ومن مواليهم سبعة عشرفلم يسلم عليهم فلما حازهم شدّه وه بسامور جيع اليهم وسالهم عن المغيرة فقالوام بنارحل مجتاز لانعرفه فاقام في قريتنا ايلة شم خرج عنافقال لهم أنتم اخوال اميرا المؤمنسين ياتيكم عدوة و يامن ف قريسكم فهلا اجتمعتم فاخذتموه فاغلظواله فى الجواب فامر بهم فضر بتاعنا قهم جيعا وهدم دورهم ونهب أموالهم مم انصرف فبلغ ذلك اليانية فاجتمعوا ودخل زيادين عبيدالله الحارثي معهم على السفاح فقالوالدان خازما اجترأ عليك واستخف بحقك وقتل اخوالك الذن قطعوا البدلاد وأتوك معتزين بكط البدين معروفك حتى صاروافي جوارك قتلهم خازم وهدم دورهم مونهب أموالهم الاحدث احدثه فهم بقتل خازم ذبلغ ذلك موسى بن كعب وأبا الجهم بن عطية فدخلاعلى السفاح وقالا يا أمير المؤمنين بالغناما كان من هؤلا واللهممت بقتل خازم والمانع يذلك بالله من ذلك فأن له طاعة وسابقة وهو يحتل له ماصنع فانشيعتكم من أهل خراسان قد آثر وكم على الاقارب والاولاد وقتلوا من خالفكم وأنت أحق من تغمداسا وقصيته مفان كنت لابدم عا على قتله فلا تتول ذلك بنفسك وابعثه لامران قتل فيه كنت قد بلغت الذى تر يدوان ظفركان ظفره إلث وأشارواعليه بتوجيهه الىمن بمنمان من الخوارج والى الخوارج الذين بجزيرة مركاوان مع شديبان بن عبدالعز براليشكرى فامرال فاح بتوجيهه مع سبعمائه رجل وكتب ألى سايمان بنعلى وهوعلى البصرة يحملهم الى بخريرة بركاوات وعمان فسارخازم

ه (ذ كر أم الخوار جوفتل شيبان بن عبدالعريز)

فلماسارخا زم الى البصرة في الحند الذين معه وكان قدا انتخب من أهله وعشيرته ومواليه ومن أهل مر والرود من يقيه فلما وصل البصرة حلهم سليمان في السفن وافضم اليه والبصرة أيضاعدة من بنى يميم فساروا في المحرحتى ارسوا يحز برة بركاوان فوجه معازم فضلة بن تعيم النه شلى فحسما تقالى شديان فالتقوافا فتتأوا قتالا شديدا فركب شيبان والصحاب السفن وساروا الى عان قاتلهم الجلندى وأصحابه وهم أباضية واستدالقتال منهم فقتل شيبان ومن معه وقد تقدم سنة تسع وعشر بن وما ثة قتل شيبان على هدذا السياق شمسارخازم في المحرب معدمي الرسوا الى ساحل عان فر حوامالى الصرافقيم ما لحلندى وأصحابه واقتتالوا فتالا شديدا وكثر القتل يومتذ من الخوارب تسعما ثقوا حق منهم نحومن منا العدق منهم خومن الما قتتالوا من الخدقة الاشديدا وقتل المنهم أخله من أمه في تسعين رجلا من المناوا من الخدقة الاشديدا فقتال يومتذ من الخوارب تسعما ثقوا حق منهم نحومن المناوا من الخدقة الاشديدا فقتال يومتذ من الخوارب تسعما ثقوا حق منهم نحومن

ولمامات تولى سعادة الخلافة البكرية ابن خاله سيدى الشيخ خليل افندى و تقلد النقابة السيد عرافندى الاسيوطى

حلف الرمان لياتين عنه حنثت يمينك بازمان فمكفر \* (ومات) علامـةا اعلوم والمعارف وروضة الاتداب الوريقة وللهاالوارف جامع المزايا والمناقب شهاب القضل الثاقب الامام العلامة الشيخ احدين موسى بنداودابو الصدلاح العروسي الشافعي الازهرى ولدسنة أللث وثلاثمن وماثة والف وقدم الازهرفسعع على الشيخ احد الملوى الصمتح بالمشهد الحسيني وعلى الشيخ عبداله الشبراوي الصيح وآلبيضاوي والحلالين وعلى السيداليليدى البيضاوى في الاشرفيدة وعلى الشمس الحفيني الصيع معشرحيه للقسط الني وتختصر ابن ابي جرة والنمائل وابن جرعلى ألار بعين والجامع الصغير وتفقهعلى كلمن الشبراوى والعرزين والحفني والشيخ علىقا يتبأى الاطفيعي والشيخ حسن المدابغي والشيخ سابق والشيخ عيسى البراوى والشيخ عطية الاحموري وتلقي بقية

الفنون عن الشيخ على الصعيدى لازمه السنين العديدة وكان معيند الدروسه وسمع عليه العميم بحيام عمرزه ببولاق وسمد عمن الشيخ ابن الطيب الشما على الماوردمصر متوجها الى الروم وحضر دروس الشيخ يوسف الحفنى والشيخ ابراهيم

الحلي وابراهم بن محدالد بجي ولازم الشيخ الوالدواخذ عنه وقرأعليه في الرياضيات والجبروا لمقابلة وكتاب الرقائق للسبط وقوالى زاده على الجيب وكفاية القنوع والهداية وقاضى زاده وغيرداك وتلقن الذكروااطريقة F17

تسعين وجلاتم التقوا بعدسبعة أيام من مقدم خازم على راى أشارمه بعض اصابخازم اشارعليه انيام أصابه فيجعلواعلى اطراف استتهم المشاقة وبرووها بالنفط ويشعلوا فيهااانيران غميشوابها حتى يضرموها فيبيوت أصاب الجلندى وكانت منخشت فلما فعل فللنواضر متب وتهم بالنيران أشتغلوا بهاوعن فيهامن أولادهم واهاليهم فمل عليهم خازم وأصابه فوضعوافيهم السيف فقتلوهم وقتلوا الجلندى فين قتل و بلغ عدة القتلى عشرة آلاف وبعث برؤسهم الى البصرة فارسلها سلمان الى الدفاح واقام خازم بعدذلك اشهراحتى استقدمه السفاح فقدم

## ه(ذ كرغزوة كش)»

وفى هذه السنة غزا أبود اودخالد بن ابراهيم اهل كشفة تل الاخريد ملكها وهوسامع مطيح وقتل اصحابه واخذمنهمن الأوانى الصينية المنقوشة المذهبة مالم رمثلها ومن السروج ومتاع الصين كالممن الديباج والطرف شيئا كثيرا فمدله الى الى مدلم وهو بسمرقند وقتل عدة من دها قينهم واستحيى طاران أخاالا خريدوملك عني لي سكس وانصرف ابومسلم الى مروبعدان قتل في اهل الصغد ويخارا وامربينا وسور عمر قند واستغلف زيادين صليم عليها وعل بخارا ورجع ابوداودالى بلخ

# »(ذ كرحال منصور بنجهور)»

ويفيد ولميرل إيراعي للحقير إوفي هذه السنة وجه السفاح موسى بن كعب الى السه ندانة ال منصور بنجه ورفسار إواستخلف مكانهء ليشرط السفاح المسيب بنزهير وقدم موسى السندفلق منصورافي انىءشر الفافانهزم منصورومن معه ومضى فسات عطشافي الرمال وقد قيسل اصابه بطنه فاتوسم خليفته على السندبهز عته فرحل بعيال منصورو ثقله فدخل بهم الاد اکزر

## ه (ذ كرعدة حوادث) ه

وفيهاتو في محدين ريدبن عبيدالله وهوعلى الين فاستعمل المفاح مكانه على بن الربيع بن عبيدالله وفيها تحول المفاح من الحيرة الى الانبار في ذى الحجة وفيها ضرب المنارمن الكوفة الىمكة والاميال وجبائناس هذه المنةعيسى بنموسى وهوعلى الكوفة وكانعلى قضاء الكوفة ابن أى ليل وعلى المدينة ومكة والطائف واليمامة زيادبن عبدالله وعلى المين على بنالر بسع الحارق وعلى البصرة واعالما وكوردجلة وعانسليمان بنعلى وعلى قضائها عبادبن منصوروعلى السندموسي بن كعب وعلى خراسان والجبال أبومسلم وعلى فلسطين صالح بن على وعلى مصر ابوعون وعلى الموصل اسمعيل منعلى وعلى ارمينية يزيد بن اسيد وعلى اذر بيجان محد بن صول وعلى ديوان الخراج خالدبن برمك وعدلى الجزيرة أبوجه فرالمنصور وكان عامله على اذر بعان

عن السيد مصطفى البكري ولازمه كثيرا واجتمع بدد ذلائءلى ولى عصره الشيخ احد الهريان فاحبه ولازمه واعتنى به الشيخ و و وجه احدى بناته ه فشره باله سدسدود و يكون شيح انجامع الازهر فظهرذلك ومدو فأته عدة لماتو في شيعنا الشيخ احمدالدمنهوري واختلفوا فى تعيين الشيخ فوقعت الاشارة عليه واحتمعواعتام الامام الشافعيرضي اللهعنه كإتقدم واختاروه لهذه الخطة العظيمة فكان كذلك واستمرشيخ الجامع على الاطلاق ورئيسهم بالاتفاق يدرس ويعيدو يملي حق العمية القدية والعبية الأكيدة وسمعتمن فوائده كثيرا ولازمت دروسه فى المغنى لانن هشام بقامه وشرح جم الحوامع الميد اللالطلى والمطول وعصام على السير قندية وشر مرسالة الوضع وشرح الورقات وغيرذ لك وكان رقيق الطباعملي الاوصاع اطيفا مهذبا أذاتحدث نفث ألدرواذا القيقه القيت من لطفه ما ينعش ويسروقدملاحه شعراءعصره و ف**صائد** طنانة ومن كارمه ما كتبه مقرظا عدلي رياض الصفاء أشيخنا الديدالعيدروس

و البيتان أنبي طالعن في رياض الصفا ، وكن واردا في مياه الوفا وارمينية وقل ما الهي سلم انسا به وجيها حباه كال إصطفا

وكتب على تنميق السفراد مضمنامانصه

كتاب على المحر اليمان قدانطوى ، وحلمة شعر منه تبدو فضائله ، وتنميق اسعار بحضر وسيد ، هو انجرعا وافر العقل كامله ، اذارمت أسر ارا لبلاغة فهى قد ٢١٧ ، قصائده الحسنى التى لاتما ثله

وارمينية من ذكرناوعلى الشام عبد الله بن على وفيها توفى عد بن اسمعيل بن سعد بن الحي وقيها توفى عد بن اسمعيل بن سعد بن الحي وقاص وسعد بن عمر بن سليم الزرق

\* (ثم دخلت سنة خسو الا نين ومائة ) ه (ذ كرخروج ز بادبن صالح)

وفيهذه السنة خرج وادبن صالحورا الهرفسار أبومسلم من مرومستعد اللقائه وبعث أنودا ودخالد بنابراهم نصر بنراشدالى ترمذ عفافة أن يبعث زيادبن صائح الى الحصن والمقنفيا خدذها فقعل ذلك نصرواقام بهالخرج عليه ناسمن الطالقان معرجل كني أما أسعق فقتلوا نصرا فلما بلغ ذلك أباداود بعث عيسى بن ماهان في تقبيع قدلة نصر فتبعهم فقتلهم ومضى أبوم لم مسرعاجتى انتهسى الى آمل ومعهسباع بن النعمان الازدى وهوالذى كان قد أرسله الدفاح الى زيادبن صالح وأمره ان راى فرصة ان يتبدلى أبح مسلم فيقتله فأخبر أبومه لم بذلك فيسسباعا بأتمل وعبرأ بومه لل بخارا فلمانزلها أتاهعدة من قوادر بأد فدخلعوا زيادا فاخبروا أبامه لمان سباع بن النعمان هوالذى أفسد در ياداف كتب الى عامله بالمل ان يقتله واساأ سلم زياد أقواده وكحقوا بالى مسلم كال دهقان هذاك فقتله وحل رأسه الى أقدم لم وماخراً بوداودعن أقدمه كخال أهل الطالقان فمكتب اليه أبومسلم يخبره بقتل زيادفاتي كش وأرسل عيسى بن ماهان الى بسام وبعث جنددا الى ساعر فطلبوا الصلح فاجيبوا الى ذلك واما بسام فلم يصل عسى الى شئ منه وكتب عيسى الى كاول بن مظفر صاحب الى مسلم يعتب أباداود وينسبه الى العصبية فبعث أبوم لمبالكتب الى أبي داودو كتب اليه انهنه كتب العلج الذى صيرته عددل نفسك قشانك به فدكم بأبودا ودالى عيسى بديدعيه فلاحضر عنده حبسه وضربه شمأخرجه فوثب عليه الجند فقتلوه ورجع أبو مسلم الى مرو

## ع(د كرغزوجر يرة صقلية)»

وفي هذه السنة غزاعبد الله بن حبيب مرية صقابة وغم بها وسبى وضفر بها مالم يظفر و احدقبله بعدان غزاء بدالله بن حبيب مرية صقابة وغم بها وسبى وضفر بالمعالمة في المعتملة وعمرها الروم المعتملة وعمرها المحصون والمعاقب وصادوا يخرجون كل عامرا كب تطوف بالحربية وتذب عنها وربها طار قوا تجاراه ن المسلمين فيا خذونهم عامرا كب تطوف بالحربية وتذب عنها وربها طار قوا تجاراه ن المسلمين فيا خذونهم

#### ه (ذ كرعدة حوادث) م

حج بالناس هذه السنة سليمان بن على وهوعلى البصر واهالها وكان العمال من تقدم ذكر هم وفيها مات أبوخا زم الاعرج وقيل سنة أربعين وفيها مات عطاء بن عبد الله مولى المطلب وقيل مولى المهلب وقيل هوعطا مبن ميسرة ويكنى أبا غيمان الخراساني وقيل سنة أربع وثلا أبن وفيها مات يحيى بن مجد بن على بن عبد د

عرائس أفراح وعقد جانها

عنتصر المدح المطول فائله
وانى وان كنت الاخير زمانه
لا تعلم استطعه أوائله
وكتب على النفعة مانصه
نفية المولى الوجيه العيد روس
نشرها يحيى به موت النفوس
عظر باهى وذاك عرفه
عظر باهى وذاك عرفه
ذكر الارواح عهدا قد تنوسى
خوت من غرر العرفان ما
فاق أبه بى در را لعقد النفيس
وله أيضا وقد كتب على تنميق

الاجبرق المنى عن صواحقار أم أشرق المكون من تنميق أسفار

آمالیواقیت قدجا من منظمة فی عقد درمدافی من اسفار انی لاقسم بالر جن مدی عب ده الذی سره بین الوری ساری العید روسی دو الفضل انجلیل و دوال معدالعلی و سرانخالق الباری

ابهاری ان الذی صاغه من نورند کرمة من جوهر عزلامن نظم أشعار (وله أيضا عليه) أسر لاشح ساری

سرى فى نوردالسارى

ونورياهرياء

به زنداله وي واري

ویدر سره زاه مدافق حشن اسفاد.

٢٨ يخ مل خا وعقد الجوهر المكنو من أم تنميق أسفار م كتاب بل عباب في مده فلك اله وى عارى ومن كالم مهدم الاستاذ عبد الخالق بن وفا شهوس لها أفق السعادة مطلع ما أبت في سوى برج السعادة تطلع

معاد ب فضل لیس برقی سنامها به سوی مفرد فی عزه لیس یشفع به سما أفقها اسامی أولوالحدوالوفا وصد سواهم عن سناها وصدعوا ۱۱۸ کواکب هدی قداضا بنورهم بسیدل لمن ببنی الرشادومهید

هم السادة الاعجاد والقادة الاعلى الله بعراس مفارس وكان أميراعليها وكان قبل ذلك أميراعلى الموصل وفيها توفى مور ابنزيد الدؤلى وكان أقدة وزيادب أبى زيادمولى عبد دالله بن عياش بن أبى ربيعة المفرومى وكان من الأبطال عداش بالياف الشاة من تحت وبالشين المجمة)

## (شمرخلتسنةستوثلاثينومائة) ه (د كرحي أبي جعقر والحامم م)

وفي هذه المنة كتب أبومسلم الى المناح يستاذنه في القدوم عليه والحج وكان مذملك خراسان لم فارقها الى هذه السينة فكتب اليه السفاح مامره بالقدوم عليه في خدمانة من الجند فيكتب أبومه لم اليه افى قدوترت الناس واست آمن على نفسي فكتب اليه أن أقبل في الف فاغلان في سلطان العلان ودولتك وطريق مكة الا يتعمل العمكر فسار في شمانية آلاف فرقهم فيما بن نيسانوروا لرى وقدم بالاموال والخرائن فيلفها بالرى وجمع ايضا إموال الجبل وقدم في ألف فام السفاح القوادوما تر الناس أن يتلقوه فدخل أبومسلم على السفاح فاكرمه واعظمه ثم استاذن السفاح في الحج فاذن له وقال لولاان أباجعفر بعني أخاه المنصور بريدائح يالستعملة لأعلى الموسم وأنزله قريبا منه وكانمابين أبي جعد فروافي مسلم متباعد الان السفاح كان بعث أباجعد فرافى خراسان بعدماصفت الامورله ومعه عهدابى مسلم بخراسان وبالبيعة للسفاح وأبى جعفر المنصورمن بعده فبادع لهماايوم لم واهل خراسان وكان ايوم لم قداستخف بالى جعفر فلمارجيع أحبرالسفاجما كانمن امرابى مسلم فلماقدم ابومسلم هذه المرة قال ابوجهفر للمفاح أطعني واقتل آبامه لم فوالله ان في واسمه العدرة فقال قدعرفت بلاء وما كان منه فال ابوجعفراعا كان مدولتنا والله لوبعثت سنور القام متامه وبلغ مابلغ فتال كيف مقتله قال اذاد خـل عليك وحاد فتهضر بته اناس خلفه ضربة قتلته بهاقال فمكيف ما صحامه قال الوجعة راونتل لمفر دوا و ذلوافا بره بقتله وخرج الوجعفر شمندم السفا - على ذلك فامرآباج عفر بالكف عنه وكان ابوج عفر قبل ذلك بحران وسارمها الى الانباروبها السفاح واستخلف على حران مقاتل بن حكيم العكى وسم ابوجه فروابو مسلموكان ابوجه فرعلى الموسم وفيهامات زيدبن اسلم مولى غربن الخطأب

## \*(ذ كرموت السفاح)

في هذه السنة مات السه فاح بالانبا دائلات عشرة مضت من ذا كحة وقيل لا ثاني عشرة مضتمنه الحدرى وكان أو مومات الاثو الاثون سنة وقيل ستو الا أون وقيل عان وعشرون سنة وكانت ولايته من لدن قتل مروان الى أن توفى اربح سنين ومن لدن ا بوريع له بالخلاقة الى أن مات اربح سنين وعمانية اشهر وقيل وتسعة اشهر منهاهما نية اشهر يقاتل روان وكان حداطو يلاابيض أفني الانف حسن الوجه واللحية وأمه

بكل كالحلسواوتدرعوا مالشار بورائ التقرب والصفا وكاسهم الاصفي مدى الدهر

وهى طويلة ومماينسساليه هذا التوشيح

ماسغصن أآبان زاهي الخد وتثنى معبابين أفنان النقا رالزند وأنيـلات الربا خلت بدرا فوق غصن مائس قد إمالته سمات الصا

وهومشهور عامة الاشتهارني الاغاني والاوتار فلأحاجمة الحاذكره بتمامه وسمعتهمرة يقول مازات أنظم الشعرحتي ناهدرا الشيخ قاسم الاديب ببلاغته فعندذلك تركته ولم تزل كؤس نطله على الطابة مجلوة حتى وردمواردالموت فبدات بالكدرصفوه هواي صفياء لايكدره الدهري ودعاءالله تعالى بجوارا كمنان وتلفاه جددته مرو -رحمة ورضوان وذلك في حادي عشر ينشعبان وصالى عليه بالازهرفي مشهدحافل ودفن عدفن صهره الشيخ العريان تغمدهمااله بالرحة والرضوان ومن تا "ايفه المرحعلى نفام التنوير في اسقاط التدبير الشيح اللوى وه ونظم وحاشية

على الملوى على السمر تندية وغديرذلك وخلف أولاده الاربعة كلهم فضلا أذ كيا ونبلا وأحدهم الذي تعين بالتدريس فحله بالازهرالعلامة اللرذى والفهامة الالمي تعس الدين السيدمجدواخ وه النبيه الفاضل المتفنشهاب

الدين السيد أحدوأ والدكى اللبيب والفؤيم النبيب السيدع بدالرجن والنبيه الصائح والمفرد الناج السيد مصطفى بارك الته فيهم ولما توفى المترجم وجه الله زناه صاحبنا العلامة والحدة الفهامة السيد و ٢ اسمعيل الوهبي الشهير بالخشاب بقوله

ياآل روان ان الله مهلككم يد ومبدل بكم خوفا وتشريدا لاعرالله من انشاء كم أحدا يد وبثكم في بلاد الخوف تطريدا

قال فعلت ذلك فد خلت قلو بهم مخافة قال جعفر بن يحيى نظر السد فاح يوما في المرآة وكان أجل الناس وجها فقال اللهم الى لا أقول كرق ل سليمان بن عبد الملك انا الملك الشاب والكني اقول اللهم عرفي طويلا في طاعتك عنعابا العافية في الستم كالمه حتى سعة غلاما يقول الفلام آخر الاجدل بيني وبينك شهران وخسة أيام فتطير من كالم مه وقال حدي الله ولا قوّة الا بالله عليك تو كات وبك أست عين في المصت الايام حتى اخذته المحيى واتصل مرضه في التبعد شهر بن وخسة ايام

»(ذكر- لافء المنصور)»

وفي هذه السنةعة دالسفاح عبدالله بن محدبن على بن عبد الله بن عباس لاخيه الى حمفرعبدالله بزمجدبا كخلافة من بعده وجعله ولى عهدالمسلمين ومن بعدا في جعفرولد أخيه عسبي سنموسي من محدين على وجعل العهدفي ثوب وختمه بخلقه وخواتيم اهل بيته ودفعه الى عيسي بن موسى فلما توفى السفاح كان الوجعة زعكة فاخذ البيعة لابي جعفرعيمي بن موسى وكتب البده يعلمه وفأة السدفاج والبيعة له فلقيه الرسول عنزل صفية فقال صفت لناان شاءالله وكتب الى العصم لم يستدعيه وكان أبوجعفرقد تتدم فاقبل الومسلماليه فلماجلس وألتى البه كتابه فرأه وبكي واسترجع ونظرالى الىجعفر وتدخ عخ عاشديدا فقال مآهذا الجزع وقددا تتك الخلافة قال اتخوف شرعى عبدالله بنعل وشغبه على قال لا عفه فانا كفيكه انشاء لله اغامة جنده ومنمعه اهل خراسان وهملايعصونني فسرى عنهو باييحه أبومسهم والناس وأقبلا حتى قدما الكوفة وقيلان أباسسلم هرالذى كان تقدم دلى ابي جعفرقعرف الخبر قبله فكتب اليه معافال الله ومتع بالثانه أتانى أمرقط عنى و بلغ عنى مبلغالم يبلغه منى شئقط وفاة أميرالمؤمنين فنسال اللهان يعظما جرك ويحسن اكلافة عليك نهاليس من اهلا احد اشد تعظيما كحقك واصد في نصيحة وحرصاعلى ما بسرك مني مم مكث يومين وكتب الحابي جعفر ببيعته واغساأراد ترهيم الى جعفرقال وردابو جعفر زياد أبن عبيدالله الحاملة وكان عاملا عايها وعلى الدينة للسفاح وقبل كان قدعزله قبل موته عنمكة وولاهاالعباس بنغ بدالله بن معبد بن العباس ولماما يع عيسى بن موسى

تغير وجه الدهر وازورجانيه وجاوت باشراط المعادع اثبه وكدرصفوا اميشوقع خطومه وقد كان ورداصافيات مشارية فالىلاأذرى المدامع حسرة أوأفف عا المجدته وي كواكبه ومالى لاأبكى على فقد ذاهب . موصلة لله كانت مذاهبه امام هدى للهدى كان التدامة فلا كان يوم فيه قامت نواديه أغرسني شمس الضمي دون رجه وفوق مناط الفرقدين مراتبه حليف فدى كالديل سندعيذ وكالعرتجرى للعقاة مواهبه أخواقة بألله في كل موطن على اله ما الفكُّ خُرْفَارِ اقْبِهِ له عفوذى حلم ورأى أخي نهى يضي الدى معلولك الخطب الفبا على نه-ج أهل الرشدعاش وقد

مطهرة أردانه وجلابيه فن ذا الذى ندعوالكل ملة وترجوا ذاما الامر خيفت عواقبه ومن ذالا يضاح المسائل بعده وحل عراما قبل أعيت مطالبه القدهدر كن الدين حادث فقده وشابت له من كل طفل ذوا ثيه وصدع اركان العلاوتة وضت لذاك عروش الغير ثم جوانيه وغادر ضوا الصبح أسود حالكا كان الدجى المت تزول غياهيه ألم ترأن الإرض مادت باهلها

وان الفرات العذب قدغص شاريه بهسطت نوب الامام بالعلم الذى وتزال به عن كل شخص نوائبه وعبت لهم أنى أفلولد ويربع وقد ضم طود الى ما وديقاربه هو كيف نوى الجرائح ضم محفرة بهوضان بجدواه الفضا وسياس وخليلى قوما فا بكيا اصابه

الناس لا بي جعفرارسل الى عبد الله بن على بالشام يخبره بوفاة المفاح و بيعة المنصور و يام النه ويام وباخذ البيعة للنصور وكان قد قدم قبل ذلك على السيفاح بفعله عن الصائفة وسيرمعه اهل الشام و خواسان فسارج بي بلغ دلوك ولم يدرك فاتاه موت السفاح فعاد بمن معه من الجيوش وقد بايد علنفسه

## « (د كرالفتنة بالانداس)»

وقىهدهالسنة حرج قالانداس الحباب فرواحة بن عبدالله الهرى ودعالى نفسه واجتمع اليه جمع من العانية فسأوالى الصيلوه وأمير قرطبة فصره بهاوصيق عليه فاستدالصيل يوسف الفهرى اميرالانداس فلم يفسهل لتوالى الغلاوا كوع على الانداس ولان يوسف قد كره الصيل واختارهلا كه ليستر يجمنه و عاربها أيضا عام العبدرى و جمع جعاوا جتمع مع الحباب على الصيل وقاما بدعوة بنى العباس فلا اشتدا كه صار على الصيل كتب الى قومه ليستمدهم فسارعوا الى نصرته واجتموا استداكم ما رعلى الصيل كتب بمسار الصيل عن سرقسطة وفارقها فعادا عباب الماوملكها واستعمل يوسف الفهرى الصيل على طليطانة

#### ( ذكرعدة حوادث ) م

كانعلى الدكوفة عيسى بنموسى وعلى الشام عبد الله بنعلى وعلى مصر صالح بنعلى وعلى البصرة سليمان بنعلى وعلى الجدينة زياد بن عبيد الله الحارثي وعلى مكة العباس ابن عبد الله بن معبد و فيها مات ربيعة بن ابى عبد الرحن وهوربيعة الراى و قيل مات سنة جس وثلا ثين و ما ثة و قبل سنة ا ثنتين واربعين و ما ثة و فيها مات عبد الله بن ابى بن عبد بن عروب خرم و فيها توفى عبد الملك بن عبد بن هروب خرم و فيها توفى عبد الملك بن عبد بن وعروة بن روم و في الفرشى و الفرشى بالغاه و المواحدة السائب أبوزيد النققى و عروة بن روم و في المدا المواحدة و ما المدا الموقة فصلى المله المدا الموقدة فصلى المله المحمدة و خطب موسا رالى الانبار فاقام بها وجد المها طرافه و كان عيسى بن موسى قد أح زبيرت الاموال والحزائن والدواوين على قدم ابى جعفر فسلم الامراليه و قدا حرب برت الاموال والحزائن والدواوين على قدم ابى جعفر فسلم الامراليه

# و (شمدخاتسنه سبع و ثلاثین و مائة) و هر ندر کرخروج عبد الله من علی و هر یته)

قدد كرنامسيرعبدالله بنعلى الى الصائفة في الجنودوموت السفاح وارسال عيسى بن موسى الى هه عبد الله بن على يخبره بوته و يا بره بالبيعة لا ي جعفر المنصور وكان السفاح قد أم مذلك قد مدالله بذلك تحقيد لولة وهي با فواه الدر وب فامره ناديا فنادى الصلاة جامعة فاجتمع واعليه فقر أعليه م الدكتاب بوفاة السفاح ودعا الناس الى نقسه وأعلهم ان السفاح حين أرادان يوجه الجنود الى مروان

الارا الممرية وتداخل احبه المقلوحة عدن سيرو فطانة ومداراة و تؤدة وسياسة واطف وادب وحسن ابن الما المورا بحسيمة وغيم بعقل وحشمة وحسن سيرو فطانة ومداراة و تؤدة وسياسة واطف وادب وحسن ابن الما والمحسن الما والمواد المورا بحسيمة والمراه ووسيعها والمحفية المراد ووسيعها والمحفية وزخ فها وانشاج القاعة عظيمة وامامها في محمد المسكل وحول

عمل دمع بدس برفاسوا دبه عد وأى شهاب ايس يخبوضيا قو واقدة بوماما آر به وماذا عسى نبدى من الدهر بعدما بعدما ومداوا حت كل قلب مصائبه و وعلينا ان نراه ببرزخ

تمازج ترب الارض فيه تواثبه سقى قبره الغيث الملث وامطرت عليمه من الرضوان سحا سمائده

وحل بفردوس انجنان منعما ولاقتهفيه حورهوكواعبه ي (ومات) الخواجه المعظم والمالاذ ألمفخم حائزرتب الكالوحامع مزيا الافضال سيدى الجاج عنودبن محرم أصل والده من الفيوم واستوطن مصروتعاطي التعارة وسافرالي انحازم ارا وانسعت دنياه وولداه المترجم فتر بى فى العزوالرفاهية ولما ترعرع وبلغ رشده وخالط الناس وشارك وباع واشترى وإخذواعطى ظهرت فيمه نجالة وسعادة حتى كأن أذا مسكاالترابصا ردهبافانجمع والده وسلم له قياد الامور فاشتهرذ كأه ونماامره وشاع والشد والسا بالصدقة والرمية وعرف فاذعنت له الشرر الامانة والنص ووثقوا بقوله ورايد والوكالا

القاعة بستان بدبع المشال وهي مطلة عليه من الجهتين وزوّج ولده سيدى احدالم رجود الآن وعمل له مهما عظيما وعااليه الاكامروالاعيان والتجارونة اخرقيه الى الغابة وعرمسخدا بحوارسة بالقرب من حبس الرحبة

فافي عادالانقان والحسن والمحقووقفعليه بعض جهات ورتب فيه وظائف وتدريسا وبالجمدلة كان انسانا حسنا وقورا محتشما حيل الطباع مليح الاوضاع طاهر العفاف كامل الاوصاف ج في هذه السنة من الغازم ورجم في البرمع الجماج في امارة عمان بكااشرقاوى على الحج في اجمال مجلة وهيئة زائدة مكملة فصادفتهم شوية فقضى عليمه فيها ودفن بالخيوف ولم يحلف في مانه مندرجه الله وللمالشيخ مصطفى الصاوى مدائح في المترجم فن ذلك قوله في التهنئة بالفرح

بشرىبافرا-النىوالمنن لاحت علينا بالسرورا كحسن ومعاهد الاكوان فاحت بالشذا

مسكا وطيمافي العلاوالمكن وزكانسم الانسمن نفعاته فسرى الى أرواحنا والبدن وغصون أزها رااتهاني أزهرت فتزينت روضاته امالفنن وشهوس صفوا كحظ فيهاأشرقت في طالع السعد العلى المقترن ونغوروجه المكرمات

حتى امالت مائسات الفصن

وطيورارواح الفنا قدغردت " ياصاح ذاداعي السرة والهنافة غنت بلحن مامه من كحن قدصاح يشدوف العلابالعلنهمي ساحة الجودا كخواد المرتق علاء ودوالكرم الهيي والفمن

أابن محددها بني أبيه فارادهم على المسيرا ليه فقال من انتدب منكم فسارا ليه فهوولى عهدى فلم ينتدب غيرى وعلى هذاخرجت منعند، وقتلت من قتلت وشهدله أبوغانم الطاقى وخفاف المروروزى وغيرهما من القوادفيا يعوه وفيهم حيدين فعطبة وغيرهم من اهل خراسان والشام والجزيرة الاان حيدافارقه على مانذ كره تمسا رعبد الله حتى نزل حران و بهامقاتل العكي قد استخلفه أبوجع فرلما حارالي مكة فتعصن منه مقاتل فحصره أربعين يوما وكان أبوم سلم قدعاً دمن الحجم عالمنصور كإذ كرناه فقال للنصور ان شنت جعت أيابي في منطفى وخدمتك وان شنت أتبت حراسان فامدد تك بالجنود وانشئت سرتالى حرب عبدالله بنعلى فامره بالمسير كحرب عبدالله فسارأبو مسلمف الجنود نحوعبدالله فلم يتخلف عنه احد وكان قد كحقه حيدين قعطبة فسارمعه وجعل على مقدمته ما لا بن الهيثم الخزاعي فلما بلغ عبدالله وهو يعاصر حوان اقبال الىمسلم خشى أنيم-عم عليه عطا العسكي اماما فنزل اليه فين معه واقام معه أياماتم وجهه الى عمان بن عبد الاعلى بن سراقة الازدى بالرقة ومعه ابنا موكمب معه كما با فلااقدموا على عثمان دفع العتمي المكتاب اليه فقتل العتكي وحدس ابنيه فلماهزم عبدالله قتله ماوكان عبدالله بنعلى قدخشى ان لايناصعه اهل خواسان فقتل منهدم محوامن سبعة عشرالفا واستعمل حيدبن قعطبة على حلب وكتب معه كتاباالى زفر ابنعاصم عاملها يامره بقتل حيداذاقدم عليه فسار حيدوالمكتاب معه فلاكان ببعض الطريق قال ان ذها بحب ابلاا علم ما فيه لغرر فقرأه فلا رأى ما فيه اعلم خاصته ما في هدذا الحماب وقال من أواد المدير معي منكم فليسر فاتبعه ناس كثير منهم وسارعلى الرصافة الى العراق فامرالمنصور محدين صول بالمسير الى عبدالله بن على المكر مه فلما أتاه ف لله الحسمة أبا العباس يقول الخليفة بعدى عي عبدالله فقال له كذبت أغاوضعت أيوجعه رفضرب عنقه ومحدبن صولهو جدابراهم بنالعباس الكاتب الصولى همأ قبل عبدالله بنعلى حتى نزل نصيبين وخندق عليه وقدم أبوم لم فين معه وكان المنصورقد كتب الى الحدن بن قعطبة وكان خليفته بارمينية بامره ان يوافى أبا مسلم فقدم على أبي مسلم بالموصل وأقبدل أبومسلم فنزل ناحية نصيبين فاخد ماريق الشام و لم يعرض أعبدالله وكتب اليه الى لم أومر بقتالك ولمكن أميرا لمؤمن ين ولافى الشام فأناار يدها فقال من كأن مع عبد الله من أهل الشام لعبد الله كيف أسكون معل وهذایانی بلادنافیقتلمن قدرعایهمن رجالناویسی ذرارینا و ایکن نخرج الى الدنا فغنعه و نقاتله فقال لهم عبدالله انه والله ماير بدالشام وما توجه الالقتالكم وإن أقتم ليا تيذكم فابوا الاالمديرالى ااشام وأبومسلم قريب منهم فارتحل عبدالله الحوالشام وتحول أبوم ـــ لم فنزل في معسكر عبد الله بن على في موضعه وغور ماحوله من الميبا ، وألق فيها أنجيف ويانع عبد دالله ذلا فقال لا صحابه الم اقل له مورجع فنزل

ق موضع عدر الى مسلم الذى كان به فاقت لوا خسة اشد هر واهل الشام اكترفرسانا واكل عدة وعلى ميرته حبيب بن سويد الاسدى وعلى الخيد له عبد داله بكار بن سلم العدة بيلى وعلى ميسرته حبيب بن سويد الاسدى وعلى الخيد له عبد داله دبن على اخوع بدالله وعلى مينة أبى مسلم الحسن بن في عبط بة وعلى ميسرته خلواعلى عسر أبى مسلم فازالوهم عن مواضعهم ورجع رائم حل عليم عبد الصدب على فحيل مجردة فقتل منهم عمانية على المعارب على فخيل ميل وقتل منهم عبد العالم على فخيل معارب في أسحاب الى مسلم فازالواصفهم و حالوا حواة فقيد للا بي مسلم لوحق الدابت الى هدد التل ليراك مسلم في زالواصفهم و حالوا حواة فقيد للا بي مسلم لوحق الدابت الله المراكز والم منادى ما اهل خراسان الرحد وافان العافية لمن التي فتراج الناس وارتجز أبومسلم لومنذ فقال

من كان ينوى اهله فلارجيع \* فرمن الموت وفي المرتوقع

وكان قدعلاي مسلم عريش فكان يجلس عليه اذا التق الناس فينظر الى القتال فان رأى خلاق الجيش سده وأمرمقدم تلك الناحية بالاحتياط ويما يفعل فلا تزال رسله تختلف اليهم حتى ينصرف الناس بعضهم عن بعض فلما كان يوم الثلاثاء والار بعا السبح خلون من جادى الاخرة سنة ست وثلاثين التقوافا قتلوا فكر بهم أبومه لم وأراك ن تعطية ان يسي المهنة أكثرها ألى المسرة وليترك في المهنة جاعة اصابه وأسداءهم فلارائ ذلك اهل الشام اعروامسر تهم وانضه واآلى مهنتهم بازاهميسرة الى مسلم واهرأ يومسلم اهل القلب فيملوامع من بقى في ميمنته على مسرة اهل الشام فملواعلم مفطموهم موطل الفلب والمعنة وركبهم اصحاباني مسلم فا مزم اصاب عبد الله فقال عبد الله بن على لابن سراقة الازدى ما ابن سراقة ماترى قال ارى ان تصبرو تقاتل حتى عوت فأن الغرار قبيع عثلك وقد عتمته عقدلى مروان قان فافي آتى العراق قال فانامعك فأنهزه واوتر كوآعسكر هم فواه الومسلم وك تب بذلك الى المنصور فارسل ابا الحصيب مراه محصى ما اصابوامن العسكر فغضب الومسلم ومضى عبدالله وعبدالصدابناعلى فاماعبدالصعد فقدم الكوفة فاستامن له عيرى بن وسي فأمنه المنصوروقيل بل اقام عمد الصدين على بالرصافة حتى قدمها جهوربن مرارا العدلى في خيول ارسلها النصور فاحذه فبعث به الى المنصور مرتقامع الى الخصيب فاطاغه وإماعب دالله بنعلى فاتى اخاه سليمان ب على بالبصرة فاقام عنده زمانا متوارياتم ان ابام المامن الناس بعدالهزعة وامر بالكف عنهم

ه (ذ كرفتتل الى مسلم الخر اساني) ه

وفي هذه السنة قتل الوصلم الحراساني قتله المنصور وكانسب ذلك ان اباملم كتب الحالسة احيستاذبه في الحج على ما تقدم وكتب السفاح الى المنصور وهوعلى الحريرة

اطفالرقة لطفها استكن ساطاته للاجتماع مواسم ورحاب رحد بل أماني أمن راحاته للطا لمين م يحة فلهاليد العليا بفرض السنن أفراحه الوافدين مقاصد فيهاعطا يكفي فقبر اوغني قدعطرت كل الحيى بعبيرها طيياوشكر اباللمان اللسن قرسيه فرح القلوب وغونها والغيث بالقطرالعز بزالهن عرسيهغرسالتنا يدوحة فيهآالمواهد ضن أعلى سنن فال المنافي مصرناء كارم سارت بهاالركبان فوق البدن تفديك من يبالزمان حواسد

مُن کلذی جسد قبیم ودنی والبِک اهسدی مصطفی من ذکره

تعفاترف على طويل الزمن من حسن الاح الهنائم قرط فرح السرورم الند حيمن حسن

وله فيها أيضا تهنئة بعيدا المحر وهو توله

زمان التهانی فی حمی ا<sup>ک</sup>ے مشہود

وأنس الهنا مُن وا ثق الههد

وطيب الشذاق المكون فاح

عبير رسيع عطره المسك والعود ووشعس الامانى اشرقت في بروجها ه نوفق المنى في طالع السعد مسعود وارمينية و تغروج و الانس أصبح صاحبكا وغيث الامانى النشائر مورود و فياصاح داعى الصفوقد صاحف العلا

تبسمت الامام والدشر معمود به بساحة مجود الفعال فرصفه به حيد عليه باللوا المذر معقود حايل جيل الذات في الحسن كامل ٢٢٠ به فن نوره حسنا ضياف البدر مخود

جريل العطايا في علا الجود مفرد وحيد وللأحسان والخمير مقصود

كريم المزاياوالم نكارم والبها مليم المحالم حامد موفود عظيم مهادب شرف الله قدره فاوصافه الاحسان والجود ما كمود

جواداداقسناه بالیحرفی الندی فان الندی برتاح والیحر مجهود لقد سادا قرآنا و آبدی ما آثر ا واسدی همات فیضه هامنه عدود

وحاً زَالیدااه ایافان بسات ا مدمن ققیرفهو بالرفدم فود بنادی کال المکرمات ببایه ایاغی الندی اقبال ففقرل مردود

بساحته الا ما مهده واسم فالماره في ليات القدر موعود فالى وان بالغت في المحدوالثنا لا عزنى في المدح خدو محدود في اسيداد امت عليه سيادة وخيرمايك بالسعادة موعود ويا به حة الاعياديا تحقة الورى ويافخيه قالا به والدومولود في العيد الاأن تراك عيوننا بعسروا كرام وعيشك م غود وهذى سيوف العزقم وانحر العدا

فهن القدى فاعلم فشائيك

وارمينية واذربيجان ان ابا ملم كتب الى يستاذنتى فى انجيع وتداذنت له وهوير يد ان يسالني ان اوليه الموسم فا كتب الى تستاذ ننى في الحريم فا ذن الث فا مك ان كنت عِكَمْ المِطمع ان يتقدد مل ف كتب المنصور الماخيه السفاح يستاذنه في الحج فاذن له فقدم الانمار فقال ابومسلم اماوجدابو معفر عاما يحج فيه غيرهذا وحقدها عليه وهامعافكان ابومسلم بكسوالاعراب ويصلح الاراروالطريق وكان الذكرله وكان الاعرابية ولون هـ ذا المكذوب عليه فلماقدم مكة وراى اهـ ل الين قال اىجند هؤلا الواقيم مرجل طريف اللسان غزير الدمعة فلااصد دوالناس عن الموسم تقدم أبومسلم في الطريق على الىجعة رفاقاه خبر وفاة السفاح فسكتب الى الىجعة ريعز يه عن اخيه ولم يهنئه بالحلافة ولم يقمحى الدقه ولم رجع فغضب أبوجه فروكت اليه كنا باغليظافل اتاه الكتاب كتب اله يهنئه باك لافة وتقدم أبومسلم فانى الانباء فدعاعيسى بن موسى الى ان يما يع له فاتى عيسى وقدم أبوج مفروخل عبد الله بنعلى فسيرالمنصور أبامسلم الى قداله كانقدم مكانامع الحسن بن قعطمة فارسل الحسن الحاف ابوب وزير المنصوراني قدرأيت بابي مسلم اله ياتيه كناب أمير المؤمدين فيقرأ وثم يلفى الكتاب من بده الى ما ين الهيدم في قرأه و بضعكان استهزاء فلما ألقيت الرسالة الى أبي أبوب ضعت وقال تعدلاني مسلم أشدتهمة مناله بدالله بزعلي الاانا ترجواوا حدة نعلم آن اهل خراسان لا يحبون عبدالله وتدفقل منهمن ققل وكان قبل منهم معةعشر الفا فلما الهزم عبدالله وجع أبومسلم ماغنم من عسكره بعث أبوجع فرأبا الحصيب الى الى مسلم ليكنب مااصاب من الام والفاراد ابومسلم قتله فد مكام فيده فالى سبيله وقال أنا أمين على الدما وعاش في الاموال وشتم المنصور فرجع أبوا يخصيب الى المنصور فاخبره خاف ازعمى أبومسلم الى خراسان فكتب المسهالي قدوليتك مصروالشام فهي خيراك منخراسان فوجهالى مصرمن أحببت وأقم بالشام فتكون بقربامير المؤمنين فاني احب القاول الميتهمن قريب فلا الماء المكتاب غضب وقال موامي الشام ومصر وخراسان لي فكد الرسول الى المنصور مذلك واقبل ابوم - لم من أنح زيرة مجعاعلى الخدلف وحرب عن وجهه ير مدخراسان فساد المنصور من الانمار الى المدائن وكتب الى الى مسلم في المسير السيم فكتب اليه ابومسلم وهو بالزاب اله لم يبق لامير المؤمنين ا كرمه الله عدوا الا امكنه الله منه وقد كنانروى عن ملوك آل ساسان ان اخرف ما يكون الورراه اذا المنت الدهما فنعن نافرون عن قربك حريصون على الوفاء لكماوفيت حريون بالمع والطاعة غيرا نهامن بعيد حيث يقار نهاالسلامة فان ارضاك ذلك فانا كأحسن عبيدك والدابيت الاان تعطى نفدك ارادتها نفضت ماابرمت منعهدك صنابنفسى - فلماوصل المكتاب الى المنصور كتب الى الجامع لم قد فهمت كتابك وليت صفتك صفة اواثلة الوزرا الغديشة ملوكهم الدين يتمنون

فتفديك من ربب الزمان حواسده وله كن خير الناس من هو محسود وفي قابل نرجو تدكون هنينا تحج ببيت الله ثم تعود فدم وابق واسلم كل عام مع الهذا وعش مطمئنا أنت الفضل مقصود

اضطراب حبال الدواة لكثرة جراعهم فاغارا حترم فانتشار فظام الجماعة فلمسويت ونفون بهم فأنت في طاعمت ومناصح تك واضطلاعات عاحلت من اعبادهذا الامرعلي ماانت به وليس مع الشريطة التي أوجبت منك سعدا ولاطاعة وحل المكامير المؤمندين عيسى بن موسى رسالة لتسكن إليهاان اصغبت واسال القدان يحول بين الشيطان ونزغاته وبينك فأنهلم يجدبا مايفسديه نيتك اوكدعنده واقرب من الباب الذى فتحه عليك وقيل بل كتب اليه ابومسلم اما بعدفاني اتحذت رجلا اما ما ودليلا على ما افترض الله على خلقه و كان في محلة العلم نازلا وفي قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا فاستجهاني بالقرآن فرفه عن مواضعه طعما في قليل قد نعاه الله الى خلقه فكان كالذى دلى بغرور وامرنى ان اجرد السيف وأرفئ الرحة ولاا قبل المعذرة ولااقيل العثرة ففعلت توطئة لساطا نكمحتى عرف كم الله من كان يحمل كم ثم استنقذني الله بالتو ية فأن يعف عنى فقد ماعرف به وتسب اليه وان يعاقبنى فعما قدمت يداى وماالله بظلام للعبيد وخرج أبو مسلم مراغامشا قاوسا والمنصور من الأنبا والى الدائن واخذ أبومسلمطريق حلوان فقال المنصوراهمه عيسى بنعلى ومن حضرمن بني هاشم اكتبوا الحافى مسلم فبلاتبوا اليه يعظه مون امرهو يشكرونه ويسالونه ان يتمعلى ماكان منه وعليه من الطاعة و يحذرونه عاقبة البغي و يام ونه بالرجوع الى المنصور و بعث المنصور الكناب مع الى حميد المروروذى وقال له كلم أبامسلم بالمن ما أسكلميه أحدامنه وأعلمهاني رافعه وصانعه مالم يصنعه به أحدان هوصل وراجع ماأحب فان أبي ان يرجع فقل له يقول لك أمير المؤمنين است من العباس والحرى من محد انمضيت مداقا ولم تا تني ان وكات أمرك الى أحدد سواى وان لم ال طلب ق وقتالك بنفسى ولوخست العركضة ولواقتعمت النارلاقعمتها حتى اقتلا أوامرت قبل ذلك ولا تقوان هذا المكلام حتى تياس من رجوعه ولا تطمع منه في خيرفسا رأبوجيد فقدم على أق مسلم يحلوان فدفع اليه الكتاب وقال له الله السيبلغ ونائ عن أمير المؤمنين مالم يقله وخلاف ماعليه رأيه منكحسد اوبغياس يدون ازالة النعمة ونغييرها فلاتفد ما كان منك وكله وقال ما أمام انك لم تزل أميرا ل محديعر فك بذلك الناس وماذخراله لك من الاج عنده في ذلك أعظم مما إنت فيهمن دنياك فعلا نحبط أجرك ولا يسم و منك الشيطان فقال له أبومسلم من كنت تسكله في بهذا اله كالرم فقال أنك دعوتناالى هذا الامر والحطاعة أهل بيت الني صلى الله عليه وسلم بني العباس وأمرتنا بقتال من خالف ذلك فدعوتنامن ارضين متقرقة واسماب مختلفة فحمه مناالله على طاعتهم والف مابين قلوبما واعزنا بنصرنا لهم ولم ناق منهم وحلا الاعماقذف الله في قلوبناحي أتيناهم في بلادهم ببصائر فافذة وطاعة خالصة أفتر يدحين بلغناغا يه منافا ومنتهى املنان تفسدا مرناوتفرق كلننا وقد قلت المامن خالفكم فاقتلوه وان

ابنته وعل لزواجهما مهما وولائم ولمامات سيده قام مقاممه وفقييته ووضعيده على تعلقاته و بلاده و غما أمره وانتظم في سلك الامرا المحمدية الكونه في الاصل علوك مجد ىك وخشداشهم وكان رئيسا طاقلاسا كن الجاش حيال الصورة واسع العينين أحورهما ولما حج فيهدّنه السنة وخرجت عليهم العرب ركب وقاتلهم حيماتشهيدا ودفن بغابرشعيب ونهب مناعهوا حاله وحزات عليه زوجته السرحفيظة ابنة على اغاً حزناه-ديداوارسات مع الدرب ونقلته الي مصرود فنته عنداسها بالقرافة وزوجت الذكورة هي الانزوجة لسليمان: كالمرادى (ومات) الامير شاهين بك أنحسني وقد تقدم اله كان حضر الي مصررهينة وسحكن سنت مالقرب من الموسكي وهو الوك بحسنبك الجداوى اروايام حسن ماشاوسكن ببدت مصطفى بك الكبيرالذي على مركة القيدل المعروف سايقا بشكرفره وضار منجلة الامراء المعدودين ولمامات اسمعيل بك وحصل ما تقدم من قدوم الحمد إين وخروجهم

قفرالمترجم صبة عثمان بكااثر قاوى رهينة عن سيده واقام عصر وكان سبيم وبه ان خالفتكم انسانا كله عن اصول الصبغة التي تنبت بالغيطان ولها عريشه عنب الديب في عنا قيد يصبغ منه القراشون مياه

ومات وتسكين فعلها اذا بلغت غايتها أن يتص شيئا من الليهون المهالح فأنها تسكن فالحالو يفيق النخصكان لم يكن به شي م (ومات) به الاميرام \_ دبك الوالى بقبلي وهوايضاءلوك حسن بك المداوى وقد تقدم ذكره ووقائمه مع اهدل الحسينية وغيرهم في أيام زعامته

سنة تسعوما تينوالف لم يقـع بهآشيّ من الحوادث الخارجية سوىجورالامراء وتتابع مظالمهم واتخذموا ال الحرة سكنا وزادفي عاربه واستولى على غالب بلادالحين بعضها واغن القليل وبعضهاغصما وبعضها معاوضة واتحذصالح اغاايضا لددارا يحانبه وعرها وسكنها معرعه ليكون قريدامن مراد بك (وفي سابع عشرين الحرم الوافق اهشرين شهرمهمي القيطى) أوفى النيل أذرعه وكسرالسدفي صجها محضرة الباشا والامراء وجرى الماء في الخليج (وفي شهرصفر) وردالخ بربوصول صالح باشا والىمصرالى التكندرية واخذ مجدباشافي اهبة السفر ونزل وسافرالى جهة اسكندرية (وفي عشوين شهرر بيت

خالفتكم فاقتملون فأقبسل ابومم على الى نصرمالك بن الميذم فقال اما تسمع ما يقول لى هذاما كان بكالمه مامالك قاللاتسمع قوله ولايه ولنك هدذ امنه فاعمرى ماهذا كالمهول ابعده فدا اشدمنه فامض لامرك ولاترجع فوالله الثنا آييته ليقتلنك واقد وتعرفى نفسه منك شئ لا مامنك البدافة ال قوموافنه ضو آفارسل البومسلم الى نيزك فعرض عليه المكتب وماقالوافقال ماأرى ازتاميه وارى انتاقى الرى فتقيم بهاما بين خراسان والرى لك وهم جندك لا يخاله ك احد فأن استقام لك استقمت لذ وان الى كنت فيجددك وكانتخراسان ورائك ورايت رأيك فددعا باحيد فقال ارجع الى صاحبك فليس من رأى ان آتيه قال قدعزمت على خلافه قال انم قال لا تفعل قال لااعوداليه ابدا فلما يتسمن رجوعه معه قال إد ماامرونه أبوجه فرفوجم طويلا م قال قم فكسره فللشالقول ورعبه وكان الوجعفر المنصور قد كتب الى الى داود خليفة ابى مسلم بخراسان حين اتهدم ابامسلم ان الله امرة خراسان ما بقيت فكتب أبوداودالى انى مسلم اظلم نخرج لمعصدية خلفا الله واهدل بيت نديه صلى الله عليه وسلم فلاتخاافن امامك ولاترجعن الاماذنه فوافاه كتابهء لي تلاث الحال فزاده رعماوه مافارسل الى الى حيد فقال لدانى كنت عازما على المضى الى خراسان خرايت ان اوجهاما اسحق الى امير المؤمنين فدا تيني برايه فأنه عن أق يه فوجهه فلما قدم تاهاه بنوها شم بخل ما يحب وقال له النصوراصرقه عن وجهه والدولاية خراسان واجازه فرجع ابو اسحق وقال لاى مسلم ما انكرتشيئ رايم معظمين كح قل برون ال ماترون لانفهم واشارعليه انير جعالى اميرالمؤمنين فيعتذرالية عما كان منه فاجتمع على فلك فقال لد نيزك قداجهت على الرجوع قال نعم وعثل

ماللرجال مع القصا عال م ذهب النا عدلة الاقوام قال اذاه زوت على هذا فخارالله لك احفظ عنى وأحدة اذا دخلت عليه مفاقتله عمايه

من شئت فان الناس لا يح الفونك وكتب ابومسلم الى المنصور يخبره انه منصرف أليه وسارنحوه واستخلف المانصرع لى عسكر وقال له اقم حتى يا تيك كتافى فأن اتاك مختوما بنصف خاتم فاناكتبته وان اتاك بخاتم كاه فلما ختمه وقدم المدائن في ثلاثة آلاف رجه لوخلف الناس بحلوان ولما ورد كتاب الى مسلم عملى المنصور قرأه والقاه الى الي الوروز يره فقرأه وقال له المنصوروالله الن مدلا تعيني منه لاقتناله لخاف ابوابوب من اصحاب الى مسلمان يقتلوا المنصور ويقتلوه معه فدعاسلمة ينسعيد ابنطر وقال له هدل عنددك ششكر فقال نعمقال ان وايتك ولاية تصيب منهام شدلما يصيب صاحب العراق تدخل معكاني جاعا وادادبادخال اخيه معمهان يطمع ولا يندكر وتجود له النصف قال نع قالله ان كسكر كانت عام اول بكدذا وكد اومنها العام اضعاف ذلك فأن دفعتم الإلك عاكانت اوبالامانة اصبت مايضيق بهذرعاقال

الاول) وصل صاغ باشاالي مصر وطلع الى القلعة (وفي اواخره) وردا ينبر بوصول تقليد أآصدارة الح هدباشا عزت المنفصل عن مصر وورد عليه التقليدوه وباسكندريه وكان صالح أغاالو كيل ذهب صبته ادشیمه الی اسکندریه فانع الیه بغرمان م تب علی الضر بخانه باسم حریمه الف نصف فضة فی کل یوم (وقی لیلة السدت خامس عشرر بیسع الثانی) أمطرت ۲۳۶ القما و مطراغز براقبل الفعرو کان ذلك آخر با به القبطی (وفی شهر)

كيفانى بهدذا المال قال الوابوب تانى البامسلم فتلقاه وتسكلمه ان يجعدل هذافيا برفع من حواجه فان امير المؤمنين بريدان بوليه أذا قدم ماورا عبايه ويريح نفسه قال قَدَهُ مِنْ لَي انْ يَادْنُ لَي امسير المُؤْمِنَدِينَ فَ القَائَمُ فَاسْتَادُنُ لِهِ الوابُوبِ فَ ذَلَكُ فَادْنُ لَهُ المنصور وامره أن يبلغ سلامه وشوته الى الى مسلم فلقيه سامة بالطّريق والحسيره الحنبر وطابت نفسه وكان قبل ذلك كثيباخ يناو لميزل مسروراحي قدم فلادنا ابومسلم منالمنصورام الناس بتلقيه فتلقاه بنوه اشم والناس شمقدم فدخل على المنصور فقبل يد وامره ان ينصرف و يرو ح نفسه اثلاثة ويد حل الجام فانصرف فلا كان الغد دعالمنصورعمان بن نهيك وأربه قمن الحرس منهم سيب بن واج وابوحنيفة حرب ابن قيس فامرهم بقتل الى مسلم اذاصفق سديه وتركهم خلف الروآق وارسل الى ابى ملم يستدهيه وكان عنده عيسى بن موسى يتعدى فدخل على المنصور فقال له المنصور اخبرنى عن نصلين أصبتهما مع عبد الله بن على قال هدا أحدهما قال ارنيه فانضاه وناوله الماه فوضعه المنصور تحت فرآشه واقبل عليه معاتبه وقال له اخبرني عن كتابك الى السقاح تنهاه عن الموات اردت ان تعلمنا الدين قال طننت ان اخد والا يعل فلسا انافى كتابه علتانه اهل بيت معدن العلم قال فأخررنى عن تقدمك الماى بطريق مكة قال كرهت اجتماءناه لي الماء فيضر ذلك بالناس فتقدمتك للرفق قال فقولك لن أشار اليك بالانصراف الى بطريق مكة وحبن اتاك موت أبي العباس الحان نقدم فنرى ارأينا ومضيت فلاأنت المتحى الحقك ولاأنت رحعت الى قال منعني من ذلك ماأخسبرتك وناحلب الرفق بالناس وقلت تقدم الكرفة وايس عليك من خلاف قال فأرية عبداقه أردت أن تفد ذه اقال لاو أكني خفت أن تضيع في ملتها في قبة ووكاتبهامن يحفظها قال فنأرفةك وخروجك الحخراسان قال خفت ان يكون قد دخلا مني شي فقلت آنى خراسان فاكتب اليك بعد ذرى فاذهب مافى نفسك قال فالمال الذى جعته بخراسان قال انفقته بأكند تقوية لهم واستصلاحا قال أاست المكاتب الى تبسد أبنفسك وتخطب همتى آمنة ابنية على وتزعم الله اين سليط بن عدد إلله من عماس لقدار تقيت لاأم لك مرتقاص مما ثم قال وما الذي دعالة الى قدل سلمانين كثيرمع اثره فدعوتنا وهواحد فتياننا قبل ان يدخلك في هذا الامرقال أراد الخالف وعصاني فقتلته فلاطال عتاب المنصورقال لايقال هذالى بعد بلافى وماكان منى قال باابن الخبيثة والدلوكانة امة مكانك لاجزات اعاهمة في دولتناوير بعنافلو كان ذلك اليك ماقطعت فتيلافا خذا بومسلم بيده يقبلها ويعتذرا ليه فقال له المنصور مارأيت كاليوم واللهما زدتني الاغضبا فالآبوم سلمدع هذا فقداص عتما اخاف الا الله تمالى فغضب المنصوروشقه وصفق سده على الانوى فرج عليه الحرس فضريه عمّان بن نهيك فقطع حائل سيفه فقال استبقى لعدوك بالميرا لمؤمنين فقال لاابقاني

اكجةوقعيه منآكحوادثأن الشيخ الشرقاوي المحصدة في قرية بشرقية بابيس حضر اليه أهلها وشكوام نعجدبك الالفى وذكروا ان اتباهه حضروا اليهم وظاموهام وطابوا ممرم مالاقدرة لهمم علمه واستغاثوا بالشيخ فاغتاط وحضرالى الازهدروجع الشايخ وتفلوا أبواب الجسامع وذلك بعدماخاطب مرادمك وابراهم بك فالم يبديا شيثا ففهل ذلك في الى وم وقفلوا الجامه وامرواالناس بغلق الام-وأق والحوانيث ثم ركبوا فئانى وم واجتمع عليهم خلق كثير من المامة وتبعوهم وذهبوا الحايت الشيخ السأدات وازدحمالناس عملى بيت الشيخ منجهمة ا ابابوالركة بخيث مراهم امراهم بمك وقدد بلغمه اجتماعهم فبعثمن قبدله أبوب بيدك الدفتردار فضر اليهموسه لمعليهم ووقفين يديهم وسألهم عن مرادهم فقالوا لدنر يدالعدل ورفع الطمل والحورواقامة النمع وابطال الحوادث والممكوسآت التي ابتدعتوها واحدثتموها فقاللاعكن الاحامة الحهذا كله فأننا ان فعانا ذلك ضاقت

عَلَيْنَا اللها يش والنفقات فقيل له هذا ليس بعد وعندالله ولاعندالناس وما الباعث " الله على الله على الله على ا عدلى الاكثار من النفقات وشراء المماليت والاميريكون اميرا بالاصطاء لا بالاخذ فقال حتى ابلغ وإنصرف ولم يعدلهم بي واب وانفض الجاس وركب المسايخ الى الجامع الازهر واجتمع الهالاطراف من العامة والرعيدة و باتوابالسعة وارسل الراهيم بيث الى المسايخ يعضدهم و يقول له ما نامع كم المامع من المعام ويقول له ما نامع كم المعام و يقول له ما نامع كم يقول له يق

ومرادى وإرسلالي رادسك يخيقه عافية ذلك فبعث راد بل يقرل إحيم كالى حير ماذكر تموه الاششكن دموان بولاق وطلبكم المنكسرمن انجامكية وسطل ماعدا ذلك من انحوادث والظملم وندفع الكرجامكية سنة مار ننجه اللاما ثم طلب أربعة من المسايخ عينهم باسمائهم فذهبوااليه بالحيرة فلاطفه والغسمهم السعى في الصلم عسلي ماذ كر ورجعوامن عنده وباتواعلى ذلك تلك الليلة وفي المدوم التالث خضرالياشا الىمنزل الراهميك واجتمع الاراه هذك وأرسلوا الى المشايخ فخرالشيخ السادات والميد النقيب وأاشيخ الشرقاوى والشيم الكرى والشيخ الامير وكان آلرسل الهدم رضوان كتفددا ابراهتم بيك فذهبوا معهومنعوا العامةمن السعي خلفهم ودارالكالمبيمم وطال الخديث وانحط الامر على انهم ما بواورجه واوا الزموا عاشرطه العلاء عليهم وانعقد الصلح على ان مدفعوا سبعه الله وخسان كيساموزعة وعلى ان رسلواغلال الحرمين ويصرف واغلال الشون واموال الرزق ويبطلها رفعالمظالم

الله اذا أعدواعدى فى منك واخذه الحرسب يوفهم حتى قتلوه وهو يصيح العقوفة ال المنصور ما ابن اللغنا والمفوو السيوف قد داعتور تك فقتلوه في شعبان تخس بقين منه فقال المنصور

زَهِ أن الدين لا ينقضى فه فاستوف بالمكيل أبا مجرم سقبت كاسا كنت تسقيما م امرفى الحلاق من العلقم م العلقم م المناوم م قدقتل في دولته سمّانة الفصيرا فلما قتل ابوم ملا دخل ابوالجهم على الذم م قد أي المسلمة تبلا فقال الاارد الناس قال على فرعتاء عدم الى دواق

المنصور قراى المسلمة تبلا فقال الااردالناسقال بلفر عماع عمل الحدواق آخروخر جابوالجهم فقال انصرفوافان الاميرير يدالقائلة عداميرالمؤمنين ورأوا المتاع ينقل فظنوه صارقافا بصرفوا وامرهم المنصور بالحوائر فاعطى ابااسد-ق مائة الفودخدل عيدى بن موسى على المنصور بعد قتل الى مسلم فقال ما امير المؤمنين ابن ابو مدافقال قدكان ههنا فقال عسى قدعرفت نصيعته وطاعته ورأى الامام أبراهم كأنفيه فقال بالحق والسمااعلم فى الارض عدوا اعدى لكمنه هاه وذافى البساط فقال عيسى انالله وانا اليه واجعون وكان لعيسى فيه رأى فقال له المنصور خلمالله قلد وهل كان له كماك اوسلطان اوام اوم ي مع الى مدلم م دعا المنصور معمقر بن حنظلة فدخل عليه فنال مانقول في امرابي مسلم قال يا اميرا الومنين ان كنت اخدت من رأسه شعرة فاقتل مم افتل فقال له المنصور وفقل الله فلما نظر الى أفي مسلم مقتولا قال ما أمير المؤمنين عدمن هذا اليوم خلافتك شمدعا المنصور بالى اسمنى فلمادخل علية قال له انت المانع عدو الله على ماأجمع عليه وقد كان ملغه اله اشارعايه ما تيان خ اسان قال في كف الواسيع ق وجعل يلتفت عينا و عمالا خوفا من الى مسلم فقال له المنصورة مكام عاأردت فقدد قتل الله الفاسق وأمر باخراجه فلمارآه ابواسم قضر ساجدا للدفاطال ورفع رأسهوهو يقول امجما لله الذى أمنى بك اليوم والله ما أمنته موما وماخفته بوماواحد آوماجئته بوماقط الاوقد فأوصيت وتدكفنت وتحنطت غمرفع تماسه الفاهرة فاذا تعتما أياب أكفان جددو تدتحنط فلمارأى الوجففر حاله رجه وقال إداستقمل طاعة خليفتك واجدالله الذى اراحك من الفاسق هذائم قاله فرق هذه الجماعة ثم كتب المنصور بعدقتل الى مسلم الى الى نصرما للسبن الهيثم عن أسأن ابي مسلميام وبحمل نفله وماخلف عنده وان يقدم وختم الكتاب بحاتم ابي مسلم فلسا رأى الخاتم تاماعلم ان ابامسلم لم يكتب فقال فعلم وهما وأنحدرا في همدران وهو مريد خراسان فیکتی المنصورلایی تصرعهده علی شدهرز ور وکتب الح زهیر بن البرکی وهوعلى مهذان انم بك الوزمر فاحده فسمق الكتاب الى زهيروابو نصر بهمذان فقاله زهيرقدصنعت الشطعاما فلوأ كرمتني بدخول منزلى فخضرعنده فاخذه زهير ا فيسه وكتب الوجعفرالي زهيركما باياموه بقمل أبي نصر وقدم صاحب العهشد على

الحدثة والكشوفيات والمفاريد والمدكر وسرماعداديوان بولاق وان يكفواا تباعهم عن امتداد أيديهم الحاموال المام ويسبروا في الناس سيرة حسنة

وكان القاضى حاضر ابالمجلس ف كتب حبة عام معدلك وفرمن عليها البها شاوختم عليها ابراهيم بك وأرسلها الى مرادبات ، الختم عليها أيضا وانجلت الفتنة ورجع ٢٢٨ المشايخ وحول كل واحد منهم وامامه وخلفه جلة عظيمة من العامة

فن اطاعات فانفعه بطاعته م كالطاعات وإدلاه على الرشد ومن عصاله فعا قبه معاقبة من تنهي الظاوم ولا تقصد على صعد

تم رل وكان أبومه لم قدس الحديث من عكرمة وابى الزبرالدى وثابت البنانى وجد ابن على بن عبد الله الله عليه وسلم دخل مله بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه يوم الفق وعلى رأسه عامة سودا وهذه ثياب الهيبة وثياب الدولة باغلام اضر بعنقه قيل البد لله بن المبادل ابو مسلم كان خبرا والحجاج قال الأقول ان أبامسلم كان خبرا وأحد وحزم ورواة وقيد له بن المبادلة من أحدوا كان شرامنه وكان ابومسلم ناز كاشعاعاذا رأى وعقل وتدبير وحزم ورواة وقيد له من المنافقة المن

قد ناشبا نحزم والمكتمان ما عزت ما عنه ملوك بني ساسان اذحشدوا ما زلت اضر بهم بالسيف فانتبرا ما من رقدة لم ينه ها قبله ما حد طفقت اسعى عليهم في ديارهم ما والقوم في ملكهم بالشام قدر قدوا ومن وعى غنما في أرض معشبة ما ونام عنها تولى رعبها الاسد وقد ل ان ابامسلم وردنيسا بورعلى حاد با كاف وليس معه آدمى فقصد في بعض الله الى دارا لفاذوسيان فدق عليه الباب ففر ع أصحابه وخرجوا اليه فقال لهم قولو

وهـ مينا دون حسب مارسم ساداتنا العلماء بأنجيح المظالموا كحوادث والمكوس بطالة من علم كمة الديارا لمصرمة وقرحالناس وظنواصمته وفتحت الاسواق وسكن المسال على ذلك نحوشهر مم عادكلما كانعاذ كروز بادة ونزل عقيد ذلك مراديك الى دمياطوضرب عليهاالضرائب العظيمة وغيرذلك (ومات) الامام العسلامة ولرجلة الفهامة بقية المنتقر وعدة المدتقين الشيخ المعمرشهاب الدس أجدين مجدينعبد الوهاب المعنودي المحملي الشافعي من بيت العملم والصلاح" والرشدوالفلاح واصلهم من منود ولدهو بالمحلة وقدم انحامع الازهر وحضرعلى الشبس المعيني والعزيرى والملوى والشبراوى وتكمل في الفنون الغريبة وتاتى عن السيدهلي الضرير والشيخ محمدالغلانى الكشناوي مشاركاًللشيخ الوالد والشيخ ابراهيمالحكي وعادالي المحلة فدرس في الجامع الكبيرمدة مُ أَتِي الْحُمْصِرِ بِأَهْلِهُ وَعَيْمَالُهُ ومكثبها وأقرأما كحامع الازهردرساوتردد ألى الاكآثر والافراء وأجملوه . وقرأفي

الحمدية بعدموت الشنويهي في المنهج وانضوى الى الشيخ ابى الانوا را اسادات وياتى المدهقان المدهقان المدة وقد في الدهقان المدة و تدفي المدين المدة و تدفي المدين المدة و تدفي المدين المدة و تدفي المدين المدين

بعدان معلل دون شهر عن ما ثة وست عشرة سنة كامل الحواس اذاقام نصن نوص الشباب ودن بستان المحاورين وكان يتكتم سنى عرور جه الله ه (ومات) والامام العلامة واللوذي ٢٢٩ الفهامة رئيس المحققين وعدة

للدهةانانابامسلمالها بعطب منت الف دره مودابة فقالواللدهقان ذلك فقال الدهقان فاى زى فرا بالمسلمالها بعدة فاخبروه الهوجد، في أدون زى فسكت ساعة بردعا بالف درهم ودابة من خواص دوابه واذن له وقال بالمسلم قد أسعفناك عاطلات وان عرضت حاجة أخرى فنعن بنيديك فقال ما فضيم لكما فعلته فلما ملك قال بعض أفار به ان فتحت نيسابور أخدت كل ماتر يده من مال الفاذوسيان دهقانها المجوسي فقال الومسلم له عند للمائنيسابور أتبه هدايا الفاذوسيان فقال له عندى يدول يتعرض له ولالاحدم اصحابه لا تقبلها واطلب منه الاموال فقال له عندى يدولم يتعرض له ولالاحدم اصحابه وأمواله وهذا يدلى على على همته وكال مواته وفي هذا السنة استعمل المنصورا باداود على خراسان وكتب اله بعهده

## (ذکر خروج سنباد بخراسان) •

وفيهذه السنةنو جسنباد بخراسان يطلب بدم افي مسلم وكان مجوسيا من قرندامن قرى نيسابور يقال لها هروانه كان فلهوره غضبًا أفتل الى مسلم لانه كان من صدنًا ثعه وكثرا تباغه وكان عامتهم من أهل الجبال وغلب على يسابور وقومس والرى وتسمى فيروزاصبهد فلااصاربالرى أخذ زائناهى سلم وكان أبومدالم خلفها بالرى حسين شخصالى الي العباس وسي الحرم ونهب الاموال ولم يعرس للخار وكان يظهرانه يقصدال كعبة ويهذمهانو جهاليه المنصورجهور بن مرادالعل فاعشرة آلاف فارس هالتقوابينهمذان والرىءلى طرف المفا زةوعزم جهورعلى مطاولته فلسا التقواقدم سنباد السببايامن النساء المسلماتء لي المجال فلماران عسكر المسلمين قن في المحامل ونادين والمجداه ذهب الاسلام ووقعت الريح في أنوابهن فنغرت الأبل وعادت على عسكر سنباد فتغرق العسكر وكأن ذلك سبب الهز عية وتبدع المسلون الابل ووضعوا السيوف في المحوس ومن معهم فقتلوهم كيف شاؤا وكان عدد القتلي نحوامن ستين الفاوسى ذراريهم ونساءهم تمقتل سنباد بين طبرستان وقومس وكأن بين مخرج سأبدادوقة لهسبعون ليلة وكانسب قتله انه قصدطبرستان ملحقا الىصاحب افارسل الىطريقه عاملاله اسمه طوس فتكبرعليه مسنباد فضرب طوس عنقه وكنبالى المنصور بقتله وأخد ذمامعه من الاموال وكتب المنصور الى صاحب طبرسة ان يطلب منه الاموال فانكرهافسيرا لحمود اليه فهرب الى الديلم

#### »(ذ لر خروج مليدين حرمات) ه

وفى هذه السنة خرج ملبدبن حرملة الشيمانى فكربنا حية الجزيرة فنارت اليه روابط المح زيرة وهوف نحوا لف فارس فقاتلهم وهزمهم وقتل منهم مم ساراليه يزيد بن حاتم المهابي فه زمه ملبدوا خد جازية الهابي فه زمه ملبدوا خد جازية الهابي علوها فوجه اليه المنصور مولاه مهاهل بن

المذققس التعوى المنطق الحدني الاصولى الشيخ أحد اين ونس الحليف الشافي الازهرى من قرابة الشهاب الحليفي ولدسنة احدى وثلاثن وماثة والف كامعمتهمن نفظه وقر االقرآن وحفظ المتون وحضر على كل من الشراوى والحفني واخيه الشيخ بوسف والسيدالبليدى والشيخ مجد الدفرى والدمنهوري وسالم النفراوى والطعملاوي والصعيدي وسعن الحديث على الشهابين الملوى والجوهرى ودرس وأفادبا فحام الازهر وتقلدوظيفة الافتا والحمدية عندما انحرف يوسف مكعليا الشيخ حسن المكفراوي كما تقدم فاتخدالشيخ أحدابا سلامة أميناعلى فتأويه لجودة استعصاره في الفروع الفقهية وله و وافات منها حاشية على شر مشيخ الاسلام على متن السعر قنددية في آداب العث وأخرى عدلى شرح الملوى في الاستعارات وأخرى على شرح المذ كورعلى الملم فيالمنطق وأحىعلى شرحشيخ الاسلام على آداب العدوام يعلى شرح الشمسية في المنطق وأخرى عملي متن الياسمينية فالحروالمقابلة وشرجعلي

أسما التراجم ورسالة في قولهم واحدد لا من قلة وموجود لا من عيلة ورسالة متعلقية بالا تعاث المخسة التي أردها الشيخ الدمن ورى ولازم الشيخ الوالدمدة و تلقي عنه بعض العلوم الغربية وكيلها بعد وفائه على تليذ عجود افندى النيثي وكان جيد التقرير غاياف التعرير وعيل طبه والحذوى الوسامة والصورا بحسان من الجدعان والشهان فاذا رجيع من درسه خلع زى العلماء ٢٣٠ وابس زى العامة وجلس بالاسواق وخالط الرفاق وعثى كثيرا بين

صفوان في الفين من نخبة الجند فه زمهم ملبد واستباح عدكرهم ثم وجه اليه نزار اقائداً من قواد خراسان فقتله ما بدوانه زم أصحابه ثم وجه زياد بن مشحكان في جمع كثير فلقيم ما بدفه زمهم ثم وجه اليه مصالح بن صبيح في جيش كثيف وخيل كثيرة وهدية فه زمهم ملبد ثم ساراليه جيد بن قعط به وهودلي الجزيرة يومند ذفلقيه ما بدفه زمه وقيل ان خروج وقيص ما بدن قد طبة واعطاه ما أنه الف درهم على ان يكف عنه وقيل ان خروج ما بدن في ان وثلاثين وما ثة عدادة من المناف المناف والمناف وا

ولم يكن الناس هذه السنة صائفة اشغل السلطان بحرب سنبادو حيم بالناس هذه السنة اسمع بل بن على بن عبد الله بن عباس وهوعلى الموصل وكان على المدينة زياد بن عبدالله وعلى محدومات العباس عندانة ضائلوسم فضم اسمعيل عداد الحذي ياد بن عبيد الله واقره المنصور عليه وكان على الحكوفة عيسى بن موسى وعلى البصرة واعماله الله ما ربن على وعلى قضائه عربن عام السلمى وعملى خراسان أبودا ود خلا بن أبراه ميم وعلى مصرصا عبن على وعلى المجتدب قعطبة وعملى المودا ود خلا بن أبراه ميم وعلى مصرصا عبن على ما كانت عليه من الاجتدال

» (ثم دخلت سندهمان و ثلا ثمن ومائه) » ه (ذ کرخمع جهور بن مراراً لتجلی) »

وفيها خلع جهورين را دالمنصور بالرى وكان سعب ذلك ان جهو دلماهن مستبادهوى ما في عد حكره وكان فيه منزائ أفي مسلم فلم وجهها الى المنصور فحاف فحلم ووجه اليه المنصور على فلا ووجه اليه عد المنصور عد من الاشعث في جيش عظيم نحوالرى فقا رقها جهور نحواصبهان ودخل عبدالرى وملك جهوراصبهان فارسل اليه عدعسكر اوبق فى الرى فاشار عدلى جهور بعض أصابه ان سيرفى نخب عسكره نحوج دفانه فى قلة فان ظفر لم يكن لمن بعده بقية فساراليه عبد الوبائي خبره مجدا فحدروا حتاط وأناه عسح كرمن خراسان فقوى بهم فالتقوا بقصر الفيروزان بين الرى واصبهان فاقتتلوا قتالا عظيما ومع جهور فخب فالتقوا بقصر الفيروزان بين الرى واصبهان فاقتتلوا قتالا عظيما ومع جهور فخب فرسان العم فهزم جهور وقتدل من العامه وحلوا رأسه الى المنصور

#### (د کرفتل ملبداکخارجی)

قدذ كرناخروج في السنة قبلها وتحضن حمد منه ولما بلغ المنصور ظفر ملبد وقعصن حمد منه ولما بلغ المنصور ظفر ملبد وقعصن حمد منه وجد منه وجده اليه ويادين مشكان فا كن له ملبد ما ثقفارس فلما تقيه عبد العزيز خرج عليه المكمين فهزم و وقتلوا عامة أصحابه فوجه اليه خازم بن خرية في نحو ممانية آلاف من المرور و ذية فسار خازم حتى

المغرب والعشاء بالتخفيفية نواحى داره جهة بين السيارج رغيرهاورى في بعض الاحيان على تلك الصورة في الاوقات المذكورة في نواح بعيدة عن داره وسافر مرة الى جهة قبل في سفارة بس الامراء أمام عامدى ماشاولم رله ملى ذلك الى ان توفي أوائل رجب منهده ا اسنة ساعه الله (ومات) العمدة كليل والنده النييل العلامة الفقيه المقوه الشريف الضر مرالسيدعبدالرجنين بكارااق فاقسى نزيل مصر قرأفي بلاده على علما عصره ودخه ل کرسی علمکة الروم فاكرم وانسلخ عن هيئة المغبارية وآنس ملابس المشارقة مثل التاج والفراجة وغيرها وأثرى وقدم الى مصر وأليق دروسا بالمشهد الحسيني وتاه ل وولدله ولديه فضيلة ونجامه واتحد بشيخ السادات الوفائيسة السيداني الانوار فراج حاله وزادت شوكته على ابناه جنسه وتردد الى الام اوأشيراليه ودرس كتاب الغررفي مذهب اتحنفية وتولى مشيخة رواق المغارية ومدوفاة الشيخ عبد الرحن البناني وسارفيها إحسن سيرة معشها مةوصرامة وفصاحة

الفظ في الالقاء وكانجيد البعث الميم المفاكهة والمحادثة واستعضار اللطائف والمناسبات نزل المسرقيه عربية والمحادثة والحالا لاتوالا لات المطربة على توفى وجمالة في هذه إ

السنة وتولى بعده على شيعة رواقهم الشيخ سالم ن مسعود ( ومات ) الفقه العلامة الصالح الصوفي الشيخ احد تبن المساليجي الشافعي الاحدى المدرس بالمقام الاحدى بطندتا ٢٣١ ولد ببالده سماليج المناوفية وحفظ

زل الموصلوبعث الى ملبد بعض أصابه وعبر ملبدد - لة من بلد وسارت وما زم وساراليه خازم وعلى مقدمته وطلائعه فضلة بن نعم بن خازم بن عبدالله النها وعلى ميسرته أبو حادالا برص وخازم في القلب فلم يزل بسابر ملبدا واصابه الى الليل و يواقع اليلم م فلما كان القدسار ملبد يحوكورة خو وخازم واصابه يساير ونهم حتى غشيم ما الليل وأصبحوا من الغدف ارملبد كانه يريد الهرب فحر حخازم في المروز كواحد فهم وكان خازم قد خلاق على أصابه بالكسك فلما خرجوا منه حلى عليهم ملبد وأصابه فلما رأى ذلك خازم التي الحسك بين يديه ويدى أصابه في فعلوا على عنه ما ما منه واصابه فلما والتي المسلام التي والما التي والما المنه والما المنه في المنه وأصابه وأصابه الله والما المنه والمنه المنه والمنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه والمنه والمنه والمنه المنه والمنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه المنه والمنه والمنه والمنه والمنه المنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه المنه والمنه والمنه والمنه المنه والمنه وال

#### ه(د كرعدة حوادث)ه

فیهذه السنة خرح قسطنطین ملان الروم الی بلادالاسلام فدخسل ماطبق عنوة و وقه را وغلب اهلها وهدم سورها و عفاهن فیها من المقاتلة والذریة و فیها غیرا العباسین هیدین علی وقیل کانت هیدین علی وقیل کانت سینه قدیم و دار الله بن علی وقیل کانت سینه قدیم و در الله بن علی وقیل کانت عبد الله بن علی الناس و موهم ما المسان الروم اخریه من سور ملطبة و فیها باید عبد الله المناس هدده السنة الفضل بن صالح بن علی و قیها و ستاله و مکه و الما الله و مان علی الله یا الله و مان علی الله یا الله و علی موسی و علی المور و سایمان بن علی و عال الله و علی خواسان ابوداودو علی المور و سایمان بن علی و عالی السواد بن و الما الله و علی خواسان ابوداودو علی مصر صالح بن علی و فیما توفی السواد بن رفاعة بن الحی الله و علی خواسان ابوداودو علی مصر صالح بن علی و فیما توفی السواد بن رفاعة بن الحی الله و بو دس بن عبید البصری و قبل توفی سنة تسع و ثلاثین و ما ثة

# ۵ (مُدخلت سنة تسع و قلا ثين وما ته) . و ( ذكر غزوالروم والفدا معهم) .

فهذه السنة فرغ صالح بنعلى والعباس بنعدمن عمارة ما اخربه الروم من ملطية ثم غزوا الصائفة من درب الحدث فوغ لافي ارض الروم وغزام صالح اختاه ام عيسى ولبابه

الغرآن وحضرالي مصروحضر على الشيخ عطية الاجهورى والشيخ عيسى البراوى والشيخ معدالخشى والشيخ احدالدردس ورحم الى طندتا و فاتخذها سكنا وأقام بهايقرئ دروسا و بغیدالطلبة و بغیمای مذهبه ويقضى بن المتنازعين من اهالى البلاد فراج اره واشتهرذكره بتلك النواحي وونةوا بفتياه وقوله واتوه افواحا عكانه المسمى بالصف فوق ماب المحد المواجه لبيت الحليفة ونزوج بامراة جميلة الصورة من بلدالفرعونية وولدله منها ولد عماءاحد كفماأفرغ فيقالب المجال واودع بعينيه السعراكحلال فلما ترعرع حفظ ألقرن والمتون وحضرعلى اسهفى الفقهوالفنون وكاننحيبا جيداكماؤمة يحفظ كلشي سمعهه منم ةواحدة ونظم الشعر من غيرقرا ومشى فى علم العروض اولمارا يتهفى سنة تسعوه انين ومائة والفق ايام زمارة سيدى احد البدوى فضرالي وسلم على وآنسى محسن الفاظه وحذبي سعر الحاظه وطاب مي تميمة فوعدته بارسالها وابطات عليه فكتب اليابياتا في ص

مَكَمْ وب ارسله الى وهي يا ايه اللولى اله ما ومن رقى رنب العلا ، يامه ردافى عصره ، ومفضلا بين الملا ، ياعبدر حن الورى ومفضلا بين الملا ، ياعبدر حن الورى

أولاحنجمفىالدى

اهذاوتد واعدتني

بتيمة تسموع لى

مر زالاماني التي

مامثلها حرزحلا

فاسمع وجدياسيدي

وانعبهانفضلا ولاتطعق صيكاك

-مفى المعبى عذلا

وامن ردحواله فانجممنها تعيلا

والطرف امسى ساهرا

والصرعنهارتعلا والمعدقد أورثه

سقمافلاحولولا ولما المغزوجه والدهروجين فيسنة واحدة ولمرزل عتهد و يشمتغل حتى مهروأ نحم ودرس محماعة من الطلب وحضرالي مصرمع والدمرارا وترددعلينا واجتسم بنا كثيرافي واسمالموالد ألمعتادة الى إن اخترمته في شداله المنية وحالت بينه وبئ الامنية وذلك في سانة ثلاث ومالتين وخلف ولداص غيرا استأنس بهجده المترجم وصررعلى فقداابنه وترحم وتوفي هوايضا فيهذه السنة رجهما الله تعالى يه (ومات) الاجدل المعظم والملأذ المفخم

اوسا رركب فى الفلال المنتاعلى و كانتاندر تاان زال ملك بني امية ان تحاهد اف سبيل الله وغزا من درب ملطية جعفر بن حنظلة المهرافى وفي هذه السنة كان الفدائين المنصوروم لك الروم فاستفدى المنصوراسرى قالى تلاوغيره ممن الرومو يناهاو عرها وردالها اهايها وندب الهما ب ندامن اهل الحرر مرة وغيرهم فاقاموا بهاو حوها ولم يكن بعددلك صائفة فما قيل الاسنةست واربعير لاشتغال المنصور بابني عبدالله بن الحسن بن الحسن بن على الأ ان بعضهم قال الكسن بن ق طبة غزا اصائفة مع عبد الوهاب بن ابراهم الامام فسنة أر بهين وأقبل قدط نطين ملك الروم في مائة الف قبلغ جيمان قسمة كثرة المسلم فاحمعنم علم يكن بعدهاصائفة الى سنة ستوار بعن

مد (ذكرد خول عبد الرحن بن معاوية الى الانداس) مع

قدذكرنا فيستنةأ ثنتين وتسعين فشح الاندلس وعزل موسى بن نصيرعها فللعزل عنهاوسارالى الشام امتخلف عليها آبنه عبدالعز بزوضب لهاوحي تغورهاوافتتح في ولا يتهمدائن كثيرة وكان خيرافا ضلاو بق أميرا الى سنة سبع وتسعن وقيل عمان وتسعين فقتلها وقدتقدم سبب قتله فلافتل بق أهل الاندلس ستة أشهر لا يجمعهم وال مم اتفقواعلى أوبين حبيب اللغمى وهوابن أخت موسى بن نصيرف كان يصلى بهدم اصلاحه وفحول الى قرطبة وجعلها دارامارة في اول سنة تسع و تسعين وقيل سنة غمان وتسعيز شمان سليمان بن عيد الملك استعمل بعده الحربن عبد الرحن الثقفي فقدمها سننة عنان وتسعين فاقام والياعليها سنتين وتسعة أشهر فلا ولى عربن عبد العزيزا الخدلافة استعمل على الانداس السمع بن مالك الحولاف وأمره ان عيز أرضها و مخرج منها ما كان عنوة و ما خدمنه الخس و يكتب اليه بصفة الانداس وكان رأيه اقفال العلهامن الانقطاعه معن المسلين فتدمها السمع سنةما ثقف رمضان وفعدل مأأمره عمروقتل عندانصرافه من داداتحرب سنةا ثغتين وماثة وكان قديد العمرفي نقل اهلهاعنا ممركهمودعالاهلهام وليها بعدالسمع عندسة بن محم الكاى سنة اللات ومائة وتوفى في شعبان سنة مسع ومائة عند انصرافه من غزوة الافرنج ثم وليها بعده يحري من المكاي فذى الفعدة سنة سبع فبق عليها والياسنتين وستة إشهرتم دخل الانداس حذيفة بن الابرص الاشجى ستةعشر ومائة فبقي والياعليها ستة أشهرتم عزل تموليها عمان بن الى نسعة الحديدي فقدمها سنة عشر وما لة وعزل آخر سنة عشر وماثة أيضا وكانت ولايته خسة أشهرتم وايم الفيثم بن عبيد المكناني فقدمها في الحرم سنة احدى عثمرة ومائة فاقام والياعليم اعشرة أشهر واياماتم توفى فدى اكجة فقدم أهل الانداس على أنف هم محدين عبدالله الاشجى وكانت ولا يتهشهر بن وولى بعده عبدالرجن بنعبدالله الغافق في صغرسنة اثاتي عثرة وماثة واستشهد في أرض العدو إفى رمضان سنة أربع عشرة ومائة ثم والم إعبد الملامين قطن الفهرى فاقام عليها سنتين

الامير حسين أبن السيد محدال هيربد رب الشوسى القادري وأبوه محدا فندى كاتب صغير وعزل وخاق التفكة بانوهوانن حسين أفندي باش اختيارته كجيان تابع الرحوم حسن جورجي تابع المرجوم رضوان بك المكبيرا لشدهيرصاحب العمارة ولمامات والدالمترجم اجتمع الاختيارية وقلدوا ابنه المذكور منصب والده في المدوكان افذاكم مقتبل الشبيبة وذلك في سنة ثلاث وستين ومائة ٢٣٣ وألف وتوه بشانه وفتح بيت أبيه

وعدنى الاعيان واشتهر ذكره وكان نجيبا نميهاولم ولحتى صارمن أرياب الحل والعقد وأصحاب المشورة وكما استقل على بك بامارة مصر أخرحه هوواخوته من مصر ونفاهم الى بلادا كجاز فأفاموا بهاسدع سنوات الحان استقل عددبك بالامارة فاحضرهم وأكرمهمورد المرس الدهم فاسترواعصر لا كاكالة الاولى مع الوجاهة واكحرمة للوافرة وكان انسانا حدينا فطنا يعرف مواقع الكارم ويكره الظلم وهوالى الخديراقرب واقتدى كتما كثيرة نفيسة في الفنيون وخصوصافى الطب والعلوم الغريبة ويسمع بأعارتهالمن يكون أهلاله آولبا حضرته الوفاء أوصى انلايخر حوا جنازته على الصورة المعتادة عصر بل يحضرها ما اله شخص من القادر بة عشون امامه في المشهدوهم يقر ونالصدية سرالاغديروأوصي لهدم بقدر معاوم من الدراهم في كان كذلك ( ومات) عالا مير مجد أغاان مخدكت ذاأما للموقد تقدمانه كانتولى الحسمةفي أيام خسن باشاوسا رفيهاسيرا بشهامة واخاف الووقية

وعزل موليها بعده عقبة بنا الحباج الملولى دخلهاسنة ستعشرة وماثة فوايها خس سنمن وثاراهل الانداس به خلعوه فولوا بعدمعبدا لملائمن قطن وجي ولايته الشانية وَقَدْدُ كُرُ بِعَضَ مُؤْرِخِي الْأَنْدُلُسِ اللَّهُ تُوفَى فُولِي أَهُـلَ الْأَنْدُ لُسِ عَبِدَا لِمُلْكُمْ وَلَيْهَا إِلَيْ ابن بشرالقشيرى بايعه أصحابه فهرب غبد دالملك ومحق يداره وهرب ابناء قطن وأمية فلحق أحدهما يماردة والاخر بسرقسطة شمثارت الون على سلم وشالوه قتل عبدالملاث ابنقطن فلاخشى فساده مأم به فقتل وصلب وكأن عره تسعين سنة فلابلغ ابنيه قتلحشدامن ماردة الى اربوية فاحتمع الم مائة الف وزحفوا الى بلج ومن معه بقرطبة فخرج اليهم الج فلقيهم فين معه من إهل الشام بقرب قرطبة فهزمهما ورجع الى قرطبة فات بعدايام سيرة وكان سبب قدوم بالح الانداس انه كان مع مكثوم ابن عياض في وقعة البر برسة ثلاث وعشر بن وقد تقدم ذكرها فل اقتل عه سارا لي الانداس فأجازه عبدالملك بنقطن اليها وكانسب قتله تمولى أهل الشامعلى الاندلس مكانه تعلية بنسلامة العاملي فاقام الى ان قدم أبو الخطار والياعلى الاندلس إسمنة خسوعشر بن وماثة فدان له أهل الاند لسروا قيـل اليه تعلية وابن أبي نسعة وابناعبدالملك فأمنهم وأحسن اليهموا ستقام امره وكان شجاعا ذارأى وكرم وكثر أهل الشام عنده فلم تحملهم قرطبة ففرقهم في البلاد فانزل أهل دمشق البيرة السبهها بهاوسماه أدمشق وأنزل اهل حص اشبيلية وسعناها حص وانزل اهل قنسر من يحيان وسماها فنسرين وأنزل أهل الاردن مرية وسماها الاردن وأنزل أهل فلسطين بشذونة وسماها فلسطين وأنزل اهدل مصر بتدميروسماهامصراشبهها بهائم تعصب المانية وكأنذلك سببالتالب الصميل بنطائم عليهمع مضروح به وخلعه وقامت هذه الفتنة سنقسبع وعشرين ومائة وكان الصيدل بن حاتم بن شمدر بن ذى الحوشن قدقدم الانداس في امداد الشام فرأس بها فاراد الوالخطار أن يضع منه فالربه يوماوعنده الجندفشة واهين فرج وعامته مائلة فقالله بعض اكحاب مابال عامتك مائلة فقال ان كان لى قوم قسية عوم الو بعث الى قومه قشكا اليم مما أبق فقالو انحن لائ تميع وكتبوا الى ثوالة بنسلامة الحذامى وهومن أهل فلسطين فوفد عليهم وأجايهم وتبعهم كخموجذام فبلغ ذلك الى أى الخطارف ارايهم فقاتلوه فأنهزم أصعابه وأسرأبو الخطاد ودخل ثواله تصرقر طبهة وأبو الخطارفي قيوده فولى ثوالة الاندلس سنتهن ثم توفي فاراد أهلالين أعادة أبى الخطار وامتنعت مضرورا سهم الصيل وافترقت الكلمة فاقامت الانداس أربعة اشهر بغيرأمير وقدتقدم أبسطمن هذاسنة سبع وعشرين وماثة فلا يقوابغيرامبرقدمواعبدالرجن من كثيراللخمي للاحكام فلمآتفاقم الآثرا تفقرأيهم على يوسف بن عبد الرحن بن حبيب بن ألى عبيد دة الفهرى فولها نوسف سنة تسع وعشر بن فاسمة قرالام ان يليسنة مم يرد الام الى الين فيولون من أحبوامن قومهم

وأخبره عن جزاره فذهب اليه و كم المهابة طهة من جسدا إجزارهم انفق اله وزن ما أبنامن اللهم وجده مع من اشتراه ناقصا

فلما النصت السنة أقبل أهل الين باسرهمر يدون أن بولوا رجلامهم فبيتهم الصيل فقتل منهدم خلقا كثيرافه ي وقعة شقندة المشهورة وفيها قتل أبو الخطاروا قتتلوا بالرماح حتى تقطعت وبالسيوف حيى تكسرت متحاذبوا بالشعود وكان ذلك هنة أللائين واجتمع النام على بوسف ولم يعترضه أحدوقد قيل غيرماذ كرناوقد تقدم د كرهسنة سبع وعشر بن ومائة مم توالى القعط على الانداس وجلا أهلهاعما وتضعضعت الىسنة ستوثلاثين وماثة ونيها اجتمع تيم بن معبدا افهرى وعام العبدرى ودينة سرقسطة وحاربهما الصميل شمسار اليهما يوسف الفهرى فحار بهدما فقتلهما وبقى وسف على الانداس الى ان غلب عليها عبد الرجن بن معاوية بن هشام هذاماذ كرناه من ولاة الانداس على الاختصار وقد تقدم ابسط من هذا متفرقا وإغا أوردناه ههنا متنابعا ليتصلبعض اخبار الاندلس ببعض لانها وردت متفرقة ونرجع الىذ كرعبورعبدالرجن بنمعاوية بنهشام اليهاوأماسيب مسيرعبدالرجنالى اانغرب فانه يحكى عنه اله لماظهرت الدولة العباسية وقمل من بني امية من قمل ومن شيعتهم فرمنهم من نجاف الارض وكان عبدالرجن بن معاوية بذات الزيتون ففرمنها الى فلسطين وإقام هوومولا ميدرية سم الاخبار في عنه انه قال لما أعطينا الامان ثم نكث بنابه رأى فطرس وأبيحت دماؤنا أمانا الخبر وكنت منتبذا من الناس فرجعت الىمنزلي آيساونظ رت فيمايصلي وأهلى وخرجت خاثفا حتى صرت الى قرية على الفرات ذات شجروغياص فبينا اناذات يوم بهاوولدى سليمان يلعب بين يدى وهو ومئذ ابن اربيع سنين فرج عنى شمدخل الصي من باب البيت با كيافزعا فتعلق في وجعلت ادفعه وهويتعلق في فرحت لانظرواذا بالخوف قد دنزل بالقرية واذابالرأيات السودمنعطة عليهاواخ لىحدث السنيقول لى العجاء النجاء فهذه رايات المسودة فاخدذت دنانيرمى ونجوت بنفس واخى واعلت اخواتى بتوجهي فامرتهن ان يلحقني مولاى بداراوا حاطت الخيدل بالقر بة فلم يجدوالى اثرا فاتيت رجلامن معار في وامرته فاشترى لى دواب وما يصلحني فدل على عبدله العامل فاقبل في خيله يطلبني نخرجناعلى ارجلناهرابا والخيل تبصرنا فدخلنا في ساتمن على الفرات فسيقنا الخيل الى الفرات قسعة افاما انافعوت والخيل يسادوننا بألامان ولاا رجيع وامااخى فانه عزعن السباحة في نصف الغرات فرجع الهم بالامان واخذوه فقتلوء واناأنظر اليمه وهوابن ثلاث عشرة سنة فاحتلب فيمه فكالا ومضيت لوجهي فتواريت في غيضه قاشه بقحتى انقطع الطلب عنى وخرجت فقصدت المغرب فبلغت افريقية ثمان اختدام الاصبخ الحقته بدرامولاه ومعه نققة له وجوهر فلابلغ أفر يقية إعبد الرجن أين حبيب بن اتى عبيدة الفهرى قيسل هووالديو سفأ مير الاندلس وكان عبدا لرحن عامل افر يغيسة فى طلبه واشتدعليه فهرب منه فائى مكناسة وهم قبيل من البزبر فلقى

الىمصر وحاور بالازهروحضر على الاشسياخ في فقهمذهبه وفي المقول وأخدا اطريق على شيخنا الشيخ مجود الذكور ولقنهالاسماء علىطريق الخلوتية والاوراد والاذكار وانسلخ من زي المغاربة وألده والشيخ التاج وسلك سلوكأتاما ولازم الشيخ ملازمة كلية بحيث آنه لايغارق منزله في غالب أوقاته ولاحتعليه الانواز وقع - لي بخال الامرار وأذن له الشيخ بالتلقس والتسليل ولماأ أقلشيخه الحرجمة الله تعالى صارهو خليفته بالاجاع منغ يرنزاع وجلس فييته وانقطع للعمادة واجتع عليمه الجماعة في ورد العصر والعشاء ولقن الذكر للسريدين وسلك الطريق للطالبين وأنجذبت القلوب اليه واشتمرذ كره وأفيلت عليه الناس ولمرزل على حسـن حاله حتى توفى في منتصف شهر رياع الاول وصلى عليه مبالازهر في مشهد حافسل ، ( ومات)، الذمي المعلم الراهيم الجوه رى رئيس الكتبة الاقباطعصروادرك في هذه الدولة عصر مسن العظمة ونغاذ إلكلمة وعظم الصيت والشهرةمع

ظول المدة عصر مالم يسبق لمثله من ابنا وجنسه في انعلم وأول ظهوره من أيام المعلم عندهم وندة على المعدد المنافعات ا

العالم ودهاتهم لايعزبعن دهنسه شئمن دقائق الامور و مدارى كل انسان عمايليق مه من المداراة ويحالى ويهادى و يواسى و يغــهلما يوجب انحداب القالوب والعبسة ويهادى ويبعث الهداما العظممة والشمو عالى بيوت الامراء وعنددخول رمضان يرسل الى غالب أرباب المظاهر ومن دونهم الشموع والهدايا والارز والسكر والمكساوى وعرت في أيامه الكنائس ودبوراانصارى وأوقف عليها الأوقاف الجليلة والاطيان ورتب لها المرتبات العظيمة والارزاق الدارة والغالل وحزن ابراهيم بك لموته وخرج في ذلك اليوم الى قصر المعيني حتى شاهد جنازته وهم ذاهبون مهالى المقيرة وتاسف على فقده تاسمفا زائد وكان ذلك فيشهرالقعدة من السنة

سنة عبرة ومانتين وألف الميقع بهداشي من الحوادث التي يعتنى بتقييدها سوى مثل ما تقدم من جورالام الحقام (وفيها في غرة شهر الحجة) عزل صالح باشاونزل الى قصر العينى ليدا فرفاقام المندرية عرومات) على المندرية عرومات على المندرية على المناس المندرية المناس المناس المندرية المناس ال

أعندهم شدة يطول فكرها تمهرب من عندهم فاقى نفزاوة وهم اخواله وبدرمعه وقيل إنى قوماءن الزناقبين فاحسنوا قبلوله واطمأن فيهم وأخذفي تدبيرا لمصااتبة الى الامو بيزمن أهل الانداس يعلمهم بقدومه وبدعوهم الى نفسه ووجه بدرامولاه الهم وأميرالاندلس حينشذ وسفين عبدالرحن الغهرى فسار مدرالهم وأعلهم حال عبدالرجن ودعاهم اليه فاجآبو ووجهواله مركبافيه عمامة بنعاقمة ووهب بنالاصفر وشاكر سناف الاسعط فوصلوااليهوا بلغوه طاعتهم له وأخددوه ورجعوا الى الاندلس فارسى في المنتكب في شهر ربيع الاؤلسنة عمان واللا ثين وما ثة فاتاه جاعة من رؤسائهم من أهل اشبملية وكانت أيضانه وسأهل الين حنفة على الصمل ونوسف الفهرى فاتوه شمانتة لالى كورةرية فبايعه عاملها عيسى بن مساور ثم أنى شذونة فبايعه غياث بن علقمة اللخمى مم أقى موزور فبايعه مابراهم بن معرة عاملها ثم أتى اشبيلية فما بعه أبوا اصماح يجيى بنجيى وتهداني قرطبة فملغ خبره الى وسف وكان غائماءن قرطبة بنواحى طليطلة فاتاه الخسبروهوراجع الى قرطبة فسارعبدالرحن نحوقرطبة فلماأتي قرطبة تراسل هوو يوسف في الصلح فالعمفويومين احدهمايوم عرفة ولميشك احدمن اصحاب يوسف ان الصلح قدابترم واقبل على اعداد الطعام اياكله الناس على المعاطر مالاضي وعبد الرحن مرتب خيله ورجله وعبر المرق أصحابه ايلا ونشب القمال ليلة الاضعى وصبرالفر يقان الى ان ارتفع النهاروركب عبد الرحن على بغل لثلايظن الناس انهيهرب فلارأوه كذلك سكنت نقوسهم وأسرع القتل في اصحاب وسف واغرم وبق الصميل يقاتل مع عصامة من عشيرته مم أنهز مو أفظ فرعبد الرحن والماانهزم بوسف أتى ماردةواتى عبدالهن قرطبة فأخرج حشم بوسف من القصرعلى عودة ودخلة بعدد ذلك شمسارفي طلب يوسف فلمااحس به يوسف خالفه الى قرطبة فدخلها وملك تمرهافاخذ جيع اهله وماله وكحق عدينة قالبيرة وكان المحمل كحق عدينة شوذر ووردانى عبدار حن الخبر فرجيع الى قرطبة طمعافى كاقهبها فلالمحده عزم على النهوص اليه فسارالي البيرة وكان الصميل قد كحق بيوسف وتجمع لهما هناك جمع فتراسلوا في الصلح فاصطلحوا على ان يغزل بوسف بامان هوومن معه وال يسكن مع عبدالرجن بقرطبة ورهنه وسفابنيه اما الاسود مجداوعبد الرحن وساربوسف مع عبدالرجن فلاحنخل قرطبة عثل

فيدنانسوس الناس والامرام ناه اذانحن فيهم سوقة نتنصف واستقر عبد الرجن بقرطبة و بني القصر والمسجد المجامع وانفق فيه عمانين الف دينار ومات قبل عمامه و بني مساجد المجاعات ووافا محادة من اهل بيته وكان يدعو للنصور وقد ذكر ابوجعة ران دخول عبد دالرجن كان سنة تسعو ثلاثين وقيل سنة عمان وثلاثين على ماذكر ناوهذا القدركاف في ذكر دخول الاندلس لئلانخرج عن الفى

م الامام المدلامة المفيد الفهامة عدة الحققين والمدققين الصالح الورع المهذب الشيخ عبد الرحن المراوى الاجهورى الشيخ عطية خدم العلم وحضر فضلا الوقت ودرس وعهر في المعتول والمنقول ولازم

الشيخ عطيمة الاجهوري ملازمية كلية وأعاد الدروس بين يديه واشته ربا اقرى و بالاجهورى الله قد المالشيخ النظم عطيمة الازهر ٢٣٦ وأفاد الطلبة وأخذ طريق الحلوتية إعن الشيخ الحفني ولقنه الاذكار

قصدناله من الاختصار

#### \*(ذ كرحيس عبدالله بن على) «

ولماعزلسايمان عن البصرة اختنى أخوه عبدالله بن على ومن معهمن إصابه خوفا من المنصور فبلغ ذلك المنصور فارسل الى سليمان وعيسى ابنى على بن عبدالله بن عباسر في اشخاص عبدالله واعطاهما الامان لعبدالله وعزم عليهما ان يفعلا فرح سليمان وعيسى بعبدالله وقواده ومواليه حتى قدم واعلى المنصور في ذكة فلما قدم واعلى المنصور في ذكة فلما قدم واعلى المنصور في الكة فلما الحذات الله مكانا في قصره فام به الله فأجابهما الى ذلك وشغلهما بالحديث وكان قدهما العبد الله مكانا في قصره فام به ان المعالمة في المعالمة وعيسى خدا عبدالله معالم المنافية وعيسى فقعل به ذلك شمن من المنافية وحد ما المنافية واحدت عند ذلك سعيوف من حضر من أصابه وخشيوا وقد كان وعيسى خدا عبدالله وخشيوا وقد كان خفاف بن منصر رحد رهم ذلك وندم على مجميله محمد من أصابه وخشيوا وقد كان واحدة على أبى جعفر فوالله لا يحول بدنه و بناه حالم حتى المنافقة المناف

\*(د کرعدة حوادث)

عزل سليمان بن على عن اهاره البصرة وقيل سدنة الدين واستعمل عليها سفيان بن معاوية في رمضان وحج بالناس هدفه السدنة العباس بن محد بن على وكان على مكة والمدين و العائف زياد بن عبيد الله الحرثي وعلى الدوفة عيسى بن موسى وعلى البصرة شفيان بن معاوية وعلى قضائها سوّار بن عبد الله وعلى خراسان أبوداودوفيها مات عبد ربه سعيد بن قيس الانصارى وقيل سنة احدى وأربعين وفيها مات العلى بن عبد الرجن الى صعصعة المازني ويزيد عبد الرجن الى صعصعة المازني ويزيد ابن عبد الدورة

(ثم دخلت سنة أر بعين ومائة) مرخلت سنة أر بعين ومائة) مرد كر هلاك الحداود عامل خراسان وولاية عبد الحبار) م

وفي هذه الدنة هلك أبوداو دخالد بن ابراهيم الدهلي عامل خراسان وكان سعب هلا كد ان ناسامن انجند ماروا به وهو بكشماهن ووصلوا الى المنزل الذى هوفيه فاشرف عليهم من انحافظ ليلافوطئ حرف آج قطار جهو جدل بنادى أصابه ليعرفوا صوته فانه كسرت الاجرة تحته عند الصبح في قط على الارض فانه كسرظهره في اتعند صلاة

بالتلقين والتسليك وكان بجيد حفظ القرآن بالقراآت ويسلازم المبيت فيضريح الامام الشاقعي في كل ايــــلة سيدت يقرأمع الحفظة بطول الليال وكان انسامًا حسمنا متواضعا لارى لنفسه مقاما يحمل طبق الخبزعلى راسه وبذهب مه الى الفران و يعوده الى عياله فان اتفق ان احدارآه عن بعرفه حله عنه والاذهب ووقف بن يدى الفران حتى ياتيه الدور و يخبزه له وكان كريم النفس جدايحود ومالديه قليه لولم بزل مقبلا على شانه وطريقته حتى مزات به الماردة و يطل شقه واستمرع لى ذلك نحو ااسنة وتوفى الى رجمة الله تعالى عَفرالله له د (ومات) العمدة العلامة والرحلة الفهامة الفقيه الفاضل ومن ليسله فى الفضل مناضل الشيخ حسن بنسالم الهوارى المالكي احد طلبة شغنا السيخ الصعيدى لازمه في دروسة العامة وحصل محدهمانه ناموس عاهه أقامه ويعدوفاة شيخه ولي شيخه رواق الصعامدة وساس فيهم أحسن سياسة أيشهامة زائدة مسع

وألبسه الخرقة والتاج وأجازه

ملازمته للدروس وتكلمه في طائعته معالرتيس والمرؤس وكان فيه صلابة زائدة وقوة العصر بنان وشدة تجارى واشترى جابة بسرق القشاشين بالقرب من الازهروعرها دارا لسكنه و تعدى حدوده وطاف على

أما كنجيرانه وهدم مكتب المدرسة السنانية وكانم كتباعظيماذا واجهتين وعامودين وأربيع بوائك وزاوية جداره من الحبرا المعينة الصنعة في المروزوالا تقان فهد مه وأدخله في بنائه ٢٣٧ من فيرتحاس أوخشية لوم مخلوق أو

العصر فقامعصام صاحب شرطته بعده حتى قدم عليه عبدا كبار بن عبدالرجن الازدى عاملا على خراسان فلما قدمها اخذ جاعة من القوادا تهمهم بالدعا الح ولدعلى ابن أبي طالب منهم معاشع بن حريث الانصارى عامل بخارا وأبو المغيرة خالد بن كشير مركى بنى يم عامل قوهستان والحريش بن محد الذهلي وهوابن عم ابي داود فقتلهم وحبس جاعة غيرهم والح على عال ابي دا ودفى استخراج ماعندهم من الاموال

#### م (ذ كرقة ل يوسف الفهرى)»

فيهذه السنة نكت وسف الفهرى الذى كأن أميرا لانداس عهد عبد الرجن الاموى وكانسب ذلك انعبدالرجن كانيضع عليهمن يهينه وينازعه في املاكه فاذالهم جةالشريعة لايعمل بهاففطن لمارادمنه فقصد ماردة واجتمع عليه عشر ونالفا فسارنجوعبدالرحن وخرج عبدالرحن منقرطبة نحوه الىحصن آلمدورثم ان بوسف رأى ان يسيرالى عبد الملك بنعر بنمروان وكان والياعلى السيلية والى ابنه عربن عبدالملك وكانعلى المدورفسا رنحوها وخرجا المسه فلقياه فاقتقلا ققالا شدمد إفصبر الفريقان والهزم أصحاب وسف وقتل منهم خلق كثيروهر بوسفو بقي مترددا فى البلاد فقاله بعض أصحامه فى رجب من سنة انتمين وأربعين بنواحي لليطلة وجل رأسه الى عبد الرجن فنصبه بقرطبة وقتل ابنه عبد الرجن بن يوسف الذي كان عنده رهينة ونصب رأسهمع رأس أبيه وبقى أبوالاسودين بوسف عندعبدالرحن الاموى رهينة وسياتى فرةواما الصميل فانهلا فريوسكف من قرطبة لمبهر بمعمه فدعاء الاميرعبدالرحن وساله عنه فقال لم يعلني بالره ولاأعرف خبره فقال لابدان تخبر فقال لو كان تحت قدمى مارفعتم ماعنه فسحبنه مع ابني يوسف فلا هر بامن السجن أنف من الهرب والفرار قبقي في السجن عم أدخل أيه بعد ذلك مشيخة مضرفو جدوه ميتا وعنده كاس ونقل فقالوا باأباجوشن قدعلنا انكماشر بتولسكن سقيت ودفع الى أهله فدفنوه

#### •(ذ كرعدة حوادث) •

فهذه السنه هلك اذفذ شملك حليقية وملك بعده ابنه تدويلية وكان أشجع من أبيه وأحسن سياسة لللك وضبط الدوكان ملك أبيه على عشرة سنة ولما ملك ابنه قوى أمره وعظم سلمانه وأخرج المسلمين من تغور البلاد وملك مدينة الكورطة التووية وشعورة وأخرج المسلمين من تغور البلاد وملك مدينة الكورعبد وشلاقة وشعورة وايلة وشعورة وفشيرالة وكلهذه من الاندلس وفيها سيرا لمنصور عبد الوهاب بن أخيسه المام والحسن بن قعطبة في سبعين أنفا من المقاتلة الى ملطية فنزلوا عليها وعروا ما كان خريه المروم منها فغرغوا من العمارة في سنة أشهر وكان المعسن في المروكان المعسن في ذلك الرعظيم وأسكم المنصور أربعة آلاف من المجند وأكثر فيها من

فانكفواومرض شيخ همها اتشبخ شه وراوتوفى هذه الدنة رجه الله تعلى (ومات ها الامام الفقية العلامة والفاضل الفهامة عثمان على الدعم الفقية العلامة والفاضل الفهامة عثمان في عداك نفى المعرى إلشهر بالشامى ولدعصر و تفقه على على المدعم الحدالي السعود والشيخ

خوف خالق واوقف اعوالهمن الصعابة المنتسيين للجعاورة وطلب العمل وخرون منعر بهم منجيرا الرابين وحال الاء يان المارين عليه فيستعملونها فينقل تراب الشيخ لاجه ل التبرك اماقهر أومحاباة وباختذمن مياسيم الناس والسوقة دراهمعلى سعيل القرض الذي لايرد وكذلك المؤن حتى تمها على هـ ذه الصورة وسكن في واحدقه الحلاورة من الطلبة يغدون وبروحون في الخصومار والدعاوى وبإخذون الجعالات والرشوات منالحقوالمبطل ومنخالف عليهمضربوه واهانوه ولوعظيما منغي ممالاة ولاحيا ومناسمد عليم اجتمعواعلهمن كل فج حتى يوابينالو كاثل وسكان الطباق وباعة النشوق وينسب الكل الى الازهر ومنعذلهم أولامهم كفروه ونسببوهالى الظلموالتعدى والاستهاء بأهل العلم والشريعة وزاداكمال وصار كل من رؤسا الجماعة شيخا على انفراده يجلس في ناحية يبعض المواندث يقضي ويام وينهى وفيش الامرالىان نادى عليم- برحا كم الشرطة

سليمان المنصورى والشيخ حسن المقدسي والشيخ الوالدواتقن الالات ودرس الفقه في عدة مواضع وبالازهروانتفع به الناس وقرأ كتاب الملئق يجامع قوصون ٢٣٨ وكان له حافظة جيدة وإستخضار في الفروع ولايسك بيديم كراسة

المدالية والدخائر وبني حصن قلوذية والمسمع ملك الروم عسيرعبد الوهاب والحسن المحملة ساراليهم في ما أة الف مقاتل فنرل ويحان فيلغه كثرة المسلمين فعادعن ما عبرت ملطية عاد اليهامن كان اقيامن أهلها وفيها حج المنصور فاحرم من الحيرة فلما قضى هم تو حه الحديث القدس وسارمنه الحال الرقة فقتل بهامنصور بن جعوثة العامرى وعاد الحده المسمودة وفيها أمر المنصور بعمارة مدينة المصبحة على يد جبرئيل بن يحيى وكان سورها فدت من الزلازل وأهلها فليل في السوروسيماها المعمورة و بني بها مسجد المامعا وفرض فيها لا لفرج للوأسكم المسيد المامي وكان شقة وأبو العلا أبوب القصاب وأبو حدة رجم من عبد وعارة بن غزية الانصارى وكان تقة وأبو العلا أبوب القصاب وأبو حدة رجم من عبد المناها المنادي والدحو بن بن أسماء المنادي والدحو بن بن أسماء المنادي والدحو بن بن أسماء

#### (ثمدخلت سنة احدى وأربعين ومائة) ( د كرخروج الراوندية)

وفيهذه السنة كان خروج الراوندية على المنصوروهم قوم من أهل خراسان على رأى أبى مسلم صاحب الدعوة يقرلون بتناسخ الارواح يرعمون ان روح آدم في عمان بن نهيكوأن بهمالذى يطعمهم ويسقيهم هوالمنصوروان جبر تيل هوا لهيثم بن معاوية فلماطهروا أتواقص المنصور فقالواهذا قصرر بنافا خذالمنصور رؤساءهم فيسمنهم مائتين فغضب إصحابهم وأخذوانعشاو جلوا السر بروليس في النعش أجــدوم وابه حتى صاروا على باب المعن فرموا بالنعش وحلواعلى الناس ودخلوا المعن واخرجوا أصحابهم وقصدوا نحوالمنصوروهم يومئذستما ثةرجل فتنادى الناس وغلقت أبواب المدينة فلميدخل أحدفة رج المنصورمن القصرماشيا ولميكن في القصر دابة فحفل بعد ذاك يرتبط داية معه في القصر فل إخرج المنصوراتي بداية فركم اوهو بريدهم وتكاثروا عليه حتى كادوايقتلونه وجاءمهن بنزائدة الشيباني وكان مستترامن المنصور بقتاله مع ابن هميرة كاذكرناه والمنصورشد بدالطلب له وقد مذل فيه مالا كثيرافل كانهذا اليوم حضرعند المنصور متلقماوتر جلوقاتل قنالاشديد اوا بلى بلا حسناوكان المنصور راكباعلى بغلة وكحامها بيدالربيدع حاجبه فاقى معن وقال تنح فانا احق بهدذا اللجام منكفهذا الوقت واعظم غناء فقال المنصور صدق فادفعه اليه فلمرل يقاتل حتى تدكشفت اكحال وظفر بالراوندرة فقسالله المنصورمن أنت قال طلبتات باأمير المؤمنين معن بن زائدة فقال آمنك ألله على نفسك وما لك واهلك مثلك يصطنع وجاء ابونصر مالك بن الهيم فوقف على باب المنصور وقال انا اليوم بوّاب ويودى في آهل السوق فرموه موقاتلوهم وفتح بابالمديفة فدخل الناس فاع خازم بن خزيمة فمل

عند القراءة ويلقى التقرير عنظهسرقلب مسع حسن السبك والفمتنآمة يسدافي المذهب ممحج وزارقبرالني صلى اله على أوسلم وقطن بالمدينة وطابعياله فى ثانى عاموباع مايتعلقبه وتحرد عملى آلمحاورة ولازم قراءة الحديث والفقه مداراكه عرة وأحبه اهدل المديدة وتزوع وولدله أولاد عمتزة باخرى ولمرل على ذلك حتى توفي الى رجداله تعالى فهذه السنة (ومات) « العمدة الفاضل المفوو النعيه المناصبل الحافظ الهود الأديب الماهرصاحبنا الشيخشمس الدن بن عبدالله ابن فتح الفرغلى المحمدي الشافعي السبر بافي نسبة الي سيرباى قرمة بالغربيةقرب طندتاو بهاولدونسبه يرجع إلى القطب سيدى الفرغلي المحمدى من ولدسيدنا محد ابن المحنفية صاحب الى بيج من قرى الصعيدة فقه على علاءعصره وأنجب فالمعارف والفهوم وعانى الفنون فادرك من كل فن الحظ الاوفرومال الى فن المية الله والتقاويم فنال من ذلك مايرومه وألف فىذلك وصنف زيجاعتصرا دلعلىسعة باعهورسوحه في

الفن ومعرفة القواعدوالاصول ودقائق الحساب وتهجيم مسلك الادب والتساريخ والشعرففاق عليم عليم منه المناقب في المساق في عليم في المالا ومدح الاعبان وذكرت كثيرا من أشعاره في بعض تراجم الممدوحين ومنها المزدوجة المسياة بفعية الطبيب

، في علسن الحبيب التي نظمها باسم الامير حسن مكرضوان وقدد كرتها في رجة الامير المذكوروصاحبناه وساحلناه وعلم التي نظمها باسم الامير حسن مكرضوان وقدد كرتها في را ناخوام وماسة الاخلاق كثيراء ندما كان ما تينام صرو بطند تافي الموالد المعتادة في كان را عناو بحرا زاخوام وماسة الاخلاق كثيراء ندما كان ما تينام عروبا المناوع والمناوع و

وطيب الاعراق وابن العريكة وحسن العشرة واطف الشمال والطباعوكان يلى نابة القضا ببلده وماكملة فكان عديم النطير في اقرانه لمأدمن مدانيه في اوصافه الحيد وله مصنفات كثيرة منهاالضوابط الحليلة فيالاسا نيدالعليسة الفهسنةست وسيعين وماثة والفوذكرفيد مسندهعن الشيخ نورالدن أبي المحسن سيدى على ابن الشيخ العلامة أبى عبدالله سيدى فجدالعربى الفساسي المغسري الشهسير بالسقاط وسليقته فىالشعر عذبة رائقةو كالرمهديع مقبول فيسائر انواعهمن المدح والرثاء والتشبيب والغزل واعجاسة والجدوالهزل ولددوان جع فيه أمداحه صلى ألله عليه وسلم سماه عقود الفرائدوقد قرط عليه الشيخ عبدالله الاد كاوى فستة تسع وسيعدين ومائة وألف

هکدا من اراد نظم الفرائد او نحانحو حولهٔ مرد القصائد هکذا هکذاعة ودالمعانی

لاعقودالخدرات الخرائد تلك صواغها البنان وهذى صاغها فكرشمس فضل الاماحد •

عليهم حتى الجاهم الى الحائط شرحلواعليه ف كشفوه مرتين فقال خازم للهيد النشعبة اذا كرواعلينافاستبقهم الى الحائط فاذارجه وافاقتلهم فملواء ليخارم فاطرد هموصارالهيدم من ورائد م فقتلواجيعاو جاهم ومنذعهان نيك فعلهم فرموه بسهم عندرجوعه فوقع ببن كتفيه فرض أياما وماتمنها فصلى عليه المنصور وجه لعلى وسه بعده عيسى بن عمل ف كان على الحرس حتى مات فعل على الحرس أبوااء بساس الطوسي وكان ذلك كله بالمدينة الهاشمية فلماصلي المنصور الظهردعا بالعشاء وأحضر معناورقع منزاته وقال لعمه عيسى بنعلى بنعبد دالله بنعباس ياأبا العباس أسمعت بأشدرج لقال نعمقال لورأ يت اليوم معنا لعلت انهمنهم فقال معن والله باأميرا الومنين اقدأ تيتك وانى لوجل القلب فلسارا يت ماعندك من الاستهانة بهموشدة الاقدام عليهم رأيت مالمأره من خلق في حرب فشد ذلك من قلي وحلى على مارأيت ميوقيل كان معن متعفيامن المنصور لماكان منه من قتاله مع ابن هبسيرة كإذكرناه وكان اختفاؤه عندابي الخصيب حاجب المنصوروكان على ان يطلب الامان فلماخرجت الراوندية حاممن فوقف بالباب فسال المنصور أبا الخصيب من بالباب فقال معن بن زائدة فقال المنصورر حلمن العوب شديد النفس عالم بالحرب كريم المسب أدخله فلادخل قال اله يامه ن ماالرأى قال الرأى أن تنادى في الناس فتام لمم بالاموال فقال وأين الناس والام وال ومن يقدم على ان يعرض نفسه فولا • العلوج لم تصنع شيئاً يامعن الرأى ان أخر جفا قف للناس فاذا رأ وفي قا تلوا وتراجعوا الى وان أقت تها ونواو تحاذلوا فاحدمون سده وقال لاأ ميرا الومنين اذاوالله تقتل الساعة فانشدك الله في نفسل فقاله أبوالخصيب مثلها فذب ثويه منهما وركب دابقه وخرج ومعن آخد بلمام دابته وأبوالخصيب مع ركابه وأتاه رجل فقتله معن حي قتل اربعة في ذلك الحالة حنى اجتمع اليه الناس فلم بكن الاساعة حتى أفذ وهم ثم تعيب معن فسال المنصورعنه أباالخصيب فقال لااعلم مكانه فقال المنصورا يظن معن أن لااغفرذنبه بعد بلائه اعطه الامان وادخله على فادخله المه فافرله بعشرة آلاف درهم ثم ولاه الين

\*(ذ كرخاع عبد الجبار بخراسان ومسيرالهدى اليه)

قهده السنة خلع عبد الجبارين عبد الرجن عامل خواسا فلانصور وسندب ذلك آن عبد الجبارلما استعمله المنصور على خواسان عدالى القواد فقتل بعضه م وحدس بعضه م فبلغ ذلك المنصوروا تاء من بعضه م كتاب قدنه للاديم فقال لا بي الوب ان عبد الجبار قدافني شيعتنا ومافعل فلك الاوهو برردان يخلع فقال له اكتب اليسه انك تربد غزوا لروم فلي وجه المدك الجنود من خواسان وعليم فرسان موجوه هم مفاذا خرجوا منها فا بعث الميه من شئت فلا عنع في كتب المنصور اليسه بذلك واحابه ان المرك فد باشت وان فرقت المحنود في مناسان فالتي الدكتاب الى الوب وقال له فد باشت وان فرقت المحنود في مناسات فالتي الدكتاب الى الوب وقال له

\*(ذ اكر فشم طبرسية ان)

ولماظفرالمهدى بعبد الحبار بغير تعب ولامباشرة قدّل كره المنصوران تبطل تلك النفقات التي أنفق على المهدى فكتب اليه ان يغزوطبرستان و ينزل الرى ويوجه ابا الخصيب وخازم من خرعة والجنود الى الاصبيد وكان الاصبيد يومد تعارباللم صعفان ملك د نباوند معد كرابا زائه فلما بلغه دخول الجنود بلاده و دخول ابى الخصيب سايره فقال المصغان للاصبيد متى قهروك صاروا الى فاجتمع واعدلى حرب المسلمين فأنصرف الاصبيد الى بلاده فيارب المسلمين فطالت تلاش الحروب فوجه المنصور عربن العلاء الى طبرستان وهو الذي يقول فيه بشار

اداأيقفاتك ووبالعدى ، فنبه لها عبرا ممنم

وكان عالماً ببلاد طبرسة ان فأخذا بجنود وقصد الرويان وقته واخذ قلعة الطلق وما فيها وطالت الحرب فالمحفاز معلى القتال فقتح طبرسة ان وقتل منهم مفاحك تروسا و الاصب بذالى قلعته فطلب الامان على القيال فقتح طبرسة ان وقتل منهم مفائر وكتب المهدى مذاك الى المنصور فوجه المنصور صالحا صاحب المصلى فاحصوا ما في المحصد وانصر فواود خل الاصب بذبلاد حيلان من الديلم فيان عظم وابه و بالمحرد أم منصور أبراهم بن العباس بن محدوق صدت المجنود بلد المصيفيان عظم وابه و بالمحرد أم منصور أبن المهدى

من معان لوحازمنها أبو الطيب اوشداه تلها حبيب تحازاا السمال حسناورو اقاومقاصد النومنها مازخرة وهمن القول الموالد فالموالد فالموائد منه استى القوائد منه استى القوائد مديم الذي قداختاره السي الموائد المحدالم الموالد خيرام ووالد خيروالد خيرام ووالد خيروالد صلوات مطيبات والى

تربه ماصلى وسلم عابد وتم الالك السكر ام والاصحا

ب جيما ما خراله ساجد وله في رثا شخه القطب الحفى قصائد طنالة وله جدلة اراحير منهاارجوزة فيار يخوقائع على ال ومحديد الأسمات من افظه جالة منها وله قصيدة من مرالطويل ضمنها ماوقع للامرمضناني سلامولى عهد بهك فيسنة أربح وتسعين في ظر **بق الحجاز حين ولي أم** يرا على الحج وهي بديعة سلسة النظم طوية وقائسه الىح لدمع العربان وتحملاوتهما أوردت منها جدلة وسماها تغريدحام الايك فماوقع لا ميراللوا مصطفى بيك وهي

إمارة بج البيت في سالف العصر هي المنصب الاعلى وحقسك في مضر

وخدمة وفدالله حل جلاله همى النعمة العظمى لمغتم الاحرف تنافس فيها الاؤلون وعظموا إمارتها في الخافة ين معمّان في البروالهر

ه(ذ کر

وطاب لهم ثوم العلانقل بعدما امنت وهان على الحاج من فقد مالهم ، وماعند هم الفاقه أنقس العمر ، ـ تراحواعلى تلك الاراثك القصر عولد لهم بعد الفرات ودجلة با ٢٤١

ه (ذ كرعدة حوادث) م

وفي هدده الدنة عرلز بادبن عبيدالله الحرثي عن محكة والمدينة والطائف واستعمل على المدينة مجدين خالدين عبد دالله القسرى في رجب وعلى الطائف ومكة الهيثم بن معاوية العدى من اهدل خراسان وفيها ترفى مومى بن كعبوه وعدلى شرط المنصوروعلى مصرواله ندوخليفته على الهندعيينة ابته وكان قدعزل موسىعن مصر ووليها محدب الاشعث شمعزل ووليها نوف لبن محدبن الفرات وجبالناس هده السنةصالح بنعلى بنعبدالله بنعباس وهوعلى الشام وعلى الكوفةعيسى بن موسى وعلى البصرة سفيان بن معا و ية وعلى خراسان المهدى وخليفته بهاالسرى بن عبدالله وعلى الموصل اسمعيل بن دلى وفيها مات سددبن سعيد أخو يحيى بن سعيد الانصارى وابان بن تغلب القارئ

> (م دخلت سـ قائنتين وار بعين ومائة) \*(ذ كرخلع عيينة بن موسى بن كعب) \*

وفي هذه السنة خلع عيينة من موسى بالسندوكان عام لإعليم أوسد تخلف أنأ بأياء كأن استخلف المسيب بنزه يرعلى الشرط فلما مات موسى أقام المسيب على ما كان يلى من الشرطوخاف ان محضر المنصور عبينة فيوليهما كان الى أبيه فكتب اليه ببيت شعر ولم ينسب المكتاب الى نفسه

فارضك أرضك ان تاتنا م تنم نومة ايس فيماحلم فاع الطاعة فلما بلغ الخيرالي المنصورسار بعسكره حتى نزل على حسر البصرة ووجمه عدر بن حفص بن الى صغرا العدى عاملاعلى السندوالهند د فاربه عيدنة فسار حتى وردالسندفغلبعليها

\*(ذ كرنيك الاصبيد)

وفي هذه السنة نمكث الاصبهب ذبطبرستان العهديدنه وبن المسلم ن وقتل من كأن ببلادهمنهم فلماانته ىالخبرالى المنصورسيرمولاه اباالخصيب وخازم بن غزيمة وروس ابن حاتم فاقامواعلى الحصن يحاصرونه وهوفيه فلاطال عايم ممالمقام احتال الو الخصيب فىذلك فقال لاصمابه اضربونى وأحلقوا رأسى وكحيتى فغملواذلك بهوكحق بالاصهبدذفقال لهفعل في هذاتهمة منهم لى ان يكون هواى معك واخيره انه معهوانه دليل على عورة عسكر همم فقبل ذلك الاصبهب ذوجه له في خاصته والطف و كان باب حصنهممن هريلق القامر فعم الرحال وتضعه عند فتحه واغلاقه وكان الاصبهد وكل و تقات اصابه نومايينهم فلما وتق الاصبهبذالي أي الخصيب و كله بالباب فتولى فتعهوا غلاقه حتى أنس بهتم كتب ابوالخصيب الى روح وخازم والق المكتاب في

هوندل ألهناشرب الاجاج معالمر إوصاموا وهاموافي حال حبيهم وظ لواسكارى لا يتكاس ولا

واذلفهم صوت المنادى فاعلنوا احابتيه في عالم الغيب والذر وفي عالم الماك المشاهد طلقوا منامهم شوقاالى البيت واكحر وشدواءلى العدس الرحال وأخلصوا

سرائرهملله في السروانج ور وساروا وزندالله وق بين ضلوعهم

لهشر رأذكي لهيبها مناتجر وخلواد نارالانس بالمسيرهم يغرد فيها بلبل الدوح والقرى وفيها من الغادات كل خرمدة إذا ابشعت تغنيك عن طلعة

وجوا وطافوا البيت سبعا وعرفوا

وزاروارسول الله ثم أبا بكر وعادوا الى الاوطان ليس

firele ذنوب ولا أثم كاجا مفي الذكر وق عام الف ثم يُم وما • ة وأربعة من بعدد المعسن في

تولى أميرا كميع مفرد عصره كريم السجيايا ذوالمهابة والفخر

أميراللوا كنز الصغامصطفي

مبيدالعدابالمرهفات وبالسمر . بديسم المحلى مولى الامير محد . فريداوج يدابالتكام في مصر

أبي الذهب الحفوف بالعزوالنصر مه أميرا للوامن كان سلطان عصره

وكان كمدرالتمفي أفق العملا وكان هلال السعد في غرة الدهر م فسارع لي ثم ج العلام صطفى الوفا وشيدا ركان الأمارة بالفدر هوشدجواد ٢٤١ العزموا كخزم والقوى هوعظم شان آنح يجفى ذلك العصر

وأنفق اموالاعليه كثيرة

الم وفاز بقصيل الثواب مع الاجر وقضى شؤنا ماكحاز تعلقت واحكمها بالعقل والنقل والفك

وقدوضع الاشياء طراعملها وديرهاندسرمحتهدمير وجهزمايح اجهمن ذخائر ووجهها نحوالسويسءلي

وسيرمنهاجا سانحوسده

وارسل باقيما الى ينبع الير وقررحقافي الوطائف اهلها وقلداجيادالم الضمالدر وامسى خلى المال بعد اشتغاله وأصبح بعدالكلف راحة

وقدعلتار بابدولةعزه على كل امر مقتضاه الاندكر وفى شهرشة اللبارك زينت لموكبه اطلال مصرمن الفعر جيم القرى والسعدوافرمع

واضعت بقاع الارض مغضرة

واضعت رياض الرهرمهجة

وسلمشيخ الكنانة مجلا قسد افتخرت مصر به فاية الغير

ونالت بنوعمان حظامه على

اسهم وأعلهم نه ود ظفر باكيلة وواعدهم ليلة في فتح الباب فلما كان تلك الليلة فتح الهم فقد الوا من في الحصن من المقاتلة وسموا الذرية واخد وا اسكالا أم ابراهم بن المهدى وكان مع الاصبهبذسم فشربه فئات وقد قيل أن ذلك سنة ثلاث واربعين ومأثمة

ه زعدة حوادث) ه

وفيها مأت الميمان بن على بن عبدالله بن عباس وهوء الى البصرة في حادى الا تحرة وعرونسع وخسون سنةوصل عليه أخوه عبدالصد وفيها عزل نوفل بن الفرات عن مصر ووليها جيدين قعطبة وج بالناس اسمعيل بن على بن عبدالله وكان العمال من تقدمذ كرهم ولح المنصورانجز مرة والثغور والعواصم أخاه العباس بن محدوعزل المنصورعه اسمعيل بنعلى عن الموصل فاستعمل عليم المالك بن الهيثم الخزاعى جدد أحدين نصير الذى قاله الواثق وكال خيرامير وفيها مات يحيى بن سعد الانصارى أبو سعيدقاض المدينة وقيل سنة الاثوقيل سنة أربع واربعين وفيها ماتموسى بن عتبة مولى آل الزبير وفيها توفى أيضاعاصم بن سليم آن الاحول وقيل سنة ثلاث واربعين وفيهامات جودبن أبي حيدطرخان وفيدل مهران مولى ملحة بعدالله الخزاعى وهوحيدالطويل يروى عن أنس بن مالك وعمره خس وسبعون سنة

#### ( هر دخلت سنة ثلاث وار بعين ومائة)

فى هدذه السسنة أو رالديم بالمسلمين فقتلوا منهم عقتل عضيمة فملغ ذلك المنصور فندب الناس الى قدّال الديلم وجهادهم وفيها عزل الهيثم بن معاوية عن مكة والطائف وولى ذلك السرى بن عبد ألله بن الحرث بن العباس وكان على العامة فسار الحمكة واستعل المنصورعنى العمامية قشمين عباسين عبدالله وفيهاعزل حيدين قعطبة عن مصر واستعمل عليها نوفل بن الفرات شعزل نوفل واستعمل عليها يزيد بنامتم وحبع وسرت بالاتفاق وابتهجت به إا بالناس هذه السنة عيسى بن موسى بن مجدبن على بن عبدالله وكان اليه ولاية المرفة وفيها ثماربالانداس رزق بن النعمان الغسانى على عبدالرجن وكان رزق على الجزيرة الخضرا إفاجتمع المه خلق عظيم فسارالى شدذونة فلكها ودخسل مدينة اشديلية وعاجله عبدالرجن فصره فيها وضبق على من بها فتقر بوااليه بتسليم رزق اليه فقتله فأمنهم ورجعمنه وفيهامات عبدالرجن بتعظاء صاحب الشارعة وهي نخل وسليمان بنطرخان التميى وأشعث بنسو ارومجالد بنسعيد

#### (م دخلش سنة اربع واربين ومائة)

فيهذه السنقسيرأ يوجعفر الناس من الكوفة والبصرة والجزيرة والموصل الى غزو الديلم واستعمل عليهم محدين ابى العباس السفاح وفيهار جيع المهدى من خواسان الى العراقو بنيبر يطة ابنة عه السفاح وفيها حج المنصورو أستعمل على عسكره والحيزة

م جير ع ماولة الارض في البرواليعر « وساربه كالبدرة ندعامه « واتباعه الاعجاد كالانجم الزهر وماس به يهتزف حلة البهاه على صافن مبُل النسيم اذا يسرى هو بين يديه الدفتدا روحوله هصما جي مصرفي ازدها وفي نفر ومن خلفه الفرسان من كل بانب ، احاطت به مثل المكوا كب بالبذر ، باسلمة كالبرق تخطف هرمن دنا نحوه بالسو والغدروا الشرية ومازال يسمى مع سلاه قرمه ٢٤٣ ، عجمل طه ذي الفتوخات والنصر

الى ان دمًا من حصوة طاب

ونسمتها تشنی العلیل من الضر وانزله فیمنا وبات بهماوقد ده:ه الی مصردوای الهوی العذری

واصبح فيماقاءًا هاءًاله حنين الى الحور اوشوق الى بد وبات بهاو القلب خيم باللوى وام القرى فات الفضائل والفخر

وفى مركة ألحج الشريف الى بها محضر حال الوفد من سائر القطر اقام بها حتى انقضت بااولى النهى

مهماته طراواعلن بالشكر وغلق واستوفي حير عالذي له وللعرب العربامن الذهب التبر

وغلق ايضا بعدد امال صرة اعدت لا شراف الحازمدي الدهر

واقبلت الحجاج من كل جانب عليه واضعى مجا العبدوا تحر وفي سابع العشر ين دقت طموله

وساركبدرالتمفى رابع العشر وصحبته الحجاج طراباسرهم وزودرطه ملحا الناس في الحش هازم بن خرعة

ه (ذكراستعمال و يا حبن عمان المرى على المدينة وأمر مجدبن عبد الله بن الحسن)

وقيما استعمل المنصور على المدينة ريابين عمان المرى وعزل محدين خالدين عبد الله التسرى عنها وكالسب عزله وعزل زباد فبله ان المنصور أهمه أم محدوابراهم ابنى عبد الله بن الحسن بن الم الحسن بن مع من حضره ون بني هاشم عام حج أيام السفاح سنةست و ثلاثين وذكر ان محد بن عبد الله كان يزعمان المنصور عن بآيته ليلة تشاور بنوها تم عكة فيمن يعقدون له الخلافة حين اضطرب الرمروان بن عهد فلاج النصورسنة ستوثلا أمن العنهما فقالله ز بادين عبيد دالله الحرقى مايه كمن أمرهما انا آتيدك بهما وكان معده بكمة فرده المنصورالى المدينة فلما استخاف المنصوران يكنهه الاأمرمجدو المسئلة عنه ومابريد فدعا بنيهائم رجلارجلا يساله سراعنه فكاهم يقول قدعلم اتك عرفته يطلب هذا الامرفهو يخافك على نفسه وهولاير يدلك خلافاوما أشبه هذا الكارم الاالحسن بن زيدين الحسن بن على بن أبي طالب فانه أخبره خديره وذلله والله ما آمن وثو به عليك فانه لا ينام عنك فايقظ بكالم ه من لاينام ف كان موسى بن عبد دالله بن الحسن يقول به دذات اللهم اطلب حدن بوزر مديدما الله م اع المنصور على عبد الله بن الحدن في احضارابنه عيددسنة عجفةال عبدالله لسلف نبندلي بنعبدالله بنعباس باأني بيننامن اله هروالرحم مآتعه لم فماتري فتمال سليمان والله لمكانى أنشرالي أخي عبد الله بن على حين حال المنية بينه و بينا وهو يشيراليناه ذا الذي فعلم في فلو كانها فيا عفاعن ع مفقيل عبد الله رأى سليمان وعلم انم تدصد تمولم يظهر ابنه ممان المنصور اشترى رقيقا من رقيق الاعراب وأعطى الرجل منهم البعير والرجل البعير ين والرجل الذودوفرقه وفراء عدف فهرالدينة وكالدال لمنهردال كالماروكالصال يسالون عنه و بعث النصور عينا آخروكتب معه فكتاباعلى الدن الشيعة الى محد يذ كرون صاعته مومسا رعتم مو بعث معه عال والعاف وقدم الرجل المدينة فدخل على عبد الله بن الحسن الحسن فساله عن ابنه عجد دفد كراه فد كم له خبره فد تردد الرجل اليه وألح فالمسئلة فذ كرانه في جبلجهينة فقالله امرد بفالى ابن الرجل الصائح الذي يدعى الاغروهو مذى الابرفهو يرشدك فاتاه فارشده وكان للنصرر كاتب على سره يتذبيع فسكتب الى عبدالله بن الحسن مخبره مذلك العدين فلاقدم المكناب ارتاءواله وبعنواأباهبارالي معدوالدعلى بناكسن بعذرهماالرجل فرج أبوهبار فنزل بعلى بن الحسن وأحبره ثم ارائي مجدين عبدالله في موضعه الذي هويه فاذاه وجالس في كهف ومعنه جاعة من أصابه وذلك الدين معهم اعدادهم صوتا

موودعه شيخ المكنانة قائلا ، تعود الينابال المفواكير ، وتنظره صنوافي الدروروفي الهنا ، وفعن بغير سالمين من الخير والاحسان والحيم والبر

وأشدهم أزساطا فلما رأى اباهبا زنافه فقال ابوهبار لحدلى حاجة فقام معه فأخبره الخبرقال فالرأى قال ارى احدى ثلاثقال وماهى قال تدعني أقتل هذا الرجل قال ماأنامقارف دماالا كرها قال اثقله حديدا وتنقله معلق حيث تنقلب قال وهل لنا قرادسم الخرف والاعال قال نشده وتؤدعه عنديه من اهلاث من جهينة قال هذه اذل فرجعافلم واالرجل فقال محدان الرجل قالواتركوه مهملاوتو ارى بهد االطريق يتوضافطلبوه فلمجدوه فكان الارض النامت عليه وسعى على قدميه حتى اتصل بالطريق فريه الأغراب معهم حواة الى الدينة فقال البعضهم فرغ همذه الغرارة فادخلنها أكنء دلالصاحبتها ولك كذاوكذا ففعل وجله حتى أقدمه المدينسة قدم على المنصورو أخبره خديره كاهونسي اسم الى هبا روكنيته وقاله وبارف كتب أبو جعدة رفي طلدوبا والمرى فحدمل اليهرجل اسمه ومرفساله عن قصة محد خلف له الله لايعرف من ذاك شديمًا فام به وضرب سبعما بقسوط وحيس حتى مات المنصور ثم انه أحضر عقبة سنسلم الازدى فقال أريدك لامرانامه معن لمأزل ارتادل رجلاهاى ان تمكونه وان كفيتنيه رفعتك فقال أرجوان أصدنى طن أمير المؤمنس فقال فاخف شخصت واسترامرك وأتنى برم كذاو كذاف وقت كذا فأتاه ذلك الوقت فقال له ان بنى عناهؤلا وداوا الاكتيذالا كناواغتمالاله ولهم شيعت بخراسان بقربة كذآ يكاتبونم-مو برسلون اليهم بصدقات أمواله-موالطاف من الطاف بلاده-مقاغرج بَكتبي والطاف وعين حتى تاتيم ممتنكر ابكتاب تسكنيه عن اهل هذه القرية عم تعلم حالهم فان كانوانز عواعن رأيهم فاحبب والله بهموأ قرب وان كانواعلى رأيهم علت ذلك وكنتء لى حذرفا شفف حتى تلتى عبدالله بن الحسن متفشعا ومتقشفافان جبهك وهوفاعل فاصبر وعاوده حتى مانس بلؤ ويلبز لل ناحيته فاذا أظهراك ماقبله فاعل على فشخص حتى قدم على عبد الله فلقيه بالكتاب فاندكره وتهره وقال ما أعرف هؤلا القوم الميزا يتردداليه حتى قبال كتابه وألدافه وانس به فسأله عقية الحواب فقال اما البكتاب فافى لاأكتب الى احدولكن أنت كتابي اليه مفاقرتهم الدلام واعلهم انى خار بلوقت كذاو كذاورجمع عقبة الى المنصور فاعلم الخسر فانشا المنصورات عرفال لعسقبة اذالقيني بنوائحسن فيهم عبدالله بن الحسن فانامكر مهورافع علته وداع مالغداه فاذا فرغناه ف طعامنا فلحظمات فتمثل بمزيديه قاتمافانه سيصرف عندان يصره فاستدرحتى تروزظه ره بابهام رجلك حتى علا عينه منكثم حسيبات واماك ان يراك ماداميا كل فرج الحائج فلمالقيه بنواكس أجلس عبدالله الحجانبه مُدْعَامِالغدا فاصابوامنه ممرفع فاقبل على عبدالله بن الحسن فقال له قدعلت مأأعطية في من العهود والمواثيق أن لا تبغيني بسو ولا تمكيد لي سلطانا قال فاناعلى فالنبااميرالمؤمنين فلحظ المنصورعقبة بنسلم فاستدارحي وقف بينيدى عبدالله

وفى الروضة الغزائجاه المي بكر ولاتا من الصغراو نقب عليها فانهما ياذا العلابقة قالشر وكل قليل يا امير اللوالنا فوجه بشير اعاقلا كاتم السر ومن بعدد اكل الصناحق أقبلت

غَيْس دلالا في ثيباب الهوى المدرى

وعانقهم مذعانقوه وودعوا وادمهم فوق الحاجر كالقطر واحبابه طراتقول له مع السلامة باذا العزوالحدوالقدر وهي طويلة توفى المترجم في شهر ربيع الاول من السنة بملده ودفن هناك رجهالله

\* (سنة احذىعشرة واثنى عشرة ومائتينوالف) لم بقع فيهما من الحوادث الني تتندوف لها النفوساو تشمتاق اليهاالخواطرفتقيد في طون الطروس سوى ماتقدمت الهالاشارة من أسساب أزول النوازل وموجمات ترادف الملا المتراسل ووقوع الانذارات الفلكية والآيات المخوفة وكلهااسبابعادية وعلامات من فسيران ينسب المسلك الاتنار ما نيرات فبالنظر في ملكرت السموات والارض يستدلون و بالخم

هُمِيهِ تَدُونَ فَن اعظِمِ ذَلاتُ حَصُول الْحُسُوف السكاى في منتصف شهر الحِهَ خَتَام سنة اثناقي فاعرض على من م عِشرة بطالع مشرق الجوزا المنسوب اليه اقليم مصرو محضر طائفة الفرنسيس الرو ذلك في أوائل السنة التالية كاسياتي (ذ كرهن مات في ددين العمامين عن إد كروشهرة)

و مات) المدة العلامة والققيه الفهامة الشيخ على بن هجد الاشبولي و و الشافعي كان والدع أحد العدول

ماله كمة الكبرى وكان ذاثروة وشهرة ولما كبرولده المرجم حفظ القرآن والمتون واشتغل بالعلم وحضرالدروس وتفقه عدلى أشياخ الوقت ولازم الشيخ عدى البراوى وتمهرفي المعقول وانحب وتصدرودرس وانتظم في النالفض الا والندلاء وصارله ذكروشهرة ووحاهمة ومات والدهفاجز طريفه وتالده وكانالاسه دار بحارة كنامة المعروفة بالعدنية اقرب الازهرواخي عظيمة بقناطرالسياععلى الخاج وأجرى بشاطئ النيل ما يحرة و حان منتقل في قلك الدورو بتزوج حسان النساء معملازمته للافرا والاقادة وحدثته نفسه عديده الازهر وكان بيده عدة وظائف وتداريس مثلجام الاآثار والنظامية ولم. يباشرها الانادراو يقبض معاومها المرتب لماولم رلحي تعال وتوفى سنة احدى عبرة وماثة والف (ومات) والاديب الماهر الصالح الجليس الاندس السيد ابرهم بن قاسم ابن مجدين على الحدي الرويدي المكنب المكني بابى الفته ولدعصر كالخبرعن نفسه سسنة سيسع وعشرس

فاعرض عنمه فاستدارحتي قام وراخظهره فغمزه باصبعه فرفع رأسه فلا عنينه منسه فوثبحى قعديين يدى المنصور فقال املى بالميرا لمؤمندين المالك الله قال لاامالني الله أن أملتك مم امر تجسمه وكان محدقد قدم قب ل ذلك البصرة فنزلها في بني راسب يدعوالى نفسه وقيل نزل على عبدالله بن شيبان احديني مرة بن عبيد ثم خر جمم افيلغ المنصورمقدمه البصرة فساراايما بجدا فنزل عندا كرالا كبرفلقيه عربن عبيد فقال له يا اماعهمان هل بالبصرة احد تخافه على امرنا قال لاقال فافتصرعها قولات وأنصرف قال نعم وكان هجد قدسا رعنها قبل مقدم المنصور فرجع المنصور واشتد الخوف على محدوابراهم ابنيء مدالله فرحاحنى أتياء دن عسارا الحالسند عمالي السكوفة عم الى المدينة وكان المنصورةدحي سنة أر بعين ومائة فقسم أموالاعظيمة في آل أبي طالب فلم يظهر محد وابراهم فسأل أباهما عبدالله عنهما فقأل لاعلم لى بهدما فتغالظا فامصة أوجعة والمنصورحتى قالله امصص كذاو كذامن أمل فقال يا أباجعفر باى امهاتى عصنى أبفاطمة بنت رسول الله صدلى الله عليه موسلم ام بفاطمة بنت الحدين بن على أمهام اسحق بنت طلحة أم بخديجة بنتخو يادلابواحدة منهن والكن بالحرباء بنت قسامة بن زهير وهي امرأة من طبئ فقال المديب بن زهدير باأمير المؤمندين دعني اضرب عنق ابن الفاعلة فقام زيادبن عبيد الشفالي عليه رداء وقال هبهالى أمير المؤ منين فاستخرج للشابنيه فتخلصه وكانجد وابراهيم ابناعبد الله قد تغييا حينج المنصورسنة اربعين ومائة عن الدينية وحج أيضا فاجتمعوا عكة وارادوا اغتيال المنصور فقال لهم مالاشترع بدالة بنعدانا كفيكموه فقال بحدلاوالله لااقتله أيدا غيلة حتى أدعوه لينتص ما كافوا أجعواعليه وكان قد دخل عليهم قائدمن قوّاد المنصورمن أهل خراسان اسمه خالد بن حسان مدعى أباالمسا كرع لى الفرجل فعي الخبرالى المنصور فطاب فلم يضفر يه فظفر باحقايه ففتلهم وأما القائد فانه كحق يحمد ابن عبدالله بن محدثم ان المنصور حشز بادبن عبيدالله على طلب محد وابراهم وضمن له ذلك ووعده به فقدم عدالمدينة قدمة فبلغ ذلك زيادافتلطف له وإعطاه الامان على ان يظهر وجهه للناس فوعده مجدداك فرك سريادم الما ووعد مجدا سوق الظهر وركب عدفتصا يحالناس باأهل المدينة المهدى المهدى فوقف هووز ماد فقال زياد أيها الناس هـ ذا محدين عبد الله بن الحسن شمقال له الحق باى بلاد الله شدّ فتوارى مجددوسع المنصورانخبر فارسل أباالازهرفي جسادى الآخرة سمنة احسدى وأربعين ومائة الى المدينة فأمره ان يستعمل على المدينة عبد دالعز ربن المطلب وان يقبض على زياد وأصحابه ويسيريهم البه فقدم أبوالازهر المدينة ففعل ماأمره وأخسد زيادا وأصحابه وسارنحوالمنطوروخلف زيادقي بيتمال المدينة تمانين الف دينار فسعنهم المنصورة ونعليم بعددلك واستعمل المنصورعلى المدينة محدبن خالدين عبد

ومانه والفوحه فالقرآن وجوده على الشيخ الحازى غنام وجود الخط على الشيخ احدين المعيل الانقم على الطريقة

الله القسرى وأمره بطلب محدين عبدالله وبسطيده في النفقة في طلبه فقدم المدينة في رجيس ينة احدى وأربعين فاخدذ المال ورفع في عاسمته أموالا كثيرة إنفقها في طلب عدفاستبطاه أسجعفروام مهف كتساليه بامره بكشف المدينة واعراضها فناف بيروت الماس فلم يحدم فلارأى المنصور ماقدأخ جمن الاموال ولم يظفر كجمداستشارأبا الملاءرج - لامن قيسعيلان في ام عدين عبدالله والحيه فقال أدى انتستعمل رجد الاهن ولدالز برأوطالحة فأنهم يطلمونهم أمذحل وبخرجونهمااليك فقال قاتلك الله ما اجود مارايت والله ماخني على هذا والمنى أعاهد الله لاا نتقم من بني عى وأهل بيتى بعدوى وعدوهم والكنى أبعث عليه مصعلو كامن العرب يفعل ٢٠-م ماتلت فاستشاريز بدبنيز بداألمي وقالله دانيء لى فيعقد لمن قيس أعينه واشرفه وأمكنه قالهوسيدالين بعدى ابنالقشيرى وهور باحبزعمان بنحيان المرى فديره أميراعلى المديندة في رمضان سنة أربع وأربعين وقيل ان رياحاضمن المنصوران يخرجهدا والراهم ابني عبدالله ان استعمله على المدينة فاستعمله علما فسارحتى دخلها فلمادخل دارم وان وهي التي كان ينزلها الام اعقال كحاجب كانله يقالدابوالعد ترى هده دارم وانقال نع قال أماا ما عد اللمظعان وعن أولمن يَفْهُونُ مَهْ أَفَلِمَا تَهْرِقَ النَّاسِ عِنْهُ قَالَ كَاجِبُهُ مِا أَمِا الْمِعْتَرِي خَذْبِيدِي ندخل على هـذا الشيخ يمنى عبد الله بن الحسن فد الاعلمه فقال رياح أيها الشيخ ان أميرا لمؤمنين والله ماسته عملني ارحم قريبة واليدسلفت اليه والله لالعبت في كالعبت بريادوابن القسرى ولله لازهة ن تفدل أولنا تيني بابنيك محد وابراهم فرقع رأسه اليه وقال نعم أماوالله انك لازيرق قيس المدنور فيها كالذج الفاة قان أبو البخسترى فانصرف واللهرياح آخذابيدى اجد برديده وأن رجليه المخطان الارض عما كله قال فقلت له اند فراله مااطلع على الغيب فقال ايها ويلك فوالله ماقال الاماسمع فدرج كانذبح الشاة شمانه دعآبا القسرى وسألدعن الاموال وضربه وسجنه وأخذ كأقبه وراعاوعاقبه فأكثر وطام اليه ان مذ كرماأخذ عدر خالدمن الاموال وهولا عمده فلاطال عليه العذاب أجابه الى ذلك فقال لدريا - احضرا لرفيعة وقت اجتماع الناس فقعل ذلك فلمااختسع الناس احضره فقال ايهاالناس ان الاميرام فى ان ارفع على بن حالد وقد كنا كتا باخان فيه موانا انشهدكم انكل مافيه باطل فامر بالت فصرب ما تقسوط ورد الى الدهبن وجدر ماج في طلب محد فاخبرانه في شعب من شعاب رضوى جبل جهينة وهوفي على ينبع فامرعامل في طلب عدفهرب منه راحداا فافلت وله ابن صغيروادف خوفهوه ومعجا ربدل فسقط من الحبل فقطع نقال مجد

مُغْرَق آلسر بال شدكو الوجى به مسكبه اطراف موحداد شرده الخدوف فازرى به م كذانة من يكره حرا مجلاد

وروايتهاعلى أحسن اسلوب وتد تفردع اسز لم شاركه فها أهل عصره منهاجة الوضع وتكملة عملي أصوله بغاية التعر رتوفيسة احدى عشرة رجه الله تعالى (ومأت) النبيسه الاربب والفاضل العيب الناظم الناثر المفوه المعيل افدى ابن خليل ابن على بن محدين عبدالله الشهير بالظهورى المصرى الحنني المكتب كان انسانا حسناقا نعاياله يتمكسب بالكتامة وحسن أكنط وفد كان حوده واتقنه على احد افندى الشكرى وكتسعفاه الحسن كثيرامن الحكتب والسمع المنجيات ودلاثل الخيرات والمصاحف وكانله حاصيل يبيعهنالقهدوة بوكالة البقل بقدرب خان الخليلي ولهمعرفة حيدة بعلم الموسيق والالحان وضرب العودو ينظم الشعروله مدائح وقصائدومو يحمات فن ذلك قواد تهنئسة للاميرحسن الم رضوان بقدومهالي مصرمن نفيته ملحلة المكبرى وهي قوله تهنى بعود الملك والجادو النصر و بالفوز والعلما والعزوالفخر ومسميس تيه في ملا بسعرة بعودلاللا ومان منشرح الصدر التنساء فعل الدهرة دمأ فطالما

أسر باخرى من قبول ومنجر ، وأعطى بلامن وأخلف مامضى ، وأسعف باتحسنى واذهب للغر المدخ كبت مصر اذام حلاتما ، وأضبت بما الارتباء باسمة النغر ، وغنت بما الاطيار من فرج بها ،

رقهة قريها على ساحة النهر وغضت عيون البرجس الغض من حيا م وضرح فيها الورد عدامن النبر وجر نسيم الروض ذيلا مبلام ففاح عير من شذاه الذي يسرى ٢٤٧ م الك الله مولى لانايراناله

قدكان في الموت له راحة والموت حتى في رقاب العباد و بينار ماح يسير في الحرة اذلق محدافعدل محدالى بقره خالة عمل يستقى فقال رياح قاتم العداعة العدام المداعة الم

»(ذ كرحبس أولاد الحسن)»

قدذ كرناقبل ان المنصور حبسهم وتدقيل أيضاان رياحاه والذي وبسهم قال على ابن عبدالسين محدين عربن على حضرناباب رياح في المقصورة فقال الات ذن من كان ههنامن بني المستن فليدخل فدخلوامن باب المقصورة وخرجوامن بابم وان شمقال منههنامن بني الحسن فليدخل فدخلوامن بأب المقصورة ودخل الحدادون من بني مروان فده عابا لقيود فقيدهم وحبسهم وكانواعبد دالله بن الحسن بن الحسن بن عل والمحسن وابراهيم ابني امحسن بن الحسن وجهفر بن الحسن بن الحسن وسلبمان وعبد الله ابنى داودبن الحسن بن الحسن ومجداوا معيل واسعق بنى الراهم بن الحسن بن الحسن وعباس بزائحسن بنائحسن بن على وموسى بن عبد الله بن الحسن بزائحسن فلما حبسهم لم يكن فيهم على من الحسن من الحسن من على العابد فلما كان ألغداهم الصبح واذقد داقبل رجل متنفف فقال إدرياح مرحمه بالماط جمك قال جئتك المتبسى مع قومى فاذ اهوعلى بن الحسن بن الحسن فيستمعهم وكان محدة د أرسل ابنه عليا آلى مصر مدعواليه فبلغ خبره عامل مصر وقيل انه على الوثوب مل والقيام عليدات وسعى أسعاره وقيضه وارسله الى المنصور فاعترف ادوسعى أسعاب أبله وكان عمن سمى عبدالرجن بنأبي الوالى وابوحبير فضربهما المنصوروحيسهما وحبس عليافيتي معبوساالى انمأت وكتب المنصورالى ماحان يعبس معهم مجدبن عبدالله بنحرو ابن عمان بن عفان المعروف بالديماج وكأن أخاعبد الله بن الحسن بن الحسن لأن اههماجيعا فاطمة بنت الحسين بنعلى فاخذه معهم وقيل ان المنصور حيس عبدالله ابن الحسن بن الحسن بن على وحده وترك باقى أولاد ألحسن فلم بزل معبوسًا فبي الحسن ابن الحسان بن الحسن قدفصل خطابه خرناعلى أخيسه عبد الله وكان المنصور يقول مأفعلت الجادة ومراكس زين الحسن ين الحسن على الراهيم بن الحسن وهو يعلف أدلاله فقال اتعلف ابلك وعبدالله محبوس باغدارم اطلق عقلها فاطاقها مصاحق ادبارها فلموجدمتها يعير فللطال حبس عبدالله بن الحسن قال عبدالعز يرأبن سعيد للمنصور انطمع في خروج عدوابراهم وبنوا كسن مخلون والله الواحد منهم اهيب في صدور الناس من الاسدف كان ذلك سعب حدس الباقين

»(ذ كرجلهم الى العراق)»

ولمناجع المنصورسنة أربغ وأربعين ومائة أرسل محدبن عران براهم بن محدبن

و النالله مولى الاسلام الدر العلى المرعلى الوصافه المناسرهم المرعلى الانام باسرهم همام كريم مفرد الدهروالعصر المعزمات في السما كين قدرها وسدة عزم ذلات كل شامخ وأدنت له ما يشتهى صحة الفيكر وأصبحت الايام من جود كفه منحة الاعطاف في الحلل الخضر لقد كنت أبكي قبل هذا فراقه كا بكت الخنساء يوماعلى صخر فالماتى بين الانام بشيره فالماتى بين الانام بشيره واذهب من بشراء لى غابة الصدر واذهب من بشراء لى غابة المدر واذهب من بشراء لى غابة المدر واذهب من بشراء لى غابة المدر واذهب من بشراء لى بشراء لى

عنعة الااليك فانها أنت دون كل الناس بانج ـ د

وكررته في النظم عندى وفي النثر

اليك عروسابالبديع تتوجت

وحاءتك تسدعي فيملايسها

والشكر فدم حسنافى منزل الفزراقيا مدى العمرماغنى على العود منقرى

من وهويعلف أولاله فقدما تاريخ المجدلة كاملا هام صاحق ادبارها وكان عص أنبا مصرألف ريرين سعيد للنصور المجوعان الالفا زليعارض به بعض الممهم اهيب في صدور العجاز في الحاد الله والاعجاز في الحام المرجم تقريطا والاعجاز من المترجم تقريطا على حواشيه ليصون طلعته في والديم المرجم تقريطا على حواشيه ليصون طلعته من المترجم تقريطا على حواشيه ليصون طلعته المديدة كتابه المديدة كتابه

من عاذله وواشيه فدكتب عليه تعدرك من بليخ ما هر محم المعلى في بديم كم

واطلحة ومالك بن إنس الى بني الحسن وهم في الحدس يسالهم ان يدفعوا اليه محدا وابراهيم ابنى عبدالله فدخلاعليه-موعبدالله قائم يصلى فابلغاهم الرسالة فقال الحسن بز الحسن اخوعب دالله هذاهل ابني المشومة اماوالله ماهدا عن رأينا ولاعن ملامنا ولنا فيه حكم فقالله أخوه امراهم علام تؤذى أخاك في النيمه وتؤذى ابن أخيمك في أمه مُ فرع عدد الله من صلاته فأ بلغاه الرسالة فقال لا والله لا أردع ليكم حرفاان أحدان ماذن كى فالقاه فليفع لفانطلق الرسولان فابلغا المنصور فقال أيسخر بى لا والله لاترى عينه عيني حتى ياتيني بابنيه وكان عيدالله لا يحدث أحداقط الاقبله عن رأيه شمسار المنصورلوجهه فلاحج ورجع لميدخل المدينة ومض الى الريدة فرج اليهرياح الى الريذة فرده الى المدينة وأمره باشخاص بنى الحسن اليهومعهم عدبن عبدالله بنعرو ابنء عمان أخوبني الحسن لامهم فرجيع رياح فأخذهم وساريهم الى الربذة وجعلت القيودوالسلاسل فأرجلهم وأعنافهم وجعلهم فعامل بغير وطا ولماحر جبهم رياح من المدينة وقف جعفر بن عدمن وراستر براهم ولابرونه وهو يمكى ودموعه تجرى على عميته وهو مدعوالله مقال والله لا يحقظ الله حرميه بعده ولا والماووا كان مجدوا راهم ابناء بدالله ياتيان كهيئة الاعراب فيتسادان مع أبيهما ويستاذنان بالخروج ويقوللاتعلاجتي عكنه كأذلك وقال لهماان منعكماأ وجعفريعني المنصوران تعيشا كر عين فلاعنعكم انقرتاكر عين فلماوصلوا الى الريذة أدخل معد ابن عبدالله العمان على المنصوروعليه قيصوا زاررقيق فلاوقف بين مديه قال ايها ماديوث قال مجدسجان الله اقدعر فتني بغييرذاك صغيرا وكبيرا قال فهن حلت ابنتك رقية وكانت تحت ابراهم بن عبدالله بن الحسن وقد أعطيتني الا عمان ان لا تغشني ولا عَالَيْ على ع**ـدوًّا أنت ترى ا**بنته كم عاملا و زوجها **غائب** وأنَّت بين ان تـ كمو**ن عا** نَمْا أو دوناوايم الله افي لاهمرجها قال معداما أيماني فهي على ان كنت دخلت الثفام إغش علته وأمامارميت به هدذه الحارية فان الله قد اكرمها بولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم اياهاولكي طننت حن اهر جلهاان زوحها المهاعلى حين غف له فاغتاط المنصورة في كالممه وأبشق ثيابه عن ازاره في كان عورته قد كشفت شمأم به فضرب خدين ومائة سوط فبلغت منه كله بلغ والمنصور يغترى عليه لايكني فاصاب سوط منها وجهه وقال و يحدث كفف عن وجهي فان له حرمة برسول الله صلى الله عليه وسدلم فاغرى المنصورفقال للعلاد الرأس الرأس فضربعلى رأسه نحوامن ثلاثين سوطا وأصاب احدى عيذيه سوط فساات ممأخرج وكانه زنجي من الضرب وكان من احسن الناس وكان يسمى الديباج كحسنه فلنا أحرب وتب اليهمولي له فقال الااطرح ركانى على له الله على خريت خيرًا والله انك لمشغوف ازارى أشد على من الضرب وكان اسبب إخذه ان رباحاقال النصور ما اميرا المؤمنين آما اهن خراسان فشيعتك وأماأهل

معناه حسن الماء تحت حبابه الإستطاع وصوله من بابه والله يرعى سرحكل فضياة حتى يرقجه على أربابه المست عصرك من بما قلّ حله فشى اختيا الافر بها أثوابه يامن له قلم جى من تغره الشالمة الى انها توليا الشالمة الى انها الشالمة الى انها عرفت بلاغتل العصيدة عند مااس-

تذلات صعب القول من اهضامه وظلمت افزك اذ صبوت . رماضة

وحلا تعطل منجلي آدابه فلذا أحاب مقمرا عن شاوء اد كان يعزءن بلوغ ثواله فاخاب ذلك الشاعر بقصيدة وأطال فيها ومطلعها لله تغرشفني برضايه كما أفوز بشقءرف رضايه فكتب الهده المترجم النيا معرضاله بقصيدته قوله هذا الاديب اللوذعي ترىمه حل الفضائل وهي من أترابه وله المقال المستجاد باسره وسواه نحثووجهه بترامه واقدرشفت زلال معنى افظه والغيراقنعه لموعسرانه فاعدله من عاعرمة قادر سلالمنام بلطفه وسرىمه أسى البدائع من مديد منكانه قست بالاغته على أعرابه وانى بكل غريبة في نظمه ،

بكل غريبة فى نفاه منه به منه و به المعنى الى اعرابه به الله أبيات أنت من نحوه والماد المامن المام الم

فاعساله كالرمسة كيف اغتدئ وانى بنجنيس رق اطافة ي وروى المعالى وهي من الغايه مستعذباءندى لما القيه عد يامن اذاعد الورى قلنالهم ٢٤٩

> العراق فشيعة آلالى طالب وأماأه لااشام فوالهماعلى عندهما الاكافروا لكن مجدين عبدالله العثماني لودعاأه لاالشام ماتخلف عنهممم أحد فوقعت في ففس المنصورفام به فاخذمعهم وكانحسن الرأى فيه قبدل ذلك ثم ان أباعون كتب الى المنصوران أهدل خراسان قد تغاشوا عني وطال عليهم أمر محد بن عبداند فامر المنصور بعمدين عبدالله بنهر والعثماني فقترل وأرسل رأسه الى مراسان وأرسل معهمن يعاف انه رأس محدين عبدالله وان أمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلماقتسل قالأخوه عبدداله بنائحسن انالله وانااليد مراجعونان كنالنامن بهفى سلمانهم شمقدقتل بنافى سلطا فناشران المنصورا حدهم وسار بهممن الربدة فربهم على بغلة شقراء فناداه عبد الله بن الحسن باأباجه فرماه كذا فعلناباسرائك يومبدر فأخساه أبوجعفرو ثقل عليه ومضى فلماقدهوا الحالكوفة قال عبدالله لن معه أما تروز في هذه القرية من عنعنا من هدنه الطاغية قال فلقيه الحسن وعلى ابنا إخيمه مشتملين على سيمفين نقالاله قد جناك يا ابن رسول الله فرنا بالذي تريد قال قد قضيتما ماعليكماوان تغنيا ف هؤلا عشيئافا نصرفًا شران المنصور أودعه م بقصرابن هبيرة شرق المكرفة واحضرالمنصور عمدين الراهمين انحسن وكان أحسن الناس صورة فقال له أنت الديباج الاصفرقال نعمقال لأقتلنك قتلة المقلها أحدد ممامرية فبني عليه اسطوانة ودوحى فسات فيها وكأن الراهم بن الخسن أول من مات منهم عبدالله بن المحسن فدفن قريبا من حيث مات فأن يكنف القسبر الذي يرعه مالناس انه قبره والا فهوقر يبعنه عمات على بناكس وقيل النالنصور أمر بهم فقتلوا وقيل بلأمر بهم فسقوا العم وقيل وضع المنصورعلى عبدالله من قال إدان ابنه مجدا قدخر بخفتل فانصدع قلبه فسات والله أعلم ولم وخ ونهم الاسليان وعبدالله ابناداودبن الحسنبن الحسن بن على واسعق واسمعيل ابنا الراهم بن الحسن بن الحسن وجعفر بن الحسن وانقضى أرهم

> > (هذكرعدة حوادث)\*

كانعلى مكةهدده السنة السرى بن عبدالله وعلى المدينة ريان بن عمان وعلى المرفة عيسى بن موسى وعدلى البصرة سفيان بن معاوية وعلى مصر بزيد بن ما تمبن قتيبة بناالهلب بن أبي صفرة وهوالذى قال فيه ير مدين ثابت عدحه و يهجويز يدبن أسيدالسلمي

اشتانمابين اليزيدين فالندى ويزيد سلم والاغربن طاتم فى أبيات كثيرة وكان ممدحا جواداو فيها الدهشام بن عددرة الفهرى وهومن بني عرو ويوسف بن عبدالرجن الفهرى بطليطلة على الاميرعبدا لرجن الاموى فاتبعه من فيها فساراليه عبدالرجن فامره وشددعليه الحصارف الاالصلح وأعطاه ابنه أفلج

پ لانرتضى اناترى الفايه كيف القداء وقد طربت

مرقر بهلمابدا الفيه بافاضلا يعدت مرامى عزمه وفاذا تغزله ببد خطامه ومدانه بالماهرا اندب الذكى . وإجابني تغرشني برضايه انى أعيذك أن تعود لمثلها اذذاك خلق است من أصحامه واذا أتتكمن القريظ مقالة وأبدت عنها فلتكن منباله وللاله يديم خطاشاعا ماحن مشتاق الى أحبابه ولدموشعةعلى وزن موشعة الاديب العلامة ابن خطيب واريا الانداسي وهي

ابت شعرى بااخلاء الهوى هل ارىيدرى الامؤندى أم اقاسى من زمان قدقسا

ورمى احداى سهمان قدى

(دور) ياستى الله زما اقدمضى في مغاني مصر في عيش

حيث بدرى قددقضى لى ماقصي

بالتدانى اذغفت عين الرقبيب شهمن تذكارها فارالغضي ففؤادى وتلافافي النحيب

واعترتي دهشة حين وي من دموعي سائلا في العلس

وغداقلي كليمامذسرى م بارق في نحوذ المالمكنس (دور) حا يار باضاحه بنازاه يشيق م جادق منواك منهل المجاب ممضى في فيكمن معنى أنيق حين كان اللهومزهى الجناب رهينة في زمويد الرجن ورجي الى قرطبة فرج عدشام وحسم عبد الرجن دهاد اليه إعبدالهمن وحاصره ونصدعليه المجانيق فليؤ أرفيها كحصانتها فقدل أفلم ابنه ورمى رأمه والمصنيق ورحل الى قررابة ولم يظفر بهشام وفيهامات عبدالله بنشبره قوعرو ابن عبيد المعتزل وكان زاهداو بريدبن أبي مريم مولى سهلبن المنظلية وعقيل بن خالد الايلى صاحب الزهرى وكان موتد عصر فادوش فينعروب علقمة بنوقاس الليق ابواكسن المذفي وعاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص المدي (بريد بضم الباعلة وحدة وفيرارا المهملة رعقيل بصم العبن المهملة وفي العاف)

(شمدخلت سنة نحس وأربعين ومائة » (د كرظه ورج د بن عبدالله بن الحسن) »

لم راق في ضعاف الانفس في في هـ ذه السنة حدان فا ورج د بن عبد الله بن الحد ن بن الحد ن بن على بن ألى طالعه بالمدينة للبانين بنينا من جادى الاخرة وقيل رابع عشرشهر رمضان قدذكرنا فعاتقدم اخباره وتبعته وجل المنصورأه له الى العراق فللاحلهم والرجم ردر ماحا الح المدينة أميراد لميافات في إلى مجدوضيق عليه ويلب محقى سقط البنه فيات وار قال الميريم فتدلّ في بر بالمدينة يناول اصابه الما وانعمس فالما الى حاتمه وزريدنه ايخني لعنامه وبالخبر باحاخير عددانه بالمدارفرك ينحوه فيجنده فتضى متدعن طريقه واختني في دارا كهنية غيث الروريا - رجي الى دارموان وكالدالدى اعلم رياحاه ليمان بن عبدالله بن بي سبرة فلما اشتد العلب بعمد نوج انبل وقته الذي وأعدا خاه امراهم على الاروج فيه وقيل بلخرج محد لميعاده مع أخيه وانميا أخره تاخر كحدى كحاله وكان وميدالله يزعم ومن الحاذات وعبدا كحيدين جعفر يقولان لمحمد بن عبدالله ما تنقره بالخروج فوالهماعلى هذه ألامة إشام منات اخرج ولووحدك فقترك بذلك ايضاواتى رياحا الخبرار محداخار جالليلة فاحضر محسدين عران بنابراهيم بن علدة ضي المدينة والمباسب عبد دالله بن الحرث بن العياس وغيرهماعنده فصعتطو يلاشمال لهميااهلالدينةاميرالمؤمنين يطلب عجداف شرق الارض وغربها ودوبين اظهركم واقسم بالله لئن خرج لاقتلنكم اجعين وقال محمدين عرانانت قاضى اميرالمؤمنين فأدع عشيرتك فارسل فيمم "بني زهرة فارسل فاؤافى جه تشرفاجله هم الباب فارسل فأخذ افرامن العلو بمن وغيرهم فيهم جعفر بن عهد أبر على من المحسين وألحسين بن على بن الحسين بن على والمحسن بن على بن الحسن بن على ابنا الحسين بن على ورحال من قريش فيهم ماسعة يل بن أيو ببن سلة بن عبد الله بن الوايدبن المغيرة وابنه خالد فبينما هم عنده اذفاه رغيد فسعدوا التكبير فقال ابن مسلم بن عقبة الري اطعنى في هؤلا واصر بالعناقهم فقبال له الحسين بن على بن الحسين بن على والله ماذاك أايك المالعلى السمع والطاعة واقبل محدمن المذارف ماثة وخسين رجلا

فاتى

قدشر بناالهدكا سامترعا حنصدالنيءناونفر غصن بان غصنه قدأ ينعا مقر بالدلحيناوا كخفر وجهه الفتان امسى مبدعا كل معنى رائق يسي النكر (x9x) ينتني ماان تمدى معما بالعيون الفاتكات النعس

بنب الارواح منالاهيا . (دور)

كيف في صبراذا الإحياليا فحبيب حشنه فأق الملال مدرتم مخول شس الصيي - وذرى الله المعشوق الدلال ماستى الصب هواه فعيا

منغرامقدعراه وخمال يوسني العصر معسول اللي كإحل الطرف شهمي اللعس ترك الصدكنيه اعندما جال في النفس بحال النفس وقال متشوقااني مصر وكان وقرية أطواب من أعمال الصعبد

سلام على مصرسلام شجحنا تبلغها أيدى النسم لحساعنا وأزكى تحيات على الروضة التي

عليمالسان البحو بالمزق قسد أنى

وحنيا الهي نيلها وظلالها

وخلمانها والقرط اذشنفت اذنا . ومقياسهامي اليهرسالة معنبرة الا رجاعاطرة عرنا وجبهتها والمنتهى ذكراته فوالله لهي اتخلد بل اشبهت مدنا م وفي مشتماها تشتهى النفس لذة

واملاتنافيها وطيب حديثنا وجيب الدجى ينشمق عن بدرهادحنا

هاديها تهافترهي باحسد وقريه الخقام فى الدوح راقيا على منبرالاشجار في عوده غنا أأياسناما كنت الامنازها بساحاتها والقصف اذكان ما كنا

تنكرت ياأيام من ذاالذى وشي ايل سومما الدى قديرىمة الثن كانذ ني عندك الفهم

محماول حظا طالمندونه الادني

قلته في مصر وهي أرضى

ودارى وشوقى والما لف، والمغنى

بغرق مصر أشتكي الهموالحزنا

اقاسى باالاوصاب واخترتها

كان نى الله يوسف قِد بفت فيعقوب أخراني أفام باضلعي براعورشيرا أو يحاواد **اذ:** 

وقضبانها اذهبت الريمميات

فخه لی أحری فا**ر جـ می لـت** 

ارادة حظي أتعبتي ومن بكن

وشعبتي

وأنزاني طول النوى داوغربة القتباطواب ثلاثين ليلة

عليهليال رام يقتصهامنا

فيهم محدبن خالدبن عبدالله القسرى وابن أخى النذيربن يزيدورزام فاخرجهم وجعل على الرجالة خوّات بن بكر بن حوّات بن جبمير واقد دار الامارة وهو يقول لاصابه لاتقتلوا الاان يقتلوا فامتنع منهم رياح ندخلوامن باب المقصورة واخذوار ياحا أسيرا وأخاه عباسا وابن مسلمين عقبة المرى فيسهم فداوالامارة شمنرج الى المسحد فصدمد المنبر فطب الناس فمدالله واثنى عليه مقال أما بعدفانه ودكان من أمرهذا العاعية عيدوالله الى جعد فرمالم يخف عليكم من بناله العبدة الخصر الالتي بناهامعاندة تله في مآكه وتصغيرالله كعبة الحرام واغا احدالله فرعون حين قال انار بكم الاعلى وان أحق الناس بالقيام في هدذا الدين ابنا المهاجرين والانصار المراسين اللهم انهم لا حلوا حرامك وحرموا حلالك وأمنوامن اخفت واخافر امن أمنت اللهم فاحصهم عددا واقتلهم بددا والانعاد رمنم أحدا أيها الناس افى والله ماخرجت بن اناهر كم وأنتم عندى أدل توة ولاشدة ولمكني اخترتك لنفسى والقاماجئت هدذه وفي الارض مصريعبدالله فيه الاوقد اخذلى فيع البيعة وكنالمنصور يكتب الي محدعلى السن قوّاده يدعونه الى الفاهور وج برونه انهم معه فكان عديقول ويقول لوالتقينامال الا النوّاد كالهم واستولى عددلي المدينة واستعمل عليماع عارين عدين خالدين الزبيره على قضائها عبداله زيزين الطلب بن عبدالله المزدمي وعلى بيث السلام عبد العزيزالدراوردىوعلى الشرط أباالقلس ستميأن بن عبيدالله بنحربن الخطابوعلى دبوان العطاءع بدالله فين جعد غربن عبدالرجن بن المسور بن تغرمة وقيل كن على شرطته عبدائح يدبن جعفر فعزله وارسل عمدالي شمدين عبدالعز بزاني كنت لاطمك ستنصرنا وتقوم معنافاء تذراليه وقال أفعل شمانسل منه واتى مكة ولم يتخلف عن عجد أحدمن وجووالناس الانفرمهم الضجاك يزعمان بنعبدالله بن خالدين خرام وعبد الله من المنذر من المغيرة من عبد الله من خالد والوسلمة من عبيد دالله من عبيد دالله من عبيد دالله من عبد وحبيب بن أبت بن عبدالله بن الزبير وكان أهل المدينة قداسة فتوامالك بن أنس في الخرو جمع عمد وقالواان في اعنا قنابيعة لافي جعد فرفة ال اغابا يعتم مكرهين وايس على مكره عين فاسرع إلناس الح محد ولزم مالك بيته فارسل مجدالي اسمعيل بن عبدالله ابن جمفر بن الى طالب وكان شيخا كبيراند عاء الى سعته فقال يابن أنى أندوالله مفتول فمكرف ايايه لأفارتدع الناس عنه قليلا وكان بنومعا ويتابن عبدالله بنجعفرا قداسرعوا الححدفات حادة بنت معاوية الى اسمعيل بن عبدالله وقالت إد ياعمان اخوتي قداسر عوا الح ابن خاله وانكان قلت هذه المقالة تبطت الناس عنه فيقتل ابنخالى واخوق فافي اسمعيل الاالنهى عنه فيغال ان جادة عدت عليه فقتلته فاراد

مجدا لصلاةعليه فنعهج بدالله بناسمعيل وقال اقام بتتل إبى وتصلى عليه فغاء

فاتى فى بنى سلمة بهؤلا منفاؤلا بالسلامة وقصد المحبن فدكسر بابه والحرج من فيهوكان

أرددع ينى في - الله دياره اله فانظر اهليم اوقد ما واجبناه فاقضى أسى علا القلوب تعسر الهاء لى فائت قدم خسر اولا أغنى لكُ الله قلما ما أشدك قسوة . واصبر في السلوى وأكرم في الحسنا . وأعدى الى الاعبدا وسلما الم الرضا

وجاد الحيا أطلالهم وربوعهم وروق في وعبرتى وروق فراهم من دموغي وعبرتى ولازال أغرا البرق مبتسما لهم ويرسالة لوعتى أأحبا بناهل تسالوا الركيبان

سرى عن الكبدائحرا • أين استقرت وماكيف حالى واللحاجة والهوى

وماللنوى حتى رمتى بغربى فهرقى وماللنوى حتى رمتى الحالدهر خطة فلاتو بقتحوذنو بى وعثرتى الحالية الموى الحا وذلك عندالدهرا المرخطتى ودلك عندالدى المرخطتى ودلك عندالدى المرخطتى ودلك عندالدى المرخطتى ودلك عندالدى المرخطة ودلك عندالدى المرخطة ودلك عندالدى المرخطة ودلك عندالدى المرخطة ودلك المرخطة ودلك المرخطة ودلك المرخطة والمرخطة وا

اصابت فؤدى الهائم المشتت ولم ترع حقى للوادع بوقفة ابت لهاللر بيع جهد صمابتى وقفت على ربع الاحبة ناه ما

وفى رسمها ابكى ضى رعيشة فلم ارفيما فيرنثوى مهدم

خلامن اهاليه الهالة عشقة خليلي قوما واسئلا الروضة الني بها اخطال ببت في عسرار وزهرة

وادواج احق البطالة والصبا وميلوا الى الخلفال والغرط مالتي

وفى المنتهى بالمشتهى لاتذكروا حديث النقى شوقا فليس بسنتى

انحرس وصلى عليه محدوا اظهر محدكان محدين خالدالقسرى بالمدينة في حبس رياح واطلقه وقال ابنخالد فلما سعد دعوته الى دعاالماعلى المنبرقلت هددعوة حق والله لا المنسفيما الاه حسنا فقلت يا أمير المؤمنين انك ودخرجت بهذا البلدوالله لو وقف على تقيمن انقامه أحدمات أهدله جوعاوعطشا فانهض معى فاغداهي عشرحتى أضربه بحاثة ألف سيف فابى على فبينا اناعتنده اذقال ماوجدنا من خيرالمتاع شعثا أجردمن عي وجدناه عند دائن أبي فروة ختن أبي الخصيب وكان انتهبه قال فقآت الا أراك قدأبصرت خبرالمتاع فكتبت الى المنضورفا خبرته بقلة من معمه فاخذف عجد فيسنى حتى اطلفني عيسى من موسى بعد قتله بايام وكان رجل من آل اويس بن أبي سر حالدامرى عامرين اؤى اسعه الحسس ين صخر بالمدينة لماظهر عدسارمن ساعته ألى المنصور فبلغه في تسعة أيام فقدم ايلافقام على أبواب المدينة فصاح حتى علواله وادخلوه فقال الربيع ماحاجتك هذه الساعة وأميرا لمؤمنين نائم قال لامدنى مته فدخل الربيع على المنصور فاخبره خبره وانه قدطلب مشافهته فاذن أه فدخه لعليه فقال باأمبرالمؤمنين خرج محدبن عمدالله بالمدينة قال قتلته واللهان كنت صادقا اخبرنى من معه فعي له من معمد من وجوه أهل المدينة واهل بيته قال انت رايته وعاينته قال انارايته وعاينته وكلته على منبررسول الله صلى الله عليه وسلم عالسا فادخله أبوجعفر بيتا فلما اصبح طامرسول استعيدين دينا رغلام عيسى بن موسى يلي أمواله بالمدينسة فاخبره بامر محدوتوا ترتعليه أخباره فاخرج الاوسى فقال لاوطائن الرجال عقبيل ولاعيننك فامرله بقسهة آلاف درهم الكل ليلة الف درهم واشفق من علم فقاله أكحار في المنجم يا اميرا لمؤمندين ما يجزعك منه والله لوملك الارض مالبث الاتسعين وما فارسل المنصورالي عهميدالله ينعلى وهوهبوس انهذا الرحل قدخرج فأن كأن عندلة رأى فاشر به علينا وكان ذارأى عندهم فقال ان الحبوس تحبوس الراى فارسل اليه المنصور لوجان حتى يضرب بابى مااخر جتك وأناخير لائمنه وهوملان اعلى بيتك فأعاد عليه عبد الله ارتحل الساعة حتى تاتى المكوفة فاحشم على اكنافهم فانهم شديعة اهله فاالبيت وانصاره شماحفقها بالمسالح فنخرج منهاالى وجهمن الوجوه اوأتاه امن وجهمن انوجوه فاضر بعنقه وابعث الحسلمين قتيبة يتعدر اليك وكانبارى واكتب الى اهل الشام فرهم ان يعملوا اليك من اهل الباس والعبدة ماحل البريد فاحسن جوائرهم ووجهه ممع سلم فقعل وقيل ارسل المنصور الى عبداللهمع اخوته يستشيرونه فدام عمد وقال فم الأيهم عبدالله افي ارسلتكم اليه فلا دخلواعليه قاللامرماجئتم ماجا بمجيعا وقدهعرة وفي مذدهر قالوا اناأستاذنا أمير المؤمنين فاذن لنا قال ليس هذا بشئ فالمخبر قالوا خرج مجدين عبدالله قال فاترون ابن سلامة صانعايعني المنصور قالوالاندرى والله قال ان البخل قدقة ــ له بفروه فليخرج

الاموال

وللرصد موهم اللهوساعة و فذلك اقصى ما يردغلني ولقد بعث الارواح من بعد موتها أنسم سراياه بوقد احبى و فله ما احلى والملي ليلها و اذا لعيس طلق ضاحك عسرتي

ومقياسها باصاحلا تفس فضله ، تدا مثل شيخ لا بساله ما مني هو باني اليه النيل كبراوعزة هو فيصغر ذلا من أصابه ه الني كيراوعزة هو في في المنافرة من فقدى عروسافي ملابس خضرة ٢٥٣ ، فوالله مذفارة تمضروأها ها الماس خضرة ٢٥٣ ، فوالله مذفارة تمضروأها ها الماس خضرة ٢٥٣ ، كيت على أهلى ودارى

وجيرتي
وسودني طول النوى بعد بصغرة
وبداني بعد المدياض بحمرة
وأنرلني حظى باطواب قرية
اقت بهاما بين بوم وحدأة
اقضى نهارى صامتاومكر با
و بحمعني ليلي وهمى وفسكرتي
و بحمعني المليف المتحدة

وتعساعلى الضراع كيف استقرت قضا من الرحن الشكواقع فاولى له التسليم فى كل حالة ومن برعه مولاه يؤميه سؤله ويحظى بقرب من نعيم وجنة وازكى سالام يعبق المكون تشره

على السيد الماحي لبكل ضلالة كذا الالل والاسحاب ما دنف . شدا

سلام على مصرد ما راجبتى (وقال سامحه الله تعالى) هـل العيش الافي آكتساب ما تشم

أوالعمر الافى اقتناه محارم اوالغنم الافى ارتسكاب كبيرة أوالسكر الافى ارتشاف مباسم سقى الله المالية ادمعا

العين تجري كالغيوث السواجم و زمان به كان السرور بخنصرى و ختاما وكان الفلي فيه منادى الدالم العين المالة المعادي المالية والمالية المعادي المالية والمالية المالية الم

الاموال وايعط الاجناد فانغلب فسااسر عمايه وداليه ممالد وانغلب لميقدم صاحبه على ديه ارولادرهم والوردا النبرعلي المنصور بخروج عجد كال المنصورقد خط مدينة بغددادبا اقصب فدارالى المكوفة ومعه عبدالله بنالر بيرع بن عبيدالله امن المدان فقال له المنصوران عدا تدخر جباا دينة فقال عبدالله هلات واهلات خرب فى فيرعد دولار جال حد ألى سمع يدين عبر وبنجمدة الخزومى قال كنت معمروأن ومالزاب واقفا فقال لى مروان من هذا الذى يقاتلني قلت عبدالله بن على بن عبدالله آبنءباس قال وددتوالهانعلى بنأف طالب يقاتلني مكانهان عليا وولده لاحظ لهم في هذا الامر وهـلهوالارجلمن بني هاشم وابن عمرسول الله معهر يمااشام ونصر الشام باابن جعدة تدرى ماحلني انءقدت لعبدالله وعبيد دالله بعدى وتركت عبد الملك وهوأ كبرمن عبيدالله قال ابن جعدة لاقال وجدت الذي يلي هذا الامرعبدالله وعبيدالله وكانعبيدالله أقرب الىعبدالله من عبدالملك فعقدت له فاستعلفه المنصور علىصةذلك فالفال فسرى عنه والبابلغ المنصور خبرظهور محدقالابي أبوب وعبد الملك هل من وجل تعرفانه بالرأى يجمع وأيه الى وأينا قالا بالكوف قيد يل بنجي وكان السفاح يشاوره فارسل اليه وقال له آن مجداقد ظهر بالمدينة قال فاشحن الاهوأز بالجنود قالانهظهر بالمدينة فالرقدفهمت وانماالاهولذااباب الذى تؤتون منه فلما ظهرامراهم بالبصرة قالله المنصورذلك قال فعاجمه بالجنودوا شعل الاهوازعليه وشاورا لمنصورأ يضاجعفر بن حنظلة البهراني عند فلهور مجمد فتسال وجده الحنودالي البصرة قال انصرف حتى ارسل البك فلاصار أبراهيم الى البصرة ارسل اليه فقالله ذلك فقال انى خفت بادرة الجنودقال وكيف خفت البصرة قال لان محداظهر مالمدنية وليسوا أهل الحرب بحسبهمان يقيمواشان انفسهم واهل الكوفة تتحت قدمك واهل الشام اعدا • آل ابي طالب فلم يبق الاالبصرة تمان المنصور كتب الى محديسم الله الرحن الرحيم انماجاه الذبن يحاربون الله ورسوله ويعون في الارض فسادا أن يقتسلوا أو يصلبوا أوتقطع أيديه-موارجله-ممن حلاف أو ينفواس الارص الا يتن ولا تعهد الله وميثا قه وذمة رسوله ان أؤمنك وجيد ولدك واحوتك واهل بيتك ومن اتبعكم على دما أيكم واموالكم واستوغل مااصبت من دم اومال واعطيك ألف العدره موماسات من الحواجج وانزلك من البلاد حيث شنت والعاطلق من فحسى من أهل بيتك وان أؤمن كل منجادك وبايدك واتبعث اودخل في شئ من امرك شملاا تبع احدامنهم بشئ كان منه العدافان أردت ان تتوثق النف ك فوجه الى من احبدت ما خذ المن من الأمان والعهدو الميثاق ما تدوثق به والسلام فكتب اليه عجدطهم والت آيات المكتاب المبسين نتلواعليك من نساموسي وفرعون بالحق القوم يؤمنون الى محددون وأنااعرص عليك من الامان مثل ماعرضت على فأن الحق

### • وجرى ذيول التيه في عرصاتها • جهاراوضعى للقدود النواعم عدد كنتم رفاقى بعز تلك المعالم فيا الحياد ارالاحبة ماشدا

حقا واغاادعيتم هذا الاحريناوخرجمه بشيعتنا وحظيتم بفضه فال اباناعليا كان الوصي وكان الامام فكيف ورثتم ولايته وولده احياء شمتدعلت الهم يطلب الامراحد مثل نسسينا وشر فناوحا لناوشرف آيائنا استامن ابنا اللعنا ، ولاالطردا ، ولاالطلقاء وليسعت أحدمن بني هاشم عثل الذى غت سهمن القرابة والسابقة والقضل والأبنو امرسول الله صلى الله عليه فوسلم فاطمة بنتْ عروفي الجاهاية و بنو بنته فاطمة في الاسلام دونكمان الله اختارنا واختارانا فوالدنامن النبيين محدأ فضلهم ومن السلف أولهم اللاماعلى ومن الازواج افضلهن خديجة الطاهرة وأول من صلى الى الغبلة ومن البنات خيرهن فاطمة سيدة أساء العالمين وأهل الجنة ومن المولودين في الاسلام حسن وحسين سيداشباب أهل المجنة وان هاشما ولدعليا مرتيز وان عبد المطلب ولدحسنا م تمن وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدنى م تين من قبل حسن و حسين وانى أوسط بني هاشم نسبا واصرحهمابا لم تعرف في العجة ولم تنازع في أمهات الاولاد في اوال عبقارني الآبا والامهات في الجاهلية والاملام حي يتقارلي في الاشرار فانااين ارفع الناس درجة في الجنة وأهوم مداياف النار ولل الله على ان دخلت في طاعتى واجمت دعوتى أن أؤمنك على افسك وعلى كل الراحد تته الاحدامن حدود الله أو حقالمه لمأومعاهد نقدعلت مايلزهني من ذلك وانا ول بالامرسنك واوفي بالعهدلانك اعطيقني من الامار والعهد ما اعطيته رجالاقبلي فأى الامانات تعطيني امان بن هيسرة ام امان عمل عبد الله بن دلى ام امان أفي مدلم فلا ورد كنا به على المنصور قال له أبو أبوب الورناني دعني أجبه مليه قُل لااذا تقارعناعلى الاحساب فدعني واباه مُ كتب اآيه المنصور بسم الله الرحن الرحيم المابعد فقد بغلني كلامك وقرأت كتابك فأذا جل فرك بقرابة النسا- لتصليه ألجفاة والغوغام ولمجعم لالله الفاح كالعمومة والا ما ولا كالعصبة والاولياء لان الله جعل العماماو بدأبه في كتابه على الوالدة الدنيا ولوكان اختارالله لهنعلى قدرقرابتهن كأنت آمنة اقربهن رجاواعظمهن حقاوأولى مزيدخه لانجنه وآكن اختارا فدكاقه على علمه فيمامضي منهم واصطفائه لهمواما ماذكرت من فاطمة ام أبي طااب وولادتها فان الله لمرزق أحدامن ولدها الاسلام لابنتاولاابنا ولوادرجلارزق الاسلام بالقرابة رزقه عبدالله واحكان اولاهم بكل خيرف الدنياوالا خرة ولكن الامرلله يخارلدينه من يشاء قال الله تعالى انك لاتهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشا وهو أعلم يالمهتدين واقد بعث الله مجداصلي الله عليه وسلم وله عومة أربعة فانزل الله عزوجل وانذرعت يرتك الاقر بين فانذرهم ودعاهم فأجأب أثنان احدهما ابي وأبى اننان احدهم البوك فقطع الله ولايتهمأ منه ولمجعل بينهو بينهما الاولاذمة ولاميرا اوزعت انكابن اخف أهل النارعذايا وابن خير الاشراروليس في الكفر بالله صغير ولافي عداب الله خفيف ولا يسمر وليس

وعنمى بها من طيبات مواسم خليل لووافيتموحق صعبتى على الدو حمطراب الإصائل هائم الممانازءت فيهاز جلجة تضمنت الافراح من ههدآدم معتقة صاغ المزاج لرأسها أكاليل من دركلا وردراهم اذ اما جلاها عفطف الخصر في الديا

وغنى عليمامثل شدوامحاشم امحت طريقي في هواه وتالدى وصيرته مولى على وحاكمي واتفق ان يعص الحهاة ايس غمامة ودخل على السيدعبد الرحن العيدورس فقال السيد يدحل الثررجوزة السرطان فإربتيقظ ذاك الشيخ الماأبداه السيد وظنان ذلك مدله فضهن هذاالشطر بعض شعراء الحلة الكبرى يخاطب فيها السيدالعيدروس فلمابلغ المترجم ذلك قال على دوى ماقاله ذلك الشاءرالهلي ماأدساقد حازرق المعاني وبليغا أمدى فنون البيان وظريفا يسعو بكل نكات من مديد متزرى بعقد الجان فقت اعتا فروسف شيخ جهول

أنفت منه أنفس النقلان يدهى الشيخ اله صارفردا قلت صدقال كن على الصبيان

وتراهِ مع الغياوة والجه في كثيرالفضول والهذيان م يقادى على الضلال بوجه إسود كالغداف بالبطلان م ليس يدرى ماذا يقال اليه م امن الشعرام من القرآن

حل الثورخوزة السرطان ورآه أدبين العيدر وسي يه لايساعة ككرب الزمان فايتداه بنصف بيت اطيف فانثى ضاح كاواظهر بشرا ، وغدالا عمالذاك البناني المته لورمى وويه العمامة بحراه البرى الدلو مركة الحيتان

فهوع ادى كعقرب أو كجدى لا كليث في سنبل الميزان واذامانارت يومااليه قلت كدش قد مل في كروان (وله في اسمحسن) افديهمن اهمف حلت عاسنه ونالديه واضى قده غصنا اقول لماأتانى زائرافرحا ستدشرا باللقااحسنت باحسنا (وله في مفتاسمه وفي) افددي الذي معرالالساب منطقه

وفيحراح الموى فلب المكلم

اقول لما محتنى حسن نقمته ماليت من كذت اهواه اتي ووفئ (وله تشطير الميني بعض القدماء)

(مالله ياقيرهل زالت محاسنه) أم كيف رونقه والحسن والحور وحسن طريه ماشان حالتها وهل تغيرة الأالنظر النصر ، ما قبرلا أنت لارو س ولا فلك) يشوقنامنك مانرجوو ننظر ولمت في الحسن معشوقا الى

(حتى تجمع فيك الغمان وُالقمر)

واد ايضاتشطير على بيتسين انشدهماله الشيخ محدالكراني

الشاعر رجهالله وهما خبرانى عنرقه قهات القناني فقالمشطراه.

فى الشر خيار ولاينبغي المؤمن يؤمن بالله ان يفخر بالنا روستر دفته لم فسيعلم الذين فالموا الاتية واما امرحسن وان عبد المطلب ولدء مرتبن وان النبي صلى الله عليه وملم ولدك مرتين يرالاولين والأخرين رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلده هاشم الامرة ولاعدد المناب الامرة وزعت انكا وسط بني هاشم واصرحهم أماوابا والدلم بلدك العجمولم تعرف فيك امهات الاولاد فقدرا يتك فرتعلى بني هاشم طرافا فطر ويحك ابن انت من الله غدافانل د تعديت طورك ولخرت على من هوخير منك نفيدا واباو اولاداواخا ابراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم وماخيار بني ابدك خاصة واهل الفضل مم-م الا بنوامهات الاولادماولدفيكم بعدوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من على ابن الحسين وه ولام ولد ولهو خيرمن جدل حسن بنحسين وماكن فيكم بعده مثل محد ابنعلى وجدته ام ولدوله وخيرمن ابيك ولامثل ابنهجه فروجدته ام ولدوه وخيرمنك واماقولك أنكر بنورسول الله صلى ألله عليه وسلم فان الله تعالى يقول في كتابه ما كان عدابا احددمن رجالك ولكنك بنو بنته والهالقرابة قريبة ولكمالا يجوزلما الميراث ولاترث الولامة ولايجوزله الامامة فسكيف تورث بها ولقدطلبها ابوك بكل وجه فاخرج فاطمة نهارا ومرضها مراود فنهالي لانابي الماس الاالشيخين واقدحا تااسنة النى لا اجتلاف فيهامن المسلمن ان الجدابا الأم واكذال والخالة لأبورثون واماما فرت به من على وسابقته فقد حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفاة فامر غيره بالصلاة شم اخذالناس رجلا يعدر جل فلم باخذوه وكان في السنة فتركوه كبيم دفعاله عنها ولم روا له حقافيها واماعبدالرجن فقدم عليه عقبان وهواء متهم وقاتله طلحة والزيروا في سعد بيمته فاغلق بالهدونه غرباب معاه بدبعده شمطلها بكل وجهوقا تل عليها وتفرر عنه اسعاله وشد فيه شيعته قبل الحكومة عمد عمد من رضى بهما واعداهما عهدالله وميثاقه فاحتمعاعلى خلعه عمر كان حسن فباعها من معاوية خرق ودراهم وكن بالخازوا لم شيعته سدمعاوية ودفع الامرالى غيراهله وأخد مالامن غيرولاية ولاحله فان كان الم فيهاشئ فقد بعقوه وأخدتم عنه مخرج عل حسين على ابن مرحانة فكان الناس معه عليه حتى قتلوه واتوا برأسه اليمه ثم حرجتم على بني أمية فقتلو كموصلم وكمعلى جدوع الفغل واحرفو كمبالنيران ونفوكم من البادان حتى قتل محيى بن زيد مخراسان وقتلوا رجاات وأسروا الصبية والنسا وجلوهم بلاوطاء فى الحامل كالسي الجلوب الى الشام حتى خرجما عليهم فعلمنا بثاركم وأدركنا بدمائكم وأورثنا كمأرضهم وديارهم وسنينا سلفكم وفضلنا عفا تخذت ذلك علينا حقوظننت الااغاذ كرنا أبلك للتقدمة مناله عالى حزة والعباس وجعفر وليس ذلك كاطنفت ولكننوج هؤلاء من الدنياس المين متسلمامهم محتمعاعلهم بالفضل وابتلى أبوك بالغزال والحرب وكانت بنؤاأم يتتلعنه كإتلغن الكفرة في الصلاة المدرَّ تو يتفاحيه ا

انامنافي غاية الايهام م اترى ضعكها ليسط الندامي م ام يكاعل فراق المدام (خبرانى عن قهقهات الفنانى) وابتهاج الربابصوب العمام واهتزاز العصون فى الروص ليناه (انام ما ف عاية الايهام) أوذ كرناهم فضله وعنفناهم وظلمناهم عانالوامنه فلقد علت انمكر متنافى الجاهلية المقاية الحاج الاعظم وولاية زمزم فصارت للعباس من بين اخوته فنازعنا فها أبوك فقفى انماعاً يه عرف لم نزل نأيها في الجاهاية والاسلام واقد قعط أهل المدينة فلم يتوسل عرافى ربه ولم يتقرب اليه الابابيناحى يغيثهم الله فسقاهم الغيث وأبوك حاضر لم يتوسل به واقدعات انهلم يبق أحدمن بني عبدالمطب بعدالني صلى الله عليه وسلم غيره فكأنت وراثة من عومته فمطا هذاالام غيزوا حدمن بي هاشم فلم باله الاولده فالم قارة سقايته وميراث النبي له والحلافة في ولده قلم يمق شرف ولا فصل في جاهلية ولا اسلام فى الدنيا والا تنرة الأوالعباس ورائه ومورثه وأماماذ كرت من يدرفان الاسلام جا والعباس، ون أباط اب وعياله وينفق عليه ملازمة التي أصابته ولوان العباس أخرج الىبدركارهالمات طااب وعقيل جوعا وللحساجعان عتبة وشيبة ولكنه كان من المطعمين فاذهب عنكم العاروالسبة وكفاكم النفقة والمؤنة شم فدى عقيلا يوم بدرفكيف تفغرعلينا وقدعلنا كمفى الكفروفدينا كموحزنا عليكم مكارم الاآباء وور شادونكم خاتم الانبياء وطلبنا بناركم فادركناه نهماعزتم عنه ولمتدركوالانفسكم والسلام عليكم ورحقالته فكان مجد قداستعمل مجدبن الحسن بن معاوية بن عبدالله ابنجعفر بنأى طااب على مكذوا لقاسم بن اسعق عدلى المن وموسى بن عبدالله على الشام فاما محدين الحسن والقاسم فسارا الى مكة فرج البهما السرى بن عبدالله عامل المنصورع لى مكة فلقيه ما يبطن اذاخر فهزماه ودخل محدمكة واقام بها يسيرافاناه كماب مجدد بن عبدالله يام وبالمدراليه فين معه و يخبره بسدير عيسى بن موسى اليه ليحاربه فساراليه من مكة هووالقاسم فبلغه بنواجي قديد قتل محدفهر بهووأ صحابه وتفر فوافلحق محدبن الحسدن بابراهم فاقام عنده حتى قتدل ابراهيم واختفى القاسم بالمدينة حتى أخددته ابنة عبدالله بن عدين على بن عبدالله ين جعد فرام أةعيسى الامان له ولاخوته معاوية وغيره وامام وسي من عبد دالله فسا رفحوا اشام ومعده رزام مولى محدين خالد القسرى فانسل منه رزام تعنا وسارالي المنصور برسالة من مولاه مجدااقسرى فظهر مجدين عبدالله على ذلك فيس مجداا القسرى ووصل موسى الى الشام فرأى متم سوور دعليه وغلظة فكتب الي مجدا خبرك اني لقيت انشام وأهله فكان أحسنهم وولاالذى قال والله لقدمالنا البلاء وضقناحتى مافينا لهذا الامرموضع ولالنابه حاجة ومنهم طائقة تحلف ائن أصحنا من ايلتنا وامسينا من غداير قعن أمرنا فكنبت البك وقدغيبت وجهى وخفت على نفسى غرجع الحالمدينة وقيل أنى البصرة وأرسل صاحباله يشترى أه طعامافاش تراه وما وبهعلى جارأسود فادخله الدار التى سكنها وحرج فلم يكن باسر عمن ان كيست الدار وأخد موسى وابنه عبدالله وطراز العصابة المفادية الفصيح وغلامه فاخذواوجلوا الى عدد بنسليمان بنعلى بن عبد المه بنعباس فلا زأى

ذلك جتوفى رجـ ١٥ الله تغالى سنة احدى عشرة ومانتسن والف (ومّات) الاجل الامبال وألوجيا هالاوحاد المبحلحسين افندى قلفة الشرقية والده الاميرعبدالله من عاليك داود صاحب عيار وترى المترجم عندمجد افندى البرقوقي وزوجه إبنته وعانى قلمالكماية واصطلاح . كناب الرو زنامه ومهرفى ذلك فلمأ تولى عدافندى كنابة الروزناءه قلده فلغة الشرقية ولمتطلمدة مجدانندى ومأت بعدشهر من فاستولى المترجم على تعلقاته وراج امره واشترى ميتاجهة الشيخ الفلام وانتقل اليه وسكنية وساس أموره واشتهرذ كرةوانتظم فيعداد الاعيان واقتنى السرارى والجوارى والمماليك والعبيد وكان انسانا لاباس به جيل الاخلاق حسن المشرةمع الرفاق مهدب الطباعلين العريكةواقفأ عدلى حدود الشريعة لايتداخل فما لايعنيهمليح الصورة والسيرة توفى رجه الله أيضا سنة احدى عشرة ومانتين والف (ومات) العمدة العلامية النسيه الفهامة بضعة السلالة الهاشعية

الجفوة السيدحسين بنعبدالرجن بنااشيم عجدبن عجدبن احدين احدين حادة المنزلاوى الشافعي يوطيب جامع المشهدا كحسيني وأم أبيه السيدعيد الرحن السيدة فاطمة بنت السيدمجد الغمرى ومن الناه الشرف حضر

ملى الشيخ الملوى والحفنى والجوهرى والمدابغي والشيخ على فايتهاى والشيخ البسيونى والشيخ خليل المغر بي وأخذا يضا عن سيدى مجد الجوهرى الصغير والشيخ عبد الله امام متجد ٢٥٧ ، الشعر انى والشيخ سعودى الساكن

موسى قال لاقر بالله قرابتكم ولاحيا وجوهكم تركت البلاد كلها الابلدا أنافيه فان وصلت أرحامكم أغضب من أميرا لمؤمنين وان أطعت قطعت أرحامكم ثم أرسلهما لى المنصور فامر فضر بموسى وابنه كل واحد خسما تقسوط فلم يتاوه وافقال المنصور اعذرت أهل الباطل في صبرهم في بال هؤلا و نقال موسى اهل الحق أولى بالصبر ثم اخرجهم وامر بهم فسحنوا (خبيب بن ثابت باكا والمعقال في وبيا من مرحد تين و بينهما با ومثنا من في تها)

\* ( ذ كرمد برعدى بن موسى الى مجد بن عبد الله وقتله ) \*

مُ الله المنصور أحضران أخيه عسى بن موسى بن محد بن على بن عبدالله بن عباس وأمره بالسيرالى المدينة التال محد فقال شاور عومتك بأ أمير المؤمنين مُ قال فاين قول النهر مُهُ

نزورام الابخض القومسره ولاينتي الادنين عامحاول اذاماأتي شينامضي كالذي أني وان قال انى فأعل فهوفاعل

فقال المنصوراه ضأيها الرجل فوالله مابرادغيري وغيرك وماهوالاان تنغص انت او أشخص انافسار وسيرمعه الجنود وقال المنصور لماسار ميسى لاأيالي أيهما فتل صاحبه وبعث معمه مجمد بن الى العباس السفاح وكنير بن حصن العبدى وان قعطية وهزارم دوغيرهم وقال الدحين ودعه باعسى انى ابعثك الى مابين هدن واشارالي جنبيه فان ففرت بالرجدل فأغدسه يفك وابذل الامان وان تغيد فضعهم الاهانم يعرفون مذاهبه ومن القيكمن آلاف طالوفا كتب الى باسمه ومن لم بلفك فاقبص ماله وكان جعفرالصادق غيب عنه تقبض ماله فلما قدم المنصور المدينة قال له جعفرا في معنى ماله فقال قبضه مهديكم فلما وصل عيسى الى فيدكتب الى الناس في خرق مر منهم عبدالعز بزبن المطلب الخزومى وعبيدالله بن محدين صفوان الجيعى وكتب ألى عبدالله بن محدين عربن على بن أبي طالب يامره بالخروج من المدينة فعن اطاعه فرس هووعرين محدين عروابوعتيل محدين عبدالله بن محدين عقيل والوعيسي والمابلغ مجدا قرب عيسى من المدينة استشار اصحابه في الخرو جمن المدينة أوالمقام بها ظشار بعضهم بالخزوج عنهاواشار بعضهم بالمقام بهالقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رايتني فى درع حصدينة فأولته المدينة فأقام شماستشارهم في حفر خندق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهجابرين انسر رئيس سليم باامير المؤمنسين نحن اخوالك وجيرانك وفينا السلاح والكراع فلاتخندق الخندق فانرسول الله صلى الله عليه وسلم خندق خندقه لماالله اعلم به وآن خندقته لم يحسن القدال رجالة ولم توجه لنا الخيل بين الازقة وان الذين تخند ق دونهم هم الذين يحول الخندق دونهم فقال احدبني شع أع خندق خندق رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتدبه وتريد انت ان تدع اثر ردول الله صلى الله

بسوق الخشب وتضلع بالعلوم والمعارف وصارله ملكة وطافنة واسانة واقتدارتام واستعضارغريب وينظم الشعرانجيدوالنثر البليخ وانشأ الخطب البديعة وغالب خطبهالى كان يخطبها مالمشنهدا كحسيني من انشائه على طريقة لم يستبق اليها وانضوى الى الشيخ أبي الانوار السادات وشملقه انواره وم كارمه و يصلي م في دعص الاحيان والخطف نزاو يتهم بالم المواسم وماتي فيماعدا ثح لسادات ما تقتضيه المناسمات وامنظومة بليغة فيسلملة المادة الوفائية سماها السيد حسن بن على العوضى يعقد الصفافيذ كرسلسلة ساداتنا بني الوفاوذ كرهافي كتابهمنا هـلااصـفا يقول في أولما

المناجا الزهر الازاهر تشرق بانوارها فدنا دغرب ومشرق وزانت صفام آنها وهي حفظها المسترق قدجا السمح يسرق اذامد كف النحونحوسمائها يكف بشهب لا ماند تحرق فعاهى الاعرش كنزحقائق بهاائحق مشهود الن يتحقق بهاائحق مشهود الن يتحقق رياض معانيها بهن نوافع لازها رأمرا و بها الطيب ينشق

٣٠ يخ مل خا فكم أورةت فيها غصون وكم حلَّت م بها عُراث للمعقق ترق . بالعلم على الله على الله

عديه وسد إرايك قال اله والله يابن شهاع ماشي انقل عليك وعلى اصحابك من القائهم ومائى احب الينامن مناجزته مفقال هجد اغا تبعنافي الخندق ابر رسوالله صلى الله عليه وسد لم فلا ردني احد عنه فلست بتاركه وأمر مه فخفرو مد أهو فخر بنفسه الحندق الذى حفر وسول الله صلى الله عليه وسلم للاخراب وسارعيسي حتى نزل الاعوص وكان محدقد جمع الناس واخذعلهم الميثأق وحصرهم فلايخرجون وخطبهم محدين عبدالله فقال أهدمان عدوالله وعدوكم قدنزل الاعوص وان أحق الناس بالقيام بهدا الارلابنا المهاجرين والانصار الاوانا قدجعنا كموأخذنا عليكم الميثاق وعدوكم عدد كثيروالنصرمن الله والام يده وانه قديد الى أن آذن لكم فن احب منهم أن يقم اقام ومن احب ان يظعن ظعن فرج عالم كثير وخرج ناسمن اهل المدين مذراريهم واهابهم الى الاعراض والجمال ويقي مجدفى شرذمة يسيرة فاموايا القلس مردمن قدر عليه فاعزه كثيرمنهم فتركهم وكان المنصور قدارسل بن الاصم مع عيسى بنزله المنازل فلناقدموانزلواعل ميل منالدينة فغال ابن الاصم ان الخيل لاعل لهامع الرحالة وانى اخاف ان كشفوكم كشفة ان بدخلواعسكر كم فتاخروا الى سقاية سليمان بن عبدالملك مانجرف وهي على او بعة اميال من المدينة وقال لايهرول الراجل كثرمن ميلين و ثلاث حتى باخذه الخيل وارسل عيسى خسما تة رجل الى بطعاء ابن از هرعلى استقاميال من المدينة فاقامواهها وقال اخاف ان ينهزم مجدفياتي مكة فيرده هؤلاه فاقامواجا حثى قتسل وارسل عيسي الى محدد يخبره أن المنصور قد أمنه واهله فأعاد المجواب باهذا انك لك مرسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة قريبة وانى ادعوك الى كتاب الله وسنة نييه والعمل بطاعته واحذرك نقمته وعدايه وانى والله ما انامنصرف عن هذا الامرحي التي الله عليه وإيال أن يقتلك من ردعوك الى الله فتدكون شرقتيل اوتقتله فيكون اعظم لوزرك فلما يلغته الرسالة قال عيسى لعس بدنناو بدنه الاالقتال وقال محد للرسول علام تقتلونني واغما انارجل فرمن أن يقتل قال القوم مدعونك الي الامان فان أبيت الاقتاله مقاتلوك على ماقاتل عليه خيرآما ثك ملحة والزبير على نكث بيعتهم وكيدملكه فلماسمع المنصورقوله قال ماسرني انهقال غيرذلك ونزل عيسى بالمجرف لاتنتى عشرة من روضان بوم السبت فأقام السبت والاحد وغدا بوم الاثنين فوقف على سلع فنظر الى المدينة ومن فيها فنادى بالهدل المدينة ان الله حرم دما بعضناعلى يعض فهلوا الى الامان فنقام تعترا يتنافه وآمن ومن دخل داره فهو آمن ومن دخل المعد فهوآمن ومن القي سلاحه فهو آمن ومن حجمن المدينة فهو آمن حلوابينناو بمن صاحبنا فامالناواماله فشعوه وانصرف من يومه وعادمن الغد وتدفرق القوّاد من سائر جهات المدينة وأخلى ناحية مسعد أنى الجراح وهوءلى ابطهان فانه اخلى تلث الناحية كروج من يهزم وبرزمجد في اصلب وكانت رايته

(سنة ثلاث عشرة وما تتين وألف وهى أول سنى الملاحم العظيمة والحوادث الحسيمة والوقائع النازلة والنوازل الهائلة وتضاعف الثهرور وترادف الامور وتوالى الهنواختلال الزمن وانعكاس الطبنوع. وانقلاب الموضوع وتشابع الاهرال واختلاف الاحوال وفساد الشدبير وحصول التدمير وعمومالخراب وتواتر الاسباب وما كادرىكمه لك القرى بظلموأها هامصلحون (في توم الأحدد العاشرمن شهر محرم الحرام من هدده السنة) وردت مكاتبات على مد السعاة من أغر الاسكندرية (ومضمونها) ان في نوم أتخيس مامنه حصرالي التغر عشرة مراكب من مراكب الانكابرووقفت على البعد يحيث راها إهل النغرو بعد قلمسل حضر نحسة عشرمر كا أيضا فانتظر أهدل الثغرر مابر مدون واذا بقارب صغير واصلمن عندهم وفيه عشرة انفارفوصلوا البر واجتمعوا بكارالبلد والرئيس اذذاك فيها والمشاراكيه بالارام والنقض السيد مجدكريم الآنى د كره فحك لموهم

وللسامين عنهوكرمه آمين

دنه هم ولا تشكنوا من منعهم فلم يقبل الديد مدكر يم منهم هذا القول وظن انها مكيدة وحاو بوهم كلام خشن فقالت رسل الانكايز نحن تقف عراك منافئ البعر محافظين على التغر لانحشاج ٢٩٩ منكم الاالامداد بالما والزاد

بقنه فليجيبوهم لذاك وقالوا هدده الادالسلطان وليس للفرنسيس ولالغيرهم عليها سديال فأذهبواعنا فعندها عادترسل الانكليروا قلعوا في البعد واءتبار وامن غير الاسكندرية وليقضى الله أمرا كان مغمولا ثمان أهل الثغهرارسلوا الى كاشف البحرة ليحمع العريان وياتي معهم للحما أفظمة بالثغرفلا قرئت هذه المكأتيسات عصر حصال بهااللغط البكثيرون الناس وتحدثوا يذلك فيمايينهم وكثرث المقالات والاراجيف (مُورد) في التوميعد ورود المكاتيب الأول مكاتبات مضمونهاان الرا كسالتي وردت التغسز عادت راجعة فأطمان الناس وسكن القيمل والقال واما الامرا فلم بهتموا بشئ من ذلك ولم بلا مر وابه اعماداع في قوتهم ورعهم مانهاذا حاءت جيم الافر نجلايقف ونف مقابلتهمواتهم مدوسوتهم بخيولهـم (فلما كان يوم الاربعام) العشرون من الشهر المدركور وردت مكاتبات من النغرومن رشيد ودمنهور بان في وم الاتنان المدن عشره وردت مراكب

مع عمان بن معدين خالدبن الزبيروكان شعاره احداحد فبرز أبوا اقطس وهومن أصعاب مجد فبرزاليه اخواسد واقتتلواطو يلافقتله ابوالقلس وبرزاليه آخوفقتله فهالحس ضربه خذها واناابن الفاروق فقال رجلمن اصماب عيسى قتلت خيرامن الفن فاروق وقاتل محدين عبدالله يومأ-ذقتا لاعظ ممافقتل بيده سبعين رجلا وامره يسى حيدبن قعطبة فتقدم في مائة كلهم راحل سواه فرحقوا حتى باغواجدارادون الخندق عليه ناس من اصحاب محد فهدم حيد الحالط وانتهى الى الخندق ونصب عليه الواباوعبر هووا صابه عليها فازوا الخندق وقاتلواهن وراثها سدقتال من بكرة الحالعصروام عدرى اصحابه فالقواا كحقائب وغيرها فيالخندق وجعل الابواب عليها وجازت الخيل فاقتتلوا فتالاشديدافانصرف عهدقبل الظهرفاغتسل وتعنطتم دبجع فقأل لمعيدالله ابن جعفر بابي انتوامى والله مالك عاترى طاقة فلؤاتدت الحسن بن معاوية عكة فان ممهجل اصحابك فقال لوخرجت افتل اهل الذينة والله لاارجع حتى اقتل واقتل وانت منى في سعة فاذهب حيث شئت فشى معه قليلا شمر جمع عنده و تفرق عنه جل اصحامه حتى بقى فى ثلثما ئة رجل مزيدون فليلا فقال لبعض اصحامه نحن اليوم بعدة أهليد روصلي مجدالظهروالعصروكان معه عسيرين خضيروهو يناشده الاذهبت الىال بصرة اوغديرها ومجديقول والله لاتبتلون فرتين وآكن اذهب انتحيث شئت فقال ابن خضيرواين المذهب عنك تم مضى فأحرق الديوان الذى فيه اسماعمن بايعه واقبل رياح بن عمان واحوه عباس ب عمان واقبل ابن مسلم بن عقبة المرى ومضى الح عدد بن القسرى وهومعموس ليقتد له فعلم به فردم الابواب دونه فدريقدر عليه ورجيع الى مجدفة اتل بين يديه وتقدم حيدبن فعطبة وتقدم محدفه الصارينظر ميل سلع عرقب فرسه وعرقب بنوشعياع المخيسيون دواج سمولم يبق احدالاكسر جفن سميفه فقال لهم معدقد بايعتمونى واستبار حاحتى اقتل فن احب ان ينصرف فقداذنت له واشتدالقتال فهزموا اصحاب عيسى فرتين وثلاثا وقال يزيد بن معاوية ابن عباسين جعفر ويل امه فتحالو كان إدرجال فصعد نفرمن اصاب عيسي على جبل سلع وانحدروامنه الحالمدينة وامرت اسماع بنت حسن بن عبدالله بن عبيدالله بن عباس بخماراسود فرفع على منارة مجدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اصحاب محد ذخلت الدينة فهر موافقال مز مدلكل قوم جبل يعصمهم ولناجب للانؤتي الامنه يعيى سلعا وفتح بنوابي عروا أخفار نون طريقافي بني غفارلا صابعيسي ودخلوا منهايضا وجاؤامن ورا اصحاب محدونادى محدحيدين فغطبة ارزالى فانامحد بن عبدالله فقال حيدة معاوفتك وانت الشريف ابن الشريف المريم أبن المريم لاوالله لا ابرزاليك و بين يدى من هؤلا الاغهار احدفاذا فرغت منهم فسامرز اليك وجعل حيديدعوابن خضيرالى الامان ويشع معلى الموت وابن عضير عمل على الناس راحلالا يصغى ألى

وعمارات للفرنسيس كثيرة فارسوافي البحر وارسلوا جماعة يطلبون القنصل و بعض اهل البلافلمائزلوا الهم عوقوهم عندهم فلمادخل الميل تعوّلت منهم مراكب الىجهة العجى وطلعوالى البرومعهم آلات المحرب

أمانه وهو باخذه بينيده فضربه رجل من اصاب عيسى على أليته فلهافرجع الى اصحابه فشدها بنوب ممعادالي القتال فضريه انسان على عينه فغاص السيف وسقط فابتددوه فقتلوه واخدوارأسه وكانه باذنجانه مفلقةمن كثرة الجراح فيه فلماقتال مُقدم محدقة أنل على حيفته فعل مدالناس هداوكان أشبه الناس بقتال حزة ولم نزل يقاال حتى ضربه رجل دون شهمة اذنه المني ذرك لركبته وجعل رذب عن نفسه ويقول ويحكم ابن نبيكم بحر حمظاوم فطعنه ابن فخطبة فى صدره فصرعه تم نزل اليه فاخذرأسه واتى مهميسي وهولايعرف من كثرة الدما وقيل ان عيسي اتهم اين تحطبة وكانف الخيل فقال له ماأداك تمالغ فقال لها تتهمني فوالله لاضر ين محداحدا راه بالسيف أوافق ل دونه قال فريه وهوم قتول فضريه ليبر عينه وقيل بل رمى بسهموهو يقاتل فوقف الى جدار فتحاماه الناس فلما وجدالموت تحامل على سيفه فكرسره وهو ذوالفقارسيف على وقيل بل أعطاه رحلامن التجار كان معهوله عليه أر معمائة ديار وقال خذه فانك لاتلقى احدامن آل أى طالب الااخدذ واعطاك حقل فلمرل عنده حتى ولح جعفر بن سليمان المدينة فأخبر به فاجذال يف منه وأعظه أر بعثمائة دينار ولم بزل معه حى أخذه منه المهدى شمصاراني الهادى فخر به على كاب فانقطع السيف وذيل بل بق الى أيام الرشيد وكان يتقلده وكان به تمانى عشرة فقارة ولما أقى عيسي مراس محمد قال لاصحابه ما تقولون فيه فوقعوا فيمه فقال بعضهم كذبتم مالهداقا تلناه ولكنه خالف أميرا لمؤمنين وشق اصالسلىن وان كأن اصوّاما فواما فسكتوافارسل عيسى الرأس الحالمنه ورصح دين الحالم امن عبد الله بن على من عبد الله ين جعفر ابن أبي طالب وبالبشارة مم الفاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن الى طالب وارسلمعه رؤس بى شجياع فام المنصور فطيف برأس محدق الدروة وسديره الى الآ فاق ولمارأى المنصروروس بي شجاع قال هدد ذا فليكن الماس طلبت عدد فاستمل عليه هؤلا عم نقاوه وانتق الوامعة قاتلوامعه حتى فتسلوا وكان قتل عهد واصحابه يوم الا تغين بعد العصر لاربع عشرة خلت من شهر رمضان وكان المنصور قد بلغهان عيسى قدهزم فعال كلاأين احب أصحابه اوصبياته ابهاعلى المنابرومدورة النساء ماأتى كذلك بعدتم بلغهان عداهرب فقال كالاانا أهل يتلانفر فاعتم بعد خالث الرؤس ولماوصل راس محدالى المنصور كان الحسن بن زيدين الحسن بزعلى عنده فلماراى الرأس عظم عليه فقيلدخوفامن المنصور وقال لنقيب المنصور أهوقال موفلدهم وقال لوددت انا الركانة الى طاعته وانه لم يكن فعمل ولاقال والافام موسى طالق وكانت غاية أيمانه والكنه ارادقتله وكانت نفسه أكرم علينامن نفسه فبصق بعصالعلمان فوجهه فام المنصور بانفه فكسرعة ويةله ولماورد الخسبر بقتل مجد اعلى أحيه ابراهيم بالبصرة كازيوم الميديز بفصل بالناس ونعاه على المنبر وأظهر

الكاشف ومن معهمن العربان إ ورجيع أهل النغراني التترس فى البيرت والحيطان ودخلت الافرنج البلد وانبث فيها المكنير من ذلك العدد كل ذلك وأهل البلدلهم بالرمى يدافعون وعنانف همواهلهم يقاتلون وعانعون فلماأعياهم اكال وعلوا انهم ماخوذون بكل حال وليس شمء:دهم لاقتال استعداد كخلوالابراج من آلات الحرب والبارودوكيرة العدووغلمة وطاب أهل النغر الامانفامنوه مورفعواعتمم القتال ومنحطونهم أنزلوهم ونادى الفرنسس بالامان فالبلد ورفع بنديراته عليها وطلب أعيآن الثغر فخضروا وين مدره فالزمهم يحمع السازح واحضاره اليمه وآن يضعوا الجوكار في صدورهم فوق ملبوسهام وانجوكار ألات قطع من جو خاو**ح** براوغير ذاك مستدرة في قدراريال سودا وحرا وبيضا نوضع بعضها فوق بعض بحيث تهكون كل دائرة أقل من التي تعتها حتى تظهر الالوان الثلاثة كالدوائرالحيط بعضها بمعمن وااوردت دده الاخبار مصرحصل للناس انزعاج وعول أكثرهم على

الفراروالهعاج والماكان من حال الامراء عصر فان امراه مع بلكركب الى قصر الجزع الحراء والعلاء والقاضي وتكلموا في شان المعيني وحضر عنده مرادبك من الجيرة لانه كان مقيام أواجمع باقى الامراء والعلاء والقاضي وتكلموا في شان

هذا الافرالحادث فا تفق رأيهم على ان يرسلوا مكاتبة بخفرهذا الحادث الى اسلامبول وان مراديك يجهز أأونها كرو يخرج للافاتم موجر بهم وانفض المجلس على قلال وكتبوا المكاتبة ٢٦١ م وأرسلها بكر باشام رسوله على طريق

الح رع عليه وعثل على المنبر

المانسازل ماخسرالفوارسمن و بفجيع عالم فالدنسافق دوها الله يعسلم الى لوخشتهم وفوجس القلب من خوف فلم فزعا لم يقتسلوه ولم السلم الحي أحدا و حتى غوت جيما أو نعيش معا ولما قال محدا رسل عيسى الويد فنصعت في مواضع بالدينة ونادى مناديه من دخل تحت لوا منها فه و آمن و اخذا صحاب محدف المهممايين المية الوداع الى دارهم بن عبد العزيز صفين ووكل بخشبة ابن خضير من محفظها فاحتمله قوم من الليسل فواروه سرا و بقى الا خوون الا افام بهدم عسى فالقواء على مقابر اليهود شم القواء عدد الله في أصل ذباب فارسلت زينب بنت عبد الله أخت محدوا بنة فاطمة الى عدى اندام قدد قد قرائم و وقضيتم حاجت مناه فواذنتم لنافى دفنه فاذن في المحرالي المدينة شم أذن فيها المهدى

ع (ذ كر بعض المشهورين عن كان معسه)

وكان فين معه من بني هاشم أخوه موسى بن عبد الله وحسين وعلى ابناز بدين على بن المحسين بنعلى ولما بلغ المنصوران ابني زيداعانا خداعلية قال عجبالهما قدنرحاعلى وقد قمانا قاتل بهما كاقتل وصلبناه كاصلبه وأحرقناه كالحرقه وكان معهجزة بن عبدالة بن مجدين الحسين وعلى وز مداينا الحسن بن زيدبن على بن أبي طالب وكان الوهمامع المنصور والحسنو بزيد وصالح بنومعماو ية بن عبدالله بنجعفر بن الى طالب والفاسم بن اسحق بن عبد الله بن جعفر والمرجى على بن جعفر بن اسحق بن على ابن عبدالله بن حدفر وكان أبوهم المنصورومن غيرهم مجدين عبدالله بن عروبن سعيد ابناله باس وعدبن علان وعمد الله بنعر بن حفص بنعاصم أخداس يرافاقي به المنصور فقالله أنت الخارج على قال لماحد الاذلك أوالكفر عا الرل الله على مجد وكأن معه أبو بكر بن عبدالله بن محد بن أبي سبرة وعبد الواحد بن الى عون مولى الازد وعبدالة برجعفر بعبد الرحن بنالمور بن مخرمة وعبدا لعزيز بعدالدراوردى وعبدائجيدبن حعفر وعبدالله بعطامي يعقوب مولى ني سباع وابراهم واسعق وربيعة وجعفر وعبدالله وعطاء ويعتقوب وعمان وعبدالعزيز بنوعبدالسبن عطاء وعيسى ينخضير وعممان بنخضير وعممان بنعدبن خالدبن الزبيره ربيد قتل عدفاتي البصرة فاخذمنها وافي به المنصور فقال له هيه ياعمان انت الخارب على مع معدد قال بايعته انا وانت عكة فوفيد بنيعتى وغدرت بيعتل قال باان اللغنا قالذاك من قامت عنه الاماء يعنى المنصور فامر به فقتل وكان مع محد عبد العزيز بن عبيدالله بنعبدالله بنعر بنا بخطاب واخذاسيرافاطلقه المنصور وعبدالعز ربين ابراهيم بنعبد الله بن مطيع وعلى بن عبد المطلب بن عبد الله بن حنطب وابراهم بن

البرلياتية بالترياق من العراق وأخذواف الاستعدادللنغر وقضا اللوازم والمهمات في مدة خدة أيام فصاروا. يصادرون الناس وباخذون أغلت مايحتاجون اليمه مدون عن شمار تحدل مراديك ببدصلاة الجعةو مرزخيامه و وطاقه الى اكسر الاسود فسكت به يومين حتى تدكامل العسكر وصناحقه وعلى باشا الطرابلسي وناصف باشة فانهم كانوامن أخصا تهومقه ن معه بالحيرة وأحدمعهعدة كثميرة من المدافع والمبارود وسارمن البرمع العساكر الخيالة وأماالرحال وهمالالدا شات القلينعية والاروام والمغاربة فانهدم ساروا في البحرمع الغلايين الصغارالي انشاها الامم المذكور ولما ارتحل من الجسر الاسود ارسل افي مصر بام بعسمل سلسلة من الحذيد فوغاية النغن والمتالة طولما مائة ذراع وثلاثون ذراعا لتنصب على المغاز عندر ج مغیرلمن البرالی البراةنع مراكب الفرنسيس من العبور ابشرالنيال وذلك باشارة على باشا وإن يعمل عندها جسر من المراكب و ينصب غليها مناريس

ومدافع طنامنهم أن الاور بجلايقدرون على محاربتهم في البروام م يعبرون في المراكب ويقا تلونهم وهم في المواكب وانع م يصابرونه م ويطا ولونهم في القتال حتى تاتيهم العبدة وكان الامر بخلاف ذلك فان الفرندس عندما ملكوا

الاسلاندرية ساروا على طريق البرالغري من غير عمانغوفي أثنا خروج براد بكرا كحركة عدت الوحشة في الاسواق وكثر الهرج بين الناس والارحاف ٢٠١٦ وانقطعت الطرق وأخذت الحرامية في كل أيلة تطرق أطراف البلد

جه فر بن مصعب بن الزبير وهشام بن عمارة بن الوليد بن عدى بن الخيار وعبدالله ابن يزيد بن هر مزوغيره من تقدم ذكرهم

ه (د كرصفة عند والاخبار بقتله)\*

كان مجداسمر شديدالتهرة وكان المنصور ينميه محماوكان سمينا شعاعا كثيرالصوم والصلاة شديدا القوة كان مخطب على المنبرفاعتر صفي حالقه بالم فتضح فذهب شمعاد فتضح فذهب شمعاد فتضح فذهب شمعاد فقض المرجد فقال فتنة يقتل فيها مجدو يقتل أخوه فالصقها فيهوا في وحوا فر فرسه في ما فعلى قتل محدو بقتل أخوه كله وأمه بالعراق وحوا فر فرسه في ما فعلى قتل محدو بقتل فيها محدول بادقال الماء كلها وأموال جعفر فلق حود فر المنصور فقال لهرد على قطيعتى من الى زياد قال الماء تسكلم بهذا والله لازهة في نفست قال فلا تصل على قد بلغت الما الوستين سنة وفيها مات ألى وجدد وعلى بن أبي طالب وعلى كذا وكذا ان ربحل بشي وان بقيت بعدل ان وبحد الذي يقوم بعدل فرق له المنصور ولم يرتعليه قطيعته فرد ها المهدى على ولاه وقال محدا بعد الله بن عام الإسلى تفشانا سحابة فا نامطر تناظم بن وما قة وكان يلقب عسى واصحابه فظفر واو قتلوا محدا ورايت دمه عندا حارائز يت وصكان قتله وكان يلقب الاثنين لار بع عشرة خلت من رمضان سسنة خس وأر بعدين وما قة وكان يلقب المهدى والنفس الزكية وممار بي معرة خلت من رمضان سسنة خس وأر بعدين وما قة وكان يلقب المهدى والنفس الزكية وممار بي معرة وأخوه قول عبدالله بن مصعب بن ثابت

ماصاحى دعاللامة واعلما ، اناست في هـ ذابا وم منه كا وقفا بقد بر للنسى فسلما ، لا باس ان تقفابه وتسلما قبر تضمن خيراهـ لرمانه ، حسبا وطيب سعية وتسكما رحل بني بالعدل جور بلادنا ، وعفاعظيمات الامور وأنعما ليحتنب قصدالسبيل ولم يجز ، عنه ولم يفتح بفاحشة في الواعظم الحدثان شعيداله ، بعد النبي به لكنت المعظما أوكان أقنع بالسلامة قبله ، أحدال كان قصاره ان بسلما في وا بابراهسيم خيرضيه ، فتصرمت امامه فنصرما بطلا يخوض بنفسه غيراته ، لاطائدارعشا ولا مستسلما حتى مضت فيه السيرف وربا ، كانت حتوقهم السيوف وربا أنهى بنوحسن أبيح حريههم ، فيناواصبيم متقسما ونساؤه سم في دوره نوائح ، سجم المحام اذا المحام ترفيا يتوصلون بقسلم ومغملا وسرونه ، شرفالهم عند الامام ومغملا يتوصلون بقسلم الناسي وسلما الديل النسي وسلما التحليل النسي وسلما الله والله لوشمهد النسي محد ، صلى الملادعلى النسي وسلما

وانقطع مثى الناسمن المرور في الطرق والاسواق من المغرب فنادى الاغا والوالى بفتح الاسواق والقهاوى ليـ آلا وتعليق القناديل على البيوت والدكاكن وذلك لامرن الاوّل ذهاب الوحشة من الفلوب وحصول الاستئناس والثانى الخوف من الدخيل فى البلد (وفى يوم الاندين) وردت الأخبار بان الفرنسس وصلوا الى دمنهور ورشيد وخرج معظم أهل تلك البلاد عنى وجوههـمفذهموا الى فؤة ونواحم اوالبعض طلب الامان وأقام ببلده وهم العقلا وقدكانت الفرنسيس حين حلولهـمالاسكندرية كتبوام سوما وطبعوه وأرسلوا منه نسخا الحالب الدالي يقدمون عليهاتطمينالهم ووصل هذا المكنوب معجلة من الاسارى الذين وجدوهم عالطه وحضر واصيبتهم وخضر منهم معدلة الى بولاق وذلك قبل وصول الفرنسيس بيوم او برومين ومعهممنهعدة سخ ومنمـم مغارية وفيمـم حواسيس وهمعلى شكلهم من كفارمااطه ويعسرفون باللغات (وصورة ذلك لكتوب)

م مم الأم الرحن الرحيم لااله الاالله لاولدله ولاشر بكله في ملكه من طرف ا فرنساويه المبنى على اشراع أساس الحرية والنسونة السرعد كراكبير أمير الجيوش الفرنساوية بونابارته يعرف أهالى مصرحيعه مم ان من زمان

مديد الصناحق الذين يسلطون في البلاد المصرية يتعاملون بالنل والاحتقار في حق المه الفرنساوية ويظلمون تحارها بانواع الايذا والتعدى فضر الا آن ساعة عقو بتهم به ٢٦٣ وأخرنا من مدة عصور طويلة

اشراع أمته الاسمنة لابنه و حتى تقطر من فيماتهم دما حقالا يقن انهم مقدضه و حتى تقطر من فيماتهم دما حقالا يقن انهم مقدضه و الله تلك القرابة واستعمل الحرما ولما قتل مجد قام عدى بالمدينة أيا ما تم سارعنها صبح تسع عشرة خات من رمضان يريد مكة معتمرا واستخلف على المدينة كثير بن خضيرفا قام بها شهرا شم استعمل المنصور عليها عبدالله بن الربيع الحارثي

\*(ذ كرو أوب السودان بالمدينة)

وفيها ارالسودان بالمدينه على عاملها عبدالله بن الربيء الحارثي فهرب منهم وسدب ذلكان النصورا ستعمل عبدالله بنالر بيع على المدينة وقدمها عجس بقين من شوال فنازع جنده المنبار في بعض مايشترونه منهم فشد كاذلك القبارالي ابن الربيع فانتهرهم وشتمهم فتزايد طمع الجندفيهم دمد واعلى رجل صبرفى فنازعوه كيسه فاستعان بالناس فلص الدمهم وشكا أهل المدينة ذلك مهم فلم ينكر وابن الربيع ثم جا ورحل من الجند فاشترى من خواركها بوم جعة ولم يعطه عنه وشهر عليه السيف فصر به الجزار بشفرة في خاصرته فقتله واجتم الجزارون وتنادى الدودان على الجندوهم بروحون الى الجعة فقتلوهم ما العمد ونفغوا في بوق لهم فسمعه السودان من العالية والسافلة فاقبلواواجتمعوا وكان رؤساؤهم ثلاثة نفرونيق ويعقل وزمعة ولميزالوا على ذلك من قتل الجند حتى أصوا فلا كان الغد قصدوا ابن الربير ع فهرب مناجم وأتى بطن نخل على ليلتين من المدينة فنزل به فانتهبوا طعاما للنصور وزيتا وقصيما فباعوا الحل الدقيق بدرهمين ورواية الزيتبار بعة دراهم وسارسليمان بنمليح ذلك اليوم الى المنصور فاخبره و كان أبو بكر بن أبي سبرة في الحبس قد اخذمع عدين عبدالله فصربوحيس مقيدا فلاكان من السودان ما كان خرج في حديدهمن الحبس فاتى المسجدفا رسل الى محدبن عران وعدبن عبدالعزيز وغيرهما فاحضرهم عنده فقال أنشد كم الله وهذه البلية التى وقعت فوالله ان ببنت علينا عند أميرا لمؤمنين ومدالفعلة الاولى أنه له لاك البلد وأهله والعبيدف الدوق باجعهم فأذهبوا الم فكلموهم فالرجعةوا لعودالى رأيكم فانهم أخرجتهم المحية فدهموا الحالعبيد فكلموهم فقالوام حباؤوالينا والهماقة االاانفة عاعل بكم فامرظ اليكم فأقبلوا بم-م الى المحد فطم ما بن أفي سبرة وحمه معلى الطاعة فتراجعوا ولم الناس بومشد جعة فلاكان وقت العشاء الا تخرة لم يحب المؤذن أحدالى الصلاة بهم فقدم الاصبخ ابن سفيان بن عاصم بن عبد العزيز بن مروان فلما وقف الصلاة واستوت الصفوف أقبل عليهم بوجهه ونادى ماعنى صويه أنا ولان ابن فلان أصلى مالناس على طاعة أمير المؤمنين شم يقول ذلك مرتين و ثلاثاتم تقدم فصلى بهم فلما كان العدقال لهم ابن أبي سغيرة انكم قد كان منه ما لا مس ماقد علم ونهدة طعام أمير المؤمنين فلا يبقين عند أحد

هذه إلزمرة المماليك المحلوبين من بلاد الإمازه والجراكسة يفسدون في مالاقليم الحسس الاحسن الذي لا يوجد في كرة الارض كلهافامارب العالمة القادرغلي كل شيفاله قدحكم على انقضاء دواتهم باليها المصرون قدقيه ل الكماني مانزات بهذا الطرف الابقصد ازالة دينكم فذلك كذب صريح فلاتصدقوه وقولوا للفترس انى ماقدمت اليكم الا لاخلص حقدكم من يد الظالمن وإنى أكثرمن الماليك اعبداله سعانه وتعالى واحترم نبيه والقرآن العظميم وقولواأيضا لهمان جيد عالناس متساوون عندالله وأن الثي الذي يفرقهم عن بعضهم هوالعقل والفضائل والعلوم فقط وببن المماليك والعقل والغضائل تضارب فاذاء يزهم عن غيرهم حتى ســــــــــــو جبوا ان يتمالكوا مصروحدهم ويختصوابكل شئ أخسن فيهامن الجوارى اتحسان والخيسل العتاق والمساكن المفرحة فانكانت الارض المعربة البتزاما للماليك فليرونا أكحمة الني كتبهاالله لهم ولكن رب العالمين رؤف وعاد وحليم ولكن

بعونه تعالى من الان فصاعد الآيياس احدمن إهالى مضرعن الدخول في الناصب السامية وعن الكتساب

كان في الاداضى المصرية المدن العظيمة والحلحان الواسعة والمتجر المتكاثر وماأزال ذلك كاه الاالظم والطمع من المهاليك أيها المشايخ والقضاة والخرجية ١٦٤٠ واعيان البلدة ولوالامتكم ان الفرنساوية هم أيضام سلمون

منه شئ الارد، فردوه ورجع ابن الربيع من بطن نخل فقطع يدو ثبق و يعقل وغيرهما « ( د كر بنا مدينة بغداد) »

فيهاابتدا المنصور في بنا مدينه بغداد وسدب ذلك انه كان قدابتني الهاشمية بنواحي المكوفة فالماثارت الراوندية فيها كروسكناهالذلك ولجواراهل الكوفة إيضافانه كأن لايامن اهلها على نفسه وكانوا قداف دواجنده فخرج بنفسه مرتادله موضعا يسكنه هووجنده فانحدرالى جرجرايا تماصعدالي الموصل وسارنحو ألجبل في طلب منزل يدنى به وكان قد مخلف بعض جنده بالمدائن لرمد كحقه فسال الطبيب الذي يعالجه معن سبب حركة المنصور فأخبره فقال انانجدفي كتاب عندنا ان رجلا مدعى مفلاصابيني مدينة بين دجلة والصراة تدعى الزورا فاذا اسسهاو بني بعضها اتاه فتق من الحِازفقطع بناءها واصلح ذلك الفتيق مم اتاه فتق من البصرة اعظم منه فلم يليث الفتقانان يلتئما تم يعردانى بنائها فيته شم يعمرعراطو يلاو يبقى الملائف عقبه انقدم ذلك المجندى الى عسكر المنصوروهو بنواحى المجبل فاخبره الخبر فرجع وقال انى إنا والله كنت ادعى مقد الاصاوأناصي ثم زال عنى وسارحتى نزل الدير الذي حذاء قصره المعروف بالخلدو دعابصاحب اللار و بالبطريق صاحب رحا البطريق وصاحب بغداد وصاحب الخرم وصاحب بستان النفس وصاحب العتيقة فسالهماعن مواضعهم وكيف مى في المروا البردوالامطاروالوحول والبق والهوام فاخبره كل منهم عاعنده ووقع احتيارهمعلى صاحب بغدادفاحضره وشاوره فقال ماأمير المؤمنين سالتني عن هذه الامكنة ومأفئارمها واني ارى ان تنزل اربعة طساسيج في الجانب الغرى طسوجين وهما بقطر الوبادوريا وفح الجانس الشرقى طسوحين وهما انهر بوق وكاوآدى فيكون بين نخل وقرب الماعوان اجدب طسوب وتاخرت عمارته كان في الطسوج الا تج العمارات وأنت يا إمير المؤمنين على الصرآة تح يثل الميرة في السفن من الشام والرقة والغرب في طوائف مصر وتحييثا الميرة من الصرين والمند والبصرة وواسطوديار بكروازوم والموصل وغيرها في دجلة وتحييثك المرة من أرمينية ومااتصل بهافي تامراحتي بتصل بالزاب فانت بين انهار لايصل اليك عدوك الاعلى جسرا وقنطرة فاذا قطعت الجسر وأخربت القنطرة لم يصل اليمائ ودجلة والغرات والصراة خنادق هذه المدينة وأنت متوسط للبصرة والكوفة وواسط والموصل والواد وأنت قريب من البر والبحر والجبل فازداد المنصور عزماعلى النزول في ذلك الموضع وقيلان المنصورلما ارادان ينيمد ينته بغداد رأى راهما فناداه فأحامه فقال هل تجدون في كتبكم انه يبني ههذا مدينة قال نع يبنيها مقلاص قال فانا كنت أدعى مقلاصا فجدا ثتى قال فاذا أنت صاحبهافا بتدأ المنصور بعملها سنة خسوار بعين وكنب الحالشام وانجبل والكوفة وواسط والبصرة في معنى انفاذا اصناع والفعلة وأغر

مخاصون واثبات ذلك إنهم قدنزلوافي رومية الكبرى وخر موافيها كرسى الباما الذى كاندائما يعث النصارى على محادبة الاسلام ثم قصدوا يزيرة مالطه وطردوا منها الكواللرمة الذي كانوارع ون أنالله تعانى يطلب منهسم مقاتلة المسلمين ومسعدلك الفرنساوية في كل وقَتُّ•ن الاوقاتصارولعسفاصن كخضرة السلطان العثماني وأعداه اعدائه أدامالله ملدكمه ومع ذلك ان الماليك امتنعوامن اطاعة الملطان فيرعتنالن لامره فالطاعوا أصلاالا اطمع انفسهم طريي طوى لاهالى مصر الذين يتفقون معنا بلاتاخمر فيصلم حالهم وتعلومراتهم مطوي أيضا الذين يقسعدون في مساكم م غيرما ثلى لاحدمن الفريقين المتحار بسن فاذا عرفونا بالا كثرتسارءوا الينأ بكل قِلْ لَكُن الويل شمالويل للذين يعتمدون على المماليك فيمحار يتتافلا يجدون بعد ذلك طريقا الى الخلاص ولا يبقي منهم أثره المادة الاولى حيم القرى الواقعة في دائرة قريبة بثلاث ساعاتمن المواضع القءر نهاعيدكر

الفرنساد به فواجب عليماان ترسل للسرع سكرمن عندها وكاله كيمايه رف الشار اليه أنهم أطاعوا وانهم نصبواعلم الفرنساوية الذي هوأبيض و لحلى واحريه إلمادة الثانية كل قرية تقوم على العسكم الفرنساوى تحرق بالناء بالمادة الثالثة كلقرية تطيع العسكر الفرنساوى أيضا تنصب صفعاق السلطان مختمون حالاحيه الارزاق والبيوت العمّاني عبنادام بقاؤه ، المادة الرابعة المشايخ في كل بلد و٢٦٥

> باختيارة وممن ذوى الفضل والعدالة والفقة وأمربا ختيارة وممن ذي الامانة والمعرفة بالهندسة أحكان عن أحضر لدالث الحجاب بن إرطاة وأبوحنيفة وأمر نظمات المدينة وحفرالاساس وضرب الابن وطيخ الالجرة كان أول ما ابتدأ به منه الهام بخطها بالرماد فدخلهامن أبوابها وفصد لانها وطاقاتها ورحابها وهي عخط وطة بالرماد ثم أمران يجعدل على الرماد حيا لقطن ويشعل بالنار ففعلوا فنظر اليهاوهي تشتعل ففهمها وعرف رسعها وأمران يحفرا لاساس على ذات الرسم ووكل بهاأر بعمة من القوادكل قائد مربع ووكل أباحنه يغة بعددالا آجر واللبن وكان قبل ذلك قدأراد أباحنيفة ان يتولى القضآء والمنالم فليجيد فلف المنصورانه لايقلع عنه أويعمل له فاجامه الى ان ينظرفي عمارة بغسدادو يعسدالبنوالا جربالفصب وهوأول من نعسل ذلك وجعل المنصورعرض أساس الدورمن أسدفل تحدير ذراعاوم اعدلاه عشر بن ذراعا وجعدل فالمناء القصب والخشب ووضع بيد اول لبنة وقال سمالله والمحدلله والارص لله يور أعامن يشاءمن عبادء والعاقبة للتقين شفال انواعلى مركفالله فللبلغ الدورمقد أرقامة حاء الخبريظه ورمحدين عبدا لله فقطع البناء شمأقام بالمكوفية حتى فرغ من حرب محدد وأخيه ابر اهيم ثمر جعالى غدادفاتم بناها واتط فيها القطائم لاصحابه وكان المنصور قداعدجيه ما يحتاج المسهمن بناء المدينة من خشب وساب وغدير ذلا واستلف حين ينهض الى الكوفة على اصلاحما اعداد فم مولاه فبلغه أن الراهم قدهزم عسكر المنصورفا حقماكان خلفه عليه المنصور فبلغ المنصور ذلك فكتم اليه يلومه فككتب اليه اسلم يخبره اله خاف ان يظفر بهم ابراهم فياخذه فلم بقل له شيمًا وسنذكر كميفية بنائهافي سنقست واربعين أنشاعا لله

ع (ذ را هورابراهيم بنعبدالله بن الحسن الحي عد) ع

فيها كان الهورابراهيم بن عبدالله بن الحسن بن على برأى طناب وهو أخوه عدالمقدم ذكره وكان قبل فلهوره قدملا بالداللب فيكت باريدنه الهلم تقرهم أرص نعس سنين مرة بفارس و مرة بكر مان ومرة بالجبل ومرة بالجاز ومرة بالمن ومرة بالشأم شمانه قدم الموصلوقدمها المنصورفي طلبه فيك ابراهم يمقال اضطرقي الطلب بالموصف لحتى جلست على مائدة المنصور ثم غرجت وقد كف الطلب وكان قوم من أهل العسكر يتشيعون فسكتبوا الحابراهم بسالونه التدوم اليهم ليثبوا بالمنصور فقدم عمراي جعفروهو ببغدادو قدخطها وكانت لهمرآة ينظرفيها فيرى عدوه من صديقه فنظر فيهانقال بامسيب قدرأ يت ابراهم في عسكرى ومافى الارض اعدى لى منه فانظراى رجل يكون ثم أن المنصورام بيناء قنطرة الصراة العتيقة فرج ابراهم بنظرا ايهامع الناس فوقعت عليه عدين المنصور فلس ابراهم وذهب في الناس فاتى فاميا فلحااليه فاصغده غرفة له وجد المنصوري طلبه ووض الرصد بكل مكان فنشب ابراهم مكانه

والاملاك التي تتبع المماليك وعلمام الإجتمآدالنام لنلا يضيع دني شيمها والمادة الخامسة الواحب على المشايخ والعلما والقضاة والاغة انهم يلازمون وظائفهم وعلىكل ، أحدمن أهالي البلدان أن يبـقى في مسكنـه مطمئنا وكذلك تمكون الصلاة قائمة في الجوامع على العادة والمصريون باجعهم ينبغى أن شكر واالله سيحانه وتعالى لانقضا ووادالماليك فائلن بصوت عالى أدام المداجلال السلطان العثماني أدام الله اجلال العسكر الفرنساوى لعنالله المماليك وأصلح حال الامة المصرية تحريرا عمسكر اسكندرية في ١٣ شهرسيدورسينة ١٢١٣. من اقامة الجهورالفرنداوي يعنى في آخرشهر جحرم سنة هجرية اه بحروفه (وفي. وم المُخْرِس الناني والعشرين) من الشهروردت الاخباريان الفرنسيس وصلوا الىنواحى فوة ثمالى الرحانية »(واستهل شهرصفر سنة ١٢١٣)\* (وفي يوم الاحد) غرة شهر صفروردت الاحمار بانفى

يوم الجعة الماسع والعشرين

وقال الصاحبه سعيان من حيان التسي دد نزل بناماترى ولابد من المناطرة قال فانت وذاك فاقبل سفيان الى الربيع فساله الاذن على المنصور فادخله عليه فلسارآه شقه فقال ماأميرا لمؤونين أنااه لى المآتة ولفيرانى أتيتك تائبا ولك عندى كل ماتحب وأنا آتياً بابراهيم بنء بدالله اني قد بلويم فلم أجد فيهم خيرافا كتب لى جوازاو افلام معى يحملي على البريد ووجه معى حندافكتب له جوازاودفع اليه جنداوقال هذه ألف دينار فاسنعن بهاقال لاحاجة لحافيها وأخذمنها للنمائة دينار وأقبل والجندمعه فدخل البيت وعلى ابراهيم جبسة صوف وقباه كاقبية الغلسان فصاح بهفو ثب وجعل يامره وينهادوسارعل اليريدوقيل لميركب البريدوسارحي تدم المدائن فنعه صاحب القنطرة بها فدفع جوازه اليه فلماجازها قاله الموكل بالتنظرة ماهدا غلام والهلابراهي اس عبد الله أذهب راشدافاطلقهم افتركاسفينة حيى قدما البصرة فحمل بانى بالحسد الدارلهابابان فيقهدالبعض منهم على أحد البابين ويقول لاتبر حواحتى آتيكم فيخرج من الباب الاخرو يتركهم حتى فرق الجندين نفسه و بتى وحده و بلغ الخير سفيان بن معاوية أميرالبصرة فأرسل اليهم فمعهم وتطلب القمى فاعزه وكأل ابراهيم قدقدم الاه وازقبل ذلك واختني عنداكسن بن خبيب وكان محدين الحصين يطلبه فقال موما ان أوير المؤونين كتب آلى يخبرف ان المنجم بين أخربروه ان الراه بيم نازل بالاهوازي جزيرة ببر نهرين وقد طلبته في الجر يرة وابس هناك وقد عزمت ان أطلبه فد ابالمدينة له ل أميرا الومنين بعنى بقوله بين نهر ين بين دجيل والمسرقان فرجيع الحسن بن خبيب الى ايراهيم فاخبره واخرجه الحي ظاهرا لبالدولم يطلبه محددلك البوم فلما كان آخرالهار خرج الكيان الح امراهيم فادخله البلدوهماع المحارين وقت العشاء الاتخرة فلقيه اوا الكخيل ابن الحمين ففرل ابراهيم عن جاره كانه يه ول فسال ابن الحصين الحسن بن خبيب عن عينه فقال من عند بعض اهلي فضي وتر كهورجم الحسن الى ابراهيم فاركبه وادخله الح منزله فقالله أبراهم والله لقد بلت دماقال فأتيت الموضع فرأيته قد بالدما شمان ابراه يمقدم البصرة فقيل قدمها سنة خسروار بعين بعدظه وراخيه محد بالدينة وقيل فدمها سنة ثلاث وأربع بنومائة وكان الذى أقدمه وتولى قراه في قول بعضهم يحتى بزز يادبن حيان النبطى وأنزاد في داره في بني أيث وقيد ل نزل في دارأ في فروة ودعا الناس الى بيعة أخيمه وكان اول من بايعه غيلة بن مرة العبشمي وعفوالله بن مفيان وعبدالواحدين زيادوهروبن سلمة الهجيمي وعبدالله بزيحي بنحصين الرقاشي وندبواالناس فأجابهم المغسيرة بن الفزع واشياءله واجابه أيضاعيسي بن يونس ومعاذبن معاذوعبادين العوام والعق بنيوسف الأزرق ومعاوية بنهشم بن يشير وجماعة كثيرة من الفقهاء وأهمل العلمحتى احصى ديوانه أربعمة آلاف وشهرأمره فقالوالد لوتحوات الى وسط البصرة أقالة الناس وهم مستريخون فتحول فنزل داره ابى

بالنارواحترقت المركث عما فيمه فن الهار بيزوكبيرهم وتطاروا فحالهواء فلماعان ذلك مراديك داخله الرعب وولى منهزما وترك الانقال والمدافع وتبعته عساكره ونزات الشاة في الراكب ورجعواطالبين مصرووصات ألاخبار مذلاف الح مصرفاشتد أنزعاح الناس وركب ابراهيم , بك آلى ساحل يولاق وحضرا الباشاوالعلاء ورؤس الناس واعلوارامهمفهذا الحادث العظيم فاتفق رأيهم عدلى عل متاريس منبولاق الحشرا ويتولى الاقامة ببولاق امراهم بكوكشافه وعماليكه وتد كانت العلماء عندتوحه مراديك تعسم بالازهركل موم ويقرؤن الجنآرى وغديره من الدعوات وكدلك مشايخ فقراء الاحدية والرفاعية والراهمة والقادرية والسعدية وغيرهم من الطوائف وارباب الاشابر ويمملون لهمجالس بالازهر وكسذلك اطفال المكاتب و يذكرون الاسم اللطيـ ف وغيره من الاسها. (وفيوم الائنين) حضر مرادبيك الى مرانباية وشرع فيعسل متاريس هناك عتددالي بشتيل وتولى ذلك هو

وضناجقه وأمراؤه وجماعة من خشد اشينه واحتفل فى ترتيب ذلك وتنظيمه بنفسه هروعلى بأشا مروان الطراباسي ونصو حباشا واحضر واللرا كب الكار والغلابين التي إنشاها بالجيزة واوقفها على ساحل البابة

في نقل امتعتهم من البيوت الكارالمشهورة المعروفةالي البيوت الصفارا الى لايعرفها أحدواسمر واطول الليالي ينقلون الامتعةو بوزعونها. عندمها رفهم وثقاتهم وأرسلوا البعض منهالب الدالار ماف وأخددوا أيضافي تشهيل الإحمال واستعضار دواب الشيل وادوات الارتحال فلها رأى اهـلالبلدةمم مدلك داخلهـم الخوف الكشير والفزع واستعدالاغنياء واولوالقدرة للهروب ولولاان الامراء منعوهمة من ذلك وزجروهم وهددوامن اراذ النقلة المايق عصرمنهم احدد (وفي وم الثلاثاء) نادوابالنفير العاموح وجالناس للناريس وكرروالمناداة بذلك كليوم فاغلت الناس الدكاكين والاسهواق وخرج الجيم ابر مولاق فكانتكل طائفةمن طوائف أهل الصناعات يجهفون الدراهم من بعضهم و ينصبون لهـم خياما أو يجلم-ون في مكان خرب أوا محدور تبون لم فما يصرف عليهم مايحساجون لهمن الدراهـم إلى جموهامن بعضهم وبعض الناس يتطوع بالاتفاق على البعض إلا تخر

مُ مِوانِ مُولَى بني سايم في مقد برة بني بشدكر وكان سقيان بن معاوية قدمالا "على أمر مولما ظهر أخوه عد كتب اليه مام وبالظه ورفوحم لذلك واغتم فعل بعض أصحابه يسهل علميده ذلك وقال لد قداجتمع لك أمرك فتخر بالى المجن فتكسره من اللبيل فتصبح وقداجتمع لك عالممن الناس وطابت نفسه ؤكان المنصور بظاهرا لكوفة كاتقدم في ذلة من العساكر وقد أرسل ثلاثة من القواد الى سفيات بن معاوية بالبصرة مدداله ليكونواء وناله عدلى ابراهيم انظهر فلك أرادابراهيم الظهورارسل الى مفيان فاعله فمعالقواد عندده وظهرا براهيم أولشهر رمضان سنةخس وأربعين وماثة فغنم دواب أوانك الجندوصلي بالنياس الصبح في الجامع وقصددا رالامارة وبهاسغيان متعصناف جاعة فصره وطاب سفيان منة الامان فامنه ابراهم ودخل الدارففرشوا له حصيرافه بت الريح فقلبته قبل ان يجلس فتطير الناس مذلك فقال ابراهم المالانتطير وجاس عليه مقلو باوحبس القوادوحيس أيضاسفيان بنمعاوية في القصر وقيده بقيدخفيف ليعلم المنصور أنه محبوس وبلغ جعفراومحدا ابي سليمان بن على ظهور أبراهم فأتياف ستمائة رجل فارسل المماابراهم المضامن الفاسم الجزرى فخسين ر - الأفهزم هماونادى منادى ابراه يملايتب عمهزوم ولايذ فعلى جيم ومضى ابراهيم بنفسه الى بار زينب بنتسايمان بن على بن عبد الله بن عباس واليما ينسب الزينديون من العباسيين فنادى بالامان والايعرس لهم أحدفه ف له البصرة ووجد في بيت مالها الفي الف درهم قوى بذلك وفرض لاصفأبه الكل رجل خسين فلما التقرت له البصرة ارسل المغيرة الى الاهوا زفيلغها في مائتي رجل وكان بما محدين المصدين عاملا للنصور لخرج اليهفي أربعة آلاف فالمقوافا نهزما بن الحصين ودخل المغيرة ألاهواز وقيل اغماوجه المغمرة بعدمسيره الى باخرى وسيرابراهيم الى فارس عرو بنشداد فقدمها وبهااسمديل وعبدا اصمدابناعلى بن عبدالله بن عباس فبلغهما دنوعرووهما باصطغر فقصدا دارا بجرد فقصناج افصارت فارس في يدعرو وأرسل ابراهم مروان بن سعيدالتعلى فحسبعة عشرالفاالى واسط وبهاهرون بن حيدالايادى من قبل المنصور فلمكها التعلى وأرسل المنصور كحر به عام بن اسمعيل المسلى في خسة ألاف وقيل في عشرين ألفاف كانت بينهم وقعات شم مهادنواعلى ترك الحرب حتى ينظر وامايكون من ابراهيم والمنصور فلماقتل ابراهيم هرب مروان بنسعيد عنمافاجتني حتى مأت فلميزل البراهيم بالبصرة يفرق العمال والجيوشحتى اتاه نعى أخيه محدقيل عيد الفطر بثلاثه أيام تخرج بالناس يوم العيد وفيه الانكسار فصلى بهم وأخبرهم بقتل محدفا زدادوا فى قتال المنصور بصيرة واصبح من الغدفع سكر واستخلف على المصرة نميلة وخلف ابنه

» (ذ كرمسير ابراهيم وقتله ).

ومنهم من مجهز جماعة من المغار به او الشوام بالسلاح والاكل وغير دلك بحيث ان جيرع النماس بذلو اوسعمهم ومنهم من معهز بالناس والمائية والمائية

مراديرقا كبير اسعته العامية السيرق النبوي فننبره بن يديه من القلعمة الى بولاق وأمامه وحوله الزف من العامة بالنسابيت والعصيهالون و يكرون ويكثرون من الصياح ومعهدم ألطبول والزمور وغدير فلأوأمامهم فأنهاماقهمة خالمة الطرق لاتحسد بهاأحداسوى النساء فرالبيوت والصغار وضعفاء الرحال الذمن لايقدرون على المحركة فانم ممد تترون مع النساء فيبوج سموالاسواق مصفرة والطرق بجفرةمن عدم الكنس والرشوغلا سعر الهاروذوالرصاص محيث بيع الرطل البارود بسرتين نصفاوا لرصاص بتسعين وغلاجنس انواع السلاح وقل وجوده وخرج معظم الرعايا بالنباييت والعصى والمساوق وجاس مشايخ العلما ومزاوية على مك ببولاق يدعون ويعم لون الحالله بالنصروأقام غيرهمهن الرعايا البعض بالبيوت والبعض بالزوايا والبعض فيالخيام ومحصل الامرأن جيمة بمصر من الرجال فحول الى بولاق وأقام بما من حسين

أم الدابراهيم عزم على المسيرفاشا دافعا به البصر بون أن تقيم وترسل الجنود فيكون اذه الم زم لله جند أمدتهم بغيف مكانك واتقال عدوك وحيات الاموال و فيت وطائل فقال من عنده من أهل الكرفة ان بالحكوفة اقوا مالور أوك ما قوا دونك وان لم بروك قعدت بهم أسباب شي فد ارعن البصرة الى الكرفة وكان المنصور لما بلغه فا بورا براهم في قلة من العدى بالرى ثلاثون الفاوم عدين الاشعث بافريقية الا ألفا رحل فرفت جندى من المودى بالرى ثلاثون ألفا ومع عدين الاشعث بافريقية المعترفة والماقون م عيسى بن موسى والله المن من المنافرة من المنافرة المنافرة و كتب الى عدى بن موسى بامرد بالموده بالرى فقال له المنصورا عدم من المنافرة بعدى بن موسى بامرد بالمودة المنافرة المنافرة و كتب الى المهدى بامره بالمنافرة بالمنافرة المنافرة و كتب الى المهدى بامره بالمنافرة بالمنافرة والا من فوالسفاح بالمنافرة و كتب الى المهدى بامره بالمنافرة والاهواز وفارس وواسط في أربعة آلاف فارس فوصلها وقاتل المغيرة فرجيع الغيرة الى المورة والسباح ترعة والمدائن والمواد و وقالت عدلى المنصور الفتوق من المصرة والاهواز وفارس وواسط والمدائن والمواد والى جانبه أهل الكوفة في ما أنة ألف مقاتل ينتظرون به صعة فلما والمدائن والمواد والى جانبه أهل الكوفة في ما أنة ألف مقاتل ينتظرون به صعة فلما توالت الاخوار على المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة والما المنافرة والمنافرة والمناف

وجعات نفسى للرماح دريثة م ان الرئيس لمل ذاك فعول

عليه وعليه حبة ملونة قداة مخجرها و بقى المنصروعل مصلاه تحسين بوما ينام عليه وجلس عليه وعليه حبة ملونة قداة مخجيم الافيره اولاهير المصلى الآانه كان اذاطهر الناس السواد فاذافا رقهم رجيع الى هيئة وأهديت اليه ام أقان من المدينة احداهما فاطمة بنت غيد مربع عسى بن طلينين عبيد الله والاخرى ام الكريم ابنة عبد الله من ولدخالد بن أسبيد غلم ينظر اليهما فقيل له انهما فديا وتناسيله قال الكياج بن قتيبة لما نسا ولاسعيل اليهما حتى انزار وأس امراهيم لى أوراسي له قال الكياج بن قتيبة لما تنابعت الفترق على المنصور دخلت مسلما عليه وتداتا، خبر المصرة والاهواز وفارس وعساكر امرائيم قدعنام توبالكر وفد ما فقاله المسلما في بازا عسكره يفتظر صحية واحدة في بون به فرايت ما حرفيا مشمر اقد قام الى ما ترابيه من النوائب يعركها فقام بها ولم في تقديم نفسه وانه كاقال الاول

### نفس عصام سودت عصاما وعلمة الكروالاقداما وصيرته ملكاهماما

شم وجه المنصور الى ابراهيم عيسى بن موسى فى خسسة عشر الفاوعلى مقدمته حيد بن قعطبة في المنحمين بزعون الله المودعه ان هؤلاء الخبيثة المنحمين بزعون الله الله عليه المنحمين بزعون الله والمنطق المنطق الم

نصب ابراهم بل العرض السيس المساس الذين لا يجدون لهم مكانا ولاماوى فيرجعون الى المورية منالة الى وقت المربع الماس الذين لا يجدون لهم مكانا ولا ماوى فيرجعون الى المورسم لهم بيويم من يدين ون بها من محدون الى بولاق وارسل ابراهم بك الى العربان المجاورة لمصرورسم لهم

ان يكونوافى المقدمة بنواحى شبرار ماوالاها وكذلك اجتمع عند مرادبك الكثير من عرب المعيرة والجيزة والصعيد وأنح بير يدوالة يعان وأولاده في والمنادى وغيرهم وفى كل يوم يتزايد ٢٦٩ الجمع و يعظم الهول ويضيق اكمال

وقاسارابراهیم عن البصرة مشی لیدسه فی عدکر هسر افسه عاصوات الطفا بیر نه فعدل ذلك مرة أخرى فسه عنه البضافة الله ما أطوع فی نصر عدر فیه مثل هدا و سعم یا نشد فی طریقه البهات القطامی

أمور لويدبوها حكريم بدادن أنه مى وهيب مااستطاعا ومعصية الشفيق عليك مما بدير يدك مرة منده استماعا وخير الامرمااستقبلت منه عد وليس بان تتبعده التباعا وليكن الاديم اذا تفرى بد بل وتعبيا غلب الصناعا

فعلموا انهناهم على مسيره وكان ديوانه قدأحصى ماثقالف وقبل كان مه في طريقه عشرة آلاف وقيل له في طريقه لياخذ غير الوجد الذي فبه عيسى ويتصد الدكونة فأن المنصورلايقوم له وينضاف أهل السكرفة اليهولايبتي للنصورمرجي دوت حلوان فلم يفعل فقيل أوليبيت عيسي فقال كره البيات الابعد الانذاروا م بمض أغل الكوفة ايامره بالمسيرا أيهاليدعواليه الناس وقال ادعوهم سرائم اجهرفاذاسم المنصور الهيعة بارجاء الكوفة لمردوجهاءشئ دون حلوان فاستشار بشيرا الرحال فقال لو وثقنا بالذى تقول لىكان رأيا ولكنالانامن ان تحييثك منهم طائفة فيرسل اليهم المنصور الخيل فياخذ البرىء والصدغيروا لمرأة فيكوب ذلك عرضا للاثم فقسال الحكوفى كانكم خرجتم لقتال المنصور وأنتم تتوقون أقتل الضغيف والمرأة والصعير اولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث سراياه ليقاتل ويكون نحود ذافقال بشيرا والثل كفاروه ولاء مسلون واتبيع ابراهيم رأبه وسارحتي نزل باخرا وهي من الكوفة على ستة عشر فرسخا مقابل عيسى بن موسى فارسل اليه سدلم بن قتيبة انك قد أصرت ومثلا انفس به عن الم الموت فند وقاعلى نفسك عنى الاتوتى الأمن ما قد واحد فان أنت لم تفعل فقد أغرى أبو جمفرعه وهففف فطائفة - حي تاتيه فتاخذ بقفاه فدعاابراهم أسحابه وعرض عليهم ذلك فقالوا نخندق على أنفسنا ونحن الفاهرون عليهم لأوالله لانفعل قال فناتى أباجعفر قالواولم وهوف أبدينامتي أردناه فقال الراهيم للرسول السمع فارجنع راشدا شمانهم تصافوا فصف الراهم أصابه صفاو احدافاشارعامه بعض أصحابه بالتعملهم كراديس فأذا انهزم كردوس ثعث كردوس فأن الصف اذاا مزم يعضه وتداعي ماثره فقال الباقون لانصف الاصف أهل الاسلام يعني قول الله تعالى ان الديحب الذين يقاتلون في سيله صفا الاته فاقتتل الناس قتالا شديدا والهزم حيدين وعطبة والهزم الناس معه فعرض لهم عيسى يناشدهم الله والطاعة فلايلون عليه فاقبل حيدا مهزما فقال له عيسى ألله الله والطاعة فقال لاطاعة في الهزية ومرالناس فلم يبق مع عبى الانفر يسيرفقيل له لو تفيت عن مكانك حتى توب اليك الناس فتُسكر عم فقال لا ازول عن مكانى هذا أبداحتى أقتل او يفتي الله على يدى والله لا ينظر أهل بدى

الجهة التى يقصدون الجى مناجعة بمن يقول انهم واصلون ون البرائعرب ومنهم من يقول بل يا تون من اشرق ومنهم من يقول بل يا تون من الجهة بناولهم ومنهم من يقول بل يا تون من الجهة ين هذا وليس لاحدمن الراء العما كرهمة ان يبعث جاسوسا اوطليعة تناولهم

البالفقرا الذن يحصلون اقواعم مومافيهوما المعطال الاسمياب واجتماع الناس كاهمفى صعيدواحدوا تقطعت الطرق وتعدى الناس بعضهم على بعض المسدم التفات الحسكام واشتغالهم عاددمهم عواما الادالارياف فام اقامت على ساق يقتل مضهم بعضاويناب بعضهم بعضاوكذلك العرب غارت على الاطراف والنواحي وصار قطرمصرمن أولدالي آخره في قترل وبهب والعافة طريق وقيامشرواغارةعلى الاموال وافساد المزارع وغير ذلك من أنواع الفساد الذي لايحصى وطلب أمراء مصر التعارمن الافر نجعمر فسوا بعضهم بالقلعمة وبعضهم باماكن الاراء وصاروا يفتشون في عدالات الافرنج على الاسلمة وغميرها وكذلك يفتثون بوت النصاري الشوام والاقباط والاروام والكنائس والادبرة على الاسلحة والعامة لاترضى الا ازيقتلوا النصارى والهرد فينعهم الحكام عنهم ولولاذلك المزع اقتلتهم العامة وقت الفتنية ممفى كل ومتركتر الاشاعية بقرب الفرنسيس الحمصر وتحتلف الناسق

ولما فرب طابور الفرنسيس من مناريس مراديل ترامى الفريها و مدافع وكذلك العساكر الحاربون البحرية وحضر عدة والمرادين المحددة والمرادين الما الما الما الما الما الما الموامعهم في المتاريس

مثل قرله روقيل لماوضع الرأس بصق في وجهه رجل من الحرس فام به المنصور فضرب بالعمد دفه شه متا نفه و وجهد و فرب حتى خدد وامر به في روار جداه فالقوه فارج الماب قيد لنظر المنصور الى سفيان بن معا وية بعد مدة را كما فقال تله التعب كيف يقتلى بن الفاعلة انقضى أمر ابراهيم رضى الله عنه

### \*(ذكرعدة حوادث)\*

وفيها خرجت الترك والخزر بهاب الابواب فقتلوا من المسلمين بارمينية جماعة كفيرة وحج بالناس هذه السنة السرى بن عبد الله بن الحرث بن العباس وكان على مكة وكان على المدينة عبد الله بن الحرث بن العباس وكان على مكة وكان على المدينة عبد الله بن المباهلي وعلى قضائها عباد بن منصور وعلى مصر بن يدبن حاتم وفيه باعزل المنصور الباهلي وعلى قضائها عباد بن منصور وعلى مصر بن يدبن حاتم وفيه باعزل المنصور وهومن اكابر قواده وهوصاحب الحر بية بعداد و بنى باسفل الموصل قصر اوسكنه فهو يعرف الى اليوم بقصر حرب وفيه ولدت زبيدة بنت جعفر زوجة الرسيد وعندة ومناهد أقرية كانت ملك كالمناف بنينافيه الباطالله وفية وقفنا القرية في داركنا بها وهي من الزوالواضع وأحسم آكر القصر باق بالله الا تسجاد من الإرواد ولا تغيره الدهور وفيها مات عرو بن معمون بن مهراد والحسن بن الحسن بن على بن أفي طالب وكان مونه في حيس المنصور المرزمي و يعيم بن الحرث الدمادي وله سبه ون سنة واسمعيل بن أبي خالد المجلى وحميب المرزمي و يعيم بن الحرث الذماري وله سبه ون سنة واسمعيل بن أبي خالد المجلى وحميب المرزمي و يعيم بن الحرث الدماري وله سبه ون سنة واسمعيل بن أبي خالد المجلى وحميب المرزمي و يعيم بن الحرث الدماري وله سبه ون سنة واسمعيل بن أبي خالد المجلى وحميب المن الشهيد مولى الازدوك نيته أبوشهيد

## ه (شردخلت سنة ستوار بعين وما ثة) ه ه (ذ كرانة قال المنصور الى بغداد وكيفية بنائها) ه

وفيها في صفر تحول المنصور من مدينة ابن هبرة الى بغدادو بنى مدينتها وقدد كرنا في سنة خسر وار بعين ومائة السبب الباعث المنصور على بنا عنداد شاور أصحابه وكان فيهم غالد بن برمك فاشا رأيضا بذلك وهو خطها فاستشاره فى نقض المدائن وايوان كسرى و نقل نقضها الى نغداد فقال الا أرى ذلك النه علم من أعلام الاسلام يستدل به الناظر على انه لم يكن ليزال مثل أصحابه عنه بام الدنيا واغاهو على أمرد بن ومع هذا ففيه مصلى على بنا في طالب قال المنصور الأ بيت يا خالد الا بالميل الى أصحابات الحم وأمر بنقض القصم طالب قال المنصور الأ بيت يا خالد الا بالميل الى أصحابات الحم وأمر بنقض القصم الا بيض فنقضت ناحية منه و حل نقضه فنظر ف كان مقد ارما بأزمهم الها كثر من عن المحدد المنافرة و كان مقد المائية و كان الا تفسيل المنافرة و كان مقد المائية و كان الا تفسيل المنافرة و كان مقد المائية و كان الا تفسيل المنافرة و كان منافرة و كان المنافرة و ك

فلماعان وسمععسكر البر الشرق القنال صبح العامسة والغوغا منالرعية واخلاط الناس بالصياح ورفع الاصوات بقولهم بإرب وبالطيف وبارجال الله ونجوذلك وكانهم يقاتلون و بحاربون بصياحهم وجلبتهم فكان العقلاء من النماس يصرخون عليهمم ويام ونهم بترك ذلك وم قولون لهـم ان الرسول والصالة. والمحاهدين اغا كانوا يقاتلون بالسيف والحرابه وضرب الرقاب لا بزفء الاصوات والصراخ والنبآح فلايستعون ولايرجعون عماهم فيهومن يقر أومن يسمع وركب طائفة كمسبرة من الأمراء والاجناد من العرضي الشرقي ومنه-م ابراهم بك الوالى وشرعوافي التعددية الى البرالغربي في المراكب فتزاج واعلى المعادي الكون التعدية من محلواحد والراكب قليلة جدافلم بصاوا الى البرالا تحرحي وقعت الهزيمة به على المحاربين هدذاوال يحاأنكبا اشتد هبو بهاوأمراج البحرف قؤة اضطرابها والرمال يعملوا غبارها وتنسفهاالريح في وجوه المصريين فلا يقدرأحد ان يفتح عينيه من شدة الغبار

وكون الريح من ناحية العدووذلك من أعظم أسباب الهزيمة كاهومنصوص عليه يدغم ان الطابور الذي تقدم القتاليد

وامامه ودق طبوله وأرسل بنادقه المتنا ليسة والمدافع واستدهموب الريحوا نعقد الغبار وأطلت الدنيا من دخان البارودوغبادالرياح وصهت الاسماع ٢٧٢ من توالى الذرب عيث خيل للناس ان الارض تزلزات والسهاء

عليها سقطت واستمراكري

والقتال فحوالاتمأرباعهاعة

م كانت هدده الهزيمة على

العسكرالغربى فغرق المكثير

من الخيالة في أابير لاحاطة

العمدة برموظلام الدنيا

والبعض وقع أسيرا في أمدي

الفرنسيس وملمكواالمتازيس

وفرم ادبك ومن معهالي

الحيرة فصعدالي قصره وقضى

بعض أشفاله في نحزر بن

ساعمة غركب وذهباني

الجهة القيلية وبقيت القتلى

والثياب والامتمة والاسلعة

والفرش ملفاة على الارض

ببرانيارة تحت الارجل وكان

منجلة من القي نفسه في البحر

سليمان بك المعروف بالاغا

وأخوه ابراهم بك الوالى ناما

سليمان بك فنجا وغرق

الراهم لله الصغير وهو

صهراراهم بال المكبير

ولما انهدزم العسكر

الغدرق حول الفرنسيس

المدافع والبنادق عملي البر

الشرقى وضربوها وتحقدق

أهمل البرالاخوالهزيمة

فقامت فيرم ضعدةعظمة

وركب في الحال أبراهم بك

والباشا والامراء والعسكر

والرعايا وتركوا جيمع

الانقال والخيام كأهى

والمادنف المناف فافى أرى انتهدم لللايقال الله عزت عن هدم ما بناه عدر فاعرض عندوترك هدمهونتل أبواب مدينة واسط فعلها على بغدادو ماباس عهمن الشام وبابا آخر حى مهمن الكونة كان عله خالد بن عبد الله القسرى وجعل المدينة مدورة المشلا يلون بعض الناس أقرب الى السلطان من يعض وعله اسور بن السور الداخل اعلى من الخارج وبني قصره في وسطها والمحدائج امع بجانب القصر وكان الحجاج بن ارطاة هوالذى خط المحمد وقملته غيرمستقية يحتاج المصلى أن ينحرف الى باب البصرة لانه وض بعد القصر وكن التصرغيرمستقيم على القبلة وكان اللبن الذي ينني بهذراع في ذراغ ووزن بعضم المانقص فكان وزن البنة منهما تةرطل وستةعشر رطلا وكأنت مقاصير جاعة من قواد المنصور وكتابه تشرع أبوابها الى رحبة الجام فطلب اليهعه عيسى بن على أن ياذن له في الركوب من باب الرحمة الى القصر اضعفه في لم ياذن إه قال فاحسني راوية فامرالناس باحراج أبواجهم الرحبة الى فصلان الطاقات وكانت الاسواق فالدينة با وسول الله ألروم فأمرال بيسع فطاف به فالدينة فقال كيف رأيت قال رأيت بنا وحسنا الا أنى رايت أعدا وله ممكن وهم السوقة فلاعاد الرسول عنه أمر باخراجهم الى ناحيمة الحكر في وقيل اغما أخرجهم لان الغربا يطرقونها و يبيدون فيها ورعا كان فيهم الجاسوس وقيل ان المنصور كان يتبيع من خرجمع الراهم بنعبدالله وكأن أبوزكر ياجيين عبدالله محكسب بغدادله مع الراهيم ميل عمر جماعة من المفهدة فشد بواعلى المنصور فسكنهم وأحد أباز كر ما فقتله وأخرج الاسواق فكلم في بفال فامرأن في ولل ومع بقال يدييع المقدل والخل حسب وجعل الناريق أوبعين ذراعا وكان مقدار النفقة على بنائها وبنا المسجدوا لقصر والاسواق والفصلان والخنادق وأبوابها أربعة آلاف ألف وتماغا تةو ثلاثة وثلاثين دردهما وكان الاستاذون البناثين يعسل ومه بقيراط فضة والروز كارى بحبتين واسب القوادعندالفراغ منهافالزم كرمني عابقي عنده فاخذه حتى انخالدين الصلت بقي عليه خسةعشردرهما فيسهوأ خذهامنه

\*(د كرخروج العلام بالاندلس)

وفيهاسا رائعلا من مغيث اليصي من افريقية الحمدينة بناخة من الائد لسولس السوادوقام بالدولة العماسية وخطب المنصور واحتمع اليهخلق كثير غرباليه الاميرعبد الرحن الاموى فالتقياب واحى اشبيلية متحاربا إياما فأنهزم آلعلاه وأصحابه وقتل منهم في المعركة سبعة ألاف وقتل العلاموأم بعض الدار بحمل رأسه ورؤس جاعة من مشاهير أصابه الى القيروان والقائم ابالسوق سراففعل ذلك مرحل مناشى الى مكة فوصلت وكان بها المنصوروكان مع الرؤس لوا الو دوك تاب كتبه المصورللعلا

بالخذوامنما شيئافا ماابراهيم بك والماشاوا لابرا فسارواالى جهة العادلية وأما ۵ (ذڪر الرعايا فهاج واوماج وأذا هبين الحجهة المدينة ودخلوها أفواجا أفواجا وهمجيما في غاية الخوف والفزع وترقب المدلاك

وهم يضعون بالعويل والعيب وينته لمون الى الله من شرهدا البوم المصيب والنساء يصرخن باعدلي آصواتهن من الميوت وقد كان ذلك قبل الغروب فلما استقرابراهم بكبالعادلية أرسل ٢٧٠ ياخذ حريمه وكذاك من كان معهمن

م (در كرعدة حوادث)

فى هذه السنة عزلسلم بن قديمة عن البصرة وكانسد عزاد ان المنصور كتب اليسه ما روبهدم دورمن خرجمع الراهيم و بعقر فخله م فكتب سلم ال ذلك أبدا بالدورام بالفلا فاذكر المنصور ذلك عليسه وعزله واستعمل محد بن سليمان فعاث بالبصرة وهدم والفلا فاذكر المنصور ذلك عليسه وعزله واستعمل محد بن سليمان فعاث بالبصرة وهده السنة جعفر بن حنظلة البراني وفيها عزل عن المدينة عبدالله بن الراسيم الحارق وولى مكانه جعفر بن سليمان فقدمها في رسم الاول وفيها عزل عن مكة السرى بن عبدالله ووليها عبدالم عنه الناس هذه السنة عبدالوها بين الراهيم الامام وفيها مات هشام بن عروة بن الزبير وفيل سنة سبم وأدبعين في شعبان وعوف الاعرابي وطلحة بن هشام بن عبدالله الجنوبي المكوفي وفيها غزامالك بن عبدالله المناب كان من درب الحدث على خسة عشر ميلاعوض عدى الرهوة نزل بها ثلاثا و باع العنائم وقسم سهام الغنيسة فسعيت تلك الرهوة رهوة مالك وفيها توفي ابن السائب السائب الكابي النسابة

## ه (شردخلت سنة سبنع وأربعين وماثة) مه ه (ذ كرقتل حرب بن عبد الله مه

فيها أغاراسترخان الخوار زمى في جميع من الترك على المسلمين بناحية ارمينية وسي من المسلمين وأهل الذمة خلقا و دخلوا تفليس وكان حرب مقيماً بالموصل في الفين من المجند ألم الخوار بالذين بالجزيرة وسيرا لمنصورا لى معارية الترك حبرائيل بن يحيى وحرب بن عبدالله فقا تلوهم فهزم جبرائيل وقتل حرب وقتل من أصحاب جبرائيل خلق كثير

### \* (ذكر البيعة للهدى وخلع عيسى بن موسى ) \*

وفيهاخلع عيسى من موسى من مجد بن على من ولاية المهدويو يحلهدى مجد بن المنصور وقد اختلف في الدب الذى خلع لاجله نفسه فقيل ان عيسى لم بن ل على ولاية العهد وامارة السكوفة من أيام السفاح الى الات فلما كبر المهدى وعزم المنصور على البيعة له كلم عيسى بن موسى في ذلك وكان يكرمه و يجلسه عن عينه و يجلس المهدى عن يساره فلم اقاله المنصور في معنى خلع نفسه و تقديم الهدى عليه أبى وقال با أمير المؤمنين كيف بالايمان على وعدلى المسلمين من العتق والطلاق وغير ذلك ليس الى المخلصة بعض المساعده وصار باذن الهدى والمحدى قبله وكان عليم عينه في مجلس عيسى شرية ذن العيمى فيدخل فيجلس الى جانب المهدى ولم يعلم عن عينه في مجلس عيسى شرية ذن العيمى فيدخل فيجلس الى جانب المهدى ولم

الام ا فاركبوا النساء بعضهن على الخيول وبعضهن ع ـ في البغال والبعض على. المجبروا محمال والبعضماش كالحوارى والخدم واستمر معظما الناس طول الليدل خارجسين مصرالهم محريمه والبعض ينجو بنفسه ولايسال أحدعن أحدوبل كل واحدمشغول بنفسهء ي أسه وابنه فرج الثالليلة معظم أهسل مصر البعض لملادالصعيد والبعض لجهة الثرق وهممالا كثر وأقام عصركل مخاطر انغسه لايقدرعلى الحركة مشلا للقضاء متوقع الليكروه وذلك لعدم قدرته وقلة ذات يدهوما ينفقه على حل عياله وأطفاله ويصرفه عليهم فىالغرب فاستسلم للقددور ولله عاقبة الاموروالذي أزعج قملوب. الناس مالا كثرأن فيعشاه تلك الليلة شاع في الناسان الافرنج عددوا الى ولاق واحرقوهاو كذلك الجيزة وان أولهم وصلالي بابالحذيد يحرفون ويقتلون ويفعرون بالنساء وكان السبب فيهذه الاشاعة ان بعض القليعية منعسكر مراديك الذى كان فى الغلبون عرشى أنبا لها ا

وس يخ مل خا تحقق الكسرة أضرم النارفي الغليون الذي هوفيه وكذلك مراد بل لما رحل من المجيزة أمر بالخيرار إلغلبون الكبيرمن قبالة قصره ليصبه معسه الىجهة قبلي فشواته قليلا ووقف اقالة الما في الطين

المجاس عن يارالمنصورفاغماظ منه مصار باذن الهدى ولعمه عسى بن على مم العبد الصمد بن على ثم لعيسى بن موسى ورعادهم وأخرالا أنه يبدأبالاذن للهددى على كل حال وتره معيسى انه يقدم اذمهم كاحة له البهم وعيسى صامت لايشد كوشم صارحال عيسى الى أعظم من ذلك فكان يكون في المج اس معه بعض ولد، فيسمع الحفر في أصل الحائط وينترعليه الترابو ينظراني الخشنبة من السقف قدحفر عن أحدط رفيها القلع فيسد قط النراب على قلنسوته و أيامه فيامر من معسه من ولده بالحول و يقوم هو يصلى ثم يؤذن له فيدخل م يئته والتراب على رأسه و نيسا به لا ينغضه فيقول له المنصور ياعسى مايد خلى الحد عندل هيئتك من كثرة الغبارو التراب أفكل هذامن الشارع فيقول أحسب ذلك بالمؤمنين ولايشكوشينا وكان المنصوريرسل اليه عهميسى من على فذاك ف كان عيسى من موسى لا يؤثر ، ويتهدمه فقيل أن المنصور أمرأن يسقى عيسى بن موسى بعض مايتلفه فوجد الماء في بطنه فاستاذن في العود الى بيتهبا آكوفة فاذناه فرضمن ذلك واشتدم ضهم عوفي بعدان أشني وقال عيسى بن على للنصوران ابن موسى اغمايتر بصبالخ لافة لابنه موسى فابنه مالذى يمنعه فقال له خوف وقرده والمده والمامه عيسى من عدلى في ذلك وحوفه فياف موسى من عرسى وأتى العباس بن محد فعال ياءم انى أرى مايسة أبى من اخرابه هذا الامرمن عنقه وهو يؤذى بصنوف الاذى بالمكروه فهو يهديرة ويؤخراذنه مرةويهدم عليه الحيطان مرةوندس اليه المحتوف مرة وأبي لا يعطى على ذلك شيئا ولا يكون ذلك أبدا ولكن هه ناطريق لعله يعطى عليها والافلا قال وماهوقال يقبل عليه أمير المؤمنين وأناشاهد فيقوله انى أعلم أنك لاتعفل بهدا الارانفسك الكيرسنا وانه لاتطول مدتك فيه واغا تبغل به لابنك افترافى أدع ابنك يبقى العدلة حتى يلىء لى ابنى كلا والله لا يكون ذلك أبدا ولا بن على ابنك وأنت تنظر حتى بياس منه فان فعل ذلك فلعله أن يجب الى ما راد منه فا العماس الى المنصور وأحبره مذلك فلما اجتمعوا عنده قال ذلك وكان عسى ابن على حاضرا فقام ايبول فامرعيسي بن موسى ابنه موسى ليقوم معه يجمع عليه أياله فقام معمه فقال له عيدى بن على بالى أنت وبالى ولدلة والله الى لاعلم اله لاخير ف هدا الامربعد كاوانكهالا حق به والكن المرا مغزى بما تعل فقال موسى امكنني هذا والله ون مقاتلته وهوالذي يغرى بالى والله لا قتلنه فل أرجعا قال موسى لا بيه ذلك سرا فاستأذنه في أن يقول للنصورماسم منه فقال له أبوه ان لهذا رأيا ومذهبا أياعنك على على مقالة أرادأن يسرك بها فعلم آسبهالم كروهه لايسمهن هددا أحدارجه عالى مكانك فلمارجع الى مكانه أمر المنصور الربيع فقام الى مرسى فنقه بعما اله وموسى وصيح الله الله في دمى يا أمير المؤمندين ومايبالي عيسى أن تقتلني وله بضعة عشرذ كراو المنصور يقول باربيع أزهق نغسه والربيع وهممانه يريد تلفه وهو يرفق به وموسى يصيح

الناس وافندية الوحاقات وا كابرهم ونقيب الأشراف وبعض المشايخ القادر س فل عان العامة والرعية ذلك اشتد ضعرهم وخوفهم وتحركت عزاءهماله روب واللعماق بمر والحمال ان الجميح لايدرونأى جهدة بسلكون وأىطوريق يدهبون وأى على ستقرون فتلاحقوا وتسا بقواوخ جوا منكل حدب ينسلون وبيسع العمار الاعمر جأوالعسل الضعيف باضعاف عنه وخرج أ كثره ـم ماشيًا أوحامـالا متاعه على رأسهوزوحته حاملة طفلهاومن قدرعلى مركوب أركب زوجته أو ابنتة ومشي هوعلى أقدامه وخ جفالسالناء ماشيات حاسرات وأطفا لهن عملي أكتافهن يبكمن فيظلمه الليال واستغرواعالي ذلك بطول ليلة الاحد وصبحها وأخذ كل انسان ماقدرعلى حمله من مال ومتاع فلاخر حوا من أبواب المالد وتوسطوا الفلاة تلقتهم العريان والفلاحون فأخذ وامتاعهم ولساسهم وأحالهم محيثل **يتركوالمن صادفوه مايستر** مه عورته أو سدجوعته فكان

و مِاأَخَذَته العرب شَيئًا كنيرا يفوق الحصر بحيث ان الاموال والذخائر التي خرجت فلما من مصرفى تلك النيلة أضعاف ما بقى فيها بالاشك لان معظم الاموال عند الامراء والاعيان وحريمه مُ وقد أخدوه صبتهم

والمسافرين فسدهب ذلك جيعه ورعاقتلوامن قدروا عليه أودافع عن نفسه ومتاعه وسلبوا ثياب النساء وفضم وهنكوهن وفهرم الخوندات والاعيان هم من رجع من قريب وهمالذين تاخروافىالخروج و بلغهم ماحصل السابقين ومنهممن جازف متكلاءتى كثرته وعزونه وخفارته فسلم أوعطب وكانت ليله وصياحها في غالة المستاعة جرى فيهاها لم يتفق مناه في مصر ولاسعناعاشابه بعضه في تواريخ المتقدمين في أراه كن سمعاولما أصبحوم الاحدالذكوروا الجيون الايدرون مايفهل بهم ومتوقعور حلول الفرنسيس ووقوع المكروهور جع المئيرس الفارين وهمم في أسواحال من العرى والفرع فتمين ان الافر تج لم المسدّوا الى البرالشرقى وان الحريق كان فى المرآكب المتقدمذ كرها فأجتمع فى الازهر بعض العلمآ والمشايخ وتشاوروا فأتفق رأيهم على ان رسلوا مراسلة الحالافرنجو ينتظروا مايكون منجوا بهم ففعلوا ذلك وأرس اوها صعبة شخص

إ فلماراى ذلك أبوه قال والله ما أمريز المؤمنة من كنت أطن ان الامر يبلغ منك هـ ذا كاه فاكفف عنده فها أناذا أشهدك ان نسائى طوالق وعما ليكي وما أملك في بعيل الله تصرف ذلك فين رأيت يا أميرا لمؤمنسين وهلذه يدى بالبيعة للهدى فبا يعله لأهدى ثم جعل عيسي بن موسى بعد المهدى فقال بعض أهل الكوفة هذا الذي كان غدافصار بعدغدوقيسل ان المنصور وضع الجند وكانوا يسمعون عيسى بن موسى ما يكره فشكا ذاك من فعلهم فنهاهم المنصورعنه وكانوا يكفون شميعودون شمانهما أحكا تبامكا تبات أغضبت المنصور وعاد الجنده معه لاشدما كانوامهم أسدين المرزبان وعقبة بنسلم ونصر بن حرب بن عبد الله وغيرهم فكانوا ينعون من الدخول عليه ويسمعونه فشكاهمالح المنصور فقالله ياابن اخى أناوالله اخافهم عليك وعلى نفسي فانهم محبون هذا الفتى فلوقد مته بين يديك لكفوا فأجاب هيسي الى ذلك وقيل ان المنصور استشار خالدين رمك فى ذلك و بعده الى عيسى فاخد معه ثلا تين من كبار شبيعة المنصورين مختارهم وقال اعيسى فى أمرا لميعة فامتنع فرجعوا الى المنصوروشهدوا على عيسى أله خلع نفسه فبايع للهدى وجامعيسي فانبكر ذلك فلم يسمع منهوشكر كالدصنيعه وقيل بلاسترى المنصورمنه ذلك بمال قدره أحدعشر ألف الفدره مه ولاولاده وأشهد على نفسه بالخلع وكانت مدة ولاية عيسى بن موسى الكوفة ثلاث عشرة سنة وعزله المنصور واستعمل محدبن سليمان بنعلى عليها ليؤذى عيسى ويستغف به فلم يفعل ولمرل معظماله محلا

و(ذكرموت عبدالله بنعلى)

وكان المنصورة داحضر عيسى بن موسى بعدان خلع نفسه وسلم اليه عه عبسدالله بن على وأمره بقتله وقاله ان الخلافة صائرة البن بعدالمهدى فاضر بعنقه واباك ان تضعف فتنقض على امرى الذى دبرته عمضى الى مكة وكتب الى عيسى من الطريق يستعلم منه مافعل فى الامرالذى أمره فلكتب عيسى فى الجواب قدانفذت ماأمرت ه فلم يستعلم نه مافعل فى الامرالذى أمره فلكتب عيسى فى الجواب قدانفذت ماأمرت ه فلم يشك انه فقله وكان عيسى حين اخذه بدالله من عندالمنصور وعاكات به يونس بن فروة واخبره الخبرة فقال أرادان تقتله في ققال الاله تقاله ولا تدفعه اليه سرا أبداوا كم أمره ففعل ذلك عيسى فلما قدم المنصور وضع على المنفاعة فى اخيم عبدالله ففعلوا وشفعوا فشفعهم وقال لعيسى اعامه مس عركهم على الشفاعة فى اخيم عبدالله ففعلوا وشفعوا فشفعهم وقال لعيسى اعامه من حدث عنه فاتنابه قال يا أمير المؤمنين المتامر في بقتله فقتلته قال ما امرتنى قال ما امرتنى قال ما امرتنى قال المامرة لذا لا محسمة وقد كذبت شمقال المنصور لعمومته ان هدا قدا قرائم وقد المنافرة بنا المنافرة بنا

مغرابي يعرف لغتهم وآخر صمبته فغابا وعادا فأخبراا نهماقا بلاكبيرا لغوم وأعطيسا والرسالة فقرأتفا

من معسكر الحيرة خطايا لاهل مصراننا أرسلنا لكمفالسابق كتابافيسه الكفاية وذكرنا لكم انناماحضرفا الايقصد ازالة المماليك الذين يستعلون الغرنساوية بالدل والاحتقار وأخدمال القبارومال إلىلطان ولماحضرنا الى أأبر الغرى خجوا الينا فقا بلتاهم بما يستعقونه وقتلنا بعضهم وأسرنا بعضهم ونحن فيطابهم حيم لمبيق أحدمنهم بالقطر المصرى وأما المثايخ والعلماء وأصحاب المرتبات والرعيسة فيكرنون مطمئنين وفي مساكنهم مرتاحين الى آخرماذ كرته مُ قال له م لابدان المشايخ والشر محية باتون المنالنرتب فمديوا نانتخبه من سبعة أشغاص عقلا بدرون الامور ولما رجمع الجواب مذلك اطمان الناس وركب الشيخ مصطفى الصاوى والشيخ سليمان الفيومى وآخرون الحائجيزة فتلقاهم وضحك لهم وقال أنتم المشايخ الدكمار فاعلوه ان المشايخ الكمار خافواوهر بوانقاللاى شي بهريون اكتبوالهم المحصور ونعسمل اكردوا بالاجل

ردونى الى أميرالمؤمندين فردوه اليه و فقال له الما أردت على المناقدة الما تقتلنى هذا على سوى قال المتناب فاتاه به قال بدخدل حتى أرى رأني ثم انصر فوا ثم أمر به فعل فييت اساسه ملح وأحرى الما في اساسه ملح وأحرى الما في اساسه في المنافق الما الشام في المنافق وكان عرما أنتيز و خسير سنة قبل ركب المنصور يوما ومعها بن عياش المنتوف فقال له المنصور تعرف ثلاثة خلفا وأسماؤهم على العين قتلت ثلاثة خوار جميدا اسمائهم على العين قال الأعرف الاما يقول العامة ان علما قتل عمان وكذبوا وعبد المائة قتل عبد الرحن بن الاشعث وعبد الله بن الزبيرة تل عروبن سعيد ومبد الله بن على الفال الماقلة ومبد الله بن على الفال المنافق المنافق المنافقة على المنافقة على المنافقة على المنافقة ال

#### \*(ذكرعدة حوادث)

فهذهالسنة ولى المنصور محدا ابن خيه إلى العباس الدفاح البصرة فاستعنى منها فاعفاه فاصرف الى بغداد واستطف بها نخبة بن سالم فاقره المنصور عليها فلما وحيم الناس هذه السنة المنصور وكان عامله على مكة والطائف هه عبدالصدين على وعلى المدينة جعفير بن سليمان وعلى مصريز يدبن حاتم المهلي وقيها أغزى عبدالر حن الاموى صاحب الانداس مولاه بدرا ويمام بن علقمة طليطة وبها هاشم بن عذرة وضيقاعاته شماسراه هو وحياة بن الوليد العصبي وعثمان بن حزة بن عائم من عدالله بن عرب المحلك وقد حلقت عليم المنافي من عرب المحلوب وأقيما بهم الى عبدالر حن في حباب صوف وقد حلقت وقسم وكاهم وقدارك بوا الحير وهم في الدلاسل شم صلبوا بقرط به وفيها قدم رسول عبدالر حن الذي ارساله الى الشام في احضار ولده الا كبرسليمان في موسليمان عبدالر حن المنافي المنافي المنافي وقيا مات الشعث وكان قدولا المحروف المحروف المنافي المنافي وقيا مات الشعث المنافي وقيل مات سنة عمان وار بعين وعبدالر جن بن ربيد بن الحرث اليامي أبو الاشعث الكرف

# (مُدخلتسنة عُمان وأربعين ومائة) \* (دُ كُرخروج حسان بن مجالد)

وفيها خرج حدان بن مجالد بن مجي بن مالك بن الاجدع الهدمداني ومالك هذا هو أخو مدروق بن الاجدع وكان خروجه بنواجي الموصل بقرية سمى بالقداري قريب من المؤصل على دحلة بخرج اليه عدكر الموصل وعليما ألص قرين بحدة وكان قدولها بعد المحرب بن عبد الله فالنقوا واقتد لمواوانه زم عدكر الموصل الى الجسر واحرق الخوارج

راحتهم وراحلة الرعيسة المرب بالمستورة والمديرة والمراه والمدرة والمراه وصدان في الجسروا وواحق الحوارج والمراء الشريعة في مكتبوا منه عدة مكاتبات بالحصور والامان تم الفصلوا من معسكرهم والممان برجوعهم الناس وكانوا في حلوجوف على غياجم وأصعوا فارسلوا الامان

الى المُمَايِّ يَخْضِر السَّيِّخِ النَّاداتِ وَالشَّيْخِ النَّرِ قَاوِى والمشاحِ ومن انضم المسمن النَّاس الفارين من فاخية المطرية وفي وأما عرافندي نقيب الاشراف فاته لم يطمئن ولم يحضر وكذلك . ٢٧٧ الروز نامجي والافندية وفي

العاب حسان السوق هناك وتهبوه ثم ان حسان سارالى الرقة ومنها الى العرود خل الى بالدالسند وكانت الخوارج من أهل عان يدخلونهم و يدعونهم فإسنة اذنهم في المصيرالهم من فلي عبيبوه فعادا لى الموصل فحر جاليه الصقر الضاوا كسن بن صالح بن حسان الهدمدان و بلال القيسى فالتقوافا نهزم الصقر واسرا كسن بن صالح و بلال فقتل حسان بلا لا واستبق الحسن لا نه من هدمدان فارته بعض أصحابه لهذا وكان من عالما الخوارج حسان قد أحد ذراى الخوارج عن خاله حفص بن السيم وكان من عالما الخوارج و وحسار قال خارجى من هدمدان فالواله ابن أخت حفص بن اشيم فقال فن هناك واغان المحاورة المناهم ولما بلغ المنصورة و وجحسار قال خارجى من هدمدان فالواله ابن أخت حفص بن اشيم فقال فن هناك واغان ألم المناهم والمناهم وقال فن المناهم والمناهم وقال فن المناه وقال فن المناهم والمناهم و

#### ي (ذكراسة مال خاندس برمك) \*

وفيهااستعمل المنصور على الموصل خالد بن برمك وسبب ذلك انه باغه انتشار الاكراد بولايتها وافسادهم فقال من لهما فقالوا المسبب بن زهير فاشارها وقبرة بخالد بن برمك فولاه وسيره اليها واحسن الى الناس وقهرا المفسدين وكفه موها به أهل البلد هيمة شديدة مع احسانه البهم وفيها ولد الفضل بن يحيى بن خالد بن برمك اسبع بقين من ذى اكحه قبل ان يولد الرشيد بن المهدى بسبعة أيام فارضعته الخير ران أم الرشيد بلبن ابنها فدكان الفضل بن يحيى أخاالر شيد من الرضاعة ولذلك يقول سلم الخياسر المنابنها في منان الفضل والحليفة هرو من ن رضيعي ابان خير النساء

وقال أبواجخ وب منافضلان أفضل حرة م غذتا أبندى واكمنايغة واحد

#### ( ف كر ولايه الاغلب برسالم افريقية) •

لما بلغ المنصور خروج مجد من الاشعث من افريقية بعث الى الاغلب من سالم من عقال امن خفاجة التميمي عهد الولاية أفريقية وكان هذا الاغلب من قام مع أبي مسلم الخراساني وقدم افريقية مع تجذبن الاشعث فلما أتاء العهد قدم القيروان في جاهى الاستحراب المقرية وسكن الناس

الروزناجي والافنسدية وفي ذلك اليوم اجتمعت الجعيدية واوباش الناس وتهبواييت امراهيم بك وغراد بك اللذين بخطة قوصون وأحرقوهما ونهبواأ يضاعدة بيوتمن بروت الامرا وأحدوامافهما ِمن فرش ونعياس وأمتعية وغديرذلك وباعوه بابخس الاغمان (وفيوم الثلاثام) عدت الفرنساوية الى يرمصر وسكن يونابارته ببيت محدبك الالني بالاز بكية مخيا الساكت الذي انشاه الامير المذكور فيالسنة الماضية وزخرفه رصرف عليه أموالا عظيمة وفرشه بالفرش الفاخرة وعندتماهه وسكناه ويهمحملت هدده الحماثة فاخلوه وتركره بمافيه فكانه اغاكان يبنيه لاميرا لغرفسيس وكذلك حصل في بيت حسن كاشف حكم بالناصرية ولماعدى كبيرهم وسكن بالازبكية كإذكراسترغاابهم بالبرالا خرولم يدخل المدينة الاالقليلمم ومشوافي الاسواق من غيرسلاح ولا تعدبل صاروايضا حكون الناسوشترون مايحماجون البهاغلي أنفياخذا حدهم الدحاجةو يعطى صاحبهما فيمنهار مال فرانسه وماخذ

البيضة بنصف فصة قياساعلى اسمار بلادهم وأغمان بضائعهم فلماراى منهم المامة ذلك أنسوا بم-بم

مثل السكروالصابون والدخان والبن وصاروا يبيعون عليهم الحبوا من الاسعار وفتح غالب السوقة الكوانيني والعمادية والوجاقلية

وخر حمليه أبوقرة في جمع كثير من البربر فسارا ثيه الاغلب فهرب أبو قرة من غير قتال وسارالاغلب مدطعة فاشتدذ لكعلى المجندوكرهوا المسيروتسالواعنه الى القيروان فلم يبق العسد الانفريسير وكان المحسن بن حب الكندى عديدة تونس وكاتب الجند ودعاهمانى نفسه فاحابوه فسارحتى دخل القيروان من غيرمانع وبلغ الاغلب اكخسر فعاد عدا فقال له يهض أصحابه ليس من الرأى أن تعدل الى أقا العدوق هـ ذه العدة القليلة والكنالزأى أن تعدل الى قابس فأن أكثر من معه يحيى اليك الانهم اغما كرهواالمسيرالى طنحة لاغير وتقوى بهموتفاتل مدؤك فقدل ذلك وكثر جعه وسأرالي الحسن من حرب فاقت المواقم الاشديد افانه زم الحسن وقتل من أصحامه جمع كثير ومضى الحسن الى تونس في حمادي الا تحرة سسنة خسين ومائة و دخل الأعلم القسروان وحشداكسن وحمع فصارف عدة عظيمة فقصد الاغلب غفر جاليسه الاغلب من القير وان فالتغوا واقتتلوا فاصاب الاغاب سهم فقتله وثبت أصحابه فتقدم هايهم الخارق بن غفار فحمل الهارق على الحسن وكان في ممنة الاغاب فهرمه فضى مهزما الى تونس في شعبان سنة جسين ومائة وولى الخارق أفريقية في رمضان ووجه الخيل في طلب الحسن فهرب الحسن من تو نس الى كتامة فاقام شهرين مم رجع الى تونس فخرج اليهمن بهامن الجند فقتلوه وقدقيل ان الحسن قتل بعد قال الاغلسلان أصاب الاغلب أبتوا بدقت لهفي المعركة فقتسل الحسس بن حرب أيضا وولى أصامه مهزمين وصلب انحسن ودفن الاغلب وسمى الشهيد وكانت هدذه الوقعة في شعبان سنة حسين وماثة

#### \*(ذ كرالفتن بالاندلس)

قهذه السنة حرب سعيدا ليحصي المعروف بالمطرى بالانداس عدينة لبلة وسدب ذلك انهسكر بومافتذ كرمن قتسل من اصحابه اليمانية مع العلاه وقدذ كرناه فعقد لواه فلما صحاراه معة ودافسال عنه فاخبر به فاراد حله شمقال ما كنت اعقد لواه شما حله بغيرشي وشرع في الخلاف فاحتمه مناه اليمانية اليمه وقصد الشبيلية وتغلب عليها وكرجعه فامتنع المطرى في قبلعة زعواق الاحدى عشرة ليمال حن صاحب الانداس في جوعه فامتنع المطرى في قبلعة زعواق الاحدى عشرة ليمال حن سبح الاقل في صره عبد الرحن فيها وضيق عليه ومنع أهل المحلى المحلاف من الوصول اليه وكان قدوافهه على الخالاف عيان بن علقمة اللخمي وكان عديد من الوصول اليه وكان قدوافهه على الخالاف عيان بن علقمة اللخمي وكان ومم في جمع كثير فلما سبح عبد الرحن ذلك بيراليهم بدرام والاه في حيش فال بنيا مورم في جمع كثير فلما سبح عبد الرحن ذلك بيراليهم بدرام والاه في حيش فال بنيا مورم في جميع كثير فلما المحلى فطال الحصار عليه ما وقلت رحاله بالقتل ففار قه بعضه ما خليفة من بروان فدام الحصار عليهم فارسل أهلها يطلبون الامان من عبد الرحن خليفة من بروان فدام الحصار عليهم فارسل أهلها يطلبون الامان من عبد الرحن خليفة عليم خليفة من بروان فدام الحصار عليهم فارسل أهلها يطلبون الامان من عبد الرحن خليه من موان فدام الحصار عليهم فارسل أهلها يطلبون الامان من عبد الرحن خليفة من بروان فدام الحصار عليهم فارسل أهلها يطلبون الامان من عبد الرحن خليه من القاعة عليه من بروان فدام الحصار عليهم فارسل أهلها يطلبون الامان من عبد الرحن في المادي من بروان فدام الحصار عليهم فارسل أهلها يطلبون الامان من عبد الرحن في المادي في المادي من بروان فدام الحصار عليهم فارسل المادي في المادي المادي في المادي

عندقاعقام صارىء سكرفل استقربهم الحلوس فأطبوهم . وتشاو روامعهم في تعبين عشرة أنفار من المثايخ للدوان وفصل الحكومات (فوقع) الاتفاق على الشيخ هبدآته الشرقاوى والشيخ خلول البكرى والشيخ مصطف الصاوى والشف سليمان الفرومي والشيخ محدالمهدى والشيخ موسى السرسي والشبخ مصطفى الدمنهورى والشيخ أيد العريشي والشيخ موسف الشبرخيني والشيخ مجسد الدواخلي وحضر ذلك المجلس أبضامصطفي كتخدابكر باشا والقياضي وقلد وامجداغا المسلماني إغات مستعفظان وعدلى أغا الشعراوى والى الثرطة وحدن أغامحرم أمين اجتسابه وذلك باشارة أر ماب الدبوان فانهنم كانواعة نعين من تقليد المتناصب تجنس , الماليك نعرفوه - بم ال سونة مصر لا يعافون الامن الاتراك ولايحكمهم واهم وهؤلاء المذ كورون من بقاما البيوت القديمة الذس لايتجاسرون على الظلم كغيرهم وقلدواذا الفقار أتغداهم دبك كتفدا بونابارته ومن أدباب الشورة الخواجا موسى كنواوكلا

الفرناسوى ووكيل الديوان حنابيذ و (وفيه) اجتمع ارغاب الديوان عند رئيسه فدكر اليسلم والمسلم وال

إلبي وتواكيتم عليها فقالوا هذا أمر لا قدرة لناعلى مسواء اذلك من وظيفة الحكام فامروا الاغاوالوانى أن بنادوا بالامان وفتح الدكاكين والاسواق والمنع من المنهب فلم يسعدوا ولم بنته والعراق و٢٧٩ واسترغال الدكاكين والاسواق

أيسلوا اليه خليفة فاجابهم الى ذلك وأمنم فسلوا اليه المحن وخليفة فخرب الحصن وقتل خليفة فومن معه ثم انتقل الى غياث وكان موافقا للطرى على الخداد في هم مهم وضيق عليهم فطلبوا الامان فامنى مالانفرا كان يعرف كر اهتهم له ولته فانه قبض عليهم وعاد الى قرطب فلما عاد اليها خرج عليه عبدالله ب خراسة الاسلاى بكورة حيان فاحتمعت اليه جوع فاغار على قرطبة فسيراليه عبد الرحن جيشا فتفرق جعه فطلب الامان فبذله له عبد الرحن ووفي له

. ﴿ زَكُوعِدَةُ حُوادَثُ ﴾

وفيهاعسكرصالحبن على بدابق ولم يفزو جبالناس أبو جعفر المنصور وكان مولاه سنة الامصارمن تقدم في مراف العش وكان مولاه سنة ستين وفيها مات حدة وقيم المالدين فيها مات حدة في قبر وفيها مات وكان مولاه سنة تسعين الحرث بن بعقوب مولى قدر بن سعد بن عبادة وقيل غير ذلك وكان مولاه سنة تسعين وعبد الله بن ولي الفاق وعدب الوليد الربيدى وعدب عبد الرحن ابن أبى له الفاق و محدب الوليد الربيدى و عدب المدنى و عال المدنى و عال المراه المناق من تعت ثم بالباء الموحدة بطن من حرث وسيبان بالسين المهملة عم بالياء المناق من تعت ثم بالباء الموحدة بطن من حير)

\* (تم دخلت سنة تسع وأربعين ومائة)

وفهاغزاالياس بن عدا اصائفة أرض الروم ومعده الحسن بن قعطبة وعدين الاشعث فاتعدف الطريق وفيها استم المنصور بنا وربغداد وخند قهاوقر غ على معدين الراهديم بن عدين على معدين الراهديم بن عدين على معدين الراهديم بن عدين على معدين الراهيم وكان عدا العدين عدا كرهم سوى مكة والطائف وفيها اغزى عبد الرحى صاحب الانداس بدرام ولاه الى بلادا العدو فا وزاليه وأخذ بنا وكان أبو الصباح عين يحيى على الشديلية فعزله فدعا الى الخذ الف فأنفذ اليه عبد الرحن وخدعه حتى حضر عنده فقتله وفيم المات ملم بن قديمة الجاهد بي بالرى وكان مشهورا عظيم القدر وكهم سين الحسن المتحيى البصرى وفيما توفى عيسى المنعم النقفي النعوى المشهور وعنه أخذ الخليل المعوولة فيه تصنيف

پ (ئم دخلت سنة خممين وما ثة ) ع پ (د کرخر و ج استاذ سيس)

وفيهاخرج استانسيس فبأهل هراة وباذغيس وسجستان وغيرهامن خراسان وكأن

فرش ومناع وجوارى وغيرذلك والمذكورمن أساف ل نصارى الاروام العسكرية القاطنين عصر وكان من الطبعية عند محد بك الالني وله عانوت بخط الموسكي بدع فيه القوارير الزجاج أيام المطالة وقلدوا إيضا شخصا افرنج باوجعلوء

معطالة والناس غيرمطننان وفتح القراسيس بعض البيوت المفلوقة التي للإمرا ووخلوها وأخذوامنهااشيا وخرجوا وتركوهامفتوحة فعند مايخر حون منها يدخلها طائفة الجعيدية ويستاصلون مافيها واسترواعلى ذلك عدة أمام شم انهـم تشعوا بيوت الامرا وأتباعهم وختموا على بعضها وسكنوا بعضها في كان الذي يُخاف على داره . من حماعة الوجا قليمة أومن أهل البلد بعلق له بندرة على إ بالداره أويا خدله ورقة من القرنسيس بخطهم باصقها على داره (وفيه) قادوابر ملكين النصراني الرومي وهوالذي تسميه العامة فرط الومان كتحدامستعفظان وركب بموكب من بيت صاري عسكن وامامه عدةمن طوائف الاجنادوالبطالين مشاةبين لده وعلى رأسه حشيشة من الحربرالملون وهولابس فروة بزعادة وبينديه الخدم بالحراب المفضضة ورتسله

بركماني وقلقات عينوالهم

مراكز باخطاط الملديجاسون

بها وسكن الذكور سيت

يحيى كاشف الكبير بحارة

عامدين أخذه عنا قيمهون

أ فعاقيل في ثلثما ثم ألف مقاتل فغلبواعلى عامة خراسان وسارحتى النقواهم وأهل م والروذ فرج الم مالاحدم المروروذى في أهل م والرود فقا ماوه قتالا شديدا فقتل الاجشم وكفرالقتل في أصابه وهزم عدة من القوادم مم معاذب مسلم وجبرا قيل بن يحيى وحسادبن عرووابوالعم المعستاني وداودبن كرارووجه المنصوروهو بالراذان خازم بن خرية الى المهدى فولاه المهدى عارية استاذسيس وضم اليه القوادفسار حازم وأخذمعه من انهزم وجعلهم فأحريات الناس يكثر بهم من معه وكان معهمن هذه الطبقة اثنان وعشرون ألفائم انتخب منهمستة آلاف رجل وضعهم الى اثنى عشر ألفا كانوامعهمن المنتخبين وكأن بكار بنسلم فين انتخب وتعبى القتال فعدل الهيثمين شعبة بن ظهيرعلى عينته ونهار بن حصين السعدى على ميسرته و بكارين سلم العقيل في مقدمته وكان لواؤءمم الزبرقان فدر بهموراوغه مفان ينقلهم من موضع الى موضع وخندق الى خندق حتى قطعهم وكان أك ترهم رجالة ثم ارخازم الى موضع ف نزلد وخندق عليه وعلى جيع اصابه وجوله أربعة أبواب وجول على كلباب الفامن أصابه الذين انتخبوا وأتى أصحأب استاذسيس ومعهم الفؤس والمرو زوالز بل ليطمو الخندق فاتوا الخندق من الباب الذى عليه بكارين سلم فملواعلى اصاب بكارجلة ه زموهـممافرى بكاربه فسه فترخل على باب الخندق وقال لاصاله لايؤتى المسلون من ناحيتنا فترحل معهمن أهله وعشيرته نحومن خسين رحلا وقا تلوهم حى ردوهم من بابهم شم أقبل الى الباب الذى عليه خازم وجل من أصحاب استاذ سيس من اهل سعستان اسه اكريش وهوالذى كان يدبرام هم فلارآه خازم مقبلا بعث الى الهيئم ابن شعبة وكان في المينة يامره ان يخرج من الساب الذي عليه بكارفان من بازاته قد شخلواعنهم ويسيرحى يغيب عن أبصارهم ثم يرجع من خلف العدو وقد كانوا يتوقعون قدوم الى عون وهمرو بن سلمين قتيبة من ملخا رستان و بعث خازم الى بكار آذا رأيت رايات الهيثم قدحا أت فكربر واوقولوا قدجا واهل طغارسة ان ففعل ذلك الهيثم وتر بالمفااقلب على الحريش وشغلهم بالقتال وصير بعضهم لبعض فبيناهم على ذلك نظر واالى اعدام الهينم فتنادوابيم مما اهل طخارستان فلا نظروا الماحل علمهم اصجاب خازم فكشفوهم ولقيهم إصحاب الهيثم فطعنوهم بالرماح ورموهم بالنشاب وخرج بهار بن حصير من ناحية الميسرة و بكار بن سلم واصابه من ناحيتهم فهزموهم و وضعوافيهم السيوف فقتلهم الملون فالكروا وكان عددمن قتل سبعين الفا وأسروا اربعة عشر ألفاونجااستا فسيس الىجبل ف نفر يسير فصرهمخارم وقتل الاسرى ووافاه أبوعون وغروبن سلم ومن معهم افنزل استاذسيس على حكم أبي عون في كم ان يو ثق استاذسيس و بنوه وأهل بدته بالحديد وان يعتق الباقون وهم ثلاثون ألف فأمضى خازم حكميه وكسا كل وجل ثورين

ببنت ابراهيم بيناث الكبير وسكن مجلون برتت مزاد بيك على رضيف الخشاب وسكن موسليك مدمرا محدود ببيت الشيخ البكرى القدم ويعتمم عنده النصاري التبطكل موم وطلبوالدفانرمن الكتبة ممانعسا كرهم صارت يدخل الدينة شيئا فشدينا حتى أمتلا تمنها الطرقات وسكنوا فى الجوت والكن لم يشوشوا على أحدو ياخذون المشتروات مزيادة عن عُنهافه مرا لدوقة وصغيروا اقراص الخببر وطحنوء ترابه وفتح الناس عدةدكا كتزيجوارمساكنهم يبيءون فيها اصناف الماكولات مثسل الفطسير والكعل والعمل المقلي واللعوم والفراخ المحرة وغير فال وفتح نصارى الاروام عددة دكا كين لبيد انواع الاشريد وحمامير وقهاوي وفتح مصالافرنج البلديين سوتا يصنع فيها انواع الاطعمة والاشريةعلى طرائقهم فى بلادهم فيشترى الاغنام وألدجاج والخضارات والاسماك والعسل والسكر وجيع الاوازم ويطخمه الطباخون ويصنعون انواع الاطعمة والحلاوات ويعمل

حلى باله علامة لذلك يعرفونها بينهم فاذا مرت طائفة مذلك المكان تريد الاكل دخلوا الى موكتب مركتب مركتب من الله الماخل من المكان وهو يشته ل على عدة مجالس دون وأعلى وعلى كل مجالس عدار مته ومقد ارالدراهم التي يدفعها الداخل

فيه فيد خلون الى ماير يدون من المحالس و في وسطه دكة من الخشب وهي الخوان التي يوضع عليما الطعام وجولها كرامي فيحلسون عليم المراشون بالمعام على قوانينم مفيا كلون ٢٨١ ويشر بون على نسق لا يتعدونه

وكتمبالى الهدى بذلك فكتب المهدى الى المنصوروقيل ان حروج استاذسيس كان سنة بحسين وكانت هزيم مسبنة احدى وخسين وماثة وقد قيل ان استهاذسيس ادعى النبوة وأظهر أصحابه الفسق وقطع السبيل وقيل انه جدالمامون أبو أمهم اجل وأبنه غالب خال المامون وهو الذى قتل ذا الرياسة ين الفضل بن سهل لمواطاة من المامون وسيردذ كره ان شاء الله

#### ه(ذ کرعدة حوادث)ه

قهذا السانة عزل المنصور جعفر من سكيان عن المدينة وولاها الحسن بن زيد بن الحسن بن على وفيها خرج بالانداس غياث بن السير الاسدى بنائعة في عالعمال لعبد الرحن جعاكنيرا وسلما الحيات وعن معه وقتل غياث و واقع المات جعفر بن أبي جعفر المنصور وصلى عليه أبوه ودفن ليلا في مقابر قريش ولم يكن للناس صائفة وجبالناس عبد الصعد بن على وكان على الماكوفة محد بن سلميان بن الماس عبد الصادين على وكان على المكوفة محد بن سلميان بن على وعلى البصرة عقبة بن سير وعلى قضائه اسوار وعلى مصر بر يدبن حاتم وفي هد أه السنة مات الامام الاعظم أبو حسين ومائة وكان من وحمد بن رائسد وعر بر ذر وقيل مات عرسية خسس وخسين ومائة وكان من وحمد بن رائسة وكان من وحمد بن رائسة وكان من وحمد بن رائسة وكان من وحمد بن المحتى بن ساد صاحب المغازى وقيل مات سنة احدى وخسين وفيها مات وحمد بن المحتى بن ساد صاحب المغازى وقيل مات سنة احدى وخسين وفيها مات الاسود وسعد بدن المحتى المقار و كان صعيفا في الحديث وأبو حناب المكلى وعمل النضر (يسار ماليا المحتم القطان و مالسين المهماة)

### »(دخلت سنة احدى و جيس ومائة)»

فيهاأغارت المرك علىجدة

### ه (ذ كرعزل عربن حفص عن السندوولاية هشام بن عرو )»

وفيهاعزل المنصور عمر من حفص بن عمران في مصدة بن أبي صفرة المعروف بهزار مرديعني ألف رجل عن السند واستعمل عليها هشام بن عروالتغلبي واستعمل عراب حفص على أفريقية وكان سبب عزله عن السندانه كان عليها لماظهر مجد وابراهم ابناعبدالله بن الحسن فوجه عدا بنه عبدالله المعروف بالاشترالي البصرة فاشترى منها خيلاعتاقاً لكون سبب وصولهم الي عربن حفص لانه كان فين با يعهمن قواد المنصور وكان يتشيع وساروا في البحرالي السندفام هم عران محضروا خيلهم فقال له بعضهم اناجئنا له عماه وخيرمن الخيل و عالات في عدم الدنيا والا تنوة

ويعد فراغطجهم مدفعون ماوجت عليهمن غيرنقص ولاز يادة ولذهبون كحالهم (وفيه)تشفع أرباب الدوان في أسرى الماليك فقد لموا شفاعتهم واطلقوهم فدخل المكث يرمنهم الى الجمامح الازهروه-م فيأسـواحال وعليهمالثياب الزرق المقطعة فلثوابه ياكلون من صدقات الفقراء المياورين به و يسكففون المار من وفي ذلك عبرة للعميرين (وفي وم السنت) اجتمع وأماله بوان وطأموادرا همسلفةوهي مقدار جسيائة ألفر بال من التجارالم المنوالنصاري القبط والشوام وتحار الافرنج أيضا فسالوا التعفيف مغرلم يحانوا فأخددوا في تحصيلها (وفيه)نادوامن أخذشيمامن عُبِ البيوت يخضر به الى بيت فاغقنام وادلم يفعل وظهر بعددلك حصلهم مد الضررونادوا أبضاعلىساء الامرا بالامان وانهدت يسكن بيوتهن وان كان عندهن شئ من متاع أزواجهن يظهرنه فانلميكن عندهن شئ من متاع أز واجهان يصاكحن على أنفسهن و يامن فدورهن فظهمرت الست

٣٦ مل ين خا تقيسة زوجة مرادبيك وصائح تعن نفسها واتباعها من نسا الأعراء والمكتباف عبلغ قدره ما ثة وعشوون الفريال والناوا خذت في قعصيل فلائم من نفيها وغيرها ووجه واعليها والطلب وكذلك بقية ا

النساء بالوسائط المتداخلين فى ذلك كنصارى الشوام والافر صاابلدين وغيرهم فصاروا يعملون عليهن ارهاصات وتخويفات وكذلك مصالحات على ١٨٣ الغروالاجناد المختفين والعائبين والفارين في معوابذنك

وفاعطنا الامان اما قبلت مناواما سترت وأمسكت عن أذانا لتحتى نخرج عن الاثلاث راجعين قامنه فذكرله حالهم وحال عبدالله بزهجد بن عبدالله أرسله أبوداليه فرحب يهمو بأيعهم وأنزل الاشترعنده مختفيا ودعا كبراء أهل البلدوقوا دهوأهل بيتمهالى الميعة فأجابوه فقطع الويتم مالبيض وهباليسهمن البياض ليغطب فيهوتهمالذلك يوم المجيس دوصداد مركب اطيف فيه رسول من امراة عرين حفص تحبره بقتل مجدين عبدالله فدخل إلى الاشترفاخبره وعزاه فقال له الاشتران أمرى قد دظهر ودمى في عنقلقال عرقد رأيت رأيا ههناملائمن ملوك السندعظم الشان كتسيرالملكة وهوعلى شوكة اشدالناس تعظيمالرسول اللهصلى الله عليه وسلم وهووف أرسل اليه فاعقد بينان وبينه عقدافاو جهك اليه فلتترام معه ففعل ذلك وساراليه الاشمر فا كرمه وأظهر مره وتسللت اليه الزيدية حتى اجتمع معه أربعما نة انسان من أهل البصائر فتكان ركب فيهمو يتصيدف هيئة المسلوك وآلاتهم فلما انتهى ذلك الى المنصور بلغ منه ما بلغ وكتب الى عرين حفص يخبره ما بلغه فقرأ الكتاب على أهله وقال لهمان أقررت بآلقصة عزاني وان صرت المه وقتلني وان امتنعت حاربني فقال رجل ، نهم ألق الذنب على وخذنى وقيدني فانه سيكتب في حلى اليه فاحلني فانه لا يقدم على المكانك في السند وحال أول بينك بالبصرة فقال عر أخاف عليك خـ الف ما تظن قال ان قتلت فنفيى فسدا النفسل فقيده وحدسه وكتس الى المنصور بامره فسكتب اليه المنصور يامره بحمله فلااصار اليهضرب عنقه شماستعمل على السندهشام بن عرو التغلى وكانسيب استعماله ان المنصوركان تفكر فمن وليه السند فبيناهوراكب والمنصور ينظر أليه اذغاب يسيراهم عادفاستاذن على المنصور فادخله فقال اني لما انصر فثهن الوكب افيقي أخيى فسلانة فرأيت مسجالها وعقلها ودينها مارضيتها الاميرا لمؤمنين فاطرق شمقال اخرج ياتك أمرى فلماخر جقال المنصور كحاجبه الربيع

لاتطلين خـولة في تغلب م فالزنج اكرممهم احوالا

التروّجة اليه قل له و كان أناحاجة في النه كاله المبار الله حديداوقد وليدا السرناد فتجهد زالم اوامره ان يكاتب ذلك الملك بدلم عبد الله فان سلمه والاحاربه وكتب الحجر بن حفص بولايته افريقية فسارهشام الى السند فله المهاوسار عرائي افريقية فوليها فلما صاره شام بالسندكره أخذ عبد الله الاشتر واقبل برى الناس انه يكاتب ذلك الملك واتصلت الاخبار بالمنصور بذلك فعل يكتب المه يستحثه فبينا هو كذلك افخرجت خارجة بهلاد السند فوجه هشام أناه سفتحا فرج في حيشه وطريقه بعنبات ذلك الماك فييناهو يسيران غيرة قدار تفعت فطن انهم مقدمة العدو الذي يقصده فوجه طلائه معزد فت اليه فقالوا هداء بدالله بن عمد العلوى يتنزه على الذي يقصده فوجه طلائه مع فرخفت اليه فقالوا هداء بدالله بن عمد العلوى يتنزه على الذي يقصده فوجه طلائه مع فرخفت اليه فقالوا هداء بدالله بن عمد العلوى يتنزه على

أموالا كثيرة وكته واللغائبين اوراقا بالامان بعددا اصائحة و يخم على تلك الاوراق المتقيدون بالديوان (وفي يوم الاحد) طلمواالخيولواتحال والسلاح فكان شيئا كثيرا وكمذلك الابقيار والاثوار فحصل فيهاايضا مصانحات واشاعوا التفتيش عنى ذلك وكسرواعدة دكأ كمن بسوق السالاح وغميره واخمدوا ماوجدوه فيهامن الاسلحة هِذَا وِفِي كُلُّ نُومٍ بِنَقَلُونَ عَلَى. الجال والجدير من الامتعة والفرش والصناديق والسروج وغدر ذاك عما لا يحصى ويستخرجون اكنبا ماوالودائع ويطلبون البنائين والمهندسين والخدام الذس يعرفون سوت اسيادهم بل ذهبون بانفسهم ويدلونهم علىاما كن الخبايا ومواضع الدفائن ليصميرهم مذلك قرية ووجاهة ووسيلة ينالون بمااغراضهم (وفيه) قبضوا عالى شبخ الجعيدية ومعهآ خرو بند د قراعليهما مالرصاص ببركة الازبكيمة ممعلى آخر من إيضابالرميلة واحضر الماتون اشياء كثيرة من الامتعة التي نهيوها عند ماداخلهم الخوق ودل على ومضهم الووض (وفي يوم

الثلاثام) طلبولاهل الحرف من القيار بالاسواق وقررواعلهم دراهم على سبيل القرص الماطئ ورا المائح المائ

• والشهدا عسيني وتشفعوا بالمشايخ فت كلموا لهم واطفوها الى نصف المطلوب وومة والهم في ايام المهلة (وفيه) شرعوا في تسكسيرا بواب الدروب والبوابات النافذة وخرج ٢٨٣ عدة من عسا كرهم يخلعون و يقلعون

شاطئمهراد فضى ير يده فقال نصاؤه هذا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلموقد تركه اخوك متعمدا مخافة ان يمو بدمه فلم يقتهده فقال ما كنت لادع أخده ولا ادع أحدا بحظى باخذه أوقتله عند المنصور وكان عبدالله في عشرة فقصده فقا تله عبد الله وقاتل أصحابه حتى قتل وقتلوا جيعافلم يفلت منه مخبروسقط عبدالله بمن القتدلى فلم يشعر به وقبل ان أصحابه قذفوه في مهران حتى لا يحمل رأسه ف كتب هشام بذلك الى المنصور فدكتب اليسه المنصور يشكره و بام هجار به ذلك الملك فيار به حتى ظفر به وقتله وغلب على علم كته وكان عبدالله قد الخدسرارى فاولد واحدة منه قلفر به وقتله وغلب على علم كته وكان عبدالله قد الخده منا السرارى والولد معهن ولد اوه و محمد من عبدالله ابن الاشترفا خده منا السرارى والولد معهن فسيرهن الى المنصور فد يرالمنصور الولد الى عامله بالمدينة وكتب مع مده بصحة نسيمه وتسليمه الى أهدله

## • (ذ كرولاورة أبي جعفرهر بن حفص افر قية) ه

وفي دقه السنة استعمل المنصور على افريقية أماجع فرهر من حفص من ولد قبيصة بن أبى صدفرة أنحى المهلب واعمانس البيت المهلب اشهرت وكان سير مديره اليهاان المنصورالا بلغه قتل الاغلب بنسألم خاف على أفريقيدة فوجه اليهاهرواليافقدم القيروان في صفرسينة احدى وخسين وماثة في خسم الله فارس فاجتمع وحوم البلد توصله-مواحسان اليهام واقام والأمور مستقية ثلاث سانم فيارا لى الزاب ليذا» مدينة طبنة بالرالمنصور واستخلف على القيروان حبيب بن حبيب المهلي فات افريقية من الحندفدار بهاا لبربر فر جاام حبيب فقتل واحتمع البربر بطرابلس وولواعلم مأباطاتم الاباضي واسمه يعقوب بن حبيب مولى كندة وكأن عامل عربن حفص على طرا بلس المجنيد بن بشار الاسادى وكتب الى عر يستمد ، فامده بعسكر فالتقواوقاتلوا أباحاتم الاباضي فهزمهم فساروا الى قابس وحصر هم أبوحاتم وعمر مقيم بالزاب على هارة طمنة وانتقضت افريقية منكل ناحية ومضوا الى طبنة فاحاطوا الما أفي عشرعه كرامنهم أبوقرة الصفرى في أربعين ألفاوعيد دالرجن بن رسم في المسته عشر ألفاوأ بوساتم في عسر كندير وعاصم الدراتي الاباضي في سنة آلاف والمستعود الزناتي الاماضي في عشرة آلاف فارس وغييرمن ذكرنا فلياراي عربن منص احاطتهم به عزم على الخروج الى قتاله مفنعه اصمابه وقالوا ان اصدت الف المرب فعدل الى اعمال الحيالة فارسل الى ابي قرة مقدم الصفرية ببذل له متين ألف ورهم أيرجع عنه فقال بعدان المعلى الخلافة أر بعين سنة البيئ حر بكم بعرض قليل بنالدنياولم يجبهم الحدلك فارسل الحانبي أبى قرة فدفع اليه أربعة آلاف درهم تباباعلى إن يعمل في صرف أبديه الصفرية فاجابم موارتعل من ليلته ونبعه العسكر نصرفين الى الادهم فاصطر أبوقرة الى اتباعهم فلما ارت الصفرية سيرعرجيشا

أنواب الدروب والعظف وألحأرات فاستمزواعلى ذلك عدة أيام وداخسل الناسمن دلك وهم وحوف شديد وظنواظنونا وحصل عندهم فسادمخيلة ووسوسة تحسمت في نفو- هم بالفاظ نطقوابها وتصوروا حقيقتها وتناقلوها فيسابيتهم كقولهمان عدامكن القرنسيس عازمون على قتل المسلين وهم فىصلاة الجعة ومنهمن يقول غيرذ للأ وذلك مدان کان حصل عندهم بعض اطمئنان وفتعوابعض الدكاكين فلما حصلت هاتان النيكتتان انيكمش الناس ثانياوارتجفت قلوبهم (وفی عشر ینه) حضرت مكاتب الحاجمن العقيدة ف- ذهب أرباب الديوان الى باش العسكر واعاوه بذلك وطلبوا منه إمانا لاميراكاب فامتنع وقال لاأعطيه ذلك الا بشرط أن ياتى فى قلة ولايدخل معه عماليك كثيرة ولاعسكر فقالواله ومن يوصل الحاج فقالهم اناارسلهم أربعة آلاف من العسكر يوصلونهم الى مصرفكتبوالاميراكاج مكانبة بالملاطفة والديعضر بانجاج الى الداراكهراء وبعدي ذلك يحصل الخيرفل تصل

اليهم الجوابات حتى كاتبهم ابراهم مك يطلبه مالعط ورالى جهة بلبيس فتو جهواعلى بلبيس وأقام واهناك أياما وكان ابراهم مك ومن معه ارتقل من بلبيس الى المنصورة وأرسلوا الحريم الى القرين (وفي ثالث

عشرينه ) نوجت طائفة من العسكر الفرنساوى الى جهة العاداية وصارق كل يوم تذهب طائفة بعد أخرى ويذهبون والى جهة الثيرة وكانت أوائلهم وصلت الى جهة الثيرة ميونا بارته وكانت أوائلهم وصلت الى

الى امن رستم وهوفى تهوذا قبيلة من البربر فقا تلوه فانهزم ابن رستم إلى باهرت فضعف أمرالا باصية عنمقاومة عرفسارواعن طبنة الى القيروان فصرها أبوحاتم وعربطينة يصلح أمورها ويحفظها عن محاورة من الخوارج فلما على صديق الحسال بالقيروان سار عسيرعر بنحفص سارهوالى طبنسة فصرها فرجاليه من بهامن العسا كروقاتلوء فاعزم منهم وقتسل منعمكره خلق كنيرواما أبوماتم فانه لماحصر القيروان كثر جعه ولازم حصارها وليسر فيبيت مالهادينا رولاني اهرائها شيمن الطعام فدام اعصارة انيدة اشهر وكان الجند بخرجون فيقاتلون الخوارج طرف المارحتى جهدد مامجوع وأكاوادواجم وكالرجم وكحق كثيرمن أهلها بالبربرولم يبق غيرد خول الح وارج المافاتاهم الخببرو صولعر بن حفص من طمنة فترل المريش وهوفى سبعمائة فارس فزحف الحوارج اليه باجعه موتركوا القيروان فلاعارقوهاسار هراك تونس فتبعسه البربرفعادال القيروان عجدا وادخل اليهاما يحتاج من طعام ودواب وحطب وغيرذاك ووصل أبوطتم والبربراليه فصروه فطال الحصارحى أكنوا دوابهموف كل يوم بكون بيم عمقال وحرب فلماضاق الأمر بعصروعن معه قال لهم الرأعان اخ ج من الحصار واغير على الاد البربروا - ل اليكم الميرة قالوا المانخاف بمدا قال فارسل فلاناوفلانا يفعلان ذلك فاجابوه فلساقال للرجلين قالالانتر كك في الحصار ونسيرعنك فعزم على القاء نفسه الحالموت فاتى الخيران المنصور قدسير اليسه يزيدين حاتم من قتيب من المهاب في ستين الف مقاتل واشا رعليه من عنده بالتوقف عن القتال الحانيصل العسكر فليفعل وخرج وقاتل فقتل منتصف ذى الحجة سنة أربع وخسين ومائة وقام بامرالناس حيدبن صخروهوا خوعمر لامه فوادع أباحاتم وصالحه على ان جيدا ومن معه لا يخلمون المنصورولا ينازعهم أبوحاتم في سوادهم وسلاحهم وإجابهم الحذلك وفقعت له القيروان وخرج أكثر الجند الى طبنة واحرق أبوحاتم أبواب المتيروان و المسورها و بالعده وصول يزيد بن عاتم فسارالي طرا بلس وأمرصا حب بالتميروان باخذه لاحالجند وان يغرق بينهم نخالف بعض اصحابه وقالوالانغدر به-م وكان المقدم على المخالفين عربن عثمان الفهرى وقام في القير وان وقدل أصحاب أبي حاتم فعادأبوطتم فهربعر بنعمان من بين يديدالى تونس وعاد أبوساتم الى طرايس لقة ال يزيد بن حاتم فقيل كان وين الحوارج واتجه ودمن لدن قاتلوا عمر بن حفض الى انقصا أمرهم ثلثما ثة وخس وسبعون وقعة

» (ذ كرولاية يزيد بن ماتم افريقية وقمّال الخوارج)»

الما يلع المنصورماحل بعدمر برحفص من الخوار ججهز يزيدب حاتم بن قبيصة بن بعصفرة في ستين الف فارس وسيره الى افريقية فوضلها سنة أربع وخسدين وماثه

أنهم المخونونهم ولما توسطوا بهم الطريق نقضوا عهدهم وخانوهم ونهبوا حولهم وتقام عوامتاعهم فلما وعمل المما الماريق والمحرامن وعروهم من ثيابهم وفيهم كبير التجار السيد احدالهروق وكان ما يخصه نجو ثلثما ثة ألف ريال قرانسه نة وداوم تجرامن

الىجهة آلئرق فلا كان ليلة الخانكة وأى زعبل وطلبوا كافخة من ابى زميل فأمتنعوا فقاتلوهم وضربوهم وكسروهم ونهبوا البلدة وأحرقوها وارتحلواالى بأبيس وأمااكحاج فانهم مزلوا ببلبيس وأكترت حاج الفلاحين معالعرب فاوصلوهم الى بلادهم مالغربة والمنوفية والقليبوسة وغيرها وكذلك فعل المكنير من الحجاج فتفرقوا في الملاد مرعهم منأقان يهلبيس وأما امير الحاج صائح بك فانه كي بابراهم مل وصيمه جاعة من الجار وغيرهم (وق امن عشرينه) ملك الفرنساوية مدينة ولميس من غير قتال وجها من بقى من اكاج فلم يشوشوا عليهم وأرسلوهم الى مصر وعبتهم طاعقة منعسا كرهم ومعهم طبل فلما كان ليلة الاحدعا يتسهجاء الرائدالي الامراء بالمنصورة وأخبره-م بوصول الافرنج وقربهم منهم فركبوا نصف ألليل وترفع وأ الىجهة القررينوتركوا القبار واصاب الانقال فلما طلع النهار حضراليهم جاعة منالعربان واتفقوامعهم على انهم يحملونهم الى القرين وحلفوالهم وعاهدوهمعلى

جمع الاصناف الحسازية وصنعت العرب معهم مالاتيرفيه والحقهم عد كرالغرنساوية فذهب السيد أحد المروق الح صارى عسر وواجهه وصيته جاعهمن العرب المنافقين ٢٨٥ فشكاله ماجل به وباخوانه فلامهم

فلماقار بهاساراليمه بعض جندها واجتمعوابه وساروامعمه الىطرا بلس فسارأبو حاتم الخارجي الى جبال نفوسة وسيريز يدطا تفةمن المسكر الى قابس فلإيهم أبوحاتم وفه زمهم فعادوا الحيزيد ونزل ابوحاتم في مكان وعرودندق على عسكره وعبايزيد أصابه وساراايمه فالتقوافر بيع الاول سنة خس وخسدين فاقتتلوا اشدقتال فانه زمت البربر وقتل أبوحاتم وأهل نجدته وطلبهم يريدفى كل سهل وجبل نقتلهم قتلاذر يعاوكان هدة من قتل في المعركة ثلاثين أأفاو جعل آل المهلب يقتلون الخوارج ويقولون مالثارات عربن حفص وأقام شهرايقته ل الخوارج تم رحسل الى القيروان فسكان عبد الرحن بن حبيب من عبد الرحن الفهرى مع أبي حاتم فهر بالى كتامة فسيراليه مريدين عاتم جيشا فصروا البر بروظ فروابه موقتلوامه مخلقا كثيراوهر بعبدالرجن وقتل جيعمن كانمعه وصفت افريقية واحسن بريد السيرة وامن النياس اني ان انتقضت وريخومة سينة أربيع وسيتين وماثة بارض الزاب وعليها إيوب المواري فسيرا الهسم عسكرا كثيرا واستعمل عليه مرندين مجزا المهلى فالتقواواقتتلوا فانهزم مزيدوقتل كثيرمن إصابه وقبال الخارق بنعقارصاحب الزاب فولى مكانه الهلب منيز بدالمهلي وأمده مرز يدبن حاتم بجمع كثيروا ستعمل عليهم العلا بنسميدالمهلي وانضم البنم المهزمون ولقراور فوم فوا قتتلواواشد القتال فأنه زمت البربر وأيوب وقتلوا بكل مكانحتى أفي على آخرهم ولم يقتل ال الجنداحد شممات زيدفى رمضان سمنة سبعين ومائة وكانت ولايته خس عشرة سنة وثلاثة أشهر واستخلف أبنه داودعلي افريقية

«(ذ كر بنا · الرصافة للهدى)»

وفي هذه السنة قدم المهدى من خواسان في سوال فقدم عليه إهل بينه من الشام والكوفة والبصرة وغيرها فهنؤه عنده فأحا زهم وحاهم وكساهم وفعل بهم المنصور وحاربوء على ويني له الرصافة وكان سبب بنائها ان بعض الجندش غبواعلى المنصور وحاربوء على باب الذهب فدخسل عليه قدم بن العباس بن عبيد الله بن عباس وهو شيخهم وله الحرمة والتقدم عندهم فقال له المنصور اماترى ما نحن فيه من التياث الجند علينا وقد خفت النحجة مع كلمتهم فيخرج هذا الامرمن أيد ساف ترى قال بالهم المؤهنين عندى رأى ان أظهر تمالك في سدوان تركته امضيته وصلحت خلافتك وها بك جندك قال له افتاضى في خلافتى شيئالا اعلمه فقال له ان كنت عندك متهما فلاتشاور في فان كنت مامونا عليها فدعنى افعدل را في قال له المنصور فامضه فانصر في قدم الى متراه فدعا غلاما له فقال اذا كان الغدة تقدمنى واجلس في دارأ ميرا لمؤمن من فاذا را يقى قد د دخلت وتوسطت إصاب المراتي خلاء خاس في دارأ ميرا لمؤمن من فاذا را يقى قد د دخلت وتوسطت إصاب المراتي في أميرا لمؤمنين الا ما و تحق العباس و بحق أميرا لمؤمنين الا ما و قفت النوسية تن مسئلة لل واجبت الفي المناس و بحق أميرا لمؤمنين الا ما وقفت النوسية تن مسئلة لل واجبت لا في المناس و بحق أميرا لمؤمنين الا ما وقفت النوسية تن مسئلة لل واجبت المناس و بحق أميرا لمؤمنين الا ما وقفت النوسية تن مسئلة لل واجبت المناس و بحق أميرا لمؤمنين الا ما وقفت النوسية تنسس مناسلة والمية المناس و بحق أميرا لمؤمنين الا ما وقفت النوسية من المناس و بحق أميرا لمؤمنين الا ما و بحق العباس و بحق أميرا لمؤمنين الا ما و بحق المياسة و بحق المياس و بحق أميرا لمؤمنين الا ما و بحق المياس و بحق أميرا لمؤمنين الا ما و بحق المياس و بحق أميرا لمؤمنين الا ما و بحق الميان المناس و بحق أميرا لمؤمنين الا ما و بحق الميان المناس و بحق أميرا لمؤمنين الا ما و بحق المياس و بحق أميرا لمؤمنين الا ما و بحق الميان الميرا لمؤمنين الا ما و بحق المياس و بحق أميرا لمؤمنين الا ما و بحل أميرا الميرا لمؤمنين الا ما و بحق المياس و بحق المياس و بحل المياس و بحق المياس و ب

على منقلهم وركونهم الى الماليك والعرب ثم قبض على أى خشبة شيخ بلد القرس وقال له عرفني عن مكان المنهوبات فقال أرسلمعي جماعة الى القربن فارسل معهجاعة دلهسم إعلى بعض الاخبال فاخسذها الافرنج ورفعوهاثم تبعوه الى محركل آح فاوهمهم الميدخل ويخرج اليسماحالا كذلك فدخلوخر جمن کار، آخر وذهب هاربافرج-ع أولئك العسكر عجمل ونصف جل لاغيروقالواهدا الذى وجدناء والرجل فر من أيد ينافعال صارىء سكرلايده ن تحصيل ذلك فطلبوامنه الاذنف التوجه الى مصر فاصحب معهم عدةمن عبدي أوصلوهم الحمصر وامامهم طبلوهم فيأسواحال وصحبتهم أيضا جاعة من النساء اللاتي كنخرجن ليله انحادثة وهن أيضًا في أســوا حالة " تسكب عند مشاهدتهن

\*(واستهل شهرر بيع الاول بيرم الانتين سنة ١٢١٣). (قانانيه) وصل الفرنساوية الحنواجي القرين وكان امراهيم بكومن معهفوصلوا

الى الساكية وأودعواما لهم وحرعهم هذاك وصفوا عليها العربان و بعض الجند فاخبر بعض العرب ألفر نكافية عكان المعالية وركب صارى عسير وأخذمه الخيالة وقصد الاغارة على الجالة وعلم الراهم مك مذلك أيضا فركب هد

وصاح بد وعده من الامراء والمماليك وتعاربوا وهم ساسة أشرف فيها الفرنسيس على الهزيمة للكونهم على الخيول واذابا كنبوصل الى ابراهم بكبان ٢٨٦ العرب مالواعلى الكراة يقصدون نبها فعند ذلك فرعن معه على الرو

عنهافانى سانتهرك واغلظ لل فلا تحف وعاود المستل فانى ساضر بك فه اودوقل لى أى الحيين اشرف العن ام مضرفاذا اجمل فاترك البغلة وانت حزفه على الغلام ما أم وفعل قدم به ما قاله مقرا المرف لان منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها كذاب الله وفيها بيت الله وفيها المربقة المنتقلة المنافعة وفي المنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة وقد والمنافعة وقد المنافعة والمنافعة والمن

## » (ذكر قتل سائيمان بزنجكيم العبدي)

في هذه السنة سارعقبة من سدامن البصرة واستنكف عليها نافع بن عقبة الى البحرين فق السليمان بن حكم وسي أهل البحرين وإنه ذبه فل السبي والاسارى الى المنصور فقتل سليمان بن حكم وسي أهل البحرين وإنه ذبه فل السبي والاسارى الى المنصور فقتل بعضهم ووهب البافين للهدى فاطلقهم وكساهم شم عزل عقبة عن البصرة لانها يستقس على أهل البحرين وزعم بعضهم ان المنصور استعمل معن بن زائدة الشيباني على سحستان هذه السنة وجها لناس هذه السنة محدين ابراهم الامام وكان هو العامل عكة وألطا نف وعلى المدينة الحسن بن زيدو على البصرة جابر بن توبة الحكال بي وعلى المكونة محد بن سليمان وعلى مصريز يدبن حاتم

## a(ذكرابةداء أمرشقناو خروجه بالانداس) ه

وفيها ما رفي النبرق من الانداس رجل من برم مكناسة كان يعلم الصديان وكان اسمه شقنابن عبد الواحد وكانت أمه تسمى فاطمة وادعى انه من ولدا كسين عليه السلام وتسمى بعبد الله بن مجدوسكن شنت برية واجتمع عليه خلق كشير من البر بروعظم أمره وسار اليه عبد دالرجن الاموى فيلم يقف له وراغ في الحبال في كان إذا أمن انده طواد اخاف صعدا عبال محيث يصعب طلبه فاستعمل عبد الرجن على طلبه فاستعمل عبد على شنت برية سليمان بن عبد المالة فاستعمل حبيب على شنت برية سليمان بن عبد المان بن مروان بن أمان بن عبد المالة فاستعمل عبد على ناحية قورية وافسد في الارض واخد سليمان فقت له واستدام و وطارد كره وغلب على ناحية قورية وافسد في الارض واخد سليمان فقت له واستدام و وطارد كره وغلب على ناحية قورية وافسد في الارض

وتركوا فتسال الفرنسيس وكمقوا بألدرب وجلوهم عن متاعهم وتتلوامم عدة وارتحلوا الى قطيا ورجم صاری عسکرالی مصروترا عدة من عدا كره متفرفين في البلاد فدخل مصرايلا وذلك لیلة اکنیس رابعه (وفی سرم انجعة خامه ) الموافق اثالث عشر مسرى القبطى كان وفأءا لنيل المبارك فامرصارى عسكربالاستعداد وتزيين العقبة كالعادة وكذلك زينوا عدة مراكب وغلايت ونادوا على الناس بالخروج الى النزهمة فيالنيل والمقياس والروشة علىعادتهم وأرسل صارى عسكر أوراقالكتحدا الباشا والقاضي وأرباب الديوان وأصحاب المشورة والمتواين للناصب وغيرهما كحضورني صبها وركب معبتهم عوكمه وزينته وعساكره وطيوله وزمورهالي قصرقنطرة السدوكسرواالجسرعضرتهم وعملواشنكمدافع ونفوطأ حـتىجى الماء في المايح وركب وهم عبته حي رجع الىداره وأما أهن البلدالم هرج منم احد والث الايلة للتنزوفي المراكب على العادة سرى النصارى الشوام والقيط

والادواموا ذفر نج البلديين ونسائهم وقليل من النساس البطالين حضروافي صعها (وقيه) قعاد بواترت الاخبار بعضور عدة مراكب من الانسكا بزالى تغرسكندرية وانهم حاربوا مراكب الفرنساوية الراسية

بالميناوكانت أشيغت هذه الاخبارقبل وتحدث الناسبهافصعب ذلك على الفرنساوية واتفق ان بعض النصارى الشوام نقل عن رجل شريف سمى السيد أحد الزرومن أعيان العبار وكالة الصابون أنه تحدث مذالك

> الجمادع بدالرحن الاموى فغزاه في سنة اثنتين وخسين وماثة بنفسه فلم يثبت له فاعياء أمره فعادمنه وسيراليه سنة ثلاث وخسين يدرامولاه فهرب شقنا واخلى حصنه شطران تمفزاه عبدالرحن الاموى بنفسه سنة اربسع وضمين وماثة فلم يثبت له شقناتم سيراليه سننهجس وحسين أباعمان عبيدالله بزعمان نفدعه شقناوا فسدعليه جنده فهرب عبيدالله وغنم شقناعسكره وقدل جاعة من بني أميسة كانوافي العسكر وفي سنة خس وخسين أيضاسارشقنا بعدان غنم عسكر عبيدالله الى حصن الهواريين المعروف عدائن وبهعا مل العبدالرجن فحكربه شقداحتى خرج اليه فقتله شدتنا واخدخيله وسلاحه وجيعما كانمعه

> > ٠(د كرقتل معن بن زائدة )\*

فهذه السنة قتل معن بن زائدة الشيباني بمجستان وكان المنصور قدانة عمله عليها فلماوصلها أرسلالى رتبيل يامره يحمل القرارالذى عليه كل سنة فبعث اليه عروضا وزادف غنا فغضب معن وسارالى الرخم وعلى مقدمته ابن أخيه مزيدبن زائدة فوجذ رتبيل تدخر جءنهاالى زابلدتان ليصيف بهاففتعها وأصاب سبيا كثيراوكانف السبى فرج آلر حى وهوصى وأبوه زيادة رأى معن عبا راساط عاامارته حرالوحش فظن أنهجيش أقبل نحوه ليخلص السي والاسرى فامربوضع السيف فيهم فقتل منهم عدة كثيرة ثمظهرله أمرالغبار فامسك فأف معن الشتا وهجوه فانصرف ألى بست وانكر قوم من أنخوار جسد يرته فأندسوامع فعلة كانوا يبنون في منزله فلما بالخوا التسقيف اخفواسيوفهم في القصب شمدخلواعليه بيته وهويحتم ففت كوابه وشق بعضهم بطنه يخدركان معه وقال احدهم لماضريه أنا الغلام الطاق والطاق رستاق بقرب زرنج فقتلهمين يدبن مزيد فلم يتج منهم أحدثم ان يزيد قام بام سحسة ان واشتدت على العرب والعد مهن اهلها وطاته فاحتال بمضالعرب فكتب على لسانه الى المنصوركتابا يخبره فيهأن كتسالمهدى البه قدحيرته وادهشته ويسال ان يعفيه من معاملته فاغضب ذلك المنصور وشتمه واقرالهدى كتابه فعزله وأمر بحيسه وبيعكل شئله شمانه كام فيه فأشخص الى مدينة السلام فلم يرل بها مجفوا حتى لقيده الخوار على الجسرفقاتلهم فتعرك أمره عليلاهم وجهالي بوسف البرم بخراسان فلميزل في وتعاعالى ان**مات** 

## ه ( ذ كرعدة حوادث) يه

فهذه السنة غزا الصائفة عبدالوهاب بنابراهم الامام وفيها استعمل المنصورعلى الموصل اسمعيل بنخالدبن عبدالله القسرى وفيها مات عبدالله بنعون وكان مولده سنةستوستين وفيهامات اسيدبن عبدالله فيذى اعجمة وهوامير خراسان وحنظلة بن

وسدواقنطرة الدكة بسبب وطاقهم ومدافعهم وآلتهم الى فيها (وفيه) سال صاري عسكرعن المولد النبوى ولما ذالم يعملوه كه ادتهم فأعتذرا لشيخ البكرى بتعطيل الأمورو توقف الاحوال فلم يقبل وقال لايدمن ذلان وأعطى له

فامروا باحضاره وذكرواله ذلك أنقال أناحكيت ماسءته من فلان النصراني فاحضروه

أيضاوأمروا بقطع المانيهما

أو يدفع كل واحدمهماماته ر مال فزانسه نكالا لهما وزجرا عن الفضول فما لايه نبيهما فنشفع المشايخ فلم يقبلوافقال بعضهم اطلقوهما ونحننا تمكم بالدراهم فل

مرضوافارسل الشيخ مصطفى الصاوى وأحضرما بيريال ودفعهافي الحضرة إعلاقبضها الوكيل ردها فانيا اليهوقال فرقهاعلى الفغراء فاظهرانه

صاحبها فانكف الناسءن السكلم في شان ذلك والواقع ان الانكايز حضروافي اثرهم

فرقها كاأشار وردها الي

الى النغروماريواموا كبهم فنالوامنهم واحرقواالتايق الكبيرالمسي بنصف الدنيا

وكان ماموالهم وذخارهم وكان مصفح الالغداس الاصفر

واستر الانكايز عراكبهم عينا الاسكندرية بغدون

ور وحو**ن برصد**ون الفرنسيس وفىذلك اليوم

سافرعدة منعسا كرهمالي

معرى والى الشرقية ولما حرى الماءفي الخليج منعوا

دخول الما الى مركة الأزبكية.

تلثمانة ديال فرانسامعا ونة وامر بتعايق تعاليق واحبال وقناد بل واجتمع الفرنساوة يوم المولد ولعبواميادينهم وضربوا طبولهم ودبأد بهم وأرسل ۲۸۸ الطبال الكبيرة الى بيت الشيخ البكري واستروا يضربونها بظول

# أبى سفيان الجمعى وعلى بن صالح بن حبى اخوا محسن بين صالح و كانا تقيين فيهما تشبع

فيها غزاجيد من قعطية كابل وكان قداسته مله المنصور على خراسان سنة احدى وخمدين وغزا الصائفة عبد الوهاب بن ابراهيم وقيل أخوه عدين ابراهيم الامامولم يدرب وفيها عزل المنصور جابر بن توبة عن البصرة واسته مل عليها بزيد بن منصو و وفيها قدل المنصورها شمر بن الاساجيج وقد خالف وعصابا فريقيدة فمل اليه فقتله وجبالناس هذه المنة المنصور وقيها عزل بزيد بن حاتم عن مصروا ستعمل عليها محد بن سعيد وكان عمال الامصار سوى ماذكر ناالذين تقدم ذكرهم وفيها مات محد بن عبد الله بن عبد الله بن شهاب وهواب أخي مجد دبن شهاب الزهرى روى عنده عمد وفيها مات بوله بن عبد الله بن عبد وفيها مات طاحة بن عبد المفرى وابراهيم بن أبي عبد الله بن عبد الله بن وقتم القاف )

وزم دخات سنة ثلاث وخمين وماثة).

فيهاعاد المنصور من مكة الى البصرة فيهز جيشا في الجرافي البكرك الذين تقدم ذكر اغارته-معل جدة وفيها قبض المنصورعلى أبى أبوب المورياني وعلى أخيده وبني اخيه وكانت منازلهم المناذر وكان قدسمي به كاتبه أبال بن صدقة وقيل كان سبب قبضه ان المنصور في دولة بني أديسة وردعلى الموصدل واقام بهامسة تراوتزوج امرأة من الازد خمات منه مفارق الموصل واعطاها تذكرة وقال لها اذام عتبدولة لبني هاشم فارسلى د ذه الدَّد كرة الى صاحب الام فهو يعرفها فوضعت المرأة ولداسمت معفراً فنشا وتعطم الكتابة ومايجتاج اليه الكاتب وولى المنصورا كالافةفق دمجعفرالي بغداد والصل مابي أبوب فيمله كاتبا بالديوان فطاب المنصور يومامن أبي أيوب كاتبا يكتب لهشيئا فارسل جعفرا اليه فلما رآءا لمنه ورمال اليه واحبه فلما أمرة بالكتابة رآه حافقا ما هرافساله من أين هرومن أبوه فذ كراه الحال وأراه التد كرة وكانت معه فعرفه النصور وصار يطلبه كلوقت بمحجة الكتابة لخافه أنوانوب ثمان المنصور احضر وبوماواعطاه مالاوأمران يصعدالى الموصل ويحضر والدته فسارمن بغدادوكان أبوا يوب تدوضع عليه والعيون ما تونه باخباره فلماعلم مسيره سيرورام من اغتاله في الطريق فقتله فلما ابطاءلى المنصورا رسل الى أمه بالموصل من سالهاعنه فذكرت لهانم الاعلم لهابه الاانه ببغداد يكتب فيديوان الحليفة فلماعلم المنصور ذلك أرسلمن يتصابره فانتهسى الحموضع وانقطع خبره نعلمانه قتسلهماك وكشف الخبرفرأى ان قتله من يد أبي أيوب فنكبه وفعل بدمافعل وقبض المنصور أيضاعلى عبادمولاه

النهاروالليك بالبركة تحت داره وهي عبارة عن طبلات كيارمثــل طرلات النو ية التركية وعدة آلات ومزامير مختلفة الاصوات وطرية وعملوا فى الليل حراقة نفوط مختلفة وسواريخ تصعدف الهدواء ( وفى ذلك اليوم ) ألبس ألشبخ خليل البكرى فروة وتقلد نقابة الاشراف وتودى في المدينة بانكل من كان له دعوى على شريف فليرفعها الى النقيب (وفيسه) ورد الخدير بان أبراهم مان والادراء المصرية استقروا بغمرة (وفي خامس عشره) سافرعدة كبسيرة منعسكر الفرنساو يهالىجهة الصعيد وكبيرهمديره وصيبتهم يعقوب القبطى ليعرفهم الامور ر بطلعهم على المخباآت (وفيه) حضرالقاصد الذي كان أرسالة كبير الفرنساوية بمكاتبات وهدرة الى أخدياشا الحرار بعكا وذلك عند استقرارهم عصر وصومته أنقارمن النصارى الشوام فيصفة تجاروه عهم جانب أرز ونزلوامن أغردمياط فيسفينة من سفال أحديا شافلما وصلوا الىءكا وعلبها احدباشاأمر مذلك العرنساوى فنقلوه الى

بعن النقار ولم يواجهه ولم ياخذ منه شدا وأمره بالرجو عمن حيث أتى وعوق عندة تصارى الدوام وعلى الذين كانوا بصبته (وفيه) حضر جاعة من عسكر الفرنساوية الى بيت رضوان كاشف بساب الشعرية وصبتهم

وعلى هرعة بن اعين بخراسان واحضرامة يدين لتعصيم ما العيسي بن موسى وفيها أخد المنصور الناس بتأبيس القلانس الطوال المقرطة الطول فقال أبودلامة وكنا ترجى من امام زيادة في فزاد إلامام المصطفى في القلانس

» (مُدخلت سنه أربع وحسير ومائة)»

قه سده السنة سارالمنصورالى الشام و ستالمقدس وسيريز يدين حاتم بن وبيصة بن المهلب بن ألى صفرة الى افريقة عند الفائحر بالخنوار به الذين فتلواعر بن حفص وأراد المنصور بنا الرافقة فنعه أهل الرقة فه حميمار به حموسقطت في هذه السنة الصاعة قد فقتات بالمسجد خسسة نفر وفيها هلك أبويوب الموريانى واخوه خالد وأمرا لمنصور بقطع ايدى بني أخيه وارجلهم وفيها استعمل على البصرة عبد الملائب خليبان المهيرى وغزا الصائفة زفر بن عاصم الهلالى فبلغ الفرات وحبه بالناس محد بن الماهيم وهوعلى مكة وكان على افريقية بن بدبن حاتم وكان العمال من تقدم فرهم وفيها مات أبو عروب العلاء وقبل مات سنة سيح وخسين وكان العمال من تقدم فر كرهم وفيها مات أبو عروب العلاء وقبل مات سنت منه المناسقة بن سارا خوج د وهيما ما المعرى وهيم بن المورد الحمى (بالنون) وفيها مات عند وهيم بن المحرى المناسقة ووهيم بن الورد الحملى الزاهد وقرة بن خالد أبو خالد السدوسي المحرى وهشام الدستوا في وهوه شام بن ألى عبد الله المحرى (الشعبي بن منه المناسقة وهيم بن المورد المناسقة وهشام الدستوا في وهوه شام بن ألى عبد الله المحرى (الشعبي بن منه المناسة والحد وهيم المناسقة وهيم بن المحرى وقرة بن خالد أبو خالد السدوسي المعمة وهنام الدستوا في وهوه شام الله من المناسقة وقولة آخره بن المعرى (الشعبي بن المناسة والمناس المناسة والمناس المناسة والمناس المناسة والمناسة والمناس المناسة والمناسة والمناس المناسة والمناسة والمناس المناسة والمناسة والمناسة

(مم الجز الخامس وبليه الجز السادس واوله) . و (مم دخلت سنة خس وخسين وماثة)

ترجان ومهندس فانزعت روحشه وكانت قبسل ذلك بالمامصاكحت كالى تفسها وبيتها بألف رمال وثلثماثة رمال وأخذت منهم ورقة الصقتها على باندارها وردتما كانت وزعته من المال والمتاع عند معارفها واطمإنت فلآحضر اليهاا كحاعة المذكورون قالوالما بلغ صارى عسكران عندك أسلعة وملابس للماليك فانكر تذاك فقالوا لازممن التفتيش فغالت دو نكم فطلع والىمكان وفقع واعتباة فوجدوابهاأر بعةوعشرس شروالا وبلكات وأمتعية وغيرذلك ووحدوافي أسفلها مخباة أخرى بهاعدة كثيرةمن والطنعات الالمعة والبنادق وصناديق بارود وغمرذلك فاستخرجوا حباء ذلك ثم نزلوا الى تعت الدلالموفروا الارض وأخرجوامنادراهم كثميرة وهماب ذهب فيداخله دنانير To: www.al-mostafa.com